





# بون الراف المالي المنافي المن

الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي من علماء القرن الثالث عشر الهجري

ويهامشه

إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل يبته الطاهرين المسيخ محمد بن على الصبان عليمما الرحمة والرضوان

الطبعة الأخيرة

و ۱۹٤٨ - ١٣٦٧

إذا استعرت كتابى وانتفعت به فاحدر وقيت الردى من أن تغيره واردده لى سالما إنى شغفت به لولا مخافة كتم العلم لم تره الؤلف

Trade William

نسبه: هو السيد مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجى نسبة إلى شبلنجا قرية من قرى مصر بينها وبين بنها العسل مسيرة نحو ساعتين بسير الأثقال من الجانب الشرقى ، قال ابن الأثير: بنها بكسر الباء والعامة تفتح باءها: قرية من قرى مصر بارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي عسلها.

مولده : ولد صاحب الترجمة سنة نيف وخمسين بعد المائتين والألف ، وتربى فى حجر والده بالقرية المذكورة وحفظ القرآن بها وهو ابن عشر سنين وقدم الجامع الأزهر لتجويد القرآن العظيم قبل أن يبلغ الحلم سنة ١٢٦٧ .

تلقيه للعلم : واشتغل بالعلم على جهابذة الوقت . فخضر دروس الفقه على العلامة الشيخ محمد المواهب اللدنية ، وشرح عبد السلام على جوهرة التوحيد ومختصر البخاري للزبيدي ، وبعض صحيح مسلم، والشهايل حرتين ، وحكم ابن عطاء الله حرتين ، وفضائل رمضان ، والهمزية ، والبردة ، وبانت سعاد ، وبعض حجمع الجوامع . وحضر دروس الفقه أيضاً علىالعلامة الشيخ محمد الأشموني حفظه الله تعالى ، وحضر عليه أيضاً شرح الهدهدي ، وتفسير الجلالين ، ومغني اللبيب ، وشرح السعد ، وجمع الجوامع ، وبعض المطول ، والبردة . وحضر دروس الفقه أيضاً على العلامة الشيخ محمد الانبابي رحمه الله تعالى ، وحضر عليه أيضاً شرح الماوي على السمرقندية ، وشرح ابن عقيل ، وشرح الأشموني في النحو ، ورسالة الشيخ الفضالي في التوحيد ، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم لابن حجر . وحضر على السيد عبد الهادي نجا الإبياري رحمه الله تعالى مغنى اللبيب ، ومتن الكافي وبعض المطوّل. وحضر على العلامة الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالى شرح الأشموني ، وإيساغوجي بالمشهد الحسيني . وحضر على إمام المحققين الشيخ إبراهيم السقاء ، شرح الماوي على السلم . وحضر على العلامة الشيخ أحمد كبوه رحمه الله تعالى ، الجامع الصغير . وحضر أيضاً ابن عقيل على العلامة الشيخ ابراهيم الشرقاوي رحمه الله تعالى . وحضر على الشيخ سيد الشرشيمي الشرقاوي رحمه الله تعالى ، شرحي الشذور ، والقطر . وحضر على العلامة الشيخ إبراهيم السنجلفي رحمه الله تعالى ، شرح القطر أيضا . وحضر على الشيخ محمد المرصفي المدعو بأبي سلمان رحمـ الله تعالى شرح الأزهرية . وحضر على الشيخ نصر الهوريني رحمه الله ، شرح الشيخ خالد على الآجروميــة . وحضر شرح الــكةراوى ، على الشيخ على السندبيسي رحمه الله تعالى . وحضر على الشيخ أحمــد السنهوري ، شرح الآجرومية أيضاً . وحضر على الشيخ محمد الطوخي رحمه الله تعالى ، متن الآجرومية . وحضر كتبا صغيرة على أشياخ يطول شرحهم ، كالسنوسية وغيرها . وطالع كتبا مع بعض إخوانه من أهل العلم ، كالمنهج، والأشهوني، ورسالة الصبان البيانية، ومنن السلم في المنطق، ومتن الشفاء للقاضي عياض، ومختصر ابن أبي جمرة وغمير ذلك . وطالع كتباكثيرة أيضاً في التاريخ والأدب . وطالع منن الشعراني وطبقاته ، وطبقات الناوي ، وطبقات ابن السبكي .

تآليفه: واختصر تاريخ الجبرتى فى جزأين صغيرين أخذ فيهما اللب وترك القشر ، وله فتح المنان بتفسير غريب جمل القرآن، وهو جزء صغير تعرض فيه لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ورواية حفص عن عاصم ورسم بعض الكامات القرآنية بما أن الوقف تابع للرسم .

شمائله: صفته معتدل القامة تحيف الجسم، لونه البياض يضرب إلى حمرة، خفيف العارضين. خصاله: يميل إلى العزلة ويأنس بنفسه، ويألف زيارة القبور والمشاهد، ولا يعظم غنيا لغناه أو لطمع فى جاه، ولا يحقر فقيرا لفقره بل ربحا أجله لخصلة حسنة فيه كملم وعمل. وفى المعنى للمتنبى:

ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء فى جانب الفقر مكان تدريسه: ولم يزل المترجم له يزاول العلم مطالعة وإملاء بزاوية الأستاذ السيد محمد البكرى ابن أبى الحسن البكرى التي بجوار الجامع الأزهر من ناحية بابه المعروف بباب الشوربة على يسار الطالب للقرافة .

قال الشعراني رضى الله عنه : كان لسيدى محمد بن أبى الحسن البكرى قدم فى الولاية والعلم مع حدائة سنه ، وكانت الدنيا خادمة له واقتنى الحيل المسومة ، وكنت إذا مرضت أخشى أن يعودنى ، وهل مثلى يسعى له سيدى محمد بن أبى الحسن البكرى ، وكانت له شطحات فى درسه يعنى بها الجن الحاضرين درسه لايفهمها الحاضرون من الإنس اه .

وكان والده أبو الحسن يسأله الشيخ الرملي في المسائل الفقهية ، سأله مرة : هل الركعتان اللتان قبل الظهر أفضل أم الركعتان اللتان بعده ، فقال له : إذا قلنا بأن التابع يشرف بشرف المتبوع فالركعتان اللتان بعده أفضل . ولأبى الحسن رضى الله عنه تفسير جليل موجود بكتبية السادات الوفائية ، وله شرح على منهاج الشيخ النووى . ولولده سيدى محمد أيضاً مؤلفات جليلة منها كتاب في التاريخ لم يكن في كتب التاريخ أحسن منه ، والله أعلم .

### « إِنَّمَا يُرِيدُ أَللهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَّكُمْ تَطْهِيرًا » ( فرآن كرم )

#### بنولتوالخالحير

الحمد لله الذي أسبغ علينا جلابيب النعم، واصطفى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم على سأتر العرب والعجم، وفضل آل بيته على المخلوقات، ورفعهم بفضله وكرمه أعلى الدرجات، فأحرز واقصبات سبق سيادة الدنيا والآخرة، واتصفوا بالكالات الظاهرة والباطنة والمحاسن الفاخرة، فهم نور حدقة كل زمان، ونور حديقة كل عصر وأوان، الميزون بالفضل عمن سواهم، الحاذلون لمن أبغضهم وعاداهم، معادن العلوم والمعارف، أولو الفصاحة والبلاغة واللطائف، أحمده سبحانه وتعالى على تزايد آلائه الوافرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة أدخرها لهول الآخرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب العلامات، المبعوث بالآيات الواضحة والبراهين القاطعة المؤيد بالمعجزات، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين من تمسك بهم كان من الفأنون المتمسكين بالسبب المتين.

وبعد: فيقول فقير رحمة ربه المهيمن السيد الشبلنجى الشافعى المدعو بمؤمن: أصاب عينى رمد فوققنى الله الفرد الصمد لزيارة السيدة نفيسة بنت سيدى حسن الأنور فزرتها وتوسلت بها إلى الله وبحدها الأكبر في كشف ما أنافيه ، وإزالة ما كابده وأقاسيه ، ونذرت إن شفانى الله لأجمعن كليات من كتب السادة الأعلام ، تشتمل على ذكر بعض مناقب أهل بيته صلى الله عليه وسلم الكرام ، ففضى زمن يسير وحصل الشفاء ، فأخذت في الأسباب وعزمت على الوفاء ، فما كان من نفسي إلا أن حدثتنى بالإخجام ، وثبطتنى ومنعتنى من أن أحوم حول هذا المرام ، قائلة أنت قليل البضاعة ، ولست أهلا لتلك الصناعة ، ولعلمى بأن هذا الأمر ميدان الفرسان ، ومورد الصناديد من الرجال الشجعان ، ضربت عنه صفحا مدة من الزمان ، وصارعندى نسيامنسيا ، متروكا في زوايا النسيان ، حتى ذكرت ذلك لبعض الإخوان ، أصلح الله لى ولهم الحال والشان ، فرضنى على الإقدام ، وحملنى على توسيع دائرة الغرض من الكلام في هذا المقام ، بذكر رؤساء الصحابة الأربعة الحلفاء المهتدين ، والأعمة الأربعة الحلفاء المهتدين ، والأعمة رجلا ويؤخر أخرى ، ثم تذكرت قول القائل :

أسير خلف ركاب النجب ذاعرج مؤملا جبر مالاقيت من عوج فان لحقت بهم من بعد ماسبقوا فكرب الورى في الناس من فرج وإن ظللت بقاع الأرض منقطعا فماعلى أعرج في الناس من حرج وقول الآخر:

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه فرجع عزمى وزال ترددى وكسلى وانتصبت لجمع كتاب تقرّبه أعين الناظرين ، وتستشرف له أولو الرغبة وتشد إليه رحال الطالبين . وسميته :

بسم الله الرحمن الرحيم الميد لله الذي أنار الوحود بأنوار طلعة نسنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وخلع عليه من حلل الجلال والجمال ماملا القاوب وأدهش الأفهام ، وجعله إمام حضرته وعروس مملكته وشر"فه على سائر الإنام ، ورفع ببركته قدر المتمين إليه ومنحهم من واسع فضله سوابغ الإنعام وفرض على أمته مودة أقـربائه ومحبة أهل بيته السادة الكرام ، صلى الله عليه وعلىآله وأصحابه وأحزابه صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك العيلم، أما بعد: فيقول راجي الغفران محمد بن على الصبان غفر الله ذنويه وستر في الدارين عيويه: قد كنت ألفت في سيرة المطفى صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته مختصراً على الشان، رفيع المكان ، سميته : [ إتحاف أهمل الاسلام عما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام ثم بعد تداول ذلك الكتاب وإشهاره بان جملة الأصحاب دعاني

## اللآلي المحمدية وشغف الزيادة من قطف الأزهار

حب الإكشار من نظم

النبوية أن أؤلف في هذا الشأن كتابا آخر أطنب من الأول وأوسع وأشفى لغليل الطالب وأجمع فألفت هذا الكتاب الجليل المقدار الشافي لقاوب ذوى الاستبصار العالى عن أن يسبق عثال ، الخالى عن وصمتى الاخلال والاملال. وسميته: [ إسعاف الراغس فيسرة الصطفى وفضائل أهـل بيته الطاهرين ورتبته كالكتاب الأول على ثلاثة أبواب: الساب الأول في سيرته صلى الله عليه وسلم . الباب الثاني في فضل أهل البيت ومزاياهم على العموم أو خصوص اثنين منهه فاكثر . الباب الثالث فها يتعلق بجماعة من أعيان أهل البيت الذين دفنوا بمصركنت سئلت في الكلام علمم ؛ وهم السد الحسنين وأختاه السدة زين والسدة رقية وبنته السيدة سكينة والسيدة نفيسة وأبوها

السيدحسن وعمها السيد

محمدالأنوروالسيد علىزين

العابدين وابنه السيد زيد

ابن على وابنه السيد محمد

والسيد إبراهيم بن زيد

#### نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار

ورتبته على أربعة أبواب وخاتمة . الباب الأول : في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم . الباب الثاني : فيذكر الحسن والحسين وباقي الأُمَّة الاثني عشر . الباب الثالث : في ذكر جماعة من أهل البيت لهم بمصر القاهرة مساجد معمورة ومزارات مشهورة. الباب الرابع: في ذكر الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب.

الحاتمة : في ذكر الأربعة الأقطاب أصحاب الأشائر ، وقد التزمت في هذا الكتاب أن أذكر أسماءهم وكناهم وألقابهم وآباءهم وأمهاتهم ومواليدهم ووفاتهم ومدة أعمسارهم وأسماء حجامهم وشعر انهم ونقش خاتمهم ومعاصريهم وغير ذلك كذكر صفاتهم .

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم إنه على مايشاء قدر وبعباده لطيف خبير ، وهذا أوان الشروع في للقصود بعون ربنا الملك الوهاب العبود .

الباب الأول في ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة

واعلم أنه قد جاء في فضلهم رضي الله عنهم آيات وأحاديث كثيرة عامة وخاصة ؛ ولنذكرلك نبذة عامة فنقول ونستمد من الله التوفيق لأقوم طريق: عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «ونزعنا مافي صدورهم من غلَّ » الآية قال «اذا كان يوم القياه ة يؤتى بسرير من ياقوتة حمراء طوله عشرون ميلا في عشرين ميلا ليس فيه صدع ولاوصل معلق بقدرة الله تعالى فيجلس عليه أبوبكر الصديق رضي الله عنه ، ثم يؤتى بسرير من ياقوتة صفراء على صفة السرير الأول فيجلس عليه عمر رضي الله عنه ، شميؤتي بسرير من ياقوتة خضراء على صفة الأول فيجلس عليه عَمَان رضي الله عنه ، ثم يؤتى بسرير من ياقوتة بيضاء على صفة الأول فيجلس عليه على" رضى الله عنه ، ثم يأمر الله الأسر"ة أن تطير بهم فتطير بهم الأسرة الى تحت ظل العرش، ثم تسبل علهم خيمة من الدر" الرطب لو جمت السموات السبع والأرضون السبع وكل ماخلق الله تعالى لكانت في زاوية من زوايا تلك الخيمة ، ثم يرفع الهم أربع كاسات كأس لأبي بكر وكأس لعمر وكأس لعنمان وكأس لعلى رضي الله عنهم أجمعين فيسقون وذلك قوله تعالى: ونزعنا مافي صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ، ثم يأمر الله جهنم أن تمخض بأمواجها وتقذف الرافض والكافر على وجهها فيكشف الله عن أبصارهم فينظرون الى منازل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فيقولون هؤلاء الذين سعد بهم الناس ونحن شقينا ثم يردون الى جهم » اه من عمدة التحقيق . وفيه أيضا : ذكر الكسائي في كتابه قصص الأنبياء علم الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام كان كما صنع في السفينة شيئا تأكله الأرضة ليلا فشكا إلى الله تعالى ، فأوحى الله تعالى إليه اكتب علما عيوني من خلق قال يارب وما عيونك من خلقك؟ قال هم أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى فكتبهم نوح عليه السلام على جوانها الأربع فخفظت. قال واذا تأملت ماذكره الكسائي معقوله تعالى : وحملناه علىذات ألواح ودسرتجري بأعيننا ، تجد فيه السر الأعظم والفضل الذي تقصر دونه الغايات اله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخبرني جبريل قال يا محمد لما خلق الله آدم وأدخل الروح في صدره أمرني أن أخرج تفاحة من جنات عدن فأخرجتها وعصرتها في حلق آدم خمس

الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولا عبرة بالاختلاف في دفن بعضهم فها لثبوته عند أرباب البصائر كما ستعرفه ، ولقد قال سدى عبد الوهاب الشعراني في مننه : ممامن " الله تعالى به على زيارة أهل البيت الذين دفنوا عصر: أي رؤوسهم فأزروهم في السنة ثلاث مرات بقصد صلة رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمأرأحدامن أقراني يعتني بذلك إما لجيلهم بمقارهم وإما لدعوى عدم ثبوت دفنهم في مصروهذا جمود منهم فان الظن يكفينا في مثل ذلك اه. وقدمت على ذكر مايتعلق بهؤلاء جملة تتعلق بخصوص أمير المؤمنين على كرم الله وجهله وجملة تتعلق مخصوص زوجته السدة فاطمة الزهراء وجملة تتعلق مخصوص ولدهما أبي محمد الحسين . وأوسعت في الباب الثاني السكلام على الإمام المهدى المنظر. واستطردت في الثالث السكلام على السيد محمد الباقر وابنه السيد جعفر الصادق وابنه السيد موسى الكاظم ، رضي الله تعالى عن الجميع وأماتنا على حمهم وحشرنا في زمرتهم بجاه سدنا محمد صلى الله عليه

نقط، فالنقطةالأولىخلقك منهاوالثانية أبوبكر، والثالثة عمر، والرابعة عثمان، والخامسة على وهو قوله تعالى « وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ، فالبشر والنسب والصهر أبوبكروعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين »وفي تفسير الخظيب يزوى عن أني بن كعب أنه قال: « قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والعصر ثم قلت ماتفسيرها يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم والعصر قسم من الله أقسم ربكم بآخر النهار إن الانسان لفي خسر أبو جهل الا الذين آمنوا أبو بكر وعملوا الصالحات عمر وتواصوا بالحق عبمان وتواصو ابالصبرعلي"» وهكذا خطب ابن عباس على المنبر موقوفا عليه اه . أخرج ابن عساكر عن على وضي عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحمالله أبابكر زوّ جني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا، رحمالله عمر يقول الحق وإن كان مرا ، رحمالله عثمان تستحي منه الملائكة ، رحمالله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار» . وأخرج الطبراني عن سهل قال : «لماقدم النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع صعد النبر فحمد الله وأثنى عليه ثمقال: أيها الناس إنى راض عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى" وطلحة والزبير وسعد وعبدالر حمن بن عوف والمهاجرين الأو" لين فاعر فو الهم ذلك» وروى أبوسعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « دخلت الجنة فبينا أنا أطوف في رياضها وبين أنهارها وأشجارها إذ ضربت بيدى الى ثمرة فأخذتها فانفلقت في يدى على أربع قطع فخرج من كل قطعة حوراء لوأخرجت ظفرها لفتنت أهل السموات والأرض، ولوأخرجت كفها لغلب ضوءها ضوء الشمس والقمر ، ولوتبسمت لملائت ما بين السهاء والأرض مسكا من رائحتها فقلت للأولى لمن أنت ؟ قالت لأبي بكر الصديق فقلت امضى الى قصر بعلك فمضت، وقلت للثانية لمن أنت ؟ فقالت لعمر بن الخطاب فقلت امضى الى قصر بعلك فمصت ، وقلت للثالثة لمن أنت ؟ قالت المختص بدمه المقتول ظلما عبان بنعفان فقلت لها امضى الى قصر بعلك فمضت ، وقلت للرابعة لمن أنت ؟ فسكتت شمقالت والله يارسول الله إن الله تعالى خلقني على حسن فاطمة ولقد سمانى على اسمها وإن الله تعالى زو جني من على بن أبي طالب قبل أن يتزوج فاطمة بألف عام» وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى بكر رضى الله عنه « يا أبا بكر خلقنى الله عز وجل من جوهرة من نور فنظر إلها الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه فأوقفني بين يديه فاستحييت منه فعرقت فسقط مني أربع نقط فخلقك ياأبا بكر من أول نقطة وخلق عمر من الثانية وخلق عثمان من الثالثة وخلق عليا من الرابعة فنورك يا أبا بكر ونور عمر وعثمان وعلى من نورى » اه من الروض الفائق. وفي بحر العلوم عن ابن عباس رضي الله عنهما : لما خلق الله آدم ظهر في ظهره نور محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الملائكة تقف خلفه ينظرون إلى ذلك النور فقال آدم يارب ما لهؤلاء ينظرون من خلفي الى ظهرى ؟قال ينظرون الى نور محمد خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك ، قال يارب اجعل نوره محيث أراه فظهر في سبابته فقال يارب هل بقى في ظهري من هذا النور شيء ؟ قال نعم نور أصحابه ، قال يارب اجعله في بقية أصابعي فجعل نور أبي بكر في الوسطى ونور عمر في البنصر ونور عثمان في الحنصر ونور على في الأبهام وكان آدم ينظر تلك الأنوار تتلاَّلاً فيخلال أصابع يمينه إلى أن أكل من الشجرة وعوتب بذلك فنقل ذلك كله الى ظهره اه . وعن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك « اللهم إنك باركت لأمتى في صحابتى فلاتسلم البركة واجمعهم عليه \_ يعنى أبا بكر\_ ولا تشتت أمره فانه لميزل يؤثر أمرك على أمره . اللهم وأعز عمر وصبر عثمان وقو عليا وثبت

ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ابن غالب بن فہر بن مالك من النضر من كنانة این خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان؛ وفيا فوق ذلك خلاف كثير وكره الإمام مالك رفع النسب إلى آدم . (وأمه) آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب المذكور واسم عبدالمطلب شدة الحمد قبل لأنه ولد وفي رأسه شيبة مع رجاء حمد الناس له وإنما قيل له عبد المطلب قسل لأن عمه المطلب لما جاء به من عند أخواله بني النجار بالمدينة صغيرا أردفه خلفه وكان بثياب رثة فصاركل من يسأله عينه يقول له عبدى حياء من أن يقول ا فأخى واسم هاشم عمر والعلاءلعاو" مرتبته ولقب بهاشم لهشمه الثريد للناس في مجاعة أصابتهم واسمعبد مناف المغيرة ومناف أصله مناة اسم صنم كان أعظم أصنامهم وكانت أمه جعلته خادما لذلك الصنم واسم قصى زيد وقيل يزيد ولقب بقصى لأنه قصى أي بعد عن عشيرته واسم كلاب حكيم وقيل عروة ولقب كلاب لأنه كان عب الصيد وكان أكثر صده

بالكلاب ولؤى بالهمزة أ

الزير بن العوام واغفر لطلحة وسلم سعدا ووفق عبد الرحمن وألحق بى بالسابقين الأولين والأنصار والتابعين باحسان» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين فاختار من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعبان وعليا». وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عز وجل افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعبان وعلى كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فمن أبغض واحدامنهم لم يقبل الله له صلاة ولازكاة ولاصوما ولاحجا ويحشره من قبره الى النار» وفي المعنى قبل:

من أحسن الظن في الله الكريم وفي رسوله كان مكتوبا من الشرفا ومن أحب صحاب المصطفى فله جنات عدن يرى في ظلما غرفا ومن يكن باغضا فيهم فان له نار الجحيم ويضحى باكيا أسفا فهم نجوم الهدى في كل مظلمة والله حسبي فيا قلته وكفى

وروى عن أنس بنمالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن لحوضى أربعة أركان ركن منه في يد أبى بكر والثانى في يد عمر والثالث في يد عمان والرابع في يد على ، فهن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر ، ومن أحب عمر وأبغض أبابكر لم يسقه عمر ، ومن أحب عمان وأبغض عليا لم يسقه على، ومن أحسن القول فى وأبغض عمان لم يسقه على، ومن أحسن القول فى أبى بكر فقد أقام الدين ، ومن أحسن القول فى عمر فقد أوضح السبيل ، ومن أحسن القول فى عمان فقد استبار بنور رب العالمين ، ومن أحسن القول فى عمان القول فى أصحابى فهو مؤمن ، ومن أساء القول فى أصحابى فهو منافق». وفى المعنى قيل :

همو صحابة خير الخلق أيدهم رب السماء بتوفيق وإيثار فيهم واجب يشنى السقيم به فمن أحبهم ينجو من النار

وروى أبوذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أدخل السرور على أصحابى فقد أدخل السرور على" ، ومن أدخل السرور على ققد سر الله ، ومن سر الله كان حقا على الله أن يسره ويدخله الجنة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبى بكر وعمر وعنمان وعلى " وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال « كنا جلوسا عند رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالمواسى بماله مرحبا بالمؤرق بين الحق والباطل مرحبا بمن أكمل الله به الدين وأعزبه المسلمين ، ثم أقبل عنمان رضى الله عنه فقال مرحبا عنه فقال مرحبا بسهرى وزوج ابنتى الذى جمع الله به نورى السعيد فى حياته الشميد فى مماته ويل لفاتله من النار ، ثم أقبل على " بن أبى طالب رضى الله عنه فقال مرحبا بأخى وابن عمى والذى خلقت أنا وهو من نور واحد ، معاشر السلمين هؤلاء لا يتفق حبم إلا فى قلب مؤمن ولا يتفرق إلا فى قلب منافق فهن أحبه الله ومن أبغضه الله » .

[ لطيفتان : الأولى ] قيل إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما كانا فى بعض أشغال النبى صلى الله عليه وسلم فأدركتهما صلاة العصر ، فقال عمر بن الخطاب لعثمان تقدم فصل بنا فقال عثمان أنت أولى منى بالتقدم ياعمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمك وأثنى عليك فقال عمر أنا لاأتقدم عليك فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « نعم الرجل عثمان صهرى وزوج ابنق ومن جمع الله به نورى» فقال عثمان أنا لاأتقدم عليك فإنى سمعت رسول الله به نورى فقال عثمان أنا لاأتقدم عليك فإنى سمعت رسول الله

عند مرضعته حليمة . وروى أنه تسكلم حين خروجه من بطن أمه فقال جلال

ومن لا فلا وفهر أسمله ولقبه قريش لأنه كان يقرشأى يفتشعن حاجة المحتاج فيسدها وقيل بالعكس ، واسم النضر قيس ولقب بالنضر لنضارته وحسنه ، واسم مدركة عمرو ولقب عدركة لأنه أدرك كل عيز وفركانا في آبائه وإلياس مهمزة قطع مكسورة وقيل مفتوحة وقيلهمزة وصل ونسب للجمهور وقيل سمى بذلك لأنه ولد بعد كبرسن أيه . (ولد صلى الله عليه وسلم) على الصحيح عكة عند طلوع الفجر يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول عام الفيل قيل في يوم الفيل وقيل قبله وقيل بعده ونزل على يد الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف فهى قابلته رافعا بصره إلى السماء واضعايديه بالأرض وفي ذلك من الإشارات مالا نفي عكمولا نظيفا مسروراأي مقطوع السر بضم السين وهو ماتقطعه القابلة من السرة مختونا أى على صورة المختون وقيل ختنه جده يوم سابع ولادته وجمع بينهما بأنه بجوزأن يكون مختونا ختانا غير تام كا هو الغالب في المولود مختونا فتمم جده ختانه وقيل ختنه جبريل يومشق قلبه

صلى الله عليه وسلم يقول «عمراً كمل الله به الاسلام» فقال عمراً ثالااً تقدم عليك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «عثمان تستحيمنه الملائكة» فقال عثمان أنا لاأتقدم عليك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «عمراً كمل الله به الدين وأعز به السلمين» فقال عمر أنا لاأتقدم عليك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «عثمان جمع القرآن وهو حبيب الرحمن» فقال عُمَانَ أَنَا لاأَتَقَدَمُ عَلَيْكُ فَإِنِّي سَمِّعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ يقول ﴿ نَعْمُ الرَّجِلُ عَمْرٍ يَتَفَقَّدُ الأرامل والأيتام ويحمل لهم الطعام وهم نيام » فقال عمر رضي الله عنه أنا لاأتقدم عليك فإني سمعتَ رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول في حقك «غفر الله لعثمان مجهز جيش العسرة» فقال عثمان أنا لاأتقدم عليك فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقك ﴿ اللَّهُم أَعَزَ الْإِسْلامِ بعمر بن الخطاب، وسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق وفرق الله تعالى بك بين الحق والباطل، فبلغذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعالهماو شكرهماعلى حسن أديهما بعضهمامع بعض [اللطيفة الثانية ] روى أبوهريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه قدما يوما إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على لأبي بكر تقدم فكن أول قارع يقرع الباب وألح عليه فقال أبو بكر تقدم أنت ياعلي فقال على وضي الله عنه ماكنت بالذي يتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه « ماطلعت الشمس ولاغربت من بعدى على رجل أفضل من أبى بكر الصديق» فقال أبو بكر رضي الله عنه ماأنا بالذي يتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطيت خير النساء لحير الرجال» فقال على أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد أن ينظر إلى صدر إبراهيم الخليل فلينظر إلى صدر أبي بكر الصديق» فقال أبو بكر رضى الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أراد أن ينظر إلى آدم وإلى يوسف وحسنه والى موسى وصلاته وإلى عيسي وزهده وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه فلينظر إلى على")، فقال على رضي الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اجتمع العالم في عرصات القيامة يوم الحسرة والندامة ينادي مناد من قبل الحق عزوجل ياأبا بكر ادخل أنت ومحبوك الجنة» فقال أبوبكر رضى الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وخيبروقد أهدى اليه تمرولبن «هذه هدية من الطالب الغالب إلى على بن أبي طالب» فقال على رضي الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت ياأبا بكر عيني» فقال أبو بكر رضى الله عنهأنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «مجيء على" على مركب من مراكب الجنة فينادى مناد يامحمد كان لك في الدنيا والد حسن وأخ حسن أما الوالد الحسن فأبوك إبراهيم الخليل وأما الأخ فعلى بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال على أنا لاأ تقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان يوم القيامة يجيء رضوان خازن الجنان بمفاتيح الجنة ومفاتيح النار ويقول يأبا بكر الرب جل جلاله يقرئك السلام ويقول لك هذه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار ابعث من شئت إلى الجنة وابعث من شئت إلى النار » فقال أبوبكر أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لى يامحمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك أنا أحبك وأحب عليا فسحدت شكرا وأحب فاطمة فسجدت شكرا وأحب حسنا وحسينا فسجدت شكرا » فقال على رضي الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «لووزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل

ربى الرفيع، وقيل قال الله أكركيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصلاوعكن الجمعورأت أمــه حين وضعته نورا خرج مهاأضاء تله قصور بصرى ولم تجد في حملها بهماتجده النساءمن الشقة وإنما عرفت حملها به بإخبار ملك أتاها بين النوم واليقظة بأنها حملت بسدهذه الأمة ونبها معارتفاع حيضتها وانتقال النور الذي كان في وجه عبدالله والده إلى وجهها. وحصلت ليلة مولده إرهاصات كثيرة: منها خمسود نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وارتجاج ابوان کسری حتى انشق وسقطت أربع عشرة شرّافة ، وغيض محرة ساوة وتنكس جميع الأصنام وكذا تنكست عند الحمل به ومات أبوه عبدالله وأمه حامل به على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ولهذاكان المسمى له بمحمد والعاق عنه بشاة يوم سابع ولادته حده عبد الطلب . وأرضعته من النساء ثمان وقيل أكثر أولهـن أمـه ثم ثوية جارية عمه أبي لهب وأعتقها حين بشرته بولادته عليه الصلاة والسلام وأكثرهن إرضاعا له

حليمة السعيدية ورأت

الأرض لرجح علهم » فقال أبو بكر رضى الله عنه لاأ تقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن عليا بجيء يوم القيامة ومعه أولاده وزوجته على مراكب من البدن فيقول أهل القيامة أيُّ نبي هذا فينادى مناد هذا حبيب الله هذا على بن أبي طالب، فقال على رضى الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم « غدا يسمع أهل المحشر من ثمانية أبواب الجنة ادخل من حيث شئت أيها الصديق الأكبر » فقال أبو بكر رضى الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين قصرى وقصر إبراهيم الخليل قصر على ابنأبي طالب » فقال على رضي الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أهل السموات من الكرويين الروحانيين والملا والأعلى لينظرون في كل يوم إلى أبي بكر الصديق » فقال أبو بكر رضى الله عنه أنا لاأتقدم على رجل قال الله في حقه وحق أهل بيته « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا » فقال على رضى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال الله في حقه «والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» فنزل جبريل عليه السلام على الصادق الأمين من عند رب العالمين وقال يا محمد العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : إن ملائكة السبع سموات لينظرون في هذه الساعة إلى أبي بكر الصديق وإلى على من أبي طالب ويسمعون ماجرى بينهما من حسن الأدب وحسن الجواب من بعضهما لبعض فقم المهما وكن ثالثهما فإن الله قد حفهما بالرحمة والرضوان وخصهما بحسن الأدب والإسلام والإيمان ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهما فوجدها كاذكر له جبريل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجه كل واحد منهما وقال ( وحق من نفس محمد بيده لوأن البحار أصبحت مدادا والأشجار أقلاما وأهل السموات والأرض كتابا لعجزوا عن فضلكما وعن وصف أجركما» أورده صاحب الروض الفائق وأنشد:

من ذايطيق بأن يحصى الثناء على محمد وقد رقى عمر الفاروق مـنزلة وحواز عثمان فضـلا بالنبى وقد أثنه وذو الفقار على المرتضى فـله بحر فهم ملاذ لمن خاف الحساب إذا ضاق علمهم صـلوات الله مالمعت في ال

منه الحير والبركة ككثوة لبن ثديبها بعد قلته وشربه من الثدى الأيمن فقط وتركه الأيسر لأخيه من

محمد وعلى الصديق صاحبه وحاز عزا وخورا في مراتبه أثنت جميع البرايا عن مناقبه بحر من العلم يبدومن عجائبه ضاقت عليه أمور في مذاهبه في الليل أنواريرق في غياهبه

وفي حياة الحيوان: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يريه أهل الكهف فقال الله تعالى إنك لن تراهم في دار الدنيا ولكن ابعث البهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام كيف أبعث البهم؟ قال ابسط كساءك وأجلس على كل طرف من أطرافه واحدا على الأو ل أبا بكر رضى الله عنه وعلى الثانى عمر رضى الله عنه وعلى الثانى عليا وعلى الرابع أبا ذر ثم ادع الرخاء المسخرة لسلمان بن داود عليهما السلام فإن الله عز وجل أمرها أن تطيعك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به فحملتهم الربح وانطلقت إلى باب الكهف فلما دنوا من الباب قلعوا منه حجرا فقام الكلب ينبح عليهم حين أبصر القوم وحمل عليهم ، فلما دنا منهم حرك رأسه وبصبص بذنبه وأوماً برأسه أن ادخلوا الكهف فدخلوا فقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد الله عليهم أرواحهم فقاموا بأجمعهم فقالوا وعليكم السلام وعلى محمد رسول الله السلام مادامت السموات والأرض وعليكم بما

الرضاع وسبق أتانها حين رجعت به علما بعد أن كأنت مسبوقة وغزارة لين غنمها بعد عدمله وفطمته حبن مضي سنتان وهمو يشب شبا لايشبه الغلمان فذهبت به إلى أمه عجكة وهي حريصة على رجوعهابه واستأذنت أمه في رجوعها به ورجعت به فلما كان ابن أربع سينين أتاه وهو مع أخيه من الرضاع ملكان قيل ها جبريل وميكائيل فشقاصدره واستخرجاقلبه فشقاه وأخرجا منه علقة سوداء وأخبراه بأنها حظ الشطان منه أي محل مايلقيه من الأمور التي لاتنبغى وغسلاه بالثلج فأخبر أخوه أمه وأباه بذلك فأتيا إليه فوجداه منتقعا وجهده فسألاه فأخرهما فخافا عليه فرداه إلى أمه، والأكثر على إسلام حليمة وصرح بعضهم بإسلام زوجها وبنها أيضا و بعضهم بإسلام ثوية ، ثم خرجت به أمه إلى المدينة لزيارة أخـواله من بني النجار أي أخوال جده عبد الطلب فمرضت وهي راجعة به وماتت ودفنت بالأبواء وعمره ست سنين على ماقاله ابن إسحاق فضنته أمأعن بركة الحبشية التي ورثها من أبيه وحملته إلى جده عبد الطلب بمكة فكمله إلى عام بمان سنين فتمرض للموت فأوصى به إلى عمــ ه أبي طالب

بلغتم ثم جلسوا يتحدثون فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقبلوا دينه الإسلام وقالوا بلغوا محمدا منا السلام ثم أخذوا مضاجعهم وعادوا إلى رقدتهم اه . ويروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متوكثا على أبي بكر وعمر وهو يقول هكذا نحيا وهكذا نموت وهكذا ندخل الجنة» [عجيبة ذكرها غيرواحد ] روى إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضى الله عنه قال رأيت بمكة أسقفا يطوف بالكعبة فقلتله ماالذي أخرجك عن دين آبائك ؟ فقال تبدلتِ خيراً منه فقلت وكيف ذاك ؟ قال ركبت البحر فلما توسطناه انكسرت المركب فلم تزل الأمواج تدافعني حتى رمتني في جزيرة من جزائر البحر فها أشحار كثيرة ولها ثمر أحلي من الشهد وألين من الزبد وفها نهر عذب فحمدت الله على ذلك وقلت آكل من الشجر وأشرب من هذا النهر حتى يقضى الله بأمره ؟ فلما ذهب النهار خفت على نفسي من الوحوش فطلعت على شجرة ونمت على غصن من أغصانها فلما كان في جوف الليل وإذا دابة على وجه الماء تسبح الله تعالى وتقول: لا إله إلا الله العزيز الجبار محمد رسول الله النبي المختار أبو بكر الصديق صاحبه في الغار عمر الفاروق فاتح الأمصار عثمان القتيل في الدار على" سيف الله على الكفار فعلى منغضيه لعنة العزيز الجبار ومأواه النار وبئس القرار ، ولمتزل تكرر هذه الكامات إلى الفجر فلما طلع الفجر قالت : لا إله إلا الله الصادق الوعد والوعيد محمد رسول الله الهادي الرشيد أبو بكر الموفق للتسديد عمر بن الخطاب سور من حديد عثمان الفضل الشهيد على بن أبي طالب ذواليأس الشديد فعلى مبغضهم لعنة الملك المجيد ، ثم أقبلت إلى البر فإذا رأسها رأس نعامة ووجهها وجه إنسان وقو الميا قوائم بعير وذنبها ذنب سمكة فخشيت على نفسي الهلكة ثم هربت فنطقت بلسان فصيح ياهذا قف وإلاتهلك فوقفت فقالت مادينك ؟ فقلت دين النصر انية فقالت ويلك ارجع إلى دين الحنيفية فقد حللت بفناء قوم من مسلمي الجن لاينجو منهم إلامن كان مسلما فقلت وكيف الإسلام ؟ فقالت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقلتها فقالت أتيم إسلامك بالترضي على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ، فقلت ومن أتاكم بذلك ؟ قالت قوم مناحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوه يقول«إذا كان يومالقيامة تأتى الجنة فتنادى بلسان طلق فصيح: إلهي قد وعدتني أن تشيد أركاني فيقول الجليل جل جلاله قد شيدت أركانك بأبي بكر وعمر وعثمان وعليَّ وزينتك بالحسن والحسين» ثمقالت الدابة أتريد المقام هاهنا أم الرجوع إلى أهلك؟ فقلت الرجوع إلى أهلى فقالت اصبر حتى تمر ممكب فبينا نحن كذلك وإذا بمركب أقبلت تجرى فأومأت إلهم فدفعوا إلى زورقا فنزلت فيه ثم جئت الهم فوجدت المركب فها اثنا عشر رجلا كلهم نصاري فقالوا ما الذي جاء بك إلى هاهنافقصصت علمهم قصتي فتعجبوا كلهم وأسلموا عن آخرهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعليك ياأخي بمحبة رسول ربالعالمين وأصحابه رضوان الله علمهم أجمعين ؛ ولتكن محبتك لأصحابه صلى الله عليه وسلم على وجه صادق ولايضر التفاوت إن كان سببه ما بلغك من تفاوت مراتهم التي ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشعراني في مننه: سمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: لايكني في محبة أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمهم المحبة العادية إنما الواجب علينا أنا لوكنا نعذب من جهتهم بمحبتنا لهم لانرجع عن محبتهم كالانرجع عن ايماننا بالتعذيب كما وقع لبلال وصهيب وعمار وكما وقع للامام أحمد بن حنبل في مسئلة خلق القرآن ، فين لا يحتمل في حب الصحابة مثل ما حمل هؤلاء فحبته مدخولة اه ثم قال فتأمل ياأخي في نفسك فريما تكون محبتك مجازية لاحقيقية لتجني تمرتها يوم القيامة. قال

الشيخ الشعراني في مننه أيضا : ومما أنعم الله به على وؤيتي أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين التي كنت أرى بها والدهم لوأدركته حتى كأني محمد الله تعالى صحبت جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاوت حياتهم مع تفاوت مراتبهم التي ظهرت من رسول الله صلى عليه وسلم دون مايقع فى نفوسنا نحن من التعظيم فربما أدخل علينا العصبية فى محبتنا بخلاف من كان محبته للصحابة تبعا لما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكون سالما من العصبية في عقيدته [وحكى ] عن المحب الطبرى مفتى الحرمين أن الشريف أباغي قال له بأي طريق قدمتم أبا بكرعلى على ّ مع غزارة علمه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ياسيدى إننا لم نقدم أبابكر برأينا وما لنا فى ذلك أمر و إنما جدك صلى الله عليه وسلم قال «سدوا كل خوخة فى المسجد إلاخوخة أبي بكر» وقال صلى الله عليه وسلم «مروا أبابكر فليصل بالناس» وقرأنا هذا الحديث بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الصحابة من رضيـــه رسول الله صلى الله عليه وسلم له يتنارضيناه لدنيانا فقال الشريف أبوتمي نعم فعمر فقال المحب الطبري وأما عمر فان أبا بكر عند موته اختاره للمسلمين ، قال الشريف نعم فعثمان فقال المحب الطبرى إن عمر جعل الأمر شوري بين من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فقد مواً عُمَانَ فَقَالَ الشريفُ فَعَاوِية فقال المحب الطبري هو مجتهد كما أن عليا كان مجتهد ا فقال الشريف فمعمن تقاتل لو كنت أدركتهما ؟ فقال مع على رضى الله عنه فقال الشريف فجز اله الله عنا خير اقال الشعرانى فانظر ياأخي هذا الكلام النفيس من هذا العالم الذى لا يخرج عن التبعية في شيء فعلم أن الواجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أولادهم كذلك لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بحكم الطبع ونقدم أولاد فاطمة على أولاد أبي بكر الصديق كما كان أبوبكر يقدمهم على أولاده عملا بحديث «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليــه من أهله وولده والناس أجمعين» وقيل مرة للامام على بن أبى طالب رضى الله عنــه لمقدموا عليكأبا بكروعمر ؟ فقال إنالله هوالذي قدمهما على لقوله تعالى «ولاتركنوا إلى الذين ظلمو افتمسكم النار »وقد ركن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكروعمر وتزوج ابنتههاولوكانا ظالمين لماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتهما ولاركن الهما. وقد ذكر الشيخ عبد الغفار القوصي رضى الله تعالى عنه في كتابه المسمى بالوحيد في علم التوحيداً نه كان له صاحب من أكابر العلماء ثمات فرآه بعدموته فسأله عن دين الاسلام فتلكأ في الجواب قال فقلت له أماهو حق؟ فقال نعم هو حق فنظرت إلى وجهه فإذا هوأسود كالزفت وكان في حياته رجلا أبيض فقلت له ماالذي سو د وجمك كما أرى ان كان دين الاسلام حقا ؟ فقال بخفض صوت كنت أقدم بعض الصحابة على بعض بالهوى والعصبية قال وكان هذا العالم من بلد تنسب إلىالرفض اه. وبلغنا أن معاوية رضى الله عنه قال يوما لواحد من جلسائه أيكم يأتيني بالزرقاء الكنانية فأتوه بها فقال لهــا تذكرين ركوبك الجمل الأحمر مع على ؟ فقالت نعم أذكر ذلك قال لقد شاركتيه في سفك الدماء فقالت بشرك الله بخير مثلك من محدث جليسه بمايسره، فقال أوقد سرك ذلك فقالت نعم؟ فقال والله لو فاؤكم بحقه بعد مماته أعجب إلى من وفائكم بحقه في حال حياته اه [ وحكى ] المحب الطبرى رحمــه الله تعالى أن جماعة من الروافض أنوا إلى خادم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال جزيل ليوصله إلى ناظر الحرم ويمكنهم من نقل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فقبل الناظر ذلك سرا وبقي الحادم فى تشويش عظيم ومابقي إلا أن الليل يدخسل ويأتون بالمساحي والزنابيل ومحفرون عليهما وكانوا أربعين

لفخامته وكونه شقيدق أبيه فافتخربشرف كفالته وتربيته وكان ري منه الحير والبركة: كشبع عياله إذا أكل صلى الله عليه وسلم معهم وعدم شبعهم إذا لم يأكل معهم وتزول المطر الغزير حين استسقى مه لقحط أصاب أهل مكة وسافر به إلى الشام فلما نزل الركب بصرى رآه صلى الله عليه وسلم راهب مها بقال له عبرا وهو في صومعة له وكان قد انتهى إليه علم النصرانية 'فعرف منه صلى الله عليه وسلم علامات النبوة فصنع للقوم طعاما كثيرا لأجله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كانواعرون فلا يكلمهم ولايعرض لهم ثم قال لعمه ارجع بابن أخيك واحذر عليه من الهود فلما فرغ أبوطالب من تجارته رجع به مسرعا إلى مكة وكان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثنتي عشرة سنة على أحد الأقوال وفي السنة السابعة من ولادته صلى الله عليه وسلم أصابه رمد شديد وفها استسقى جده عبد الطلب وهو صلى الله عليه وسلم معه وفي الثالثة عشرة سافر عماه الزير والعباس ابنا عبد المطلب إلى اليمن للتجارة وصحبهما صلى اللهعليه وسلم ولمابلغ عليه الصلاة والسلام

رجلا قال الحب الطبري فأخبرني الخادم أنهم لما دخلوا المسجد في الليل خسف الله بهم الأرض أجمعين فلم يطلع منهم أحد إلى يوم تاريخه وطلع الجذام في ناظر الحرم حتى تقطعت أعضاؤه خبر الخسف فأتوا المدينة متنكرين وعملوا الحيلة على الحادم وأدخلوه دارا لاساكن فيها وقطعوا لسانه ومثلوا به فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه وعلى فمه فأصبح وليس به ضرر ثم عملوا عليه الحيلة ثاني مرة وقطعوا لسانه وضربوه ضرباشديدا فجاءه الني صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فأصبح ومابه ضرر فعملوا عليه الحيلة ثالثا وضربوه وقطعوالسانه وأغلقو اعليه الباب فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فأصبح ومابه ضرر اه . قال الشيخ عبد الغفار القوصي رضي الله عنه وكذلك بلغنا أن رجلاكان يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتنهاه زوجته وولده عن ذلك فلم يرجع فمسخه الله تعالى خنزيرا في عنقه سلسلة عظيمة وصار ولده يدخل الناس عليه ينظرونه ثم مات بعد أيام فرماه ولده في مزبلة قال الشيخ عبد الغفار ورأيته أنا بعيني حال حياته وهو يصرخ صراخ الحنازير ويبكي ، ثم أخبرني الشيخ محب الدين الطبري أن شخصاً ذكر له أنه اجتمع بولد هــذا الرجل وذكر له القصة وأنه كان يضربه ويقول له سب أبا بكر وعمر فلم يفعل اله من المنن . فانقلت : ذكرت أبا بكر وعمر وعثمان في هذا الكتاب وليسوا من أهل البيت. قلت: ذكرتهم تيمنا بركتهم وتتمما للفائدة وأيضاهم من أقاربه صلى الله عليه وسلم كماستقف عليه إن شاء الله تعالى في ترجمة كل واحد منهم في السكلام على نسبه ، وفي هذا القدر كفاية ، والله ولى التوفيق والهداية .

وفصل: في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم ومولده ومرضعاته وما يتصل بذلك في من المعلوم أن السكلام على ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم قد أفرد بالتا ليف التي لاتكاد تدخل تحت الحصر والغرض هاهنا ذكر طرف مما يتعلق به صلى الله عليه وسلم في هذه العجالة على سبيل الإبجاز تبركا به صلى الله عليه وسلم . إذا علمت هذا فنقول: هو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن ترار بن معد بن عدنان . وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب المذكور في نسبه صلى الله عليه وسلم وهو الجد الخامس له صلى الله عليه وسلم .

نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا ما فيمه إلا سيد من سيد حاز المكارم والتق والجودا

وولد صلى الله عليه وسلم بمكة عند طلوع الفجر يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول عامالفيل . وفى المواهب اللدنية وقيل ولد ليلا ؛ فعن عائشة كان بمكة يهودى يتجر فيها فلما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلمقال يامعشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا لا نعلمه قال انظروا يامعشر قريش وأحصوا ماأقول لكم ولد الليلة نبى هذه الأمة الأخيرة بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس انتهى ؛ والقول الأول مروى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ( واختلف في مكان ولادته صلى الله عليه وسلم ) فقيل ولد بحكة فى الدار التى كانت لحمد بن يوسف الثقفي أخى الحجاج وقيل بالشعب وقيل بالردم وقيل بعسفان كذا فى المواهب اللدنية ونزل على يد الشفاء أم عبدالر حمن بن عوف رافعا بصره إلى السماء واضعا يديه على الأرض وفيه من الإشارة ما لا يخفي مكحولا نظيف مسرورا أى مقطوع السر وهو ما تقطعه

ابن أسد بن عبد العزى ابن قصى، في تعارة لهما ولته علما وقالت نيسرة لاتعص له أمراولاغاف له رأيا فرعت ضف ما كانت تر بجور أى ميسرة منه صلى الله عليه وسلمن الصفات الحيدة ما لابحمي وكان يرىملكين يظلانه وقت الحر وأخبره راهب يسمى نسطورا بأنه ني هذه الأمة فلما قدموا مكة ورأت خديجة إظلال اللكين وأخبرها ميسرة بما رأى وما سمع أضعفت له صلى الله عليــ و صلم ما كانت سمت له وخطبته فتزوج بها وهو ابن خمس وعشرين سنة ونحوشهرين على أحد الأقوال وهي بنت أربعين سنة وأولم علها بجزوروقيل بجزورين وهي أول وليمة أولما صلى الله عليه وسلم وكان السفير بينهما نفيسة بنت منبه والمزواج لها عمرا عمرو ابن أسد والمزوج له بها عمه أبا طال مع حضور حمزة ، وكان الصداق من الذهب اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية وهي أربعون درهما شرعما وقبل كان عشرين بكرة ، ولامنافاة لجوازكون البكرات عوضا عن ذلك القدر وكانت خديجة نومئذ أوسط أي خر ساء قريش نسا

وأ كثرهن مالا وأوفرهن جمالا وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وبسيدة قريش ولم يتزوج علمها

القابلة من السرة مختونا أى على صورة المختون ، وقيل ختنه جده عبد المطلب سابع ولادته قال العلماء ويمكن الجمع بينهما بأنه يجوز أن يكون ولد مختونا ختاناغير تام فتمم جده ختانه ، وقيل ختنه جبريل نوم شق صدره عند حليمة السعدية مرضعته [فائدة ] قال كعب الأحبار ولد مختونا من الأنبياء ثلاثة عشر آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط و يوسف وموسى وشعيب وسلمان ويحبي وعيسي ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين اه من حياة الحيوان. ومات أبوه عبدالله وأمه حامل به ولهذا كان المسمىله والعاق عنه صلى الله عليه وسلم سابع ولادته جده عبد المطلب والكلام على ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم أفرد بالتأليف، وهذه العجالة مبنية على التخفيف. وأرضعته صلى الله عليه وسلم من النساء ثمان منهن أمه آمنة ثلاثة أيام وقيل سبعة وثويبة الأسلمية جارية أبى لهب التي أعتقها حين بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم أياما قبل قدوم حليمة وخولة بنت المنذر وأم أيمن ذكرهما اليعمري وامرأة سعدية غير حليمة ذكرها ابن القيم وثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن عاتكة نقلهاالسهيلي عن بعضهم في الـكلام على قوله صلى الله عليه وسلم «أنا ابن العواتك » [وفي حياة الحيوان] العواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان وهي أم عبد مناف بن قصى والثأنية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج وهي أم هاشم بن عبد مناف والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال وهي أم وهب أبى آمنة أمالنبي صلى الله عليه وسلم والعواتك جمع عاتكة وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب وأكثرهن إرضاعا له صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية وصرح بعضهم بإسلام زوجها بل وبنها أيضا، ولماخافت عليه ردته إلى أمه فخرجت به أمه إلى المدينة لزيارة أخواله من بني النجار أى أخوال جده عبد المطلب فمرضت وهي راجعة به وماتت ودفنت بالأبواء وكان عمره ست سنين على ماقاله ابن إسحاق فحضنته أم أيمن بركة الحبشية التي ورثها من أبيه وحملته إلى جده عبدالمطلب بمكة فكفله إلى تمام ثمان . وأصابه صلى الله عليه وسلم فى السنة السابعة رمد شديد ولمامرض جده عبد المطلب مرض الموت أوصى به إلى عمه أبى طالب لفخامته وكونه شقيق أبيه عبد الله فافتخر بشرف كفالته وتربيته صلى الله عليه وسلم وكان يرى منه الخير والبركة كسبع عياله إذا أكل معهم وعدم شبعهم إذالم يأكل معهم ونزول المطر الغزير حين استسقى به لقحط أصاب أهل مكة وسافر به إلى الشام في تجارة فلمانزل الركب بصرى رآه صلى الله عليه وسلم راهب بها يقال له بحيرا وهو فى صومعته وكان قد انتهى اليه علم النصرانية فصنع للقوم طعاما كثيرا لأجله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كانوا يمرون به فلا يكلمهم ولايعرض عليهم ثم قال لعمه ارجع بابن أخيك واحذر عليه من الهود فلما فرغ أبوطالب من تجارته رجع مسرعا إلى مكة وسافر أيضا صلى الله عليه وسلم مع عميه الزبير والعباس ابني عبدالمطلب إلى اليمن للتجارة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم آجر نفسه قبل النبوة لرعى الغنم وكذا ثبت في حق غيره من الأنبياء كموسى، قيل من حكم ذلك أن من رعى الغنم التي هي أضعف الهائم يسكن في قلبه الرأفة واللطف فاذا انتقل من ذلك إلى رعامة الحلق كانقد هذب نفسه أولا. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم خمساو عشرين سنة وهو يدعى في مكة بالأمين سافر إلى الشامفي تجارة لحديجة وأنفذت معه عبدها ميسرة وتزوجها في هذه السنة أيضا وكانت هذه السفرة ثالث سفرة آجر نفسه فيهالخديجة . ولما باغ خمساؤ ثلاثين سنة جددت قريش بناء الكعبة لصدع جدرانها بسيل دخلها بعدحريق أصابهامن تبخيرها فسكان الني صلي الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة فلما وصاوا إلى موضع الحجر اختلفوا فيمن يضعه ثم رضوابأن يضعه صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليـه وسلم حتى ماتت وكانت تزوجت قبله برجلين ، وهي أول من آمن به على الإطلاق حكى بعضهم عليه الإجماع قال وإنما الخلاف في الأول، بعدها وهذه السفرة ثالث ثلاث سفرات آجر نفسه فهالخد بجة لكن السفرتان الأولتان إلى البمن وثبت أيضا أنه آجر نفسه قبل النبوة لرعى الغنم وكذا ثات في حق غـيره من الأنبياء كموسى . قيل من حكم ذلك أن راعى الغنم التي هي أضعف الهائم يسكن في قلبه الرأفة واللطف فإذا انتقل من ذلك إلى رعامة الخلق كان قدهذبأولا، ولمابلغ صلى اللهعليه وسلم خمساو ثلاثين سنة حددت قريش بناء الكعبة لتصدع جدرانها بسيل دخلها بعد حريق أصابها من تبخير لها وكان صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة فلما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يضع الحجر موضعه ثم رضوا بأن يضعه هو فوضعه صلى الله عليه وسلم بيده؛ والباني لهاأو لا آدم ثم إبراهيم ثم العمالقة شمجرهم شمقصي جده عليه الصلاة والسلام وهو أول من سقفه أم قريش المرة المذكورة ولضيق النفقة

بيده فوضعه . ولما قربت أيام الوحى حبب إليه الحلوة فكان يختلي في غار حراء ويتعبد فيه قيل بالذكر وقيل بالفكر ، وفي كلام الشيخ محيي الدين أن تعبده قبل نبو"ته كان بشريعة إبراهيم الخليل عليه السلام وقيل غير ذلك وكان لابرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح فكانت تلك المنامات الصادقة مقدمات للوحي قيل مدتها ستة أشهر ؟ وثبت أنه لما دنا زمن الوحي. كثر رجم الشياطين بالنجوم مع إصابتها لهم وانقطع بالمرة استراق السمع من حينه ، وماروى من رجمهم بها ليلة مولده وقبلها في أزمنة الرسل فعلى ثبوته كان قليلا وتارة يصيب وتارة لايصيب . وأما في زمن قرب الوحى اليه صلى الله عليه وسلم فكان يصيب ولا بد من الكثرة كذا في سيرة الحلبي . ولماتم له أربعون سنة قيل وأربعون يوما وعشرة أيام وقيل شهران يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وقيل لسبع وقيل لأربع وعشرين ليلة كذا في المواهب جاء جبريل بالنبو"ة وهو في غار حراء فقال له اقرأ فقال ماأنا بقارى وضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أطلقه فقال له اقرأ فقالماأنا بقارى وضمه كذلك مراطلقه فقال له اقرأ فقال ماأنا بقارى وضمه كذلك مراطلقه فقالله اقرأباسم ربك الذي خلق إلى قوله مالم يعلم ثم نزل به من الجبل إلى الأرض فضربها برجله فنبعت عين ماء فتوضأ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كفعله ثم صلى به ركعتين وقال الصلاة هكذا وغاب عنه فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترجف فؤاده وأخبرها الخبروقال خشيت على فقالت له كلاأبشر فوالله لايخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين علىنوائبالحق ثمانطلقتبه خديجة حتىأتتبه ورقة بننوفل وهوابن عمخديجة وكانامرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وفي رواية العبراني فيكتب بالعربية من الأنجيل ماشاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خدمجة يا ابن العم اسمع من ابن أخك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى باليتني فيها جذعا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أومخرجي هم ؟ قال نعم لميأت رجل قط بمثل ماجئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثملم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديداً وكان مدة فترته ثلاث سنين كما جزم به ابن إسحاق ثم نزل عليه جبريل بسورة «ياأيها المدئر» وتتابع الوحي و نزولها ابتداء رسالته صلى الله عليه وسلم فهي متأخرة عن نبوته بثلاث سنين وقيل مقارنة لنبوته وصار يدعو الناس إلى الله تعالى خفية لعدم الأمر بالإظهاروكان من أسلم إذا أراد الصلاة ذهب إلى بعض الشعاب ليستخفى بصلاته من الشركين حق اطلع نفر من المشركين على سعد بن أبى وقاص وهوفى نفر من المسلمين يصاون في بعض الشعاب فناكروهم وعابواعلهم مايصنعون وقاتلوهم فضرب سعد رجلامنهم فشجه وهوأول دمأهريق فى الإسلام فعند ذلك دخل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في دار الأرقم مستخفين بصلاتهم وعبادتهم إلى أن أمر الله تعالى باظهار الدين وهدى عمر بن الخطاب إلى الإسلام بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب بثلاثة أيام سنة ست من النبوة على الراجح وكانت مدة إخفائه ثلاث سنين وفي هذه المدة كانت قريش تؤذيه صلى الله عليه وسلم وتؤذي من آمن به حتى عذبوا جماعة من المستضعفين كبلال وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وأخيه عبد الله ثم مات ياسر في العذاب وطعن أبو جهل لعنه الله سمية محربة في فرجها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام ولكثرة إيذائهم هاجر جمع من المسلمين إلى الحبشة باشارته صلى الله عليه وسلم فأكرمهم النجاشي منهم عثمان

على القواعد وخفض باما عن الباب الذي كانت قريش صنعته وفتح لها بابا ثانيا لكن بناءالعمالقة وجرهم وقصى ترملم فقط. وقال بعضهم لم يصح بناء آدم إياها كما لم يصح ماقيل إن الملائكة بنتها قبل آدم بل البانى لها أولا إبراهيم وكان ارتفاعها على عهد إبراهيم تسعة أذرعفزادت قريش تسعة ثانية والنالزبير تسعة ثالثة فهي الآن سبعة وعشرون ذراعاو بعدقتل ابن الزبير نقض الحجاج الثقفي ما أدخله ابن الزبير فها من الحجر وأعلى بابها وسدالباب الثانى الذى فتحه وفي شعبان سنة تسع و ثلاثين وألف جاء سيل عظيم هدم معظم الكعبة وجاء الخبر بذلك إلى مصر فجمع متولها الوزير محمد باشا العلماء ووقعت الإشارة بالمبادرة بالعارة .

ولماقربت أيام الوحى حبب الله إليه الحاوة فكان يختلى في غار حراء ويتعبد فيه قيل بالله كر وقيل بالفكر ورد بما هو مبسوط في طبقات المناوى وفي كلام الشيخ محيى الدين ابن العربي أن تعبده قبل نبوته كان بشريعة إبراهيم علمهما الصلاة والسلام وقيل غير ذلك وكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

وكانت تلك المنامات الصادقة مقدمات للوحى قيل مدتها ستة أشهر ؛وثبت أنه لمادنا زمن الوحى إليه

صَلَى الله عليه وسلم كُثر رجم الشياطين بالنجوم مع إصابتها لهم وانقطع بالمرة مسع استراق السمع من حينئذ وماروى من رجمهم أزمنة الرسل فعلى ثبوته وأما في زمن قرب الوحى كان قليلا وتارة يصيب ولابد مع الكثرة إليه صلى الله عليه وسلم فكان فلما تم له أربعون سنة جاءه فلما تم أطلقه فقال له اقراع فضمه حى بلغ منه حراء فقال ما أنا بقارى فضمه عى بلغ منه فقال له الحيد ثم أطلقه فقال له وقال له فقال ها أنا بقارى فضمه كي بلغ منه فقال له ف

فلماتمله أربعون سنةجاءه جريل بالنبوة وهوفي غار حراء فقال له اقر أفقال ماأنا بقارى فضمه حتى بلغ منه الجهد أم أطلقه فقال له اقرأ فقال ماأنا بقارى فضمه كذلك ثم أطلقه فقال له اقرأ فقال ماأنا بقارى فضمه كذلك ثم أطلقه فقال له اقر أباسم ربك الذي خلق إلى قولهمالم يعلم منزل به من الجبل إلى الأرض فضربها برجله فنبعت عبن ماء فتوضأ وأمر النيصلي الله عليه وسلم أن يفعل كفعله ثم صلى به ركعتين وقال الصلاة هكذا وغاب فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وأخبرها الخبرفثبتتهوأتت مه ورقة بن نوفل وكان

ابن عمهاقد تنصر في الجاهلية

فأخره عارأى فصدقه وقال

له هذا الناموس الذي أنزل

على موسى أى ملك الوحى

بالمتنى فها جدعا أي شابا

ابن عفان رضى الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند بلوغ خروجهم قريشا خرجوا فى أثرهم فلم يظفروا بأحد منهم وهده هى الهجرة الأولى من هجرتى الحبشة وكانت فى رجب سنة خمس من النبوة ثم بعد مكثهم بالحبشة دون ستة أشهر رجع كثير منهم لما بلغهم سجود الشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندقراءته سورة والنجم وظنوا إسلامهم . ﴿ فصل : تعاهد قريش على قتله صلى الله عليه وسلم وموت عمه أبى طالب وذهابه إلى بنى ثقيف والطائف وابتداء إسلام الأنصار وما يتصل بذلك ﴾

قال في المواهب اللدنية: ولمارأت قريش عزالني صلى الله عليه وسلم بمن معه وعز أصحابه بالحبشة وإسلام عمر بن الحطاب وفشو الإسلام في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أباطالب فجمع بني هاشم وبني المطلب وأدخلوا رسول الله والسيئية شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية فلمارأت قريش ذلك اجتمعوا واشتوروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن لاينا كحوهم ولايبايعوهم ولايخالطوهم ولايقبلوامنهم صلحا أبداحتي يسلموا رسول الله ﷺ للقتل وكتبوا ذلك في صحيفة بخط منصور بن عكرمة بن هشام فشلت يده وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع من النبوة وانحاز بنو هاشم وبنو عبدالطلب إلى أبى طالب ودخلوا معه شعبه إلا أبالهب فكان مع قريش وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا وكانت قريش قد قطعت عنهم الميرة وكان لايصل الهم شيء إلا سرا وكانوا لايخرجون إلا من موسم إلى موسم ، ثم قام رجال في نقض الصحيفة وكان قد أطلع الله نبيه على أمرها أن الأرضة أكلت جميع مافها من القطيعة والظلم فلم تدع إلا اسم الله فقط فأخبر عمه بذلك فأخبرهم أبو طالب انتهى وكان الذين سعوا في انزالها خمســة هشام بن الحرث وهو رئيسهم وهو أول من مشي في نقضها وزهير بن عاتكة بنت عبد الطلب وأبو البحتري وزمعة اجتمعوا بالحجون وأجمعوا على نقضها فقال لهم زهير أنا أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهيرفي حلة جميلة فطاف سبعا ثم أقبل على الناس فقال يأهل مكة إنا نأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم كما ترون والله لاأقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة قال أبوجهل كذبت والله لاتشق قال زمعة أنت والله أكذب أي من كل كاذب لامن زهر مارضينا كتابتها حين كتبت وقال أنو البحتري صدق زمعة ما رضي ماكتب فها ولا نقره وقال المطعم صدقتها وكنب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومماكت فها. قال أبوحيل هذا أمر قد قضي بليل اشتورتم فيه بغير هــذا المـكان وأبو طالب جالس فقام المطعم إلى الصحيفة يشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا ماكان من اسم الله كما قال ﷺ فأخرجوهم من الشعب وذلك في السنة العاشرة وقد ذكر هؤلاء الخسة صاحب الهمزية بقوله:

فديت خمسة الصحيفة بالخمسة انكان للكرام فداء

فتية بيتوا على فعل خير حمد الصبح أمرهم والمساء يالأمر أتاه بعد هشام زمعة إنه الفتى الأتاء وزهير والمطعم بن عدى وأبوالبحترى من حيث شاءوا تقضوا مبرم الصحفة إذ شدت علمهم من العدا الأنداء

هفى السنة العاشرة من النبوة أول ذى القعدة مات عمه والتحقيق أبو طالب بعد ماخرج من الحصار بالشعب بثمانية أشهر وأحد وعشرين يوما وفى المواهب اللدنية وكان سنه سبعا وثمانين سنة روى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله والتحقيق فوجد عنده

ولقد علمت بأن دين مجمد من خسر أدبان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت فيه أمينا وجميع الأنواع الأربعة المذكورة سواء في أن الله تعالى لايغفر لأصحابها إذا ماتوا علمها نعوذ بالله منها (وفي هذه السنة) العاشرة من النبوة كانت وفاة خديجة الكبرى رضي الله عنها. روى أن خديجة لما مرضت مرض الموت دخل علمها رسول الله ﷺ فقال لها ياخديجة أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مرم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون ؟ قالت فعل ذلك يارسول الله ؟ قال نعم قالت بالرفاء والبنين فتوالت على رسول الله على على في هذه السنة مصيتان موت عمه أبي طالب وخديجة رضي الله عنها (وفي هذه) السنة العاشرة أيضاخر جرسول الله على الله الطائف وإلى ثقيف قيل وحده وقيل ومعه زيد بن حارثة بعد ثـ الاثة أشهر من موت خديجة لثلاث ليال بقين من شوال يستنصرهم وهو مكروب لموت عمه أبي طالب قال محمد ابن كعب القرطي لما انتهى رسول الله علي الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة عبد ياليل بمثناة تحتية بعدها ألف ثم لام مكسورة تم مثناة تحتية ساكنة تم لام، ومسعود وحبيب بنوعمرو بن عمير. وفي شرح المواهب وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح فجلس المهم ودعاهم إلى الله عز وجل وكلمهم بما جاءهم به من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك ، وقال الثالث والله لأ كلك كلة أبدا لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام وإن كنت تكذب ماينبغي لى أن أكلك فقام رسول الله ﷺ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقال لهم إذ فعلتم مافعلتم فاكتموا على وكره رسول الله ﷺ أن يبلغ قومه ذلك فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع الناس عليه فجعلوا يزمونه بالحجارة حتى أدموا رجليــه. وفي المواهب قال موسى بن عقبة رموا عراقبه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء ، زاد غيره وكان

ماجئت به إلاعودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرامؤزرا أى قويا ثم لم يلبث ورقة أن توفى وفتر الوحى نحو ثلاث سنين أو أقل خلاف ليحصل له الشوق إلى العود ومنثم حزن لذلك حزنا شديدا حتى غدامراراكي يتردى من رؤوس الجبال فكان إذا وافي ذروة جبلكي يلقى نفسه منها تبدى له جريل فقال ياعمد إنك رسولالله حقا فيسكن قلبه وتقر نفسه ويرجع فإذا طالت عليه المدة غدا لمثل ذلك فاذاوا فىذروة جبل تبدىله جبريل كذلك ثم نزل عليه جبريل بسورة «ياأمهاالمدثر» وتتابع الوحي ونزولها ابتداءرسالته صلي الله عليه وسلمفهي متأخرة عن نبوته بثلاث منين وقيل مقارنة لنبوته وعن الشعى أن الله وكل به في مدة فترة الوحى إسرافيل فكان يتراآى له ويعلمه وروى أنه عليه العسلاة والسلام قبل عبي عبريل إليه باقرأ رأى جبريل في أفق السماء على صورة رجل وسمعه يقول يامحمد أنت رسول الله وأنا جبريل فأخبر بذلك خديجة فثبتته وأخرتورقةفبشربنبوته. واختلف في شهر ابتــداء الوحى والذي عليه الأكثر

عليه جمع أن في يوم الاثنيان ولادته وبعثته وخروجه من مكة ووصوله المدينة ووفاته ، والمرادبالمدينة ما يشمل قباء لماسياً بي . ولما نزلعليه «ياأيهاالمدثر »صار بدعو الناس إلى الله تعالى خفية لعدم الأمر بالإظهار وكان من أسلم إذا أراد الصلاة ذهب إلى بعض الشعاب ليستخفى بصلاته من المشركة نحق اطلع نفرمن المشركين على سعد ابن أبي وقاص في نفر من المسلميين وهم يصاون في بعض الشعاب فناكروهم وعابوا علهم مايصنعون وقاتلوهم فضرب سعد رجلامنهم فشحه وهو أول دم أهريق في الإسلام فعند ذلك دخل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في دار الأرقم مستخفين بصلاتهم وعبادتهم إلى أن أمره الله تعالى بإظهار الدين وهدى عمر بن الخطاب إلى الإسلام بعد إسلام حمزة ابن عبدالطلب بثلاثة أيام سنةستعلى الراجح وكانت مادة إخفائه ثلاث سنين وفي هذه المدة كانت قريش تؤذيه صلى الله عليه وسلم و تؤذي من آمن به حتى عذبواجماعةمن الستضعفين عذابا شديدا كبلال وخباب ابن الأرت وعمار بنياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وأخيه عبدالله تمماتياسر

إذا أذلقته الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذون بعضديه فيقيمونه فاذا مشي رجموه وهم يضحكون وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في وجهه شجاجاً وألجئوا النبي ﷺ إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف وعمد النبي ﷺ إلى ظل شجرة فِلس فيه محزوناً وابنا ربيعة كانا في الحائط ينظران اليه فلما رأيا مالقيه من سفهاء ثقيف تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهمانصرانياً يقال له عداس فقالا خذ قطفا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل وقل له يأكل منه ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله ﷺ فلما وضع رصول الله ﷺ يده قال بسم الله الرحمن الرحم ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه ثم قال إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذا البلد فقال رسول الله والتعالي ومن أي البلاد أنت ومادينك قال أنا نصر أني وأنا رجل من أهل نينوي فقال رسول الله عليها أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال ومايدريك مايونس بن متى؟ قال ذاك أخى كان نبيا وأناني فأكب عداس على رسول الله والسيالية يقبل رأسه ويدبه وقدميه وأسلم وينظر إليه ابنا ربيعة فيقول أحدها للآخر أماغلامك فقد أفسده عليك فلما جاءها عداس قالاله ويلك ياعداس مالك تقبل رأسهذا الرجل ويديه وقدميه قال ياسيدي مافي الأرض خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلانبي. وقدأورد البغوى في تفسيره حديث عداس في سورة الأحقاف عند قوله تعالى «وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن » وذكره غيره ثم انصرف رسول الله والتلكية من الطائف حين يئس من خير ثقيف محزوناً ؛ روىأنالله أرسل اليه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له إن شئت أطبقت علم الأخشيين وها جبلا مكة قال العلماء أي بعد نقامهما إلى الطائف وقيل الضمير لأهل مكة لأنهم سبب ذهابه إلى ثقيف فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلامهم من يعبده لايشرك به شيئًا فقال له ملك الجبال أنت كما سماك ربك رءوف رحيم ثم سار إلى حراء وفي أسد الغابة ولما عاد من الطائف أرسل إلى مطعم بن عدى يطلب منه أن يجيره فأجاره ودخل المسجد معه وكان رسول الله والسَّاليُّ يشكرها له وكان رجوعه من الطائف لثلاث وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة (وفي رجوعه مَا السَّاعِينَ ) من الطائف نزل نخلة وهو موضع على ليلة من مكة فصرف إليه سبعة من جن نصيبين وهي مدينة بالشام فلما سمعوا القرآن استمعوا له وهويقرأ سورة الجن كاقاله مغلطاي فلما رجعوا إلى قومهم « قالوا إناسمعنا قرآناً عجبابهدي إلى الرشد فا منابه ولن شرك رينا أحدا» وأنزل الله على نبيه قل أوحى إلى أنه استمـع نفر من الجن كما في الصحيحين وذلك قوله تعـالي «وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن» الآية (وفي السنة) الحادية عشرة من النبوة كان ابتداء إسلام الأنصار روى أن رسول الله علياتية كان يخرج ويتتبع آثار الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي الحجاز في المواسم ويقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي فله الجنة فلايجد أحداينصره ولايجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومناز لهاقبيلة قبيلة فيردونه أقبحرد ويؤذونه ويقولون قومكأعلم بك إلى أن أرادالله اظهاردينه فساقه ﷺ إلى هذا الحي من الأنصار وهو لقب إسلامي لنصرتهم النبي عَالِينَا في وكانوا يسمون أولاد قيلة والأوس والخزرج فلقي في مني بعض الخزرج عند العقبة التي بجنب مني فقال من أنتم ؟ قالوا من الخزرج قال أفلا تجلسون أكلكم فحلسو افدعاهم إلى الإسلام وتلاعلهم القرآن وكان عندهم علم منه فعرفوا نعته لأن بهود المدينة كانوا يقولون لهم إن نبيا يبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه فأجابوه لئلا تسبقهم الهود اليه وأسلممهم ستة فقال لهم تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي فقالوا ندعوا قومنا إلى مادعوتنا اليه فاز أجابوا فلا أحد أعز منك 

ولكثرة ايذائهم السلمين هاجر جمع منهم إلى الحبشة بإشارته صلى الله عليه وسلم فاكرمهم النجاشي منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند باوغ خروجهم قريشا خرجوا في أثرهم فلم يجدوا أحدا منهم وهذه هي الأولى من هجرتي الحبشة وكانت في رجبسنة خمسمن النبوة ثم بعد مكثيم هناك دون ثلاثة أشهورجع كثيرمنهم عند ما بلغهم عن المشركين سجودهم معرسول اللهصلي الله عليه وسلم عند قراءة سورة والنجم وظنوا إسلامهم ؟ ولما جهر بالدعاء إلى الله تعالى و تضليل ماعليه المشركون وفشا الإسلام وكثر القرآن مشي كفار قريش إلى عمه أبي طالب يشكون مايسمعون منه من سب آلهتم وذم دينهم وتكررذلك وهويذب عنه وفي آخر المرات قالوا أعطنا محمدا نقتله وخلد لدله عمارة بنالوليد فقال أكفل ابنكم وأعطيكم الني لقتل هذالا يكون؛ ولما رأى أبوطالب من قريش مارأی دعا بنی هاشم و بنی المطلب إلى ماهو عليه من النب عنه صلى الله عليه وسلم فأجابوه إلى ذلك غير أبي لهد فكان من المجاهرين

وموعدك الموسم في العام القابل وأمرهم بالكتمان عن أهل مكة فلما وصلوا المدينة لم يبق فهما دار إلا وفها ذكره ثم في العام الثاني لقيه اثناعشر خمسة من الستة الأول والبقية من الخزرج أيضًا إلا رجلين فمن الأوس، وهذه هي العقبة الثانية فأسلموا وقبلو اما اشترطه علمهم ثم رجعوا وأظهر الله الإسلام فهم وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم شمأر ساو ايطلبون من يعاسهم القرآن فأرسل إلهم مصعب بن عمير فأسلم على يده جمع كثير منهم سيدالأوس سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وأسلم بنوعبد الأشهل كليم في يوم واحد رجالا ونساء ثم قدم في العام الثالث في الموسم نحو سبعين رجلاوهي العقبة الثالثة فبايعهم علىأنهم يمنعونه ممايمنعون منه نساءهم وأبناءهم وعلىحربالأحمر والأسود وحضر العباس هذه الثالثة وأكد علم صدق الحديث [ تنبيه ] بعضهم يسمى العقبة الثالثة ثانية (وفي السنة) الثانية عشرة من النبو"ة قبل الهجرة بسنة كما قاله ابن شهاب عن ابن المسيب أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به يقظة ليلة السبت لسبع وعشرين خلت من ربيع الأول قاله ابن الأثير والنووى في شرح مسلم وقيل في ربيع الآخر قاله النووي في فتاويه وقيل في رجب وعليه العمل الآن وقيل غيرذلك . وأما مناما فوقع له ذلك ثلاثا وثلاثين من على ماذكره الشعراني وفرضت عليه في تلك الليلة الصاوات الخمس قيل كما هي الآن في عدد الركعات وهو الأصح وقيل ركعتين ركعتين ثم فرض عام الهجرة بعدها إتمام الرباعية أربعا والثلاثية ثلاثا في الحضر وكانت الصلاة أول الاسلام ركعتين بالغــداة قال الحلبي أي قبل طلوع الشمس وركعتين بالعشي قال الحلبي أي قبل غروب الشمس والأكثر على أن البداءة بصلاة ظهر اليوم التالي لتلك الليلة قال الحطيب: فإن قيل فلم لم يبدأ بالصبح ؟ وأجاب بجو ابين : الأول أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر وعزاه للمجموع. الثاني أن الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها ولم تبين الا عند الظهر انتهى وقيل كانت البداءة بصلاة صبحه [ فائدة ] قال صاحب الكنز المدفون سألني سائل عن ركوبه صلى الله عليه وسلم البراق ليلة الإسراء هل انهي به إلى بيت المقدس خاصة أم صعد عليه إلى السموات ؟ قال فتأملت الأحاديث الواردة في ذلك فوجدت منها ماهو ساكت عن ذلك ومنها ماهو مصرح بالثاني ومنه حديث أنس أخرجه الإمام أحمد عن عفان أنبأنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس فذكره ولفظه « شمأتيت بدابة قال: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى بي إلى الساء الدنيا ولم يذكر بيت المقدس» وفي رواية حذيفة «والله سارابالبراق حتى فتحت لهما أبواب السهاء فرأيا الجنة والنار» رواه الترمذي قال الحلبي كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلوات الحمس الى الكعبة وبعده إلى بيت المقدس جاعلا الكعبة بينه وبين بيت المقدس ليكون مستقبلا لها أيضا فلما قدم المدينة لم يمكنه هذا الجعل فشق عليه استدبار الكعبة فهذا سبب تحويل القبلة (وفي هذه الليلة) شق صدره صلى الله عليه وسلم وقد وقع شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم خمس مرات : مرة في طفو ليته عند حليمة وهي متفق عليها ، ومرة وهو ابن عشر سنين وأشهر رواها مسلم، ومرة ليلة الاسراء، ومرة حين جاءه الملك بالوحي ذكرها بعضهم، ومرة في النوم وفي ليلة الاسراء رأى ربه بعيني رأســـه على الصحيح وكله ، ورؤيته له في الدنيا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وهي مستحيلة شرعا على غيره في الدنيا ، ولما أصبح أخبر الناس فكذبه الكفار وسألوه عن صفة بيت المقدس ولم يكن رآه قبل فرفعه له جبريل حتى وصفه لهم. ﴿ فصل: في ذكر الهجرة ومايتصل بها ﴾ قال أهل السير: لما أبرم عقد المبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة ولم يقدر أصحابه أن يقيموا بمكة من ايذاء الشركين ولم يصبروا على

بالظلم له صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به فلما علمت قريش أن أباطالب لايسلمه لهم زادوا

فى إيدائه وايذاءمن أسلممه وأجمع رأيهم أن يقولوا هو ساحر وجلسوا في الطريق محذرون الناس منه وكلاشاع أمره وسار ذكره زادوا في الالذاء والبغى ثم اجتمعوا وقالوا لقو مهخذوامناد بةمضاعفة ويقتله رجل من غير قريش وتريحوننا وتريحوا أنفسكم فأبى بنوهاشم وبنو المطلب فأجمعت قريشعلي منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب فلما دخاوا الشعب مؤمنهم وكافرهم غيرأبي لهب وذلك سنة سبع من النبو"ة أمر الله من كان عكة من المسلمين أن مخرجوا إلى أرض الحسة فانطلق إلها غالسالمؤ منين فكانو ااثنين وعانين رجلا وعانى عشرة امرأة وهذه هي الثانيةمن هجرتى الحبشة فلما بلغ ذلك قريشا بعثوا عمارة ابن الوليدوعمروبن العاص وكان إذ ذاك لم يسلم بهدايا إلى النجاشي ليرد من هاجر إليه فلم يرض وردهما بالهدايا وأجمعت قريشعلي أنلايبايعوا بنيهاشم وبني المطلب ولا ينا كحوهم ولا يدخلون إلهم شيئا من الرزق ويقطعوا عنهم الأسواق ولا يقبلوا منهم صلحاولاتأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله مالليكانة قتلوكتبوابذلك

جفوتهم رخص لهم فى الهجرة إلى المدينة روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لما اشتد البلاء على المسلمين من المشركين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأذنوه في الهجرة فقال قدرأيت دار هجرتكم وهي أرض سبخة ذات نخل بين لابتين ثم مكث بعد ذلك أياما وخرج إلى أصحابه وهو مسرور فقال قد أخبرت بدار هجر تكم ألا وهي يثرب فمن أراد منكم الحروج فليخرج فخرجوا أرسالا أى قطائع سرا الا عمر بن الخطاب فإنه أعلن بالهجرة ولم يمنعه أحد من كفار مكة هو وأخوه زيد بن الخطاب ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق وعلى بنأبي طالب كذاقال ابن إسحاق وغيره ؟ ثم لمارأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب منعة وأصحابا بغير بلدهم ورأواخروج أصحابه من المهاجرين إلهم تحذرواخروجه صلى الله عليه وسلم واجتمعوا بدار الندوة للمشاورة وهي دار قصي بن كلاب وكانت قريش لاتقضي أمرا إلافها وفها يتشاورون وحجبوا الناس عن الدخول إليهم لئلا يدخل أحــد من بني هاشم فيطلع على حالهم قال ابن درید کانوا خمسة عشر رجلا وقال ابن دحیة کانوا مائة رجل ولما جلسوا للتشاور تبدی لهم إبليس في صورة شيخ نجدي جليل وفي رواية وبيده عكازة يتوكا علما وعليه جبة صوف وبرنس أخضر متطيلسا فوقف على باب الدار فلمارأوه قالوا من الشيخ ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي تواعدتم له فخضر معكم ليسمع ماتقولون وعسى أن لايعدمكم منه رأى ونصح وإن كنتم تكرهون جلوسي معكم فلا أقعد معكم فقالت قريش بعضهم لبعض هذا رجل من نجد لامن مكة ولا يضركم حضوره فشرعوا في المكلام وقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل يعني محمداً والسَّاليَّة قد كان من أمره ماكان وإنا والله لانأمن منــه الوثوب علينا بمن اتبعه فأجمعوا فيه رأيا فقال أبو البحترى بن هشام وفي رواية قال هشام بن عمرو رأيي أن تحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كو"ة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من الشعراء من كان قلبه كزهير والنابغة فصرخ عــدو" الله الشيخ النجدي وقال بئس الرأي رأيتم والله لو حبستموه لخرج أمره من وراء الباب إلى أصحابه فو ثبوا وانتزعوه من أيديكم قالوا صدق الشيخ وقال هشام وفي رواية أبو البحتري رأيي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بنن أظهركم فلايضركم ماصنع واسترحتم فقال الشيخ النجدي والله ماهذا لكم برأى ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به فوالله لو فعلتم ذلك ماأمنتم أن يحمل على حى" من العرب فيغلب علمهم من قوله وحديثه فيبايعوه ثم يسير بهم فيطؤكم به فقالوا صدق والله الشيخ فقال أبو جهل والله إن لي فيه لرأيا ماأراكم وقعتم عليه بعد قالواوماهو ياأبا الحكم؟ فقال رأبي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطافينا ثم نعطى كل فتى سيفا صارما ثم يعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه فانهم إذا فعـــاوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلمًا فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضون منا بالعقل قال الشيخ النحدي لعنه الله القول ماقال هذا الفتى وهو أجودكم رأيا ولا أرى لكم غيره فتفرقوا على رأى أبى جهل مجمعين على قتله فأخبر جبريل رسول الله ﷺ بذلك وقال له لاتبت على فراشك الذي تبيت عليه الليلة وأذن الله تعالى له عند ذلك بالخروج إلى المدينة فأم رسول الله ﷺ عليا رضي الله عنه أن ينام على فراشه فنام في مضجعه وقال انشح ببردتى فانه لن يخلص إليك أمر تكرهه ثم خرج رسول الله والسَّائِيَّةُ فأخذ قبضة من تراب وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله فهم لا يبصرون قال ابن إسحاق إن رسول الله ﷺ في المغنى أخر عليا

في الشعب ، فلما كان رأس الثلاث سنبن بعث الله على بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة ليؤدى عنه الودائع التي كانت عنده وكانت الودائع تودع محيفتهم الأرضة فأكلت عنده والسيخة لصدقه وأمانته وبات المشركون يحرسون علياعلى فراش رسول الله والسيحة يحسبون أنه مافى الصحيفة من ميثاق النبي ﷺ فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ماتنتظرون همنا فقالوا محمدا فقال قد خيبكم الله والله وعهد وتركت اسم الله قد خرج عليكم ماترك منكم أحدا إلا وضع على رأسه التراب وفي رواية أبي حاتم وصححها الحاكم تعالى وقيل بالعكس وجمع من حديث ابن عباس ما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافر ا وذلك قوله تعالى «وإذ بجواز تعدد الصحفة يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» فأطلع الله تعالى على ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت «كان لا يخطى وأن يأتى رسول الله والسيانية ببيت أبي بكر رسوله والسيانة فأخبر بذلك أحد طرفي النهار إما مكرة وإما عشية حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله تعالى فيه لرسوله في الهجرة عمه أباطالب فانطلق أبو أتانا رسول الله والماجرة في ساعة كان لا يأتي فها قالت فلما رآه أبو بكر قال ماجاء رسول طالب في عصابة حتى أتوا الله عَالَيْكَا فِي هذه الساعة إلا لأمر حدث قالت فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس المسجد فلما رأتهم قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختى أسماء بنت أبي بكر فقال رسول ظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاءليساموا رسول وماذاك فداك أبي وأمي قال إن الله تعـالي قد أذن لي في الحروج والهجرة قالت فقال أبو بكر الله عَالِينَا فَيْ فَقَالَ أَبُوطَالُب الصحبة يا رسول الله قال نعم وفي الجمل على الهمزية قال أبو بكر فخذ إحدى راحلتي وكان قد اشترى إغا أتيت في أمر هو نصف راحلتين أي ناقتين قبل ذلك بستة أشهر فعلفهما منتظرا للخروج علمهما فقال النبي آخذها بيننا وبينكم إنابن أخي بالثمن فأخذها منه بأربعمائة درهم كما اشتراها أبو بكر وقيل إنه أبرأه منها فعا بعد وبقيت هــذه أخبرني بأمر فان كان الناقة عند النبي مدة حياته حتى ماتت في خلافة أبي بكر وتزودا أي أخذا الزاد من بيت أي بكر الحديث كما يقول فلا والله وخرجا منه ليلة الجعة فوصلا إلى غار ثور ليلا فأقاما فيه بقية ليلتهما وليلة السبت وليلة الأحد لانسامه حتى نموت من وخرجا منه ليلة الاثنين ودخلا المدينة يوم الاثنين فكانت مدة سفرهما ثمانية أيام ولما فقدته عند آخر ناوإن كان الذي قريش طلبوه بمكنة أعلاها وأسفلها وبعثوا القافة أثره فى كل وجه فوجد الذى ذهب قبل ثور يقول باطلا دفعنا لكم أثره هنالك فلم يزل يتبعه حتى انقطع ذلك الأثر عند ثور وشق علمهم خروجه وجزعوا منه صاحبنا فقتلتم أو استحييتم وجعلوا لمن رده مائة ناقة ولما دخل الغار أنبت الله على بابه شجرة أم عيلان فحجبت عن الغار وأخبرهم الخير فقالوا قد أعين النياس وأرسل الله حمامتين وحشيتين فوقفتا على فم الغار وروى أنهما باضتا وأمر الله رضينا الذى تقول ففتحوا العنكبوت فنسج في أعــــلاه وجاء فتيان قريش بسلاحهم وجعل بعضهم ينظر في الغار فلم ير إلا الصحفة فوحدوها كاقال حمامتين فعرفوا أنه ليس فيمه أحد وقال بعضهم ادخاوا الغار فقال أمية بن خلف لعنه الله وما فقالو اهذا سحر ابن أخيك حاجتكم في الغار إن فيه عنكبوتا أقدم من ميلاد محمد اهروى الشيخان عن أنسي قال قال أبو بكر وزادهم ذلك بغياتم مشي « نظرت إلى أقدام الشركين من الغار على رؤوسنا فقلت يارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى في نقض الصحيفة قوم قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظناك باثنين الله ثالثهما، وروى أن الني والسائم قال اللهم أعم وأخرجوا بني هاشم وبني أصارهم فعميت عن دخولهم الغار، وقد أشار لذلك صاحب البردة بقوله: الطلب من الشعب، وروى وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمى أن يدكاتها شلت ثم مات فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون مابالغار من أرم أبو طالب فديجة في عام ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحسم واحد فتتابعت على رسول وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم الله عَالِيكَ اللهِ مصيتان وكان

وكان عبد الرحمن بن أبي بكر مع صغر سنه يأتيهما ليلا بخبر قريش ثم يدلج من عندهما بسحر موتهما قبل الهجرة شلاث فيصبح كبائت بمكة وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتهما كل ليلة بمايغذيهما من لبن واستأجرا سنين وكان طالبيعانية سمى

ولما مات أبو طالب نالت ذلك العام عام الحزن وكان موت خديجة في رمضان ودفنت في الحجون ، عبد الله بن الأرقط ليدلهما على الطريق ولم يعرف له إسلام ودفعا راحلتهما له ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما وخرجا وساروا وسار معهم عامر بن فهيرة وأخذوا طريق البحر وبينا هم في الطريق إذ عرض لهم سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه إلى ركبتها والأرض صلبة فناداهم بالأمان فخلصت فأتاهم وعرض علمهم الزاد والمتاع فأبوا وقالوا أخف عنا فرجع وصار لايلتي أحدا بالأمان نفلصت في الهمزية بقوله:

ونحا المصطفى المدينة واشتا قت اليه من مكم الأنحاء وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك الغناء واقتفى أثره سراقة فاستهوته فى الأرض صافن جرداء ثم ناداه بعد ما سيمت الخسف وقد ينجد الغريق النداء

ووقع في طريق الهجرة عجائب منها أنهم مروا بقديد على أم معبد الخزاعية وكانت تطعم وتسقي من يمر بها وكانت السنة مجدبة فطلبوا منها لبنا أو لحما يشترونه فلم يجدوا فنظر ﷺ إلى شاة خلفها الجهد والضعف عن أن تسرح معصواحباتها فسألها هل بها لين ؟ فقالت هي أجهد من ذاك فقال أتأذنين لى أن أحامها قالت نعم فدعا بها وباناء فاعتقلها ومسح ضرعها وسمى الله تعالى فدرت فحلب وسقى القوم حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب ثانيا وتركوه وذهبوا فجاء زوجها فأخبرته الخبر فقال هــذا والله صاحب قريش ولو رأيته لا تبعته: وفي سيرة الحلبي : أن أم معبد هاجرت وأسلمت وكذا زوجها وأخوها وكان أهلها يؤرخون بيوم نزول الرجل المبــارك وبقيت تلك الشاة يحلبونها ليلا ونهارا إلى أن ماتت في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومنها مارواه الزمخشري في ربيع الأبرار عن هند بنت الجون نزل رسول الله ﷺ خيمة خالتها أم معبد فقام من رقدته فدعا بماء فغسل يديه ثم تمضمض ومج في عوسجة إلى جانب الخيمة فأصبحنا وهي كأعظم دوحة وجاءت بثمرة كأعظم ما يكون في إلون الورس ورائحة العنبر وطعم الشهد ماأكل منها جائع إلا شبع ولا ظمآن إلا روى ولا سقيم إلا برى ولا أكل من ورقبا بعير ولاشاة إلا در لبنها فكنا نسمها المباركة ويأتينا من البوادي من يستشفى بها ويتزود منها حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط عُرها وصغر ورقها ففزعنا فما راعنا إلا نعى رسول الله والسَّائِيَّةِ ثُم إنها بعد ثلاثين سنة أصبحت ذات شوك من أسفلها إلى أعلاها وتساقط عمرها وذهبت نضرتها فما شعرنا إلا بقتل أمير المؤمنين على رضي الله عنه فما أثمرت بعد ذلك وكنا ننتفع بورقيا ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم عبيط وقـد ذبل ورقها فبينما نحن فزعون مهمومون إذ أتانا خبر قتل الحسين بن على رضي الله عنهما ويبست على أثر ذلك وذهبت انتهى . ولما سمع المسامون بالمدينة بمقدمه ﷺ صاروا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه إلى الظهيرة فانتظروه يوما وعادوا إلى بيوتهم وإذا يهودي ارتقي مكانا عاليا فرآه مقبلا فصاح وقال هذا جدكم أي حظكم يابني قيلة أى الأوس والخزرج فخرجوا إليه سراعا بسلاحهم فنزل بقباء وكان يوم الاثنين قيل أول ربيع الأول وقيـــل ثاني عشره وأدركه على كرم الله وجربه هو ومن معه من ضعفاء المسامين بقباء ولم يقم بعد خروج النبي ﷺ بمكة إلا ثلاثة أيام ثم أمر رسول الله ﷺ بالتاريخ فكتب من حين الهجرة وكانوا قبل ذلك يؤرخون بعام الفيل وأقام ﷺ بقباء في بني عمـرو بن عوف اثنين وعشرين يوما وقيل أربع عشرة ليلة وقيل ثلاثا وقيل أربعة أيام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجده على التقوى من أول يوم ثم خرج رسول الله ﷺ من قباء يوم الجمعة

قريش من الني مالية من الأذي مالم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب فخرج وحده وقيل معه مولاه زيد بن حارثة إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف فيلم يجد منهم ذلك وأغروا به عبيدهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون به ويضربونه بالحجارةحتى أدموارجليه فلما انصرف عنهم أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الحال فقال له إن شئت أطبقت علهم الأخشبين وهما حملا مكة أي بعد نقليما إلى الطائف وقبل الضمير إلى أهل مكة لأنهم سبب ذهابه إلى ثقيف فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلام من يعبد الله تعالى لايشرك مهشئا قال لهملك الجال أنت كما سماك ريك رءوف رحيم ، ثم سار إلى حراء و بعث إلى المطعم بن عدى ليحبره فأجابه لذلك وتسلح هو وأهمل بيته وخرجواحتي أتوا المسجد فبعث إليه والسائلة أن ادخل فدخل عليه الصلاة والسلام فطاف بالبيت وصلى عنده شمانصرف إلى منزله وفي رجوء\_ه مَاللَّعَلَيْهُ من الطائف مربه نفر من جن نصيبين وهو يقرأ سورة الجن فاستمعوا له وآمنوابه ولم يشعر بهم صلى فيمكم بعدهد والرةمرتين

أو ثلاثا اجتماعه بالجن وقراءته القرآن علمهم وإيمانهم به ومر به في ابتداء البعث أيضا جماعة من الجن وهـو يقـرأ فاستمعوا له وآمنوا به ولم يشعر بهم حتى نزلت عليه سورة الجن وقيل شعر بهم في هذه المرة واجتمع بهم م صار ماليقانة يعرض نفسه في كل موسم على قبائل العرب ويدعوهم إلى الله تعالى و يطلب منهمأن يؤووه وينصروه وعنعوه قريشا من تظاهرهم عليه فيعرضون عنه فبينا هو كذلك في بعض المواسم عند عقبة الجمرة سنة إحدى عشرة من النبوة إذ لقى رهطا من الخزرج أراد الله تعالى بهم خيرا فكلمهم ودعاهم إلى الله تعالى فأجابوه وانصرفوا راجعين إلى بلدهم من غير مبايعة وهؤلاء هم أهل العقبة الأولى وكانوا ستة وقيل عانية فلماكان العام

المقبل قدم مكة من الأنصار

اثنا عشر رجلا اثنان من

الأوس وعشرة من الخزرج

منهم خمسة من أهل العقبة

الأولى فبايعهم أىعاهدهم

رسول الله صلى عند

العقبة على الإسلام وعلى أن

يؤووه وينصروه وعنعوه

مما عنعون منه نساءهم

حين ارتفع النهار فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمن كان معه من السلمين وكانوا مائة في بطن وادي رانوناء براء مهماة و نونين محدودا ثم ركب والسيائية وسار فكان كلا مر بدار من دور الأنصار سألوه النزول عندهم فيقول خلوا سبيلها أي ناقته فإنها مأمورة وأرخى زمامها فاستمرت إلى أن بركت بموضع باب السجد ثم ثارت وهو عليها حتى بركت بباب أبي أيوب رئيس بني النجار أخوال عبد المطلب ثم ثارت وبركت في مبركها الأول ثم صو"تت فنزل عنها وقال هذا المزل إن شاء الله تعالى وفرح أهل المدينة بقدومه والله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء وصعدت الحدور على الأجاجين عند قدومه ويقلن:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

وروى البيهق عن أنس قال: لما بركت الناقة على باب أبي أيوب خرج جوار من بني النجار يقلن:

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار

فقال والسلام إن قلبي يجبكن وكان مبرك ناقته الصلاة والسلام إن قلبي يجبكن وكان مبرك ناقته وقال والسلام إن قلبي يجبكن وكان مبرك ناقته والسلام إن قلبي التمين في حجر أسعد بن زرازة فدعا بهما وكان جالسا بدار أبي أيوب وساومهما على المربد فقالا بل نهبه لك يارسول الله فأبي أن يقبله هبة وابتاعه منهما بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر ثم بني فيه مسجده وسقفه بالجريد وجعل عمده جذوعا وجعل ارتفاعه قامة وجعل قبلته إلى بيت المقدس إلى أن حولت القبلة إلى السكعبة فحولها ثم زاد فيه النبي والسلام والله عنه وسعه بدار العباس بن عبد المطلب وكان عمر سأله أن يبيعها فوهبها العباس لله والمسلمين ، ثم لما استخلف عبان بن عفان رضى الله عنه بناه بالحجارة وجعل أعمدته حجارة وسقفه بالساج وزاد فيه ونقل اليه الحصى من العقيق و بني والسلام في ذلك المربد حجرتي زوجتيه سودة وعائشة وأما بقية حجر زوجاته فبناها بعد عند الحاجة الها وي شرح المقاصد قال وفي الصحيح في ذكر بناء المسجد كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لمنتين لمبنتين فرآه النبي والمقال ويقول و عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارويقول ينفض التراب عنه ويقول و عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارويقول ويمار النبي من الفتن اله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الصخر ويقول:

اعود بالله من الفان أه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل معهم الصحر ويقر اللهم لاخير إلا خير ألآخره فانصر الأنصار والمهاجره

وحصل لأبى بكر وبلال وبعض المهاجرين كهامر بن فهيرة وعك بالمدينة روى أن هواء المدينة كان عفنا وخما وكانت مشهورة بالوباء في الجاهلية فاذا دخلها غريب يقال له إن أردت أن تسلم من الوعك والوباء فانهق مثل الحمار فاذا فعل سلم فاستوخم المهاجرون هواء المدينة ولم يوافق مزاجهم فمرض كثير منهم وضعفوا حتى لم يقدروا على الصلاة قياما فكان المشركون والمنافقون يقولون أضناهم همى يشرب نقله بعضهم . وفي البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت لما قدم رسول الله والله المنافقية المدينة وعك قال القسطلاني بضم الواو وكسر العين أى حم أبوبكر وبلال قالت فدخلت علمهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويابلال كيف تجدك ؟ قالت فكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول:

وأبناءهم ثم انصرفوا راجعين إلى بلدهم وهؤلاء هم أهل العقبة الثانية وبعث رسلول الله صلى الله عليه وسلم

إلى المدينة عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم القرآن ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام، وفي بعض الروايات الاقتصار علىذكر مصعب وكان مصعب يؤم يه وجمع يهم أول جمعة فى الإسلام حين بلغ السلمون منهم أربعين رجلا بإرساله مَالِسَعَادِةِ إليه بالتحميع قال أبو حامد ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم عكة مع فرضها وهو عكة لعدم التمكن من فعلها عكة قال الحلى ولم يؤمر بها مصعب عند إرساله إلى المدينة لعدم وحود شرطها من العدد المذكرور حينئذ وفشيا الإسلام بالأنصار وأسلم سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرجوفي هذا العاموهو سنة اثنتي عشرة من النبوة أسرى بالني بالني المالية إلى المسجد الأقصى فأم بالأنبياء وعرج به إلى السموات فما فوق يقظة ليلة السبت لسبع وعشرين خلت من ربيع الأول وقيل من رجب وعليه العمل الآن وقيل غير ذلك وأما مناما فوقع له ذلك ثلاثا وثلاثين مرة على ماذكره سيدى عبد الوهاب الشعراني

وفرضت عليه في تلك الليلة

الصلوات الخس قبل كما هي

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمي يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شعرى هل أيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائشة فجئت رسول الله والقلق فأخبرته فقال: اللهم حبب الينا المدينة كبنا مكة أو أشد وصحم وبارك لنا في صاعبا ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة قال القسطلاني وكانت إذ ذاك مسكن البهود وهي الآن ميقات مصروفيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك والدعاء للمسلمين بالصحة وإظهار معجزته والمسلكية فان الجحفة من يومئذ لايشرب أحد من مائها إلاحم اه وكان بلال يقول اللهم العن شهبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء وآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد عمانية أشهر من مقدمه كذا في أسد الغابة فعقدوا عقدها وقيل كتبوا بذلك كتاباً وكان ذلك في دار أنس بن مالك وفي رواية في المسجد على أن يتوارثوا بعد المات دون ذوى الأرحام ثم نسخ قيل لم يقع به توارث بل نسخ الحكم قبل العمل به وخط صلى الله عليه وسلم للمهاجرين في أرض ليست لأحد وفي وهمته له الأنصار .

﴿ فَصَل : فَى ذَكُر شيء من خصائصه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ﴾ الكلام على خصائصه صلى الله عليه وسلم منحصر في ثمانية أنواع [النوع الأول ما اختص به فيذاته في الدنيا] اختص صلى الله الميثاق عليه وأنه أول من قال بلي يوم ألست بربكم وخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله وكتابة اسمه الشريف على العرش وكل سماء والجنان وما فها وسائر مافى الماكوت وذكر الملائكة له فى كل ساعة وذكر اسمه في الأذان والتبشير به في الكتب السابقة ونعته فيها ونعت أصحابه وأمته وحجب إبليس من السموات لمولده وشق صدره على قول وجعل خاتم النبوة بظهره بازاء قلب حيث يدخل الشيطان وسائر الأنبياء كان الخاتم في يمينهم وبأن له ألف اسم وبأنه سمى من أسماء الله بنحو سبعين اسماً عدها مسلم وبأنه سمى أحمد ولم يسم به أحد قبله وبأنه أرجح الناس عقلا وبأنه أوتى كل الحسن ولم يؤت يوسف إلا الشطر وبغطه ثلاثاً عند ابتداء الوحى عدها البهق وبرؤيته جبريل على صورته التي خلق علمها وبانقطاع الكهانة لمبعثه وحراسة السهاء وبإحياء أبويه له حتى آمنا به وبوعده بالعصمة من الناس وبالإسراء وما تضمنه من اختراق السموات السبع والقرب إلى قاب قوسمين وبوطئه مكانا ماوطئمه نبي مرسل ولا ملك مقرب وإحياء الأنبياء له وصلاته بهم والملائكة وباطلاعه على الجنة والنار ورؤيته للبارى تعالى مرتين وقتال الملائكة معه وايتائه الكتاب وهو أمى لايقرأ ولا يكتب وبأن كتابه معجز ومحفوظ من التبديل والتحريف على ممر الدهور ومشتمل على مااشتمل عليه جميع الكتب وزيادة جامع لكل شيء مستغن عن غيره ميسر للحفظ وبأنه معجزة مستمرة إلى يوم الدين ومعجزات سائر الأنبياء انفرضت لوقتها . [ النوع الثاني ما اختص به وأمته في شرعه صلى الله عليه وسلم ] اختص صلى الله عليه وسلم باحلال الغنائم وجعل الأرض كلها مسجدا ولم تكن الأمم تصلي إلا في البيع والكنائس والتيمم والوضوء على قول وهو الأصح فسلم يكن إلاللا نبياء دون أممهم وبمجموع الصلوات الخمس وبالعشاء ولم يصلها أحد وبالأذان والاقامة وافتتاح الصلوات بالتكسبير وبالتأمين وبالركوع على ماذكره جماعة من الفسرين وبقول اللهم ربنا ولك الحمد وباستقبال الكعبة وبالصف في الصلاة كصفوف الملائكة

الآن في عدد الركعات وهو الأصح ، وقيل ركعتين ركعتين ثم فرض عام الهجرة إتمام الرباعية أربعا والثلاثية ثلاثا في الحضر وكانت الصلاة أول الإسلام ركعتين بالغداة قال الحلي أى قبل طاوع الشمس وركعتان بالعشى قال الحلبي أى قبل غروب الشمس والأكثر على أن البداءة بصلاة ظهر اليوم التالي لتلك الليلة ولم يبدأ بصلاة صبحه لعدم علم كيفيتها المعلق علمه الوجوب وقبل بصلاة صبحه قال الحلبي كانت صلاته قبـل فرض الصاوات الخس إلى الكعبة وبعده إلى بيت القدس جاعلا الكعبة بينه وبين بيت القدس ليكون مستقبلا لهاأيضا لكن لما قدم المدينة لم عكنه هـ ذا الجعل فشق عليه استدبار الكعبة فهذا سبب تحويل القبالة وسنتكلم عليه وشق في تلك الليلة صدره الشريف وقدوقع شقه خمس مرات مرة في طفوليته عند حلمة وهي متفق عليها ومرة وهوابن عشرسنين وأشهر رواه مسلم ومرة ليلة الإسراء ومرة حين جاءه الملك بالوحى ذكر ها بعضهم ومرةفي النوم كذافينور النراس ؛ ورأى في تلك

وبالجماعة في الصلاة وبتحية السلام وبالجمعة وبساعة الاجابة وبعيد الأضحى وشهر رمضان وأن الشياطين تصفد فيه وأن الجنة تزين فيه وأن خاوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريم المسك وباستغفار الملائكة لهم حتى يفطروا وبالغفران فى آخر ليلة منه وبالسحور وتعجيل الفطر وبإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى الفجر وكان محرَّما على من قبلنا بعد النوم وكذا كان في صدر الاسلام وبليلة القدركما قاله النووي في شرح المهذب وبجعل صوم عرفة كفارة سنتين لأنه سنته وصوم عاشوراء كفارة سنة لأنه سنة موسى وغسل اليدين بعد الطعام بحسنتين لأنه شرعه وقبله بحسنة لأنه شرع التوراة وبالاسترجاع عند الصيبة وبالحوقلة وباللحد ولأهل الكتاب الشق وبالنحر ولهم الذبح قاله مجاهد وعكرمة وبالعدية للعامة وهي سما الملائكة وبالاتزار في الأوساط وأن أمته خير الأمم وآخر الأمم ففضحت الأمم عندهم ولم يفضحوا واشتق لهم اسهان من أسهاء الله المسامون والمؤمنون وسمى دينهم الاسلام ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم ورفع الإصر عنهم الذي كان على الأمم قبلهم وإحلال كثير محاشدد على من قبلهم ولم بجعل علمهم في الدين من حرج ورفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث النفس وأن منهم بسيئة ولم يفعلها لم تكتب سيئة فان عملها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة فان عملها كتبت عشرا ووضع عنهم قتمل النفس في التوبة وقرض موضع النجاسة وربع المال في الزكاة وشرع لهم نكاح أربع ورخص لهم نكاح الكتابية ونكاح الأمة ومخالطة الحائض سوى الوطء وفي إتيان المرأة على أي شق شاء وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية وحرم علمهم كشف العورة والتصويروشرب المسكروعصموا من الاجتماع على ضلالة وإجماعهم حجة واختلافهم رحمة وكان اختلاف من قبلهم عذابا والطاعون لهم شهادة ورحمة ومأدعوا استجيب لهم ويغفر ذنوبهم بالاستنفار ووعدوا أن لايهلكوا مجوع ولا بعدو" من غيرهم يستأصلهم ولايعذبون بعذاب عذب به من قبايم وإذا شرحاً الاثنان منهم لعبد بخير وجبت له الجنة وكانت الأمم السالفة إذا شهدت منهم مائة ردت شهادتهم وهم أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرا وأقصرهم أعمارا وأوتوا العلم الأول والعلم الآخر وفتح علمهم خزائن كل شيء حتى العلم وأوتوا الاسناد والأنساب والإعراب وتصنيف الكتب ولاتزال طائفة منهم على الحق حتى يأتي أمرالله وفهم أقطاب وأوتاد ونجباء وأبدال ومنهم من يصلي إماماً بعيسي بن مريم ومنهم من بجرى مجرىالملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح ويقاتلون الدجال وعلماؤهم كأنبياء بني اسرائيل وتسمع الملائكة في السماء أذانهم وتلبيتهم وهمالحامدون لله على كل حال ويكبرون على كل شرف ويسبحون عند كل هبوط ويقولون عند ارادة فعل الأمر إن شاءالله تعالى وإذا غضبواهللوا وإذا تنازعوا سبحواومصاحفهم فى صدورهم وسابقهم سابق ومقتصدهم ناج وظالمهم مغفورله ويلبسون ألوان ثياب الجنة ويراعون الشمس لاصلاة وهم أمة وسط عدول بتزكية الله لهم وتحضرهم الملائكة إذاقاتلوا وافترض علمهم ماافترض على الرسل والأنبياء وهوالوضوء والغسل من الجنابةوالحج والجهاد وأعطوامن النوافل ماأعطى الأنبياء وقال الله في غيرهم « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » وفي حقهم «ونمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» ونودوا في القرآن بياأمها النه بين آمنوا ونوديت الأمم في كتبهم بيا أيها المساكين وشتان مابين الخطابين [النوع الثالث ما اختص به في ذاته في الآخرة] اختص ﷺ بأنه أول من تنشق عنــه الأرض وأول من يفيق من الصعقة وبأنه يحشر في سبعين ألف ملك ويحشر على البراق ويؤذن باسمه في الموقف ويكسى في الموقف أعظم

الحلل من الجنة وبأنه يقوم عن يمين العرش وبالمقام المحمود وأن بيده لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت او ائه وأنه إمام النبيين يومئذ وقائدهم وخطيبهم وأول من يؤذن له بالسجود وأول من رفع رأسه وأول من ينظر إلى الله تعالى وأول شافع وأول مشفع وبالشفاعة العظمي في فصل القضاء وبالشفاعة في إدحال قوم الجنة بغير حساب وبالشفاعة فيمن استحق النار أن لايدخلها وبالشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة جو ز اختصاصها النووي والتي قبلها به وبالشفاعة فيمن خلد في النار من الكفار أن يخفف عنهم وبالشفاعة في أطفال المشركين أن لا يعذبوا وأنه أول من بجؤز على الصراط وأن له في كل شعرة من رأسه ووجهه نورا وليس للأنبياء إلانوران وبأمر أهل الجمع بغض أبصارهم حتى تمر بنته على الصراط وأنه أول من يقرع أبواب الجنة وأول من يدخلها وبعده أمته وبالكوثر والوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة وقوائم منبره ذوائب الجنة ومنبره على ترعة من ترع الجنة ومابين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة ولا يطلب منه شهيد على التبليغ ويطلب من سأئر الأنبياء وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الاسببه ونسبه قيل إن أمته ينسبون اليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لاينسبون إليهم وقيل ينتفع يومئذ بالنسبة اليه ولاينتفع بسائر الأنساب، والله أعلم بالصواب [النوع الرابع ما اختص به في أمته في الآخرة] اختص صلى الله عليه وسلم بأن أمته أول من تنشق عنهم الأرض من بين الأمم ويأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ويكونون في الموقف على كوم عال ولهم نوران كالأنبياء وليس لغيرهم إلا نور واحد ولهم سيما في وجوههم من أثر االسجود ويؤتون كتبهم بأيمانهم وعجل الله عــذابها في الدنيا وفي البرزخ لتوافى القيامة ممحصة الذنوب وتدخل قبورها بذنوبها وتخرج منها بلاذنوب تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها ولهاماسعت وماسعي لها وليس لمن قبلهم إلا ماسعي، قاله عكرمة ويقضي لهم قبل الخلائق ويدخل منهم الجنة سبعون ألفا بغير حساب [النوع الخامس مااختص به من الواجبات لحكمة زيادة الزلفي والدرجات اختص صلى الله عليه وسلم بوجوب صلاة الضحى والوتر والتهجد أي صلاة الليل والسواك والأضحية والمشاورة على الأصح وركعتي الفجر لحديث في المستدرك وغيره وغسل الجمعة ورد في حديث ضعيف وقضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح وقيل كان يفعله تكرما وأن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة وأصلها وأن يؤدّى فرض الصلاة كاملة كما ذكره الماوردي وغيره ولا يسقط عنه الصوم والصلاة وسائر الأحكام كما في زوائد الروضة عن القفال وجزم به ابن سبع [النوع السادس ما اختص به من المحرمات ] اختص صلى الله عليه وسلم بتحريم الزكاة والصدقة عليه وفىصدقة التطوع قولان كذانقل عن مغلطاى وتحريمالزكاة على آله قيل والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح وصرف النذر والكفارة إليهم وأكل ثمن أحد من ولد إسمعيل ورد به حديث في المسند والمن ليستكثر ومد العين الى مامتع به الناس ونكاح الكتابية قيل والتسرى بهاونكاح الأمة المسلمة ولوقدر نكاحه أمة كان ولده منها حرا ولا يلزمه قيمته ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنب ولا فقد الطول وله الزيادة على واحدة قال إمام الحرمين ولوقدر نكاح الغرر فيحقه لايلزمه قيمة الولد قال ابن الرفعة وفي تصور ذلك في حقه نظر [النوع السابع مااختص به من المباحات ] اختص ﷺ باباحة المكث فى المسجد جنبا وفيها خلاف وبأنه لاينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا ولا باللمس أى بلمس المرأة والذكر في أحد وجهين وباباحة الصلاة بعد العصر وباباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن

الليلة ربه بعين رأسه على الصحيح وكله، ورؤية الله تعالى فى الدنيامن خصوصياته صلى الله عليه وسلممستحيلة شرعا على غيره ، ولما أصبح أخبرالناس فكذبه الكفار وسألوه عن صفة بيت المقدس ولم يكن رآه قبل فرفعه لهجيريل حتى وصفه لهم ثم في سنة ثلاث عشرة من النبوة رجع مصعب بن عمير إلى مكة وخرج من خرج من مسلمي الأنصار إلى الوسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك فلما قدموا مكة واعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة وسط أيام التشريق فلما كانت ليلة المعاد ذهبوا ينتظرونه فجاءهم وبايعهم على الإسلام وعلى أن يؤووه وينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وجعل منهم اثني عشر نقيبا ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج وهؤلاءهم أهل العقبة الثالثة وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين منهم أحد عشرمن الأوس والباقى من الخزرج فلما تمت بعة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سرا عن كفار قومهم وكفار قريش صاح الشيطان يامعشر قريش هذا بنو الأوس والخزرج

تحالفوا مع عمد على قتالكم فأسيرع الأنصار إلى رحالهم وجاءت أشراف قريش إلى شعب الأنصار ياومونهم على ذلك فصار مشركو الأوس والخزرج يحلفون لهم ماكان من من مني و بحثت قريش عن الخبر فلما تحققوه اقتفوا آثارهم فلميدركوا إلاسعد ابن عبادة والمنذرين عمرو فأما سعد فأمسك وعذب ثم أنقف الله تعالى وأما المنذر فأفلت ، ولما قدم الأنصار المدينة أظهروا الإسلام إظهارا كليا وأمر عليه الصلاة والسلام من كان معه بالهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا أى قطائع سرا إلا عمـر ابن الخطاب فإنه أعلن بالهجرة ولم عنعه أحدمن الكفار ولا قصده بسوء فلما قدموا المدينة أنزلهم الأنصار فى دورهم وواسوهم وأقام صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معــه بعد من حبس ومن عجز إلاأ بوبكر وعلى"، فلمارأت قريش أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قد صارت له شيع وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروح شيعة أصحابه من المهاجرين إلهم تحندوا خروجه

ونكاح أكثر من أربع نسوة وكذلك الأنبياء والنكاح بلفظ الهبة وبلامهر ابتداء وانتهاء وبلا ولي وبلا شهود وفي حال الاحرام وبغير رضا المرأة فاورغب في نكاح امرأة خلية لزمها الاجابة وحرم على غيره خطبتها أومزو جة وجب على زوجها طلاقها وكان له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وله أن يتزوجها بغير إذنها وإذن وليها وله إجبار الصغيرة من غير بناته وزو ج ابنة عمه حمزة مع وجود عمها العباس وقدم على الأقرب وقال لأم سلمة مرى ابنك أن يزوجك فزوجها منه وهو يومئذ صغير وزوجه الله من زينب فدخل بها بتزويج الله بغير عقد ، وعبر في الروضة عن هذه بقوله وكانت المرأة تحل له بتحليل الله وله نكاح المعتدة من غيره في وجه حكاه الرافعي والجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها في أحــد وجهين وبين المرأة وبنتها في وجه حكاه الرافعي وعتق أمته وجعل عتقها صداقها وترك القسم بين أزواجه في أحد وجهين وهو المختار ولابجب عليه نفقتهن في وجه كالمهر وعلى الوجوب لايتقدر ولا ينحصر طلاقه في الثلاث في أحد وجهين وعلى الحصر قيل تحل له من غير محلل وقيل لأمحل له أبداً وكان له أن يستثني في كلامه بعد حين ولا يكره له الفتوى والقضاء في حال الغضب ذكره النووي في شرح مسلم وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة وليس لنا أن نصلي إلا على نبي أو ملك وضحي عن أمته وليس لأحد أن يضحي عن غيره إلا باذنه وكان يقطع الأراضي قبل فتحها لأن الله ملكه الأرض كلها ، وأفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم الدارى فها أقطعه لهم وقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا أولى [ النوع الثامن مااختص به من الكرامات والفضائل اختص صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه ويرى في الليل والظلمة كما يرى بالنهار والضوء وبأن ريقه يعذب الماء الملح ويغذى الرضيع وإبطه أبيض غير متغير اللون لاشعر عليه وما تثاءب قط ولااحتلم قط وكذلك الأنبياء في الثلاثة وعرقه أطيب من المسك وكان إذا مشي مع الطويل طاله وإذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين ولم يقع ظله على الأرض ولارؤى له ظل في شمس ولاقمر ولا يقع ذباب على ثيابه ولا آذاه قمل وكانت الأرض تطوى له إذا مشى وأعطى قوة أربعين في الجماع والبطش عن أنس قال « فضلت على الناس بأربع بالساحة والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش»كذافي سيرة مغلطاي ولم يرله أثر قضاء حاجة بلكانت الأرض تبتلعه وكذلك الأنبياء وكان يبيت جائعا فيصبح طاعما يطعمه ربه ويسقيه من الجنة ولم يضغط في قبره وكذلك الأنبياء ولا يسلم منها لاصالح ولاغيره ولاتأكل السباع جسده وكذلك الأنبياء ولا يجوز المضطر أكل ميتة ني ، وهو حي في قبره يصلي فيه بأذان وإقامة وكذلك الأنبياء، ولهذا قيل لاعدة على أزواجه، وموكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين وتعرض عليه أعمال أمته ويستغفر لهم والمصيبة بموته عامة لأمته إلى يوم القيامة ومن رآه في المنام فقد رآه حقاً فإن الشيطان لأيتمثل بصورته ومن أمره بأمر في المنام وجب عليه امتثاله في أحد وجهين واستحب في الآخر وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليها وتثبت صحبته لمن اجتمع به ولو لحظة بخلاف التابعي مع الصحابة فلا تثبت إلا بطول الزمن عند أهل الأصول والفرق عظم منصب النبوة ونورها فكان صلى الله عليه وسلم بمجرد مايقع بصره على الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة وأصحابه كلهم عدول فلا يبحث عن عدالة أحد منهم كما يبحث عن سأتر الرواة ولا يكره للنساء زيارة قبره كما يكره لهن زيارة سائر القبور بل يستحب كما قاله العراقي في نكته والصلى بمسجده لا يبصق عن يساره كما هو السنة في سائر المساجد.

صلى الله عليه وسلم إلهم فاجتمعوا في دار الندوة ليروا فيــه رأيا ودخل معهم إبليس في صورة شيخ جليل متطيلسا زاعما أنه من أهل نجد فقال بعضهم لبعض إن هذاالرجل قد كان من أمره ما رأيتم وإنا والله ما نأمنه مرمي الوثوب علينا عن اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأياء فأشار بعضهم بحبسه في الحديد و بعضهم بإخر اجه من بلادهم فلم يرض بهما إلىس فقال أبوحهل والله إن لى فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه قالوا وما هو ياأبا الحكم ؟ قال أرىأن نأخذ من كل قبيلة فتي شابا جلدا نسيبا وسيطا شم نعطی کل فتی منہم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربةرجل واحد فيقتلوه فنستريحمنه فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا في تقدر بنو عبد مناف على حربقومهم جميعا فيرضوا منا بالفعل الذي فعلنا فقال إبليس هذا هو الرأى ولا أرىغيره فتفرق القومعلى ذلك ، فأتى جبريل عليه السلام الذي صلى الله عليه وسلم فقال له لاتبت هذه الالله على فراشك الذي كنت تبيت عليه وأخبره عكرهم وأنزل الله عليه

ويحرم التقدم عليه ورفع الصوت فوق صوته والجهرله بالقول ونداؤه من وراء الحجرات والصياح به من بعيد، وتجب محبة أهل بيته وأصحابه، ومن قذفأزواجه فلاتوبةله البتة كاقال ابن عباس وغيره ولم تبغ امرأة ني قط وأولاد بناته ينسبون إليه ولا يتزوج على بناته ومن صاهره من الجانبين لم يدخل النار. وفي هذا القدر كفاية لأولى الأبصار ؛ وقد جمع بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم جلال الدين السيوطي في رسالة سماها «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب». [وأمادلائل نبوته صلى الله عليه وسلم التي في الكتب السالفة كالتوراة والانجيل فقد أخبربها الثقات ممن أسلم من علماء البهود والنصاري كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وأسيد وهم بمن أسلم من علماء البهود وبحيرا ونسطورا الحكيم وصاحب بصرى وضغاطر وأسقف الشام والجارود وسلمان والنحاشي وأساقف نجر ان وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى ، وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب رومة عالمالنصاري والقوقس صاحب مصر ، وروى عن كعب الأحبارأنه قال نجد مكتوبايعني في التوراة: محمد رسول الله عبد مختـــار لافظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة والكن يعذو ويغفر، أمته الحمادون يكبرون الله في كل نجد ويحمدونه في كل منزل رعاة للشمّس يصاون الصلاة إذا جاء وقتها يأتزرون على أنصافهم ويتوضئون علىأطرافهم مناديهم ينادى فيالسماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم دوي في الليل كدوي النحل ، مولده عمَّة ومهاجرته بطابة وملكه بالشام ، نقله بعضهم عن المصابيح"، وعن عبدالله بن سلام: إنالنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التوراة: يأمُّها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومشرا ونذر اوحرزا للأمسن أنت عبدى ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تع و وتغفر ولن أقبضك حتى أقيم بك الملة العوجاء بأن يقولوا لااله إلاالله وأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا كذا ذكره البهتي في دلائل النبوة وعن عبد الله بن سلام قال إن في الجزء الآخر الذي تتم به التوراة آية من جملتها بالعربية هكذا جاء الله، وفي الواهب تجلى الله من طور سيناء وأشرف من ساعير واستعلن من جبال فاران وهو اسم عبراني وليست ألفه الأولى همزة وهي جبال بني هاشم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في أحدها وفيه ابتدأه الوحى وهي ثلاثة أجبل أحدها أبو قبيس والثاني قيقعان والثالث حراء وهو شرقي فاران ومنفتحه الذي يلي قعيقعان إلى بطن الوادي هوشعب بني هاشم وفيه مولده صلى الله عليه وسلم في أحد الأقوال قال ابن قتيبة وليس في هذا غموض لأنه أراد مجيء كتابه ونوره كما قال الله عز وجل «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواً» أى أتاهم أحره قال العلماء وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة والمراد إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وظهور أمره وشريعته والله أعلم . ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم خاتمه الذي بين كتفيه ، ومن البشائر ماروى عن أنى بن كعب لماقدم تبع المدينة ونزل بقباء بعث إلى أحبار الهود فقال إنى مخرب هذا البلد حتى لايقوم به مهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب فقال شامول المهودي وهو يومئذ أعلمهم أيها اللك إن هذا البلد يكون اليه مهاجر نبي من ولد إسمعيل مولده مكة واسمه أحمد وهذه دار هجرته وان منزلك الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كثير في أصحابه قال تبع فمن يقاتله وهو ني كما تزعمون؟ قال يسير إليه قوم فيقتتلون هنا قال فأين يكون قبره ؟ قال بهذا البلد قال فإن قوتل فلمن تكون الدائرة ؟ قال تكون عليه مرة وله مرة ومهذا المكان الذي أنت به غلبته فيقتل به أصحابه مقتلة ثم يقتلون في مواطن ثم تكون العاقبة له فيظهر فلا ينازعه في هذا الأمر أحد قال وما صفته ؟ قال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يركب البعيرويليس

وإذعكر بك الدين كفروا الآيةفلماجن الليل اجتمعوا على بابه برصدونه حتى ينام فيثبوا عليه فلما رأى عليه الصلاة والسلام مكانهم قال لعلى نم على فراشي وتسج بردائي فانه لن بخلص إليك شي تكرهه منهم وخرج علمهم الني وأخد حفنة من تراب فجعل ينشره على رءوسهم وهو يتاوهانه الآياتيس والقرآن الحكيم إلى قوله فهم لا يبصرون وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه فلم يروه ثم انصرف إلى بيت أبى بكر فأتاهم آت فقال ما تنتظرون همنا ؟ قالو المحدا فقال قد خيبك الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ماترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا فوضع كل منهم يده على رأسه فاذا عليه تراب ثم جعاوا ينظرون إلى الفراش فيظنون النائم عليه محدا صلى الله عليه وسلم ولم يزالوا كذلك حتى أصبحوا وقام على من الفراش فتيقنوا الخبر ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلمفي الهجرة فخلف عليا ليؤدى عنه الودائع واصطحب معه أبابكر وأعد أبو بكر ناقتين لهجرتهما لكن أبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحداهما

الشملة سيفه على عاتقه لايبالي من لاقي له أخ وابن عم أو عم حتى يظهر أمره قال تبع فمالي بهذا البلد من سبيل وماكان ليكون خرابه على يدى ، فخرج تبع . وفي المحاضرات والمسامرات لسيدى محيى الدين: أن كعب الأحبار رأى حبرا من الهود يبكي فقال مايبكيك ؟ قال ذكرت بعض الأمر فقال له كعب أنشدك بالله لئن أخبرتك ماأبكاك لتصدقني قال نعم قال أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال يارب إني أجد أمـة في التوراة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال قال فقال موسى رب اجعلهم أمتى قال هم أمة أحمد ياموسى ؟ قال الحبر نعم قال كعب فأنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال رب إنى أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا أمرا قالوا نفعله إن شاء الله فاجعلهم أمتى قال هم أمة أحمد ياموسي؟قال الحبر نعم؟قال كعب أنشدك بالله هل تجدفي كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال يارب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط واديا حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجد حيثًا كانوا يطهرون من الحناية طبورهم بالصعيد كطبورهم بالماء حيث لايجدون الماء غر محجلون من أثر الوضوء فاجعلم أمتى قال هم أمة أحمد ياموسي ؟ قال الحبر نعم ؟ قال كعب أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال رب إني أجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب فاصطفيتهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فلا أجد واحدا منهم إلا مرحوما فاجعلهم أمتي قال هم أمة أحمد ياموسي؟قال الحبر نعم ؛ قال كعب أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى عليه السلام نظر في التوراة فقال رب إني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم يلبسون ثياب أهل الجنة يصطفون في صلاتهم كصفوف الملائكة أصواتهم في صلاتهم كدوي النحل لا يدخل النار منهم أحد إلا من برى من الحسنات مشل مابرى الحجر من ورق الشجر قال موسى فاجعلهم أمتى قال همأمة أحمد ياموسي؟قال الحبر نعم ؟ قال كعب أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى عليه السلام لما نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فها ذكر هذه الأمة قال بارب إني أجد في الألواح أمة هم السابقون المشفوع لهم فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد ، قال يارب إني أجد في الألواح أمــة هم المسبحون المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد ، قال يارب إنى أجد في الألواح أمة يأكلون الفي واجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد ؟ قال يارب إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون علمها فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد، قال يارب إنى أجد في الألواح أمة إذاهم أحدهم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر حسنات فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال يارب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت سيئة واحدة فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد ، قال يارب إنى أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخز فيقتلون قرون الضلالة المسيح الدجال فاجعلما أمتي قال تاك أمة أحمد ، قال الحبر نعم . فلماعجب موسى عليه السلام من الخير الذي أعطاه الله محمدا ﷺ وأمته قال ياليتني من أصحاب محمد ؟ وفي حــديث أبي هريرة رضي الله عنــه عن النبي ﷺ قال يارب اجعلني من أمة محمد قال الحبر نعم فأوحى الله تعالى إليه ثلاث آيات يرضيه بهن « ياموسي إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء إلى قوله دار الفاسقين ومن قوم موسى

إلا شمنها لتكون هجرته إلى الله تعالى بنفسه وماله و إلافقد أنفق أبو بكر أكثر ماله عليه صلى الله عليه وسلم وانطلقا ليلا ماشيين حتى أتيا غارا بثور فتواريا فيه ثلاث ليال . قيل لما دخل أبو بكر الغارصار يلتمس بيده فكلما رأى حجرا شق قطعة من ثوبه وسده مها حتى فعل ذلك بحميع ثوبه فبق حجر کان فیه حية فوضع عقبه عليه فلما أحست بعقب لمعته فتحدر ت دموعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رأسه كان في حجر أبي بكر فاستيقظ فقال مالك ياأبا بكر ؟فأخبره فتفل على على اللدغة فذهب ما مجده وفيهذه اللياليكان عبدالله ابن أبي بكر عكث نهاره مع قريش ويأتهما بخبر ذلك اليوم وكانت أساء بنتأبي بكر تأتهما ليلا عا بحتاجانهمن الطعام والشراب وكان عامر بن فيبرة غلام أبى بكر يغدوو يروح علهما بغنم لأبي بكر ليشربا من لبنها ويختني بمشها فيمحل مشى عبد الله وأسماء وأثر أقدامهما وكل ذلك باشارة أبى بكر، وتطلبتهما قريش حين فقدتهما من مكة فأعماهم الله تعالى عنهما مع كونهم انتهوا بالقائف إلى الغاد وحزت

أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » انتهى . [وأما أسماؤه صلى الله عليه وسلم فكثيرة] بعضها ورد فى القرآن وبعضها ورد فى الأحاديث الصحيحة وبعضها ورد فى الكتب السالفة وقد قالو اكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى واختلفوا في أن الاسم هو عين المسمى أو غيره . أماما في القرآن فمحمد وأحمد والرسول والني والشاهد والبشير والنذير والمبشر والمنذر والداعي إلىالله والسراج المنير والرءوف والرحيم والمصدق والمذكر والمزمل والمدثر وعبد الله والكرم والحق والمبين والنور وخاتم النبيين والرحمة والنعمة والهـادى وطه ويس على قول . وأما مافىالأحاديث فمنها الماحى والحاشر والعاقب والمقني ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم ورحمة مهداة والقتال والمتوكل والفائح والخاتم والمصطفى والأمى . وأماما في كتب الأنبياء فمنها الضحوك وحمياطا أوحمطايا وأحيد وبارقليط وفار قليط فى المواهب اللدنية وحمياطا بفتح الحاء المهملة وسكون الميم قال أبو عمرو سألت بعض من أسلم من المهود عنه فقال معناه يحمى الحر من الحرام ويوطىء الحلال وأما أحيد بهمزة مضومة تم حاء مهملة مكسورة تممثناة تحتية ساكنة فدال قال القسطلاني كذاوجدته في بعض نسخ الشفاء المعتمدة والمشهور ضبطه بفتح الهمزة وكسر الحاء وسكون المثناة التحتية فقال النووى في تهذيب الأسماء واللغات عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّ محمد وفي الانجيل أحمد وفي التوراة أحيد وإنما سميت أحيدا لأني أحيد عن أمتي نار جهنم وأما حمطايا بفتح الحاء المهملة وسكون الميم فقال الهروى أى حامى الحرم وأما بار قليط وفار قليط بالوحدة وبالفاء وفتح الراء والقاف وسكون الراء مع فتح القاف وبكسر الراء وسكون القاف فقد وقع في إنجيل يوحنا ومعناه روح الحق وقال ثعلب معناه الذي يفرق بين الحق والباطل ومعاوم أنأ كثر هذه الأساء المذكورة صفات واطلاق الاسم علما مجاز [فائدة] ذكر الحسين ابن محمد الدامغاني في كتاب شوق العروس وأنس النفوس نقلا عن عكب الأحبار أنه قال اسم الني بالقالة عند أهل الجنة عبدالكريم وعند أهل النار عبدالجبار وعند أهل العرش عبدالحميد وعند سأئر الملائكة عبدالحيد وعند الأنبياء عبد الوهاب وعند الشيطان عبدالقيار وعند الجن عبدالرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البر عبد القادر وفي البحر عبد المهيمس وعند الحيتان عبد القدوس وعند الهوام عبد الغياث وعند الوحوش عبد الرزاق وعند السباع عبد السلام وعند الهائم عبد المؤمن وعند الطيور عبد الغفار وفى التوراة موذ موذ وفى الأنحيل طاب طاب وفي الصحف عاقب وفي الزبور فاروق وعند الله طه ويس وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهذا كله القسطلاني في المواهب وذكر فيه من الأسهاء والألقاب والكني مايزيد على أربعائة قال ابن دحية أسماؤه صلى الله عليه وسلم تقرب من الثلثمائة وأنهاها بعض الصوفية إلى ألف [ وأما ألقابه صلى الله عليه وسلم ] فكثيرة مثل صاحب البراق وصاحب التاج والمرادبه العامة لأن العائم تيجان العرب كاجاء في الحديث وصاحب المعراج وصاحب الهراوة والنعلين وصاحب الخاتم والعلامة وصاحب البرهان والحجة وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود وصاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة وصاحب الدرجة الرفيعة وصاحب الشفاعة وسيد أولاد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرالحجلين وحبيبالله وخليلالله والعروة الوثقي والصراط المستقيم والنجم الثاقب ورسول رب العالمين والمصطفى والمجتبي والمزكى [ وأما كنيته ] صلى الله عليه وسلم الشهورة فأبو القاسم لأن أكبر أولاده القاسم والعرب تكني الشخص بأكبر أولاده في الغالب. ﴿ فصل: فيذكر بعض شمائله ومعجزاته صلى الله عليه وسلم في أسد الغابة وغيره كان صلى الله عليه وسلم

عند ذلك أبو بكر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلاملا بحزن إن الله معنا وسبب عماهمأن الله تعالى أمر العنكبوت فنسحت على فم الغار نسحا متراكما وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا ببابه وروى أنهما باضتا وفرخ بعض البيض فلمارأوا ذلك جزموا بأن لاأحد فيه. قيل وجميع حمام الحرم من هاتين الحمامتين . وروى أن الله تعالى أمر شجرة أيضاً فنبتت فيوجه الغاروسدته بفروعها وكانا قداستأحرا رجلا بدلهما على الطريق وواعداهأن يأتى براحلتهما إلى الغار بعدثلاث فأتاهما فركبا وانطلق معهما عامر بن فهيرة يعقمانه حتى مروا بخيمة أم معبدعاتكة وهى لا تعرفهم فاستسقوها لبنا فقالت ماعندى فنظر الصطافي صلى الله عليه وسلم إلى شاة قدأضربها الجهد ومابها لبن فمسح ضرعها فحلبت وشربوا وصارت هـنه الشاة من حنيه كثيرة اللبين وبقيت إلى سنة ثماني عشرة وقيل سبع عشرة من الهجرة ثم ساروا وقد كانت قريش جعلت لكل من قتل واحدامنهما أوأسره دية فبيناهم في الطريق إذ

فخ ا مفخ ا يتلائلًا وجهه تلائلو القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأعظم من الشذب عظيم الهامة رجل الشعر لا بجاوز شعره شحمة أذنه أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم سهل الخدين ليس بالطويل الوجه ولا بالكثم واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نوريعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كثاللحية أدعج ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الحلقة بادنا متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد مابين المنكبين جليل الكتدين بين منكبيه خاتم النبو"ة وهو شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولهاشعرات متواليات كأنها من عرف فرس ضخم الكراديس أنورالمتجرد موصول مابين اللبة والسرة بشعر يجرى كخط عارى الثديين والبطن أشعر الدراعين والمنكبين وأعالى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف خمصان الاخمصين مسيح القدمين ينبو عنها الماء إذا زال زال تقلعا يخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية كأنماينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا من رآه بدمهة هابه ومنخالطه معرفة أحبه خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السهاء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقيه بالسلام متواصل الأحزان دائم الفكر ليس له راحة لاينطق في غير الحاجة طويل السكوت يفتح الكلام ويختمه بيسم الله ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لافصول فيه ولا تقصير دمثا ليس بالجاحف ولاالمهين يعظم النعم وإندقت لايذم شيئا منها ولايذم مذاقا ولايمدحه بل إن أعجبه أكل منه وإلا تركه يأكل بأصابعه الثلاث وربما استعان بالرابع ويلعق إذا فرغ الوسطى فالتي تلمها فالإمهام ويشرب في ثلاث أنفاس مصا لاعبا قاعدا وشرب قائما يأكل ماوجد ولا يتكلف مافقد وإذا لم يجد شيئا صبر حتى شد الحجر على بطنه وطوى الليالي المتتابعة لاتغضبه الدنيا ولاماكان لها ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار أشار بكفه كلم ا وإذاتعجب قلها كلها وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التسم ويفتر عن مثل حب الغمام وكان أكثر طعامــ ٩ التمر وما أكل خبرًا منخولًا ولا على خوان بل كان يأكل على السفرة وربما وضع طعامه على الأرض ولا يأكل متكئا وكان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يحاس العبد وماكان هذا لضيق بلباختياره وكان يعجبه من اللحم الدراع وكان يحب الدباء ويتتبعها من جو انب القصعة والبقلة الحمقاء والعسل والحلوى وأحب الفاكهة اليه العنب والبطيخ قال الغزالي كان يأكل البطيخ بخبز وبسكرويستعين بيديه جميعا اه وكان يدفع ضرر الأطعمة بعضها ببعض فريما أكل تمرا بزبد وبطيخا أو قثاء برطب وكان لاياً كل وحده ونهي عن أكل الخبز وحده والنوم عقب الأكل وكان يلبس ما يجد وكثيرا مايلبس ثوبا واحدا ولا يسبل القميص والازار بل يجعلهما فوق كعبيه أو إلى نصف ضاقه ويجعل كم قميصه إلى الرسغ وكان أحب الثياب. إليه القميص وليست عمامته كبيرة ولا صغيرة قال الناوي لم يتحرر في طولها وعرضها شيء ولبس العامة البيضاء والسوداء والصفراء والأكثر البيضاء وكان في الغالب يرخى لعامته عذبة بين كنفيه أقل ماورد فى قدرها أربعة أصابعوا كثره ذراع ولبسها بقلنسوة وبغيرها والقلنسوة بدون عمامة وكان يكثر التقنع واشترى السراويل وكانأحب الصبغ إليه الصفرة ولبس خاتمامن فضة فصه منه وخاتما من فضة فصه عقيق في اليمين تارة وفي اليسار أخرى ولكنه في اليمين أكثر بجعل الفصحية كفه وكان نقش خاتمه محمد رسول الله ثلاثة أسطروكان فراشهمين أدم حشوه ليف وربمانام على الحصيروعلى الأرض وكان يحب الطيب ويكتحل عندالنوم بالإثمد ثلاثافي كل عين ويدهن رأسه ويأخذ بالمقص أطراف

عرض لهم سراقة بنمالك فساخت قد ما فرسه إلى ركبتها والأرض صلبة فناداهم بالأمان فخلصت فأتاهم وعرض علهم الزاد والمتاع فأبوا وقالوا اخف عنا فرجع وصار لا يلقي أحدا إلارده يقول سبرت الطريق فلم أجد أحدا وما مشينا عليه من تقدم المرور بخيمة أم معبد على ملاقاة سراقة هو الصحيح كافيالسيرة الحلبية ولقيه أيضاً في طريقه بريدة بن الحصيب الأسلمي في نعو سبعين من قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وقد كانوا خرجوا طمعا فها جعلته قريش تمسارواحتي قدمواقبا بومالاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ومن قال دخاوا المدينة في اليوم المذكور أراد مها ما يشمل قباكما قاله الحلبي وكانوا قد تاقاهم المسلمون بظهر الحرة فعدل بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين حتى نزل بهم فی بنی عمر وبن عوف بقبا وهم بطن من الأوس فقام أبو بكر للناس وجلس صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار من لم يره عليه الصلاة والسلام محى أبا بكر حتى أصابت الشمس برأس رسول الله

شاربه ومن عرض لحيته وطولها ويسرحها بالمشط مع الماء وكان صلى الله عليه وسلم لايجلس ولا يقوم الابذكر الله تعالى ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا جلس إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطى كل من جالسه حقه لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ومن سأله حاجة لم يرده إلابها أو مايسره من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده فى الحق سواء مجلسه حلم وحياء وصبر وأمانة لاترفع عنده الأصوات وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ايس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لايشتهي ولا يؤيس ولا يخيب فيه مؤمله قد تطهر من ثلاث المراء والإكثار ومالايعنيه وتزكى الناس نفسه من ثلاث كان لا يذم أحداولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلافها يرتجى ثوابه إذاتكلم أطرق جلساؤه كأئن على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده إن تكلم أنصتوا له حتى يفرغ وكان لايقطع على أحد حديثه خده ه أنس بن مالك رضى الله عنه عشر سنين إلى أن توفاه الله تعالى فما قال لشيء فعله لم فعلته ولا لشيء لم يفعله لم لم تفعله ماعاب طعاما كان إذا اشتهاه أكله وإلاتركه كان يقول في السراء الحمد لله المنعم المتفضل وكان يقول في الضراء الحمد لله على كل حال وكان يذكر الله على كل أحيانه وكان يسلم على العبيد والاماء والصبيان وكان يمازح الصغير ويلاعب الوليد ويمازح العجوز ولايقول إلاحقا، روى « أن امرأة جاءته فقالت يارسول الله احملني على جمل فقال انما أحملك على ولد الناقة قالت لايطيقني قال لاأحملك إلاعلى ولد الناقة قالت لايطيقني فقال لها الحاضرون وهل الجمل إلا ولد الناقة» وجاءت له امرأة أخرى فقالت يارسول الله زوجي مريض وهو يدعوك فقال لعل زوجك الذي في عينيه بياض فرجعت وفتحت عين زوجها فقال لها مالك فقالت أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا فقال وهل أحد إلاوفي عينيه بياض وقالتله امرأة أخرى يارسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال ياأم فلان« إن الجنة لايدخلها عجوز» فولت المرأة باكية فقال صلى الله عليه وسلم «إنهالاتدخلهاوهي عجوزإن الله يقول: إنا أنشأ ناهن انشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا» وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ويقول «لودعيت إلى كراع لأجبت» وكان يخصف نعله ويحلب شاته ويركب الحمار ردفا ويرقع الثوب ويطحن مع الحادم ويأكل معه ويحمل بضاعته من السوق ويصافح الغنى والفقير ويخالط أصحابه ويحادثهم ويمازحهم ويلاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته الا قال لبيك وقال «لاتفضاوني على يونس بن متى ولاترفعوني فوق قدري فتقولون في ماقالت النصاري في السيح إن الله اتخذى عبدا قبلأن يتخذني رسولا» وكان يأخذ الخبيص ويقول «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد» . روى أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقام بين يديه وأخذته رعدة من هيبته فقال له هو"ن عليك فإنى لست بملك ولا جبار وانما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة فنطق الرجل بحاجته. وعن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحندق ينقل التراب حتى وارى التراب صدره وكان ينقل اللبن على عاتقه مع أصحابه عند بناء مسجده صلى الله عليه وسلم هذا ولسان حاله يفصح عن قوله والله السيد ولدآدم ولا فرس [ فائدة ] قال أبوهم يرة رضى الله عنه سادات الأنبياء خمسة نوح وإبراهيم الخليل وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين . وتوفى صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال أبو بكر يارسول الله قد شبت فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة

صلى الله عليه وسلم فظلل عليه أبو بكر بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة على قول وأسس المسحد الذي أسس على التقوى وصلى فيه نم ركب من قبا يوم الجمعة راحلته وهي الجدعاء وقيل العضباء وقيل القصوى مرخيا زمامها وصارعشي معهالناس حتى دخل المدينة قال جماعة أدركته صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فيمسيره من قبا إلى المدينة فصلاها وهي أول جمعة صلاها وأولخطبة خطها في الإسلام قال الحلي كونها أول جمعة صلاها وأول خطبة خطهاواضح إن كانأقام في قبا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس كم هو قول وأما على أنه أقام بضع عشرة ليلة كما تقدم أو أكثر كما قسل فيعيد أنه لم يصل" الجمعة في قبا في تلك المدة والمناسب لهذاماذكره بعضهم أنهكان يصلى الجمعة في مسجد قبا مدة إقامته هناك ثم بركت ناقته عحل مسحد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مربدا لاتمر بكسر الميم وفتح الموحدة أي محلا لجمعه وتحفيفه لشمين

والرسلات وعميتساءلون وإذا الشمس كو"رت»رواه الترمذي وفي وراية «شيبتني هود وأخواتها» وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن يحيط ناعت بوصفه ولكن ماوصفه منوصفه الا بقدر ماظهر له منه صلى الله عليه وسلم [وأما معجزاته صلى الله عليه وسلم فكثيرة]: منها القرآن وهو أعظمها وانشقاق القمر فرقتين حين طلبت منه قريش آية فكانت فرقة على جبل أبي قبيس وفرقة دونه وشاهسد ذلك الدأني والقاصي واستمر كنذلك حتى غرب وكانت ليسلة أربعة عشر فازداد الذين آمنوا ايمانا وقالت الكفار هذا سحر مستمر وكان انشقاقه في السنة التاسعة من النبوّة وشق صدره وإخباره عن بيت القدس صبح ليلة الإسراء حين سأله المشركون عن صفته وحبس الشمس له عن الغروب حتى قدمت العيرالتي لقيته في منصرفه من المعراج وأخبرهم بأنها تقدم في يوم كـذا فلما كان ذلك اليوم دنت الشمس للغروب ولم تجيء العير وردها بعد غروبها على على بن أبي طالب بدعوته صلى الله عليه وسلم ليدرال على صلاة العصر أداء وخروجه على المجتمعين ببابداره ليقتلوه ووضعه التراب على رؤوسهم ولم يشعرواورميه يوم حنين قبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى ونسج العنكبوت على فم الغار ووقوف الحمامتين الوحشيتين على بابه ونبات الشجرة في بابه وماجري لسراقة وشاةأم معبد ودعوته لعمر ابن لخطاب رضى الله عنه أن يعز الله به الإسلام فكان ذلك ودعوته لعلى رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد فلم يشتك واحدا منهما بعد فكان يلبس ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف في الشتاء ولا يتأثر ولعبد الله بن عباس أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين فكان ذلك ولأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد فعاش فوق المائة وكان من أكثر الأنصار مالاً ولم يمت حتى رأى مائة ذكر من صلبه وشهادة الضب له بالرسالة والذئب كذلك فقد ورد أنه أخـــذ شاة فانتزعها الراعي منه فقال ألا تنتي الله تنزع مني رزقا رزقهالله إلى فتعجب الراعى من كلامه فقال له الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد بيثرب يخبر الناس بأخبار ماقد سبق وبما هو آت فأتى الراعى النبي الله عليه وأخبره بذلك فجاء الذئب فقال صلى الله عليه وسلم هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له شيئا من أموالكم قالوا والله لانفعل وأخذ رجل من القوم حجرًا فرماه به فأدبرو له عواء وفي رواية أن الذئب قال للراعي أنت أعجب فقال له لم فقال لأن الني بعث يثرب وأنت مع غنمك تارك له وبينك وبينه هذا الجبل فقال للذئب إذا مضيت إليه فمن يحرس غنمي قال الذئب أنا أحرسها لك فذهب والذئب يحرسها الى أن وصل اليه صلى الله عليه وسلم فأسلم ورجع فوجدها بحالها والدئب يحرسها فذبح لهشاة منها وأطعمها لهوحديث الضب مشهورعلى الألسنة قال الجمل لكنه غريبضعيف بلقال بعضهم لايصح اسنادا ولامتناوهوأن أعرابيا اصطاد ضبا فلما رأى النبي طرحه بين يديه وقال لا أومن بك حتى يؤمن بك هذا الضب فقال ياضب قال لبيك وسعديك قال من تعبد؟ قال الذي في السهاءعرشه وكلمات أخرى قال من أنا قال أنت رسول رب العالمين فأسلم الأعرابي وشهادة الظبية له بالرسالة وقدروي حديثها البيهتي وأبونعيم والطبراني قال الحافظ ابن كثير لاأصل له ومن نسبه الى النبي فقدكذب وهو بينارسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء إذ هتف هاتف وقال يارسول الله ثلاث مرات فالتفت فاذاظبية مشدودة فى وثاق وأعرابي نائم عندهافقال ما حاجتك فقالت صادني هذا الأعرابي ولى في هذا الجبل ولدان فأطلقني أذهب فأرضعهما وأرجع قال وتفعلين قالت عذبني الله عذاب العشار أي المكاس ان لم أفعل فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها فانتبه الأعرابي فقال يارسول الله ألك حاجة؟ قال نعم تطلق هذه

فى حجر أسعد بن زرارة فقال عليه الطلاة والسلام حين بركت ناقته هذا إن شاء الله تعالى المنزل وقد كان صلى الله عليه وسلم بعد ماسار عن بني عمرو كلا مر بدارقوم عرضوا له وقالوا له يارسـول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة فيقول لهم خاوا سبيلها فإنها مأمورة يعنى ناقته ثم نزل صلى الله عليه وسلم بدارأبي أيوب ودعا بالغلامين فساومهما بالمريد فق الابل نهبه لك يارسول الله فأبي أن يقبله هبة وابتاعه منهما بعشرة دنانير أداهما من مال أبي بكر ثم بني فيسه مسجده وسقفه بالجر بدوجعل عمده جذوعا وجعل ارتفاعه قدر قامة وجعل قبلته إلى بيت القدس إلى أن حولت القلة فعلها إلى الكعة ثم زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خبر كثرة الناس فلما استخلف أبوبكر لم يحدث فيه شيئا واستخلف عمر فوسعه كلم العباس بن عبد المطلب في بيع داره ليزيدها فيه فوهم االعباس للهو للمسلمين فزادها عمر في المسحد م بناه عثمان في خــ الفته بالحجارة والقصة وجعل عمده حجارة وسقفه بالساج وزاد فيه ونقل

الظبية فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول أشهد أن لااله إلا الله وأنك رسول الله . ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم حنين الجذع الذي كان يخطب إليه لما فارقه للمنبر وكان عمودا من عمدان المسجد إذ كانت عمدانه خشب نخل كسقفه فلما صنع له المنبر ثلاث درجات وضعه موضع المنبر الذي بمسجد، الآن مُرجاء يوم الجمعة فوقف على المنبر فصاح الجذع حتى سمعه كل من في المسجد حتى ارتج المسجد من صياحه وحتى تصدع أي الجذع وانشق فنزل صلى الله عليه وسلم وضمه إليه حتى سكن وقال والذي نفسي بيده لولم ألتزمه لم يزل يصو"ت هكذا إلى نوم القيامة وخيره بين أن يعيده إلى مغرسه فيثمر كماكان وبين أن يغرسه في الجنة يأكل أهلها من ثمره فقال أختاردار البقاء على دار الفناء وأمر به فدفن وقد احترق في حريق المسجد الذي وقع في القرن السادس انتهى جمل على الهمزية . ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الشجر له بالرسالة وإتيانه إليه فستره حتى قضى حاجته وسكون جبل أحد لما ضربه عليه الصلاة والسلام برجله وشكوى بعير أعرابي له قلة العلف وكثرة العمل وشكوي بعض الطيورله أخذ بيضه فأص من أص برده وتسبيح الحصى في كفه وتسبيح الطعام بين أصابعه ونبع الماء من بينها حتى روى الجيش العظيم وسقوا ابلهم وخيلهم وملئوا أسقيتهم وقد وقع ذلك مرارا وإطعام ألف من صاع من شعير بالخندق وقد وقع منه تكثيرالطعام القليل مرارا وردّعين قتادة بنالنعان بعدأن سالت على خده فكانت أحسن عينيه وتفله في عين على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد يوم حنين فعوفي من ساعته ولم ترمد بعد ذلك وعلى عيني رجل ابيضتا حتى لم يبصر مهما شيئا فأبصر ومسحه على رأس الأقرع فذهب داؤه وعلى رجل عبد الله بن عتيك وقد كانت انكسرت فكمأنها لم تنكسر قط وإحياء بنت دعا أباها إلى الإسلام فقال لاأومن بك حتى تحيى لى ابنتي فذهب معه إلى قبرها فناداها فقالت لبيك وسعديك فقال أتحبين أن ترجعي إلى الدنيا فقالت لاوالله إنى وجدت الله خيرا لى من أبوى ووجدت الآخرة خيرا من الله نيا واحياء أبويه له حتى آمنا به على ماقيل واعطاؤه عكاشة بن محصن يوم بدر جزلا من حطب فانقلب في يده سيفا وكذلك وقع لعبد الله بن جحش يوم أحد وإخباره بالمغيبات كإخباره عن مصارع الشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعه وبموت النحاشي يوم موته وصلى عليه يوم موته معأصحابه وقوله لثابت بن قيس «تعيش حميدا وتقتل شهيدا» فقتل يوم اليمامة وقوله للحسن بن على رضي الله عنهما « أن أبني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فتين عظيمتين من السلمين ، فصالح معاوية وإخباره بأن عُمَان بن عفان تصيبه بلوة شديدة فحوصر في داره وقتل وبأن عمر يموت شهيدا وقوله للزبير فىحق على تقاتله وأنت ظالم له وقوله لعارتقتلك الفئة الباغية فقتل بصفين وقوله لعلي بنأتي طالب «أشتى الناس رجلان الذي عقر الناقة والذي يضر بك على هذه وأشار إلى يافوخه حتى تبتل منه هذه وأشار إلى لحيته » فكان كاقال وقوله لزوجاته ليت شعرى أيتكن ينبحها كلاب الحوءب أيتكن صاحبة الجمل الأدبب بدال مهملة فموحدتين أي كثيرالشعر يقتل حولها كثير فكانت عائشة رضيالله عنها ومعجزاته صليالله عليه وسلم لأتحصى وفضائله لاتستقصى صلى الله عليه وسلم ،

وفصل فى ذكر نبذة من أحاديثه السريفة صلى الله عليه وسلم في ينكشف لك بهاؤجه قوله صلى الله عليه وسلم «أو تيت جوامع الحكلم واختصر لى الحكلم اختصارا » وكلم الحميحة الأسانيد لم يقع فيها حديث ضعيف إلا نادرا سبق به القلم التقطتها من الجامع الصغير برموزها وهاهى هذه : ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك ابن آدم لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع . ابن آدم إذا أصبحت معافى

إليه الحصباء من العقيق وبني صلى الله عليه وسلم في ذلك المربد حجرتي زوجتيه حيئيذ سودة وعائشة أيضاً ؛ وأما بقية حجر زوجاته فبناها بعد عند الحاجة إلها ومكث صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب إلى أن تم بناء المسجد والحجرتين وكان بناء ذلك من آخر ربيع الأول إلى صفر من السينة القابلة وقيل غيرذلك وكان في مدة مكثه في بيت أبي أيوب يأتي إليه كل ليلة الطعام من سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وغيرهما واستمر طعام سعد بن عبادة بعد ذلك يأتى به كل ليلة إليه مَالِينَا فَهُ وهـو في بيوت زوجاته وأرسل بالنائج وهـو في بيت أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع فأتيا بفاطمة وأم كلثوم بنتيه وسودة زوجته وأم أعن حاضنته زوحة زيد ابن حارثة وابنها أسامة بن زيد، وأما بنته زينب فمنعبا منالهجرةزوجياابنخالها أبو العاص بن الربيع قال الحلى بكسر الموحدة وتشديد الياء مفتوحة اتهى ، والذي عليه غيره كأميرثم هاجرت وتركته على شركه ثم لما أسلم جمع السالة بينهماو فيفرق بينها من أول البعثة لأن تحريم

في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء (عد هب) عن ابن عمر . أتاني جبريل فقال يامحمد عش ماشئت فانك ميت وأحبب من شئت فانك مفارق واعمل ماشئت فانك مجزى به ، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس الشيرازي في الألقاب (ك هب) عن سهل بن سعد (هب ) عن جابر (حل) عن على . أتاني جبريل فقال بشر أمتك ان من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت ياجبريل وإن سرق وإن زني قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر (حم ت ن حب) عن أبي ذر . اتبعوا العلماء فانهم سرجاله نيا ومصابيح الآخرة (فر) عن أنس . اتركوا الترك ماتركوكم فإن أول من يسلب أمتي ملكمهم وما خولهم الله بنو قنطوراً، (هب) عن ابن مسعود . اتق الله حيًّا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن (حم ت ك هب) عن أبي ذر (حم ت هب) عن معاذ وابن عساكر عن أنسى. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء الستسقى وأن تلقى أخاك ووجيك إليه منبسط وإياك وإسبال الازار فإن اسبال الإزار من المخيلة ولاعمها الله وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هوفيك فلا تعره بأم هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تستن "أحدا . الطالسي (حب) عن جار بن سليم . اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكري أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب الناس ماتحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب (حم ت حب) عن أبي هررة . اتق دعوة الظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه وإن الله تعالى لن يمنع ذاحق حقه (خط) عن على. اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله فى الصلاة اتقوا الله فياملكت أيمانكم اتقو الله فماملكت أيمانكم اتقوا الله فى الضعيفين المرأة الأرملة والصي اليتم (هب) عن أنس . اتقوا الله في الضعيفين الماوك والرأة . أن عساكر عن ابن عمر . اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم (حم خدم) عن جابر . اتقوا النار ولوبشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة (حم ق) عن عدى . اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. الحكيم عن عبد الله بن بسر المازني . اثنان لاينظر الله إلىهما يوم القيامة قاطع الرحم وجار السوء (فر) عن أنس . اجتنبوا الحمر فإنها مفتاح كل شر (ك هب) عن ابن عباس . اجتنبوا الوجوه لاتضر بوها (عد) عن أبي سعيد . اجتنبوا التكبر فإن العبد لايزال يتكبر حتى يقول الله اكتبوا عبدي هذا في الجبارين . أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال (عد) عن أى أمامه . أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل (ق) عن عائشة . أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله (حب) وابن السني في عمل يوم وليلة (طب هب) عن معاذ. أحب الأعمال إلى الله من أطعم مسكينا من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كربا (طب) عن الحكم بن عمير . أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على السلم (طب) عن ابن عباس. أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان ( هب ) عن أبي جحيفة . أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله ( حم ) عن أبي ذر . أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا (طب) عن أسامة بن شريك . أحب الطعام الى الله ما كثرت عليه الأبدى (عحب هب)والضياء عن جابر . أحبب حبيبك هو ناماعسى أن يكون بفيضك يوماما وأبغض بغيضك هو ناما عسى أن يكون حبيبك يوماما (ت هب) عن أبي هريرة (طب عن ابن عمر عن ابن

عمرو (قط) في الإفراد (عدهب) عن على (خد هب) عن على موقوفًا . أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربي (عق طب ك هب) عن ابن عباس . احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء فانها ساعة تخترق فيها الشياطين (ك) عن جابر . أحسنوا اقامة الصفوف في الصلاة (حم حم) عن أبي هريرة . احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطغي الله نورك (خد طس هب) عن ابن عمر . أخبرني جبريل أن حسينا يقتل بشاطيء الفرات . ابن سعد عن على اختلاف أمتى رحمة. نصر القديسي في الحجة والبهيق في الرسالة الأشعرية بغير سند وأورده الحليمي والقاضي حسين وامام الحرمين وغيرهم ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا . اخلعوا نعالي عند الطعام فانها منة جميلة (ك) عن أبي عبس بن جبير . أد الأمانة الى من ائتمنك ولآخن من خانك ( تخدت ك)عن أبي هريرة (قط) والضياء عن أنس (طب عن أبي أمامة (د) عن رحل من الصحابة (قط) عن أبي بن كعب . أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب ندكر وحب أهل سته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لاظل إلاظله مع أنبيائه وأصفيائه . أبو نصر عبد الكريم الشيرازي في فوائده (فر) وابن النجار عن على . أدخل الله الجنة رجلاكان سهلا مشتريا وبائعا قاضيا ومقتضيا (حم ن ه ب ) عن عثمان بن عفان . ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى مجار السوء كما يتأذى الحي مجار السوء (حل) عن أبي هريرة . أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء (حم ت حب) والضياء عن أبي سعيد . أدنى جيذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسيف . ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن الضحاك بن حمزة مرسلا . إذا آتاك الله مالا فلير عليك فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا ولا يحب البؤس ولاالتباؤس ( تخ طب ) والضياء عن زهير بن أبي علقمة . إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه (عد هب) عن عبد الله بن جراد . إذا أتى على يوم لاأزداد فيه علما يقربني الى الله تعالى فلا بورك لى في طلوع شمس ذلك اليوم ( طس عد حل ) عن عائشة . إذا أناكم الزائر فأكرموه ( ه ) عن أنس . إذا أتاكم السائل فضعوا في يده ولو ظلفا محرقا (عد) عن جابر . إذا أحد، الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه (هب فر) عن أبي هريرة (هب) عن ابن مسعود وكردوس موقوفا علمهما . إذا أحب الله غبدا حماه من الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمه الماء (ت ك هب) عن قتادة . إذا أحب الله عبدا قذف حبه في قلوب الملائكة وإذا أبغض الله عبد القذف بغضه في قلوب اللائكة ثم يقذفه في قلوب الآدميين (حل) عن أنس. إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يجبه لله (حم) والضياء عن أبي ذر . إذا أراد الله بعبد خيرا فقيه في الدين وألهمهرشده البزارعن ابن مسعود . إذا أرادالله بأهل بيت خير افقهم في الدين ووقر صغيرهم كبيرهم ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها وإذا أرادبهم غيرذلك تركيم هملا (قط) في الأفراد عن أنس . إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فها حاجة (طب حم حل) عن أبي عزة . إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوى العقول عقولهم حتى ينفذ فهم قضاؤه وقدره فإذا مضي أمره رد إلهم عقولهم ووقعت الندامة (فر) عن أنس وعلى . إذا أراد الله بقوم قحطا نادي مناد في السهاء يا أمعاء اتسعى وياعين\لاتشبعي ويابركة ارتفعي . ابن النجار في تاريخه عن أنس وهو مما بيض له الديلمي . إذا أراد أحدكم من امرأته عاجته فليأتها وإن كانت على تنور (حم طب ) عن طلق بن على . إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك . الرافعي

إنكاح المشرك للمسلمة إعا كان بعد الهجرة، وأمابنته رقية فهاجرت مع زوجها عثمان بن عفان وجاء مع فاطمة ومن ذكرمعها عيال أبي بكر فهم زوجته أم رومان وأولاده عبد الله وعائشة وأسماء زوجة الزبير ابن العوام وهي حاملة بابنها عبد الله بن الزير وولدته تقياعلى مافى البخارى فكان أولمولود ولد للمهاجرين بالمدينية وخط مَالِسَعَالِيَة للمهاجرين فيأرضليست لأحدوفها وهبته لهالأنصار من خططها وأقام قوم منهم ممن لم عكنه البناء بقبا عند من نزلوا عليه بها وآخي الله علية بين المهاجرين والأنصار على المساواة ، وألحق التوارث بعد الموت دون الأقارب فى دارأنس بن مالك وكانوا يتوارثون به دون القرابة ثمنسخ وقيللم يقع توارث يه بالفعل بل الحكم نسخ قبل العمل به ، وقبل الهجرة آخي عَالِسَعِينَ بن المهاجرين ملا توارث فالإخاء وقع مرتين وكانت المدينة كثيرة الوياء فزال ونقل الله منها الحمي إلى الجحفة بسركة دعائه مالله المالية حتى أصابت كشراً من الماجرين كأبي بكر وعائشة وبلال وعامى ابن فهيرة وقدنافق جماعة من أهل المدينة وكان

رئيسهم عبد الله بن أبي ابن ماول وهو الذي قال «لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزمنها الأذل» وفيه نزلت سورة المنافقين واشتد حسد عود المدينة وكثر لغطيهم فى النبي طالبة علية وامتحنوه بأشياء كثيرة فأتى مجوابها على ما يعرفون من الصواب فما يزيدهم ذلك إلا حسدا وسحره منهم لبيد بن الأعصم سنة سبع من الهجرة في مشط له بَرَالِفَعَلَيْةِ ومشاطة من شعر رأسه أعطاها له غلام بهودي كان خدمه مالسفادة أحياناوعقد فيوتر إحدى عشرة عقدة فهاإرمغروزة ودفن ذلك تحت صخرة في بر ذروان ومكث عَالِفَ عَلَيْهِ متغير المزاج من ذلك سنة وقيل ستة أشهر وقيل أربعين يوما وعنداشتداد الحال تزل جريل وأخبره الخبر فبعث عليا فاستخرج ذلك وصاركا حلت عقدة وجد خفة حتى قام عند أنحلال العقدة الأخسرة كأنما نشط من عقال وقد مسخ الله ماء تلك البــــــر حتى صارت كنقاعة الحناء ثم أحضر على الله لبيدا فاعترف واعتذربأن الحامل له على ذلك دنانير جعلتها له الهود في مقابلة سحره فعفا عنه ولم يؤثر السحر في عقله والسَّاليَّة بل

في تاريخ قزوين عنابن عباس ، إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات (دن ، حب ك)عن أبي هريرة وأبي سعيد معا . إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فان لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا وهو أحد اللحمين (ت ك هب) عن عبد الله المرنى . إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فها وأبدلني بها خيراً منها (دك) عن أم سلمة (ته) عن أبي سلمة . إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تبكر إلى اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فان استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (ن) وابن خزيمة (هب) عن أبي سعيد . إذا أعطى الله أحدكم خــراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته (حم م) عن جابر بن سمرة . إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فإنه لايدري في أي طعامه تكون البركة (حمم ت) عن أبي هريرة (طب) عن زيد بن ثابت (طس) عن أنس . إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (حم م د) عن ابن عمر (ن) عن أبي هريرة . إذا التقي المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفرا غفر لهما (د) عن البراء . إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء (حم ق ت) عن أبي هريرة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسم اكانت له صدقة (حم ق ن) عن ابن مسعود . إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بماكسب وللخازن مثل ذاك لاينة ص بعضهم من أجر بعض شيئا (قع) عن عائشة رضى الله عنها . إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لايدري ماخلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربى وضعت جني وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين (ق د) عن أبي هريرة . إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (خم ق) عن أبي هريرة . إذا تناءب أحدكم فليرده مااستطاع فان أحدكم إذا قال هاضحك منه الشيطان (خ) عن أبي هريرة . إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجب وإن كان صائمًا ابن منيع عن أبي أيوب. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا (طب) عن ابن مسعود (عد) عنه وعن ثوبان (عد) عن عمر . إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها (ت) عن أبي هريرة . إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهما فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ئلاثا وليتحوَّل عن جنبه الذي كان عليه ( م د ه ) عن جابر . إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فلندع له بالبركة فإن العين حق (ع طب ك) عن عامر بن ربيعة . إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فإن البضع واحد ومعها مثل الذي معها (خط) عن عمر . إذا رأيت أمتى تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم (حم طب ك هب) عن ابن عمرو (طس) عن جار . إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص (فر) عن أبي هريرة . إذا رأيت الله تعالى يعطى العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنمــا ذلك منه استدراج (حم طب هب) عن عقبة بن عامر . إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان (حم ت) وابن خزيمة (حب ك ن هق) عن أبي سعيد . إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئ النار (عد) عن ابن عباس. إذا رأيتم العبد ألم الله به الفقر والمرض فإن الله يريد أن يصافيه (فر) عن على . إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا ، وإذا سمعتم

نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا (حم ق د ت ) عن أبي هريرة . إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا فإنه يصير إلى ما جبل عليه (حم) عن أبي الدرداء . إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه (حم ع) عن أبي أسيد وأبي حميــد إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع (حم د حب) عن أبي ذر . إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه (ه) عن ابن عباس. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه (حمم دن) عن جابر (ت ه) عن أبي قتادة . اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم (دتك هق) عن ابن عمر . ارحم من في الأرض برحمك من في السهاء (طب) عن جرير (طب ك) عن ابن مسعود . ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيراً (طب) عن سهل بن سعد . إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. مالك (ق) عن ابن عمر. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والحلق فلينظر إلى من هو أسفل منه (حم ق) عن أبي هريرة . إذا نمتم فأطفئوا الصباح فان الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت وأغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب (طب ك) عن عبد الله ابن سرجس . إذا وســد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (خ) عن أبي هريرة . إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فانه أروح لأقدامكم . الدارمي (ك) عن أنس . أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (حم ق ٣) عن ابن عمر . أربع من أعطمن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لاتبغيه خونا في نفسها ولاماله (طب هب) عن ابن عباس. أربع من سنن الرسلين الحياء والتعطر والنكاح والسواك (حم ت هب) عن أبي أيوب . أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشبيخ الزاني والإمام الجائر (ن هب) عن أبي هريرة . استعد الموت قبل نزول الموت (طب ك هب) عن طارق المحاربي . اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة (حم خ ٥) عن أنس . أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل (طب) عن أخت حديفة . أشكر الناس لله أشكرهم للناس (حم طب هب) والضياء عن الأشعث بن قيس (طب هب) عن أسامة بن زيد (عد) عن ابن مسعود . أشهد بالله وأشهد لله لقد قل لي جبريل يامجمد إن مدمن الخركابد وثن . الشيرازي في الألقاب وأبو نعيم في مسلسلاته وقال صحيح ثابت عن على . أشيدوا النكاح وأعلنوه . الحسن بن سفيان (طب) عن هبار بن الأسود . أصدق كلة قالها الشاعر كلية لبيد \* ألاكل شيء ماخلا الله باطل \* (ق ه ) عن أبي هريرة . اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم مايشغام (حم د ت ه ك) عن عبد الله بن جعفر . اضربوهن ولا يضرب إلا شراركم . ابن سعد عن القاسم بن مجمد مرسلا . اضمنوا لي ست خصال أضمن لكم الجنة لاتظالموا عند قسمة مواريشكم وأنصفوا الناس من أنفسكم ولا تجبنوا عن قتال عدوكم ولاتفاو اغنائمكم وأنصفوا ظالمكم من مظاومكم (طب) عن أبي أمامة . أطفال الشركين خدم أهل الجنة (طس ) عن أنس (ص) عن سلمان موقوفا : أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة (حم ك) والبهقي

في بعض جوارجه ولهذا لميكن قادحافي منصبه وأما ما في بعض الروايات من أنه عَالِيكُلِيَّ صار بخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله فقال أبو بكر بن العربي لاأصل له وأسلم من يهود المدينة عبدالله بن سلام وكان سيدهم وحبرهم وكان إسلامه في السنة الأولى من الهجرة وفها شرع الأذان والإقامة ثم بعد مكثه بتالليكانة بضع عشرة سنة يدعو إلى الله تعالى بغير قتال صابرا على إيذاء العرب بمكة والهود بالمدينة له ولأصحابه لأسر الله له بالصبر ووعده له بالفتح أذن بالقتال لكن لمن قاتله بقوله تعالى «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، الآية وهي أول آية نزلت في القتال وذلك في صفر من السنة الثانية من الهجرة مُمأذن له في القتال لمن لم يقاتله لكن في غير الأشهر الحرم بقوله تعالى «فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية ، شمأذن له في القتال مطلقا بقوله تعالى وقاتلوا الشركين كافا آية. وعدد مغازيه والتعلية وهي التي غرافها بنفسه تسع وعشرون على قول وعدد سراياه وهي التي بعثها ولم لكن فيها خسون على قول أعظم إسرية مؤتة وتسمية

بعضهم لها غزوة مساهلة وسرية أبى مات عليه الصلاة والسلام بعد تهيئتها وقبل سفرها وأمضاها الصديق لما خلف وهي وسرية مؤتة كلاهما لقتال الروم. فأول مفازيه غروة ودّان وهي غزوة الأبواء وكانت على رأس اثنى عشر شهرا من مقدمه السدينة وهـو ععني قول بعضهم خرج لها لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر ثم غزوة بواط ثم غزوة العشيرة ثم غزوة بدرالأولى وهي غزوة صفوان ثم غروة بدر الوسطى وهي المكرى ثم غـزوة بـنى سليم ثم غزوة بنى قينقاع ثم غزوة السويق ثم غزوة قرقرة الكدرى مغزوة غطفان وهي غـروة ذي مرة م غزوة نجران مغزوة أحد ثم غزوة حمراء الأسدثم غزوة بني النضير شمغزوة ذات الرقاع وهي غيزوة محارب وبنى ثعلبة مرغزوة بدر الأخيرة وهي غزوة بدر الموعد شمغزوة دومة الجندل معزوة بنى الصطلق وهي غزوة الريسيع ثم غزوة الحندق وهي غزوة الأحزاب ثم غزوة بني قريظة ثم غـزوة بني لحيان شم غـروة ذي قرد وهي غزوة الغابة شمغزوة الحديبية وفها كانت بيعة

في البعث عن أبي هريرة . اطلبوا الخيرعند حسان الوجوه ( تَحَ ) وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ع طب) عن عائشة (طب هب) عن ابن عباس (عد) عن ابن عمر ، ابن عساكر عن أنس (طس) عن جابر، تمام (خط) في رواية مالك عن أبي هم برة تمام عن أبي بكرة. اطلبوا المعروف من رحماء أمتى تعيشوا في أكنافهم ولا تطلبوه من القاسية قلومهم فإن اللعنة تنزل علمم، ياعلى إن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلا فحبيه إلىهم وحبب إلىهم فعاله ووجه إلىهم طلابه كما وجه الماء في الأرض الجدبة لتحيا به ويحيا به أهلم إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة (ك) عن على . اطْلَعَت في الجِنة فرأيت أكثر أهامها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء (حمم ت) عن ابن عباس (خت) عن عمران بن حصين . أطوعكم لله الذي يبدأ صاحبه بالسلام (طب) عن أبي الدرداء . أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون (حم) عن أنس. أطيب الطيب المسك (حم م دن) عن أبي سعيد. أطيب الكسب عمل الرجل يده وكل يع مبرور (جم طبك) عن رافع بن خديج (طب) عن أبن عمر . اعبدالله لاتشرك به شيئا وأقم الصلاة للكتوبة وأدّ الزكاة الفروضة وحج واعتمر وصم رمضان وانظر مانحب للناس أن يأتوه إليك فافعله مهم وماتكره أن يأتوه إليك فذرهم منه (طب) عن أبي المنتفق اعبد الله ولاتشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل مجنها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية (طب هب) عن معاذ بن جبل . اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى واياك ودعوات المظاوم فأنهن مجابات وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء فاشتهدهما فاوتعلمون مافهما لأتيتموهماولوحبوا (طب) عن أبي الدرداء . اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام (ت) عن أبي هريرة . اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف (طب ) عن النعان بن بشير ، اعزل الأذي عن طريق السلمين (م ، ) عن أبي رزة . أعظم النساء أيسرهن مؤنة (حم ك هب ) عن عائشة . أفضل الصاوات عندالله تعالى صلاة الصبح يوم الجُمَّة في جماعة (حل هب) عن ابن عمر . اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك (ك هب) عن ابن عباس (حم) في الزهد (حل هب) عن عمرو بن ميمون مرسلا . اغد عالما أو متعاما أو مستمعا أو محبا ولا تـكن الحامسة فتهلك. البزار (طس ) عن أبي بكر. أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين (ك هب) عن أنس. أفضل الكلام سبحان الله والحمَّد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (حم) عن رجل . أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر مانهي الله تعالى عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل (طب) عن ابن عمر . أفضل المؤمنين أحسنهم خلقًا ( ه ك ) عن ابن عمر . أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول (حم م ن ) عن حكيم ابن حزام . أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما شم يعلمه أخاه المسلم (٥) عن أبي هريرة . أفضل الأعمال الصلاة لوقتهاو برالو الدين (م)عن ابن مسعود . أفشوا السلام تسلمو الخدع حب هب) عن البراء . أفشو االسلام بينكم تحابوا (ك) عن أبي موسى . أفشوا السلام كي تعلوا (طب) عن أبي الدرداء . اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة (طب) عن ابن عباس. اقر ءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو

غيابتان أوكأنهما فرقان من طيرصواف يحاجان عن أصحابهما ، اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة (حم م) عن أبي أمامة . اقرءوا القرآن واغمـــاوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به (حم ع طب هب) عن عبد الرحمن بن شبل . اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتهم، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء بعدى قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم (طس هب) عن حذيفة . اقرءوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعي القرآن . تمام عن أبي أمامة . اقرءوا على موتاكم يس (حم ده حب ك) عن معقل بن يسار . أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانكم ولاتذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل (حم د طب) عن ابن عمر . أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور (خ) عن أنس. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه (طب هب) عن ابن مسعود. أكثر من يموت من أمتى بعد قضاء الله تعالى وقدره بالعين . الطيالسي ( يمخ ) والحكيم والبزار والضياء عنجابر . اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال (حم ق ٣) عن أنس. اللهم إنى أعوذبك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال (خ ن ) عن أبي هريرة . أما أول أشراط الساعة فنارتخرج من المشرق فتحشر الناس الى المعرب ، وأما أول ماياً كل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأماشبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد وإذا صبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلها (حمخ ن) عن أنس. أما صلاة الرجل في بيته فنور فنو "روا بها بيوتكم (حم ه) عن غمر . إن الله إذا أنزل عاهة من السماء على أهل الأرض صرفت عن عمار المساجد . ابن عساكر عن أنس . إن الله تعالى افترض صوم رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ويقينا كان كفارة لما مضى (ن هب) عن عبد الرحمن بن عوف . إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته (ن حب) عن أنس . إن الله تعالى قال : من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب، وماتقرب الى عبدى بشيء أحب الى مما افترضته عليه ، ومايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها وإن سألني لأعطينه وإن استعادني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته (خ) عن أبي هريرة . إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (حمع) عن شداد بن أوس . إن الله تعالى يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال ( ه )عني غمران . إن الله تعالى يحب معالى الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها (طب) عن الحسين بن على . إن الله تعالى يحب الرجل له الجار السوء يؤذيه فيصبر على أذاه و يحتسبه حتى يكفيه الله بحياة أوموت (خط) وابن عساكر عن أبي ذر . إن الله تعالى يحب أبناء السبعين ويستحي من أبناء الثمانين (حل) عن على. إن الله لا يحب الدواقين ولا الدو" اقات (طب) عن عبادة بن الصامت. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة (ن) عن ابن عمر . إن الله لايستحي من الحق لاتأتوا النساء في أدبارهن (ن ه) عن خزيمة بن ثابت.

الرضوان ثم غزوة خيبر ثم غزوة وادى القرى ثم غزوة فتح مكة شرفها الله تعالى تمغزوة حنين وهىغز وةهوازنوغزوة أوطاس ثمغزوة الطائف مْ غزوة تبوك ؛ ولم يقع القتال إلا في تسع منها بناء على القول بعدم وقوع القتال في غزوة وادى القرى وهي غـزوة بدر الكرى وكانت في السنة الثانية من الهجرة وفي هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الظهر عند الأكثر فوقع نصفها إلى بيت المقدس ونصفها إلى الكعبة وفيها فرض رمضان والراجح أنه لم يجب صوم قبله وأنصومهم ثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض وعاشوراء كانت على الاستحباب وفها فرضت زكاة الفطروشرعت صلاة عده وفرضت زكاة الأموال وشرعت التضحية وصلاة عسدها وغزوة أحد وكانت في السنة الثالثة من المحرة وفي هذه السنة حرمت الخروغزوة بنى الصطلق وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وكانت

الثلاثة في السنة الخامسة من الهجرة، وفي هذه السنة شرع التيمم وكانت قصة الإفك وفرض الحج وغزوة خير وكانت في السنة السابعة من المجرة وفي هذه السنة كان أتخاذ الخاتم وإرسال الرسل إلى الملوك وعمرة القضاء وغزوة فتح مكة وغزوة حنبن وغزوة الطائف وكانت الثلاثة في السنة الثامنة من الهجرة وفي هذه السنة اتخذ له صلى الله عليه وسلم منبراً من خشب ثلاث درجات عجل الجاوس وقيل بغيره وكان يخطب قبله على منسرمين طبن ثلاث درجات أيضاً بني له لما كثر الناس وكان نخطب قبل هدد مسندا ظهره إلى جذع نخلي من سوارى السحد ولما تركه صلى الله علمه وسلم حن حنان الوالدة بصوت سمعـه من في المسجد حتى الريم المسجد وبكي الناس فنزل صلى الله عليه وسلم فضنه فعل يئن أنان الصي الذي يسكت فسكت ولم يقتل صلى الله عليه وسلم بيده إلا أبي ابن خلف في أحد وقدم غالب وفود العرب عليه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة وكانت تسمى سنة الوفود وفيها توفي النحاشي وهجر صلي

إن الله تعالى لايقبض العلم انتزاعا ينزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذالم يبق عالما آنخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلواوأضلوا (حم ق ت ه ) عن ابن عمر . إن الله تعالى يقول إن الصوم لي وأنا أجزى به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله تعالى فجزاه فرح ، والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك (حممن) عن أبي هريرة وأبي سعيد معا . إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدها صاحب فاذا خانه خرجت من بينهما ( د ك ) عن أبي هريرة . إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك عنى وأسد فقرك وإن لاتفعل ملاًت يديك شغلا ولم أسد فقرك (حمت ه ك ) عن أبي هريرة . إن الله تعالى يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عنــدي إلا الجنة (ت) عن أنس . إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يارب وأى شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا (حم ق ت ) عن أبي سعيد. إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر (طسحل) عن واثلة . إن العبد إذالعن شيئاصعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالًا فأذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فان كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها ( د ) عن أبى الدرداء . ان العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءفان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون (حمتن،حبكهب) عن أني هريرة. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعاً ويفسح له في قبره سبعون ذراعا وعملاً عليــه خضرًا إلى يوم يبعثون، وأما الـكافر أوالمنافق فيقال له ما كـنت تقول في هــذا الرجل فيقول لاأدرى كنت أقول مايقول الناس فيقال له لادريت ولاتليت ثم يضرب عطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه (حمقدن) عن أنسى . إن الغسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر استلالا (طب) عن أبي أمامة . إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فاذا غضب أحدكم فليتوضأ (حمد)عن عطية العوفى . إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على" . الحرث عن عوف بن مالك . ان أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه إمام جائر (حمت) عن أبي سعيد. ان أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس (حمد) عن أسامة بن زيد . إن المتحابين في الله في ظــل العرش (طب) عن معاذ . إن المجالس ثلاثة سالم وغانم وشاحب (حم عحب) عن أبي سعيــد . إن المرء كثير بأخيه وابن عمه . ابن سعد عن عبدالله بن جعفر . إن المرأة خلقت من ضلع لن تســتقـم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بهاوبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرهاطلاقها (م ت) عن أى هريرة عن إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرهافدارها تعش ما (حم حبك) عن سمرة . إن المرأة تقبل في صورة شيطان و تدبر في صورة شيطان فإذار أى أحدكم

امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد مافى نفسه (حمم مد) عن جابر . إن الرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك (حم م ت ن ) عن جابر . إن أناسا من أمتى يأتوز، بعدى يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله (ك) عن أبي هريرة . إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وان لم ينج منه فما بعده أشد منه . ( ت ه ك ) عن عثمان ابن عفان . أن السكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه . (ه) عن أبي سعيد . إن المعونة تأتى من الله للعبد على قدر المؤنة وإن الصبر يأتى من الله على قدر الصيبة . الحكيم والبزار والحاكم في الكني (هب) عن أي هريرة . إن اللائكة لاتدخل بيتا فيه كلب ولاصورة: رواه ابن ماجه عن على . إن اللائكة لاتدخل بيتا فيه تماثيل أوصورة (حمرت حب) عن أبي سعيد . إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى الأب (حم خد م د ت) عن ابن غمر. ان أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبدالله وعبدالرحمن . (م) عن ابن عمر . إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة وذلك أنهم يزورون الله تعالى فى كل جمعة فيقول لهم تمنوا على ماشئتم فيلتفتون إلى العلماء فيقولون ماذا نتمنى ؟فيقولون تمنواعليه كذا وكذا فهم محتاجون إلهم في الجنة كما يحتاجون إلهم في الدنيا . ابن عساكر عنجار . إن أهل النار ليبكون حتى لوأجريت السفن في دموعهم جرت وإنهم ليبكون الدم. (ك ) عن أبي موسى . إن أهل المعروف في الدنياهم أهل المعروف في الآخرة ، وإنا ول أهل الجنة دخولا هم أهل العروف. (طب) عن أبي أمامة . إن أهل الشبع في الدنياهم أهل الجوع غدا في الآخرة . (طب) عن ابن عباس. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة . ( في تحب) عن أبي مسعود . إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا . (حم م د ه) عن ابن عمر . إن أول مايسئل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك و نرويك من الماء البارد . (تك) عن أبي هريرة . إن لصاحب الحق مقالا . (حم) عن عائشة (حل) عن أبي حميد الساعدي . إن لك من الأجر على قدر نصبك و نفقتك . (ك) عن عائشة . إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراك وإياك ومجالسة الأغنياء ولاتستخلفي ثوباحتي ترقعيه . (تك) عن عائشة . إن شئتم أنبأتك عن الإمارة وماهي أولهاملامة وثانها ندامة وثالتها عذاب يوم القيامة إلا من عدل . (طب) عن عوف بن مالك . أنزلوا الناس منازلهم (مد) عن عائشة . أنشد الله رجال أمتى لا يدخلون الحمام إلا عمرر وأنشد الله نساء أمتى لا يدخلن الحمام. ابن عساكر عن أبي هريرة . انصر أخاك ظالما أو مظاوما قيل كيف أنصره ظالما ؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره (حم خ ت) عن أنس. أهل الجنة عشرون ومائة ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم (حم ت ه حب ك ) عن بريدة (طب) عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أبي موسى . أهل الجور وأعوانهم في النار. (ك) عن حذيفة . أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف. (طب) عن عبد الله بن جعفر. أوصيك بتقوى الله تعالى في سرأمرك أوعلانيته وإذاسألت فأحسن ولاتسألن أحداشيئا ولاتقبض أمانة ولاتقض بنناثنين . (حم) عن أبى ذر . أوصى الخايفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه بجماعة المسلمين أن يعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقرعالمهم وأنلايضر بهمفيذلهمولايوحشهم فيكفرهموأنلايغلق بابه دونهمفيأ كلقومهم ضعيفهم . (هق)عن أي أمامة . ألاأدلكم على ما يمحو الله به الخطاياويرفع به الدرجات إسماغ الوضو على المكاره

الله عليه وسلم لساءه شهر ، وأمر أبا بكر أن محج بالناس وفى العاشرة حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ونزل قوله تعالى «اليوم أ كملت لكم دينكم وأتمتعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولم يحج بعد الهجرة غيرها وأما بعد النبوة وقبل المجرة فيج ثلاث حجات وقيل حجتين وقيل كان محج كل سنة قبلأن مهاجر وفي كلام ابن الجوزي أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل النبوة ووقف بعرفات وأفاض منهبا إلى المزدلفة مخالما لقريش توفيقا من الله تعالى فإنهم كانوا لا يخرجون من الحرم ولا يعظمون شيئا من الحل دون بقية العرب ويقولون نحن أهل الحسرم وولاة البيت فليس لأحد منزلتنا. وأما عمره صلى الله علمه وسلم فأربع كليا في ذي القعدة عمرة الحدسه وعمرة القضاء ويقال لها عمرة النضة لأنه قاضي قريشا علما أي صالحهم ومن ثم يقال لها عمرة الصلح أيضاً وعمرته حبن قسم غنائم حنين وعمرته مع حجة الوداع وأما مافي الصحيحين اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذي القيعدة إلا التي

وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعدالصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. مالك (حِم م ت ن ) عن أبي هريرة . ألاأرقيك برقية رقاني بهاجبرين تقول باسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داءياً تيك من شر النفائات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ترقيم اثلاث مرات (٥٤) عن أبي هريرة . ألاأعلمك كلات تقولهن عند الكرب الله الله ربي لاأشرك به شيئا (حمده) عن أسماء بنت عميس . ألاأعلمك كلات لوكان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك (حم ت ك) عن على . ألاأعلمك كمات إذا قلتهن غفر الله لك وان كنت مغفورا لك قل لاإله إلا الله العلى العظيم لاإله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين (ت) عن على ورواه (خط) بلفظ: إذا أنت قلتهن وعليك مثل عدد الدرخطايا غفر الله لك ؟ ألا يارب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ، ألايارب نفس جائعة عارية في الدنياطاعمة ناعمة يوم القيامة ، ألايارب مكرم لنفسه وهولها مهين ، ألايارب مهين لنفسه وهولها مكرم ، ألا يارب متخوض ومتنعم فيمأفاء الله على رسوله ماله عندالله من خلاق ، ألاو إن عمل أهل الجنة حزن بربوة ، ألاوان عمل أهل النارسهل بسهوة ، ألايارب شهوة ساعة أورثت حز ناطويلا. ابن سعد ( هب ) عن أبي البحير . اياك والتنعم فات عباد الله ليسوا بالمتنعمين ( حب هب ) عن معاذ . أيما وال ولى أمر أمتي بعدى أقيم على الصراط ونشرت الملائكة صحيفته فإن كان عادلا نجاه الله بعدله وان كان جائرا انتفض به الصراط انتفاضة تزايل بين مفاصله حتى يكون بين عضوين من أعضائه مسيرة مائة عام شميتخرق به الصراط فأول مايتقى به النارأنفه ووجهه . أبوالقاسم بن بشران في أماليه عن على . أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سبقت إليه فإن قبلها بشكرها وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إنما ويزدادالله عليه بهاسخطا . ابن عساكر عن عطية بن قيس . أيمامسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله تعالى من حلل الجنة ، وأيمامسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من تمار الجنة ، وأيما مسلم ستى مسلماعلى ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم (حمدت) عن أبي سعيد. وفي هذا القدر كفاية والله ولى التوفيق والهداية.

واصل: في غزواته صلى الله عليه وسلم ومايد كرمعها واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين وشهرين ثم توفى صلى الله عليه وسلم. فني السنة الأولى فرض عليه الجهاد وبعث حمزة بن عبدالمطاب في ثلاثين من المهاجرين يعترض عيرا لقريش في رمضان وبث عبيدة ابن الحرث في ستين رجلا من المهاجرين إلى بطن رابغ ، بعث سعد بن أبي وقاص إلى الحرار بناه معجمة وراءين عين قرب الجحفة في ذي تقعدة في عشرين من المهاجرين يعترض عيرا لقريش (وأول غزاوته صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء على ماقاله ابن اسحق وجماعة) والابواء قرية بين كة والدينة وتسمى غزوة ودان وكانت على رأس التي عشرشهر امن مقدمه المدينة ، وفي هذه السنة كان بدء الأذان لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فها مجمعهم به للصلاة ورأى عبد الله بن زيد بن عبدر به في منامه الأدان وفيها أعرس بعائشة رضى الله عنها وفيها جعلت صلاة الحضر أربع ركمات عدر به في منامه الأدان وفيها أعرس بعائشة رضى الله عنها وفيها جعلت صلاة الحضر أربع ركمات وكانت ركعتين بعد مقدمه بشهر وفيها صلى الله عليه وسلم قله الجنازة على البراء وكانت ركعتين بعد مقدمه بشهر وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على البراء ابن معرور بعد وفاته بشهر وعلى تبع النياني وكانت قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل مبعه ابن معرور بعد وفاته بشهر وعلى تبع النباني وكانت قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل مبعه ابن معرور بعد وفاته بشهر وعلى تبع النباني وكانت قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعه ابناني وكانت قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعه المناه السنة المناه النباه عليه وسلم قبله وسلم قبله المناه عليه وسلم قبله المناه المن

فى حجته فمعناه أنه لم يوقع التي في حجته في ذي القعدة بل اوقعها في ذي الحجة تبعا للحج. وأما إحرامه بها فكان في ذي القعدة لخس بقين منه ، وتوفى صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة يوم الاثنين قبيل الزوال لليلتين مضتا من ربيع الأول وقيل لليلة مضت منه وقیال ثنتی عشرةليلة مضتمنه وعليه الجمهورسنة إحدى عشرة من المجرة وعمره ثلاث وستون سنة أربعون قبل النبوءة وثلاث وعشرون بعدها ثلاث عشرة بمكة وعشرة بالمدينة وليس في وجهه ورأسه عشرون شعرة بيضاء بل أقل وأكثره فيعنفقته وباقيه في صدغيه ورأسه وجمع بين نفي خضبه في روايات وإثبات خضه الصفرة في بعض الروايات وبالحناء والكتم الصابغ أولهما حمرة وثانهما سواد ماثلا إلى الحرة ومجموعهما لونا بين الحمرة والسواد وفي بعض آخسر محمل النفي على غالب الأوقات لعدم احتياج شيه إلى الخضب لقلته وحمل الإثبات على بعض الأوقات وكانت مدة شكواه ثلاثة عشر بوما على أحد الأقوال وقبل موته بأربع ليال أمرأبا بكر

بسبعائة سنة وهوأول من كسا البيت نقله ابن عبدالبروكانت وفاته يوم قدومه المدينة قاله ابن العاد؟ وفى السنة الثانية من الهجرة في نصف شعبان حولت القبلة إلى الكعبة وفيها فرضت زكاة المال قبل فرض رمضان كما أشار إليه النووي في باب السير من الروضة وفرض الصوم في أواخر شعبان وفها غزوة بدر الكبرى وكانت يوم الجمعة السابع والعشرين من رمضان وفي الثامن والعشرين منه فرضت زكاة الفطر وفها صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وضحى كمشين أملحين أقرنين وفها أعرس على فاطمة رضي الله عنهما وفها غزوة بواط وذي العشيرة وبنى قينقاع والسويق وفى المواهب بواط بفتح الباء الموحدة وقــد تضم وتخنيف الواو آخره طاء مهملة موضع من ناحمة رضوي والعشيرة بضم العين ثم شين معجمة مفتوحة وهي أرض لبني مدلج بناحية الينبع كذا في القاموس وكانت بعد بواط بأيام قلائل وقينقاع بفتح القاف وضم النون (وغزوة السويق)كانت في خامس ذي الحجة من السنة الثانيـة وذلك أنه لما أصاب قريشا في بدر ماأصامهم نذر أبوسيفان أن يغزو مجمدا وأصحابه فخرج من مكة في مائتي راكب حتى نزل قريبًا من المدينة بمحل بينه وبينها نحو ميل فقطع جانبًا من النخل ولقي رجلين من الأنصار فقتلهما فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه فهرب هو وأصحابه وصاروا يرمون السويق وهو دقيق الشعير المحمص ليخف علمهم السير فيأخذه الصحابة . وفي السنـــة الثالثة من الهجرة حرمت الخرة في شو"ال منها وقبل في الرابعة ووله الحسن بن على رضي الله عنهما وفيها غزوة أحد وحمراء الأسد وغطفان وسرية كعب بن الأشرف وأحد جبل على ثلاثة أميال من المدينة وسمى بذلك أتوحده وانقطاعه عن الجبال وهو الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه قيل فيه قبر هرون أخي موسى علمهما الصلاة والسلام وكانت وقعته يوم السبت في شوَّ ال سنة ثلاث بالاتفاق كذا في المواهب وحمراء الأسد مكان بينه و بين المدينة ثمانية أميال. وفي السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير وذات الرقاع وصلاة الخوف وقيل في التي بعدها وفها مولد الحسين بن على رضي الله عنهماو نزلت آية التيمم كماقاله في الروضة وفها كان رجم الهوديين اللذين زنيا وفها تصرت الصلاة في السفر . وفي السنة الخامسة غزوة دومة الجندل وغزوة المريسيع وتسمى غزوة الصطلق وفهاكان حديث الإفك على مارجحه الحاكم وغيره وقيل في سنة ست على ماقاله ابن إسحق وجزم به الطبرى وغيره وقيل سنة أربع قاله موسىبن عقبة وفها نزلت آية الحجاب وقيل في التي قبلها وفها سابق الخيل وفها غزوة الخندق وهي الأحزاب على ماقاله ابن إسحق وقال موسى بن عقبة كانت سنة أربع وغزوة بني قريظة . وفي السنة السادسة من الهجرة كانت غزوة الحديبية وهي قرب مكة وكانت مستهل القعدة منها وكانوا ألفا فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا الني اللها يته الرضوان تحت الشجرة وفها قحط الناس فاستسق لهم الني السياية فسقوا فيرمضان وفها غزوة بني لحيان وغزوة الغالة. وفي السنة السابعة من الهجرة كانت عمرة القضاء مستهل القعدة منها وكان صلى الله عليه وسلم فىألفين وساق من المدينة ستين بدنة فنحرها وأقام بمكة ثلاثا ورجعوا وفنها غزوة خيبر وإسلام أبى هريرة وبعثه صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الملوك واتخاذ الخاتم لختم الكتب وتحريم الحمر الأهلية والنهي عن متعة النساء وفها حاءته مارية القبطية وبغلته دلدل وفيها غير ذلك. وفي السنة الثامنة كانت غزوة الفتح فتح مكَّة وكانت في رمضان منها لنقض قريش العهد وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت يوم الجمعة لعشرين من رمضان وحوله ثلاثمائة وستون صنا وكلام بصنم أشار إليه بقضيب فى يده قائلاجاء الحق وزهق

أن يصلى بالناس فصلى بهمسبع عشرة صلاة أولاها عشاء ليلة الجمعة وأخراها صبح يوم الاثنيين وكان مرضه هذا صداعا شديدا ولما اشتد عليه الأمرصار بدخل بده في قدح ماء وعسم وحرمه بالماء ويقول اللهم أعنى على سكر اتالوت وإغااشتدكربه عندالوت لتسلية أمته إذا وقع لهم شيء من ذلك عند الموت ومن ثم قالت عائشة لاأزال أغبط المؤمن بشدة الوت عليه بعد شدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحصل لمن شاهد من أهله وغيرهم من المسامين مزيد الثواب لما يلحقه من المشقة علم كا قبل عثل ذلك في حكمة اشتداد كرب الموت على الأطفال ولأن تشمث الحماة الإنسانية ببدنه الشريف أقوى من تشبها بدن غيره لأنه أصل الموجودات فسكون انتزاعهامنه أصعب، روى أنه صلى الله عليــــــه وسلم لميشتك شكوى إلاسألالله العافية حتى كان مرضه الذي مات فيه فإنه لم يكن مدعو بالشفاء وكان عنده سبعة دنانير أو ستة فأمر بالتصدق بها ، وروى أنه أربعين نفسا ، وروى أن آخر ماتكام به :جلال ربی

الرفيع قدبلغت ، وعنــد مو تهطاشت عقول الصحابة فيل عمر وأخرس عمان وأقصدعلي وأما أبوبكر فجاء وعيناه تهملان فقبله عليه الصلاة والسلام وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا ثم قام فصعد المنبر وقال كلاما بليغا سكن به نفوس المسلمين وثبت قلوبهم ثم غسل صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبه الذي مات فيه ثلاث غسلات أولاها بالماء القراح وثانيتها بالماء والسدر وثالثتها بالماء والكافور وكان الغسال له عليا والماء من بأر غرس التي بقباء ثم كفن في ثـ الاثة أثواب بيض من القطن سحولية أي من عمل سحولة قرية باليمين ليس فها قميص ولاعمامة أي لم يكن في كفنه ذلك كما قاله إمامنا الشافعي وجمهور العلماء ثم بخربالعود والند ثم وضع على سرير وسجى ثم صار الناس يدخلون للصلاة عليه طائفة بعد طائفة أفذاذا لا يؤمهم أحد وقيل لم يصل عليه أحد وإغاكان الناس بدخياون ليدعوا ويتضرعوا؛ وفي المواهب أن الغسل والتكفين والصلاة كانت يوم الثلاثاء ثم اختلمت الصحابة

الباطل أن الباطل كان زهوقا فيقع الصنم لوجيه وفها كان قدوم خالد بن الوليد وعنان بن طلحة وعمروبن العاص واسلامهم وفها غزوة حنين وغزوة الطائف وفها اتخاذ المنبر والخطبة عليه وقيل اتخاذه كان في سنة تسع قاله ابن الجوزى في مولده وفيها مولد ابراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم ووفاة زينب بنته صلى الله عليه وسلم وفيها غير ذلك. وفى السنة التاسعة كانت غزوة تبوك وهمدم مسجد الضرار وقدوم الوفود وتتابعها وحبج فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس ومعه ثلاتمائة رجل وعشرون بدنة بسورة براءة لينبذ إلى كل ذي عهد عهده وأن لا يحج بسد العام مشرك وأن لايطوف بالبيت عريان وفيها مات النجاشي وأم كلثوم بنته صلى الله عليه وسلم وفيها غير ذلك وفى السنة العاشرة كانت حجة الوداع وتسمى حجة الإسلام فخرج النبي صــلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الخميس من ذى القعدة ومعه أربعون ألفا وقيل سبعون ألفا وقيل مائة ألف وقيل غيرذلك فكانت وقفته بالجمعة ونزل عليه صلى الله عليه وسلم فيها « اليوم أكملت لكم دينكم» الآية ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة سواها وقد حج قبل النبوة وبعدها حجات لا يعرف عددها . واعتمر بعدأن هاجر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وتسمى عمرة القضية وعمرة من الجعرانة في أثر وقعة حنين وعمرة مع حجته فغي الصحيحين من حديث أنسأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر . وقد اختلف في السنة التي فرض الله عليه فيها الحج فقيل في سنة خمس وقيل ست وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وفي السنة العاشرة أيضا أسلم جرير بن عبدالله البجلي ونزلت « إذاجاء نصر الله والفتح» بمني يوم النحر في حجة الوداع وقيل قبل وفاته بثلاثة أيام ومات فيها إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم انتهى من حاشية الشنو أنى على المولد بتصرف وزيادات من غيرها وهذه أسماء الغزوات التي قاتل فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه (بدر وأحد والخندق والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف كذا قال ابن إسحق) ولم يقتل صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة إلا رجلا واحدا وهو أبيّ بن خلف يوم أحد والسرفي قتله أنه كان له فرس يطعمه القديد من اللحم والبر وكان إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يقول له أنا أقتلك على فرسى هذا فيقول له صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك وأنت عليه فلما كان يوم أحد جاء ذلك اللعين وهــو على فرسه وهو يقول أين محمــد لانجوت ان نجا فأراد الصحابة أن يحولوا بينه وبينه فنهاهم صلى الله عايه وسلم وقال افرجوا له ثم تناول حربة من بعض أسحابه ثم نظر درعه صلى الله عليه وسلم فرأى ترقوته من حلقه فضريه فخر صريعا فكبرت الصحابة إذ ذاك فلما رجع إلى قريش قال قتلني والله محمد قالوا ذهب والله فؤادك والله مابك بأس قال إنه قــدكان قال لى بمكة أنا أقتلك وفي رواية قال له أبو سفيان ويلك مابك إلا خدشــة فقال مه أبا سفيان والله لوبصق على محمد لقتلني وقد قال صلى الله عليه وسلم «اشتد غضب الله على من قتل نبيا أوقتله نبي) أما من قتل فظاهر وأمامن قتله ني فلائن اعتناء الني بقتله أدل دليل على عظم عتو"ه وفساده كهذا اللعين ذكره البابلي في سيرته [وهذه سراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم] سرية عبيدة بن الحرث الى أحياء من أسفل ثنية المرة وهي ماء بالحجاز وتقدمت أول الفصل ، وسرية حمزة إلى ساحل البحر من ناحية العيص وتقدمت كذلك وسرية سعد بنأبي وقاص وبعث محمد بن مسامة فهابين أحد و بدر إلى كعب بن الأشرف وسرية عبد الله بنجحش الى نخلة وسرية زيد بن حارثه وسرية مرثد بن أبي مرثد وسرية منذر بن عمرو وسرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسرية عمر بن الخطاب وسرية على بن أبي طالب وسرية أبي العوجاء السلمي وسريه عكاشة بن محصن

فى الموضع الذى يدفن فيه فقال بعضهم يدفن في المسجد وبضهم في البقيع وبعضهم ينقل ويدفن عند إراهيم الخليل فقال أبو بكر ادفنوه في الوضع الذى قبض فيه فإنى سمعت رسول اللهصلي اللهعليه وسلم يقول لابدفن ني إلاحيث قبض فاتفقو اعلى ذلك ففر قبره وصنعله لحدو وضعفيه وأطبق عليه بتسع لبنات ثم أهيل التراب وكان دفنه على قـول الأكثر ليلة الأربعاء فيكون مكث بعد موته بقية يوم الاثنين وليلة الثلاثاءو يوم الثلاثاء وبعض للة الأربعاء والسب في تأخير دفنه اشتغالهم بيعة أبي بكر حتى تمت وقيل عدم اتفاقهم على موته صلى لله عليه وسلم ، وكان آخر من طلع من قبره الشريف على الأصح قئم بن العباس رضي الله عنهما وكان آخر الصحابة عهدا به صلى الله عليه وسلم .

صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الله والمائه الله والمائه الله والسلام ربعة لكنه إلى الطول أقرب بعيد مابين المنكبين عظيم المامة رجل الشعر لم يجاوز شعره شحمه أذنه فهو

وفرة ، وفي روالة أنه

﴿ ذكر نبذة من حليته

وسرية أبى سلمة بن عبدالأسد وسرية محمد بن مسلمة وسرية بشربن سعد وسرية زيد بن حارثة وسرية زيد بن حارثة أيضا وسرية زيد بن حارثة أيضا وسرية عبد الله بن رواحة وسريته أيضا لبشير بن رزام الهودى وسرية عبد الله بن عتيك وسرية زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة لمؤتة وفها استشهد سيدناجعفر وسرية كعب بن عمر والغفارى وسرية عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد بن العنبر وسرية غالب بن عبدالله الكاي وسرية عمر وبن العاصذات السلاسل من أرض بني عنرة وسرية أي حدرد وأصحابه إلى بطن آضم قبل الفتح وسرية أي عبيدة ابن الجراح ذكره ابن إسحق وزادابن هشام بعث عمرو بنأمية الضمرى بعثه صلى الله عليه وسلم لقتل أبى سفيان عكمة وسرية زيد بن حارثة إلى مدين وسرية سالم بن عميراً بى جعد قال الشيخ محيي الدين حدثني به عمروبن عوف وسرية عمير بنعدى وبعث صلى الله عليه وسلم علقمة بن محدر في طلب القوم الذين قتاوا وقاص بن محرز موادى قرد وبعث كرز بن جابر في طلب الرعاء الذبن قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرية على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى اليمن مرة أخرى وسرية أسامة بن زيد إلى الروم فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه وولى أبوبكر رضى الله عنه فأمضاها وكل سراياه صلى الله عليه وسلم كانت بعد الهجرة كالغزوات وفي سنة سبع من المجرة جاءت رؤساء مهود المدينة إلى لبيدبن الأعصم وكان ساحرا فقالواله يا أبا الأعصم أنتأسحرنا وقد سحرنا محمدا فلم يصنع شيئاو نحن نجعل لك جعلاعلى أن تسحره سحرا ينكؤه فجعلوا له ثلاثة دنانير فسحره في مشط له صلى الله عليه وسلم ومشاطة من شعر رأسه أعطاهماله غلام بهودي كان نخدمه صلى الله عليه وسلم أحياناوعقد في وترإحدي عشرة عقدة فها إبر مغروزة ودفن ذلك فى بُرذروان فمكث صلى الله عليه وسلم متغير المزاج من ذلك سنة وقيل ستة أشهر وقيل أربعين يوما فلما اشتد به الحال ونزل جبريل فأخبره فبعث عليا فاستخرج ذلك وصار كلاحل عقدة وجد خفة حتى قام عند أنحلال العقدة الأخيرة كأنما نشط من عقال وقد مسخ الله ماء تلك البُّر حتى صار كنقاعة الحناء ثم أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيدا فاعترف واعتذر بأن الحامل له على ذلك دنانيرجعلهاله الهود في مقابلة سحره فعفاعنه ولم يؤثر السحر في عقله بل في بعض جوارحه. وقد نافق جماعة من أهل المدينة كان رئيسهم عبد الله بن أبي ابن سلول وفهم أنزل الله سورة المنافقين (وفي السنة السابعة) أيضا من الهجرة بعد فتح خبر سمته امرأة بهودية ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم قال القسطلاني بتثليث السين أهدتها له زينب بنت الحرث الهودية امرأة سلام بن مشكم وكانت سألت أى عضو من الشاة أحب إليه فقيل الذراع فأ كثرتفها من السم فلماتناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها وأكل منهامعه بشربن البراء فأساغ لقمته ومات منها وعندالبهي أنه عايه السلام أ كل وقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة وقال لها ماحملك على ذلك قالت أردت إن كنت نما فيطلعك الله وإن كنت كاذبا فأريم الناس منك قال فما عرض لها وزاد عبد الرزاق واحتجم على الكاهل قال قال الزهري وأسلمت فتركها وعند ابن سعد أنه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها انتهى ﴿ فَصَلَ فِي ذَكُرُ أَعْمَامُهُ عَبِالْ عَلَيْهِ وَعَمَاتُهُ وَأَرْوَاجِهُ وَخَدْمُهُ وَمَا يَتَصَلُّ بَذَلْكُ ﴾ في ذخائر العقى وكان له صلى ألله عليه وسلم اثناعشر عما بنو عبدالطلب أبوه ثالث عشرهم: الحرث وأبوطالب واسمه عبدمناف والزبير ويكني أباالحرث وأبولهب واسمه عبدالعزى والغيداق والمقوم وضرار وقثم وعبدالكعبة وحجل ويسمى المغيرة وحمزة والعباس انتهى ولم يعقب منهم إلاخمسة الحرث والعباس وأوطالب وأبولهب وعبدالله

مجاوزها فيكون لمة بكسر اللام وفي رواية أنه يصل إلى منكبيه فيكون جمة بضم الجيم وجمع بأن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويطول عسب الأوقات فاذا بعد جداعن تقصيره أوحلقه وصل إلى منكبيه والافتارة ينزل عن شحمة أذنه وتارة لايزل عنها قال ابن القيم ولم يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم إلا أربع مرات اه أي في نسكه إذ لم يثبت حلق رأسه فيغيره كافي المواهب وكان أولا يسدل شعره موافقة لأهل الكتاب ومخالفة للمشركين الذين يفرقونه ثم فرقه . مستنير الوجه بعض تدوير فيله أزهر اللون وأما رواية كانأسمر فالمراد بالسمرة فها الحمرة التي شرب بها بياضه وأما روالةليس بالأسض فالمراد بالبياض المنفي فها البياض الشديد الخااص عين الحمرة ف\_لاتنافي، واسع الجبين أزج الحواجب من غيرقرن وفي رواية بقرن وجمع بأن الاختلاف كسب نظر الرائى لأن الفرجة التي كانت بسن حاجسه يسيرة لاتبين إلا لمن دقق النظر بينهما، أقنى العرنين له نور يعلوه ، سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان يفتر عن

وكان أكبرهم الحرث وبه كان يكني عبد المطلب وشهد معه حفر زمزم ولم يدرك الإسلام منهم الشهداء يوم القيامة حمزة وقال صلى الله عليه وسلم عمى وصنو أبي العباس روى العباس خمسة وثلاثين حديثا (وأما عماته) فست صفية وإسلامها معروف محقق وهي أم الزبير بن العو ام وأروى وعاتكة وفي إسلامهما خلاف وأم حكيم وبرة وأميمة ولاخلاف في عدم إسلامهن وكلهن شقيقات عبد الله والد النبي ﷺ الاصفية [وأما زوجاته] اللاتي دخل بهن ولم يفارقهن فثنتا عشرة امرأة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتزوجت شيئًا من نسأتي ولا زوجت شيئًا من بناتي إلا بوحي جاءني به جبريل عن ربي عز وجل (الأولى منهن) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى القرشية الأسدية وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأعصم وكان صداقها اثنتي عشرة أوقية ونصفا من الذهب ولم يتزوج علمها حتى ماتت وروت حديثا واحدا (الثانية) سودة بنت زمعة تزوجها في السنة العاشرة من النبوُّة وكانت قبله تحت ابن عمها ولما كبرت أراد طلاقها صلى الله عليه وسلم فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة وعاشت إلى أن ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه ( الثالثة ) عائشة بلت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشية تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ست سنبن وقيل سبع ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين وقيل عشر وكان مولدها سنة أربع من النبوة كذا في المواهب وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر وكان صداقها أربعمائة درهم وكانت أحب نسائه إليه وكنيتها أم عبد الله ابن أختها أسماء بنت أبي بكر وروت عائشة رضي الله عنهـــا ألني حديث ومائتي حديث وعشرة أحاديث وتوفيت سنة ست أو سبع أو ثمان وخمسين وصلى أبو هريرة علمها ودفنت بالبقيع ليلا (الرابعة) حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل القرشية أمها زينب بنت مظعون بن حبيب تزوجها صلى الله عليه وسلم في شعبان على رأس ثلاثين شهر ا من الهجرة على الأشهر وكان مولدها قبل النبوة بخمس سنين وكان صداقها أربعمائة درهم روت ستين حديثًا وتوفيت في شعبان سنة خمس وأربعين وصلى علمها مروان بن الحكم أميرُ المدينة يومئذ (الخامسة) زينب بنت خريمة بن الحرث العربية الهلالية تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة وأصدقها أربعمائة درهم ولم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة ثم ماتت وصلى علمها رسول الله والسُّاليِّةِ ودفنها بالبقيع وكان عمرها إذ ذاك ثلاثين سنة ولم يمت من أزواجه في حياته إلا هي وخديجة وريحانة على القول بأنها زوجة (السادسة) أم سامة هند بنت أبي أمية بن المغيرة تزوجها صلى الله عليه وسلم في آخر شوال سنة أربع وقيل سنة اثنتين قالت لولدها زوجني من رسول الله صلى الله عليــه وسلم فزوجها واستدل به على أن الابن يلي عقد أمه وهو خلاف مذهبنا معاشر الشافعية روت ثلثائة حديث وثمانية وعشرين حديثا توفيت في خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين على الصحيح وعاشت أربعا وثمانين سنة وصلى علمها أبو هريرة ودفنت بالبقيع (السابعة) زينب بنت حجش بن رباب العربية أمة أميمة بنت عبد المطلب كان رسول الله والسَّاليَّة ووجها من زيد بن حارثة فلما فارقها زيد تزوجها رسول الله والسَّاليَّة سنة خمس من الهجرة وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وأصدقها أربعمائة درهم وهي إذ ذاك بنت خمس وثلاثين سنة روت عشرة أحاديث وتوفيت سنة عشرين وقيل إحدى وعشرين وقد بلغت ثلاثا وخمسين سنة وصلى علمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع (والثامنة) جويرية بنت الحرث بن أبي

مشل حب الغمام أدعج العينين مع بعض حمرة في بياضهما. وكون بياضهما فيه بعض حمرة هو المراد من روالة أشهل العينين ورواية أشكل العينين فلا تنافى، دقيق المسرية كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، كث اللحمة معتدل الخلق في السمن والنحافة لكنه لما أسن صار أكثر لحما منه قبل ذلك متاسك اللحم عريض الصدر مستوى البطن والصدرضخم الكراديس عيل العضدين والدراعين والفخذين والساقين طويل الزندين وحب الراحة سائل الأصابع كفه ألين من الخز أشعر الدراعين والمنكبين وأعالى الصدغين شأن الكفين والقدمين خمان الأخمس مسيح القدمين سبابتاهما أطول أصابعهما عشى هـونا ويخطو تكفؤا كأنما ينحط من صب ذريع المسية إذا التفت التفت جمعا ولا باوى عنقه جهير الصوت حسن النعمة طيب الريح داعما وإن لم يمس طيبا عـرقه أطيب من المسك خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى الساء جل نظره الملاحظة، بين

كتفيه خاتم النبو"ة مائلا

ضرار الخراعية المصطلقية قال ابن هشام اشتراها صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس وأعتقها ثم تزوجها وأصدقها أربعمائة درهم ويقالأسلم أبوها وزوجه إياها روت سبعة أحاديث وتوفيت بالمدينة في ربيع الأول سنة ست وخمسين وكان عمرها سبعين سنة وصلى عليها مروان بن الحكم (التاسعة) ريحانة بنت يزيد من بني النضير كانت من سبي بني قريظة فاصطفاها صلى الله عليهو سلم لنفسه وكانت جميلة وسيمة وخسيرها بين الإسلام ودينها فاختارت الإسسلام فأعتقها وتزوجها وأعرس بها في المحرم سنة ست وطلقها صلى الله عليه وسلم لشدة غيرتها عليه فأكثرت البكاء فراجعها ولم تزل عنده حتى ماتت في مرجعه من حجة الوداع ودفنت بالبقيع وقيل كانت موطوءة له بملك اليمين ولذالم يعدها أكثر أهل السير من زوجاته (العاشر) أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية أمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن مظعون زوجها إياه خالد بن سعيد بن العاص بالحبشة وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن حجش فتنصر وتثبتت هي على الإسلام فبعث النبي صلى الله علميه وسلم عمروبن أمية إلى النحاشي فامهرها النحاشي عنه أربعمائة دينار وتولى عقد نكاحها خالد لكونه ابن عم أبها وأرسلها النحاشي للنبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع على خلاف في جميع ذلك ماتت سنة أربع وأربعين (الحادية عشرة) صفية بنت حي بن أخطب الغير العربية من بني النضير من بني إسرائيل من سبط هرون بن عمر ان أمها برة بنت شمول كان أبوها سيد بني النضير قتل مع بني قريظة اصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه من سي خيير فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وكانت جميلة لم تبلغ سبع عشرة سنة روت عشرة أحاديث توفيت في رمضان سنة جمسين أو اثنتين وخمسين ودفنت بالبقيع (الثانية عشرة) ميمونة بنت الحرث العربية الهلالية أمها هند بنت عوف بن زهير وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد روت ستة وسبعين حديثا وماتت سنة احدى وخمسين وعاشت تمانين سنة وهي آخر زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر من توفى من أزواجه وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن جمعت أسماؤهن في قول بعضهم:

توفى رسول الله عن تسع نسوة اليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب

[تنبيه] قال الشيخ الإسلام زكريا الأنصارى في بهجة الحاوى: وأفضلهن خديجة وعائشة وفي أفضليتهما خلاف صحح ابن العماد تفضيل خديجة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين قالت له قد رزقك الله خيرا منها لاوالله مارزقني الله خيرا منها آمنت بي حين كذبني الناس وأعطتني مالهما حين حرمني الناس وفي شرح عبد السلام على الجوهرة مانصه وأما الزوجات الشريفات فأفضلهن خديجة وعائشة وفي أفضليتهما خلاف صحح ابن العماد تفضيل خديجة وفاطمة فتكون أفضل من عائشة ولما سئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ثم أمها خديجة ثم عائشة واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة لقوله صلى الله عليه وسلم "فضل ثم أمها خديجة ثم عائشة واختار السبكي أن مريم أفضل ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم شم آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وللاختلاف في نبوتهما وقال شيخ الإسلام في شرح البخارى الذي أختاره الآن أن الأفضلية محمولة على أحوال فعائشة

إلى جهة اليسار التي هي جهة القلب وهي لحم ناتيء أحمر إلى سواد نحو بيضة الحامة عليه شعرات جعل في الكتب القدعة آية على نبوته يسوق أصحابه أمامه ويقول خاواظهزى للملائكة يبدأ من لقيه بالسلام حق الصبيان ألين الناس عريكة وأحسنهم خلقا وأعظمهم حلما وعفوا وأرجعهم عقيلا وأسخاهم كفا وأصدقهم حديثا وأوفرهم حياء وأكثرهم إغضاء واحتمالا وتواضعا وأرعاهم لحق الصحبة وأرقهم قلبا وأشدهم خوفا من الله تعالى وأشجعهم عند المخاوف دائم البشر ضحوك السن وفي رواية متواصل الأحزان دائم الفكرة بحسب رؤية المخبر وبأن الأولى فيوقت عشرته مع أهله وملاقاة القادمين عليه وتكلمه مع أصحابه والشاني في وقت سكوته وعبادته وخاوته طويل السكوت لا يتكلم من غير حاجة يتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير رعا أعاد المكلمة ثلاثالتفهم عنه ليسبالجافي ولا بالمهن يعظم النعمة وإن دقت لم يكن يذم ذواقا ولا عدمه بل إن أعجيه الطعام أكل منه

أفضلهن من حيث العلم وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له صلى الله عليه وسلم فى المهمات وفاطمة من حيث القرابة ومميم من حيث الاختلاف فى نبوتها وذكرها فىالقرآن مع الأنبياء وآسية امرأة فرعون من هذه الحيثية لكن لم تذكر مع الأنبياء وعلى ذلك تنزل الأخبار الواردة فى أفضليتهن وهذا جيد إن قلنا إن التفضيل بالأحوال وكثرة الخصال الجميلة وأماإن قلنا إنهباعتبار كثرة الثواب فالأقرب الوقف كماهو قول الأشعرى رضى الله عنه . وفى كلام البرهان الحلمي أن زينب بنت جحش تلي عائشة رضي الله عنهما ولم يقف أستادنا على نص في باقبهن ولا في مفاضلة بعض أبنائه الذكورعلى بعض ولافى المفاضلة بينهم وبين البنات الشريفات سوى ماشرف الله به الذكور على الإناث مطلقا ولابينهن سوى فاطمة فإنها أفضل بناته الكريمات ولا باقى البنات سوى فاطمة مع الزوجات الطاهرات وإن جرت علة فاطمــة بالبضعة في الجميع فالوقف أسلم والله أعلم التهي (أما سراريه) صلى الله عليه وسلم فأربع مارية القبطية أهداها له المقوقس مع أختها سيرين بكسر السين المهملة وسكون الثناة التحتيةوألف مثقال ذهباوعشرين ثوبا من قباطي مصر وخصيا يقال له مأبور وبغلة شهباء وهي دلدل وحمارا أشهب وهو عفير ويقال له يعفور وعسلا من عسل بنها فأعجب العسل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لعسل بنها بالبركة قال ابن الأثير بنها بكسر الباءوسكون النون قرية من قرى مصر بارك الني في عسلها والناس اليوم يفتحون الباء انتهى قال صلى الله عليه وسلم «ستفتح عليكم مصرفاستوصوا بأهلها خيرافإن لهم رحماوصهرا» والمراد بالرحم أم إسمعيل ابن إبراهيم الخليل جده صلى الله عليه وسلم وعلمهما أفضل الصلاة والسلام فإنها كانت قبطية والمراد بالصهر أم ولده إبراهيم وهيمارية فإنها كانت أيضا قبطية ولما ولدت مارية إبراهيم قال الني أعتقها ولدها توفيت فىخلافة سيدنا عمرسنة عشرة وصلى عامها ودفنت بالبقيع وريحانة على خلاف وجارية وهبتها له زينب بنت جحش وجارية أخرى قرظية ( وأما أولاده ) صلى الله عليه وسلم فسبعة على الأصح ثلاثة ذكور وأربع بنات وأول مولودله القاسم وبه كان يكني ثم زينب ثمرقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ولم يعرف لها اسم ثم عبد الله وكان يسمى الطيب والطاهر وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله وكلهم ولدوا بمكة من خديجة إلا إبراهيم فوله بالمدينة وأمه مارية (فأما القاسم) فمات بمكة وعمره سنتان وقيل أقل وقيل أكثر وهو أول ميت مات من ولده (وأما عبدالله) فمات أيضا بمكة صغيرا (وأما إبراهيم) فولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وعق عنه صلى الله عليه وسلم يوم سابعه بكبشين وسماه وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة ومات سنة عشروعمره إذذاك سنة وعشرة أشهر وقيل سنة وستة أشهر ودفن بالبقيع (وأمازينب) فقال ابن إسحق سمعت عبد الله ابن محمد بن سلمان يقول ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم وأدركت الإسلام وأسلمت وهاجرت وكان أبوها يحمها انتهى وتزوّجها ابن خالها أبوالعاص بن الربيع بن عبدالعزى قال الحلبي الربيع بكسر الموحدة وتشديد الياء المفتوحة اه قال بعضهم والذي عليه غيره أنه كأمير ثم لما أسلم زوجها جمع صلى الله عليه وسلم بينهما قال بعضهم ولم يفرق بينهما منأول البعثة لأن تحريم نكاح المسرك للمسلمة إنما كان بعد الهجرة وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان الإسلام فرق بين زينب وبين أبى العاص إلاأن رسول الله والسيالية لايقدر أن يفرق بينهما وكان مغلوبا بمكة وولدت زينب لأبي العاص عليا وأمامة فأما على ثمات مراهقا وأما أمامة فتزوُّ جها على بن أبي طالب بعد خالتها فاطمة بوصية من فاطمة وتزوجها بعد موت على رضو، الله عنه المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بوصية من على وكان رسول الله

وإلا تركه بأكل بأصامعه الثلاث ورعا استعان بالرابع ويلعق إذا فرغ الوسطى فالتي تلها فالأيهام ويشرب في ثلاثة أنفاس وفي نفس مع التسمية أول كل نفس والحمد لله آخره مصالاعا قاعدا وشرب قائما لعذر أولسان الجواز وكان يأكل ما يحدولا شكلف ما فقد وإذالم يجد شيئا صبر حتى شد الحجر على بطنه وطوى الليالي التشابعة وما شبع من خبز ولا من لحم مرتين في يوم ولا من خبز ثلاثةأيام متتابعةوكان أكثر خبزه الشعبر وكان أكثر طعامه التمر والماء وماأكل خيزا منخولا ولا على خوان بل كان يا كل على السفرة ورعاوضع طعامه على الأرض ولاياً كل متكثا ويقولآ كل كمايا كل العبد وأجلس كما بجلس العسد وماكان هذا الضيق إلا باختياره وايثار القليل على التبسط فقد بعث الله إليه إسرافيل عفاتيح خزائن الأرض وعرض عليه أن يسيرمعه جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فاختار بإشارة جيرل العبدية وكان بحب اللحم لاسما الدراع والدباء ويتنبع امن جوانب القصعة إذ لا تعاف النفوس شيئا

صلى الله عليه وسلم يحب أمامة وهي التي كان يحملها في الصلاة على عاتقه فإذار كعوضعها وإذار فع رأسه من السجود أعادها وتوفيت زينب سنة ثمان من الهجرة ( وأمار قية ) بنته ﷺ فولدت ولرسول الله والسيانة الله وثلاثون سنة وكان تزوجها عتبة بن أبي لهب وتزوج أختها أمكلتوم عتيبة أخوه فلما نزلت تبت يدا أبي لهب قال أبولهب لهما رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد ففارقاها ولم يكونا دخلا بهما. عن قتادة أن عتيبة لما فارق أم كلثوم جاء إلى النبي صلى الله عليــه وسلم فقال له كفرت بدينك وفارقت ابنتك لآنجبني ولا أحبك ثم سطا عليــه وشق قميصه وهو خارج نحو الشام تاجرًا فقال له صلى الله عليه وسلم أما إنى أسأل الله أن يسلط عليك كلبه فخرج في تجر من قريش حتى نزلوا مكانا من الشام نقال له الزرقاء لللا فجاء الأسد تلك الللة فجعل عتبة يَمُول ياويل أمى هو والله آكلي كما دعا على حجمــد أقاتلي ابن أبي كبشة وهو عكمة وأنا بالشام فعدى عليه الأسد من بين القوم فأخذ رأسه ففدغه ، وقبل إن عتبة هو الذي أكله السبع لاعتبية بالتصغير وأن الذي أسلم عتيبة وهو مافي الشفاء [ تنبيه ] أبو كبشة جد من أجداده صلى الله عليه وسلم من جهة أمه كذا فى تفسير الخطيب وإنما نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباكبشة خالف قريشا وعبد الشعرى فلما خالف رسول الله صلى الله عليــه وسلم دين قريش قال مشركو كذا في ذخائر العقبي. ثم تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقبة مكة وكان بوحي من الله تعالى فعن ابن عبــاس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله أوحى إلى" أن أزوج كريمتى عثمان بن عفان» أخرجه الطبراني في معجمه وزاد غيره بعد قوله كريمتي يعني رقية وأم كلثوم وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة وكانت ذات جمال. وفي حياة الحيوان لما هاجرت إلى الحبشة كان فتيان أهل الحبشة يتعرضون لهما ويتعجبون من جمالها فــآذاها ذلك فدعت علمهم فهلكوا جميعا وولدت لعثمان بالحيشة ولدا سماه عيـــد الله وكان يكني به قال مصعب وبانع الغلام ست سنين فنقر عينه ديك فتورم وجهه وحرض ومات وقال غيره وصلى عليه رسول الله ﷺ ونزل في حفرته أبوه عثمان رضي الله عنه ، توفيت رقبة بالمدينة وكان عثمان قد تخلف عن بدر لأجلها فجاء زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر وعثمان قائم على قبرها ولما عزى بها رسول الله ﷺ قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات خرجه الدولابي وكانت وفاتها لسنة وعشرة أشهر وعشرين يوما من مقدمه عَالِيُّكَانَةُ المدينة ذكره ابن قتيبة (وأما أم كاشوم) ابنته صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أن عتيبة بن أبي لهب كان تزوجها ثم فارقها قبل الدخول فلما ماتت رقية أختها تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بوحي من الله وأمر منه تعالى فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال « لقي النبي والسِّيَّانِيَّ عَمَانَ عند باب المسجد فقال ياعثمان هذا جبريل أخبرني أن الله تعالى قد أمرنى أن أزوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها ، خرجه أبن ماجه والحافظ أبو القاسم الدمشتي والإمام أبوالحير القزويني الحاكم وعنه قال قال عثمان ﴿ لَمَا مَاتِتَ امْرَأَتُهُ بَنْتُ رسول الله بكيت بكاء شديدا فقال رسول الله والتي المالية ما يبكيك قلت أبكى على انقطاع صهرى منك قال فهذا جبريل يأمرني بأمرالله أن أزوجك أختها وأن أجعل صداقها مثل صداق أختها» أخرجه الفضائلي وعن سعيد بن المسيب قال « آم عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليـــه وسلم وآمت حفصة بنت عمر من زوجها فمر عمر بعثمان فقال له هل لك في حفصة وكان عثمان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها نلم يجبه فذكر ذلك عمر للنبي والسياني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك أتزوج أنا حفصة وأزوج عثمان خيراً منها أم كلثوم»

منة عليه الصلاة والسلام فلارد حديث كل عايليك والبقلة الحمقاء والعسمل والحاوى، وفي الشمائل للترمذي أنهأكل من لحم الدجاج والحبارى، وروى الشيخان أنه أكل من لحم حمار الوحش والجمال والأرنب، ومسلمأنه أكل من دواب البحر وأحب الفاكهة إليه العنب والبطيخ قال الغزالي كان وأكل البطيخ نخبزوبسكر ويستعبن بديه جميعا اه وقال المناوي لم يصح أنه رأى السكر وخبرأنه حضر ملاك أنصارى وفيه سكر قال السهيلي غير ثابت اه ولدفع ضرر بعض الأطعمة ببعض كتمر بزيد وبطيخ أو قثاء رطب ولا يأكل وحده ونهي عن أكل الخبز وحده والنوم عقب الأكل، بليس مايحــد وأكثر ليسه خشن الثياب اشارا للمسكنة وكشراما يلبس ثوباواحدا ولايسبل القميص والإزار بل بجعلهما فوق كعبيه أوإلى نصف ساقيه ويجعلكم قميصه إلى الرسغ أوالأصامع وأحب الثياب إليه القميص كا في الشمائل عن أم سامة وفها وفي الصحيحين عن أنس إن أحما إله الحيرة وجمع بينهما بأنه أحد ما خيط وهي أحب ما رتدي

خرجه أبوعمرو وقال حديث صحيح وعن ربعي بنحراش عن عثمان «أنه خطب إلى عمر ابنته فبلغ ذلك النبي والنجائج فلما راح إليه عمر قال ياعمر أدلك على خير لك من عثمان وأدل عثمان على خيرله منك ؟ قال نعم ياني الله قال زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي ، خرجه الخجندي ؟ وأم كلثوم عرفت بكنيتها ولم يعرف لها اسم ، واختلف فى أمهما أكبر هى أم رقية وهى أكبر سنا من فاطمة ماتتأم كلثوم منة تسع من الهجرة وصلى علمها أبوها والسيائية ونزل في حفرتها على والفضل وأسامة ابن زيد وأبو طلحة الأنصاري وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبدالمطلب عمتها وشهدت أم عطية غسلها ولم تلد رضي الله عنها (وأما فاطمة) بنته بَيْالليَّاتِيَّةَ فولدت وقريش تبني الكعبة قبل النبوِّة نحمس سنبن وهيأصغر بناته وأميها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما ، عن أبي جعفر قال دخل العباس على على وفاطمة وأحدهما يقول للآخر أينا أكبر فقال العباس ولدت ياعلى قبل بناء قريش البيت بسنوات وولدتأنت وقريش تبنى البيت ورسول الله ﷺ ابن خمس وثلاثين سنة قبل النبوة مخمس سنبن خرجه الدولابي وكان رسول الله عَلَيْكُ عَهَاحِبا شديدا فعن عائشة قالت قلت يارسول الله «مالك إذا أقبلت فاطمة جعلت لسانك في فيها فكا أنك تريد أن تلعقها عسلا فقال والما أسرى في أدخلني جبريل الجنة فناولني تفاحة فأكلتها فصارت نطفة في ظهري فلما نزلت من السماء واقعت خديجة ففاطمة من تلك النطفة فكلما اشتقت إلى تلك التفاحة قباتها ، خرجه أبوسعد في شرف النبوة وفي رواية قالت عائشة «إنك تكثر تقبيل فاطمة فقال ما النبوة وفي رواية قالت عائشة «إنك تكثر تقبيل فاطمة فقال ما النبوة وفي رواية والتي عائشة المناسبة المنا ليلة أسرى في أدخلني الجنة فأطعمني من جميع عارها فصار ماء في صلى فحمات خديجة بفاطمة فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار التي أكلمها» خرجه الفضل ابن خبرون كذا في ذخائر العقبي قال بعضهم وهذه الرايات تقتضي كون ولادة فاطمة بعد البعثة لأن الاسراء كان بعد البعثة وصرح أبو عمرو بأن ولادة فاطمة كانت سنة احدى وأربعين من مولده عَالِلْعَالِيَّةِ اللهي وفي درو الأصداف رد ذلك وعبارته: وأما خبراً تأني جبريل بسفر جلة من الجنة فأكلتهاليلة أسرى بي فأتت خديجة بفاطمة فكنت إذا اشتقت لرائحة الجنة شممت رقبة فاطمة فقال الأئمة ردا على تصحيح الحاكم له إنه كذب موضوع جلى الوضع لأنفاطمة ولدت قبل النبوة فضلا عن ليلة الإسراء ذكر ذلك ابن جحر في شرح الهمزية انتهى روى البخاري ومسلم والترمذي عن الذي عَلَيْكَ أَنه قال ﴿ إِنه كُمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمر ان وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت مجمد، وفي كتاب معالم العتره النبوية مرفوعا إلى قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله والسائلة وخير نسائها فاطمة بنت محمد مَا الله عنها والله عنها قالت الما أن فرعون وعن عائشة رضى الله عنها قالت لفاطمة رضى الله عنها ألا أبشرك إنى سمعت رسول الله عَلِيْنَا فَيْ يقول «سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمر ان وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وعن الني مَالْكُنْ قَال ﴿ إِذَا كَان يُومُ القيامة قيل يأهل الجمع غضوا أبصاركم حتى عرفاطمة بنت محمد طالفائة فتمر وعلمار يطان خضر اوان» وفي بعض الروايات حمراوان وفي السندللامام أحمد بن حنبل عن حديفة بن الممان قال «سألتني أمي متى عبدك بالنبي والتي المنافية فقلت لها منذ كذاوكذا وذكرت مدة طويلة فنالت منى وسبتني فقلت لها دعيني فأني آبي رسول ﷺ وأصلى معه المغرب ثم لاأدعه حتى يستغفرلي ذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب والعشاء ثم انفتل صلى الله عليه وسلم من صلاته فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب فتبعته فسمع مشيق خلفه فقال من هذا فقلت حذيفة فقال مالك؟ فدثته عديث أي فقال غفر الله لك ولأمك تم قال أمار أيت العارض الذي عرض لى فقلت بلى يارسول الله

قال هو ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربى في أن يسلم على ويبشر في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء العالمين» وفي المسند أيضًا عن عائشة قالت «أقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله على الله على الله الله الله الله الله عَاللتَهُ مَ مِداا بنتى مُرَاجِلسها عن عينه وأسر لها حديثا فبكت فقلت استخصك رسول الله والله والله بحديثه ثم تبكين ثم أسر" لها حديثا أيضا فضحكت فقلت مارأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قيل لها ؟ فقالت ما كنت لأفشى سررسول الله السيانية حتى قبض رسول الله السيانية فسألتها فقالت أسر إلى" فقال إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضي به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلى وإنك أو ل أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت فقال ألاترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء العالمين فضحكت لذلك ، وأخرج تمام والبزار والطبراني وأبونعيم أنه عَلَيْهَا قال (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار» وفى رواية «فحرمها الله وذريتها على النار» وأخرج الديلمي مرفوعا «إنماسميت فاطمة فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار». وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه على قال لها إن الله غير معذبك ولا أحدمن ولدك ، وروى عن مجاهد قال «خرج النبي والنائجية وهو آخذ بيد فاطمة فقال من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلي وهي روحي التي بين جني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله » وروى الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله عليه المنافقة «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولىن والآخرين في صعيد واحــد ثم ينادي مناد من بطنان العرش إن الجليل جل جلاله يقول نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة بنت محمد ما المائة تريد أن تمر على الصراط » وعن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه «أنه والسائعة عنه السابعة قال فرأيت فيها لمريم ولأم موسى ولآسية امرأة فرعون ولخديجة بنت خويله تصورا من ياقوت ولفاطمة بنت محمد سبعين قصرا من مرجان أحمر مكاللا باللؤلؤ أبوابها وأسرتها من عود واحد » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قل قال رسول الله عَالِيْنَا ﴿ وَالْ شخص يدخل الجنة على وفاطمة بنت محمد عَالِيْنَا ﴿ وَ وَجِها ) على بن أبي طالب رضى الله عنه في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة وبني بها في ذي الحجة من السنة المذكورة نقل الشيخ أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن سنان مرفوعا إلى أنس رضي الله عنه قال « كنت عند رسول الله علي فعشيه الوحي فلماأفاق قال لى ياأنس أتدرى ماجاءني به جبريل عليه السلام من صاحب العرش عزوعلا قلت بأبي أنت وأمي ماجاءك به جبريل ؟ قال قال لي إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تزوّج فاطمة من على فانطلق وادع لى أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وبعدتهم من الأنصار قالفانطُلقت فدعوتهم فلما أن أخذوا مجالسهم قال رسول الله ﷺ: الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع سلطانه المهروب إليه من عدايه النافذ أمره في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته ومنزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد بتالليجانة إن الله عز وجل جعل المصاهرة نسب الاحقا وأمرا مفترضا وحكما عادلا وخيرا جامعا وشبج به الأرحام وألزمها الأنام فقال عزوجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأمر الله تعالى يجرى إلى قضائه وقضاؤه يجرى إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ، ثم إنالته تعالى أمرنى أنأزوج فاطمة من على وأشهدكم أنى زوجت فاطمة من على على

مه أو أحسيته حين يكون بين نسائه وأحبيتها حين يكون بين صحبه أو أحبيته لإحاطته بالبدن بالخياطة من غير تكلف ربطأولف أو إمساك وأحبيتها من حيث التحمل، وليس من الشاب الأسض والأسود والأحمر والأصفر خالصا وذاخطوط منغير الحمرة والأخضر قيل المراد منه الخالص وقبل ذوالخطوط الخضر ولبسه الأحمــر الخالص والمزعفر مع نهيه عنهما لبيان الجواز والإشارة إلى أن النهي للتنزيه ومن حرم المصبوغ بكثير الزعفرات حمل صبغه علىه الصلاة والسلام يه على الصبغ بقليله ، ليست عمامته كبرة ولا صغيرة قال الناوي لم يتحرر في طولها وعرضياشيء اه، ولس العمامة السضاء والسوداء والصفراء والأكثر البيضاء وكان غالبا برخى لعمامته عذبة بين كتفيه أقل ماورد في قدرها أربعة أصابع وأكثره ذراع ولبسها بلقنسوة وبدونها والقلنسوة مدون عمامة وكان مكثر التقنع واشترى السراويل واختلف في كونه لبسها وكان أحب الصبغ إليه الصفرة لسي خاتما من فضة

فصه منه وخاتمًا من فضة فصه عقيق في اليمن تارة وفي اليسار أخرى لكنه في اليمين أكثر وبجعمل الفص جهدة بطن كفه غالباً ، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله شالانة أسطر قيل تقرأ من أسفل وقيل من أعلى على العادة، وفى شرح الشمائل للمناوى عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كره لبس الخاتم الذي فصله من غيره فراشه من أدم محشو لفا أو ثوب خشن من صوف يثنى طاقتين ورعا نام على الحصر وعلى الأرض حردا وكان ينام على جنبه الأعن واضعا كفه تحت خده وكان إذا نام نفخ وكان عشى منتعلا وحافيا والانتعال أكثر وكانت نعـ لاه من جلد البقـر لاشعر علمهما ولهما قبالان وشراك بجمعهما أحدهما بين الإبهام والسباية والآخر بين الوسطى والنضر طولهما شير وأصبعان وعرضهما ممايلي الكعب سبع أصابع وممايلي الأصابعستومن الوسطى خمس كذا قال الحافظ العراقى وفي كلام الناوي أنه كان له نعلان طاق واحد و نعلان أكثر من طاق، يركب الفرس والبعير

والحمارياكاف وعريالكن

أربعائة مثقال فضة إن رضى بذلك على السنة القائمة والفريضة الواجبة فجمع الله شملهما وبارك لهما وأطاب نسلهما وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة أقول قولى هذا وأستغفر الله لى وليم قال وكان على رضى الله تعالى عنه غائباً في حاجة لرسول الله والتحقيقية قد بعثه فيها ثم أمر لنارسول الله والتحقيقية بطبق فيه تمر فوضع بين أيدينا فقال انتهبوا فبيها بحن كذلك إذ أقبل على رضى الله عنه فتبسم إليه رسول الله والتحقيقية وقال ياعلى إن الله أمرنى أن أزوجك فاطمة وإنى قد زوجتكما على أربعائة مثقال فضة فقال على رضيت يارسول الله ثم إن علياً خر ساجدا مشكرا لله فلما رفع رأسه قال له رسول الله والتحقيق بارك الله لكما وعليكما وأسعد جدكما وأخرج منهما الكثير الطيب، ولم تضحك فاطمة رضى منكما الكثير الطيب، ولم تضحك فاطمة رضى فاطمة بنت رسول الله عليه وسلم قط. وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سارت إلى قبر أبها بعد موته صلى الله عليه وسلم ووقفت عليه و بكت ثم أخذت قبضة من تراب القبر فعلتها على عينها ووجهها ثم أنشأت تقول:

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على الأيام عدن لياليا

ولها رضى الله عنها ترثى أباها صلى الله عليه وسلم :

اغبر آفاق السهاء وكورت شمس النهار وأظلم العصران والأرض من بعد النبي كشيبة أسفا عليه كثيرة الأحزان فليبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مضر وكل يمان وليبكه الطود الأشم وجوء والبيت ذوالأستاروالأركان ياخاتم الرسل المبارك صنوه صلى عليك منزل القرآن

توفيت رضى الله عنها ليلة الثلاثاء لثلاث خاون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وهى بنت ثمان وعشرين سنة ودفنت بالبقيع ليلا وصلى علمها على رضى الله تعالى عنه وقيل صلى علمها العباس رضى الله تعالى عنه و نزل فى قبرها هو وعلى والفضل بن العباس . وفى كتاب الدرية الطاهرة للدولابى قال لبثت فاطمة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر وقال عروة بن الزبير وعائشة لبثت ستة أشهر ومثله عن ابن شهاب الزهرى وهو الصحيح روى أن عليا رضى الله تعالى عنه لما ماتت فاطمة رضى الله عنها وفرغ من جهازها ودفنها رجع إلى البيت فاستوحش فيه وجزع عليها جزعا شديداً ثم أنشأ يقول:

أرى علل الدنيا على كثيرة وصاحبها حتى المات عليه لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذى دون الفراق قليل وإن افتقادى فاطما بعد أحمد دليه على أن لايدوم خليه وروى جعفر بن محمد رضى الله تعالى عنهما قال لما ماتت فاطمة رضى الله عنها كان على رضى الله تعالى عنه يزور قبرها في كل يوم قال فأقبل ذات يوم فانكب على القبر وبكى وأنشأ يقول:

مالى مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فسلم برد جوابي ياقـــبر مالك لا نجيب منـــادياً أمللت بعدى خلة الأحباب

فأجابه هاتف يسمع صوته ولايرى شخصه وهو يقول:

قال الحبيب وكيف لى بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلى وعن أثرابي فعليكم منى السلام تقطعت منى ومنكم خلة الأحباب ( وأما أولادها ) رضى الله عنها فالحسن والحسين ومحسن وهذا مات صغيرا وأم كلثوم وزينب ،

وزادالليث بن سعد رقية وماتت وهي صغيرة لم تبلغ ولم يتزوج على رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت وكانت أول أزواجه رضي الله عنهما [ وأما خدمه ﷺ ] فمنهم أنس بن مالك الأنصاري وكان من أخصهم ، خدمه من خين قدومه المدينة إلى أن توفي وعبدالله بن مسعود وكان صاحب سواكه ونعليه إذا قام ﷺ ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيــه وكان يمشى أمامه بالعصاحتي يدخل الحجرة ومعيقيب الدوسي وكان صاحب خانمه صلى الله عليه وسلم وعقبة ابن عامر الجهني وكان صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم يقودها في الأسفار وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته صلى الله عليه وسلم كان يرحلها له وبلال وكان على نفقانه [ وأما مواليه صلى الله عليه وسلم الذين أعتقهم م فزيدبن حارثة وهبته له خديجة قبل النبوة فتبناه وكانحبه عليه الصلاة والسلام وابنه أسامة وأُخو أسامة لأمه أيمن ابن أم أيمن بركة الحبشية وأبو رافع وكان قبطياً أعتقه صلى الله عليه وسلم لما بشره باسلام العباس وشقران بضم الشين كما في المواهب والسيرة الحلبية واسمه صالح وكان حبشيا وقيل فارسيا وثوبان وأنجشة وكان أسود ورباح وكان أسود ويسار وكان نوبيا وكان على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قتله العرنيون وسفينة وكان أسود وهو الذي لقيه سبع حين ضل في بعض الأمكنة فقال له يا أبا الحرث أنامولي رسول لله صلى الله عليه وسلم فمشي أمامه حتى أقامه على الطريق وسلمان الفارسي لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أدى عنه نجوم الكتابة لكنه حر في الأصل واسترق ظلمًا ؛ وخصى أهداه له المقوقس يقال له مأ بور لم يسلم بل بقي نصر انيا وآخر يقال له سندر . ومن النساء أم أيمن وأميمة وسيرين وقيسر اللتان أهداهما له القوقس مع مارية وهما أختاها، وذكر بعضهم أنه وهب سيرين لحسان بن ثابت ووهب قيسر لجهم بن قيس ( وروى ) أنه صلى الله عليه وسلم أعتق في مرض موته أربعين رقبة [ وأما نقباؤه صلى الله عليه وسلم فاثنا عشر نقيباً ] وفي المحاضرات ولم يكن لنبي قبله هذا القدر بل كان لكل ني سبعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والزبير وجعفر بن أبي طالب ومضعب بن عمير وبلال وعمار والقداد وعثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود اه. [ وأما نجباؤه صلى الله عليه وسلم فكانهم من الأنصار ]وهم سعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف وسعد بن الربيع من بني النجار وسعد بن عبادة من بني عبد الأشيل وعبدالله بنرواحة وأبو الهيثم بن التيهان والبراء بن معرور ورافع بن مالك الأزرقي وعبدالله بن عمرو بن حرام وهو أبو جار وعبادة بن الصامت من بني سلمة والنذر بن عمرو من بني ساعدة اه من المسامرات [ وأما حواريوه صلى الله عليه وسلم فـكامهم من قريش ] وهم اثنا عشر رجلا أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عـوف وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون ، فالذي جمع بن النجابة والحوارية أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وجعفر وعثمان بن مظعون فيؤلاء الستة جمعوا سن الشرفين رضى الله عنهم أجمعين اه من المحاضرات للشيخ محيى الدين [وأمانوابه صلى الله عليه وسلم الذين استعملهم على المدينة في وقت خروجه لغزو أوعمرة أوحج ما فأبو لبابة وبشير بن عبدالمنذر وعثمان بن عفان وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري وسباع بن عرفطة وغيلة بن عبد الله الليثي وعوف بن أضبط الديلمي وأبو رهم كلثوم ومحمد بن مسلمة وزيد بن حارثة والسائب بن عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وسعد بن عبادة وأبو دجانة الساعدي ، وما استعمامهم فيه صلى الله عليه وسلم مذكور

أكثر ركوبه للأولوأما البغل فكان قليلا فيأرض العرب لكن أهدى له فركبه ورك منفردا ومردفا خلفه عسده أو زوجته أو غيرهمــا وكان أكثر جلوسه محتبيابيديه يحب الطيب ويكره الريح الكريه ، يتطيب بالمسك والغالية ويتبخر بالعود والعنبروالكافور ويكتحل بالإعمد عند النوم ثلاثا في كل عين ويدهن رأسه ويأخم بالمقص أطراف شاريه ومن عرض لحمته وطولها ويسرحها غبا بالمشط مع الماء ويطلى عانته بالنورة وفي رواية كان محلقها ولا يتنور؟ وعكن الجمع بأن هذا تارة وذاك تارة ، مداوى وبتداوى بالأدوية الطيبة والالهمة ، يعرف في وجهه غضبه ورضاه لايغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإعا يغضب للحق حتى ينصره، إذا أشار أشار بكفه كليا وإذا تعجب فها وإن تحدث ضرب بكفه اليني بطن إبهام اليسرى دفعا لما قد يعرض للنفس من الفتور عن التحدث، لايستخفه فرح ولاغموإذا أهمه أمر أكثر مس لحمته عزح ولا يقول إلا حقا ويورى ولايقول إلاصدقا جل ضحكه التسم يكرم

في المحاضرات [ وأما أمراؤه صلى الله عليه وسلم] فمنهم باذان بن سامان من ولد بهرام أمره على اليمن وهو أو"ل أمير في الإسلام على اليمن وأو"ل من أسلم من ملوك العجم وخالد بن سعيد أمره على صنعاء وزياد بن لبيد الأنصاري البياضي أمره على حضر موت وأبوموسي الأشعري وأمره على زبيد وعدن ومعاذ بن جبل وأمره على الجند وأبو سفيان بنحرب وأمره على نجران ويزيد ابنه وولاه تهاوعتاب بتشديدالفوقية بن أسيدبفتح الهمزة وكسرالسين المهملة وولاه مكة [وأماكتابه صلى الله عليه وسلم ما فعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية وخالد ابن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن الربيع وعبد الله بن سعد ابن أبي سرح أخوعهان من الرضاع فهؤلاء كتاب الوحى رضى الله عنهم أجمعين. وفي حاة الحيوان وكان المداوم على الكتابة زيدا ومعاوية انتهى وكان الزبير بن العوام وجهم بن الصلت يكتبات أموال الصدقات وكان حذيفة بن اليمان يكتب حوض النخل وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات وكان شرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك وقد كتب له أبو بكررضي الله عنه حين هاجر في الطريق [وأمامن جمع القرآن حفظا على عهده صلى الله عليه وسلم] فأتى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصارى وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وتميم الدارى وعبادة بن الصامت وأبو أيوب الأنصارى أورده العلامة الدميرى في حياة الحيوان [وأما منكان يضربالأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم] فعلى والزبير ومحمد بن مسلمة والمقداد وعاصم بن أبي الأفلح [وأما من كان يحرسه صلى الله عليه وسلم ] فسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وعباد بن بشروأ بوأ يوب الأنصاري ومحمد بن مسامة الأنصاري فلمانزل قوله تعالى «والله يعصمك من الناس » ترك الحراسة انتهى من حراسة الجيوان [ وأمامن كان يفتى على عهده صلى الله عليه وسلم ] فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وأيٌّ بن كعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ ابن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة وزيد بن ثابت وسلمان الفارسي وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعرى كذا في حياة الحيوان [ وأما مؤذنوه صلى الله عليه وسلم ] فبلال بن رباح وأمه حمامة وهو مولى أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما وهو أوَّل من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن بعده لأحد من الحلفاء إلا أن عمر لما فتح الشام أذن بلال فتذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا بكاء شديدا قال أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنهما لم أر باكيا أكثر من يومئذ توفى بلال سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة من الهجرة بداريا بباب كيسان وله بضع وستون سنة وقيل دفن بحلب وقيل بدمشق وابنأم مكتوم واسمه عمرو القرشي الأعمىوفي الكشاف اسمه عبدالله وأم مكتوم أمأبيه هاجر إلىالمدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفيهأنزل الله «عبس وتولى أنجاءه الأعمى» وسعد بن عائذ أوابن عبد الرحمن المعروف بسعد القرظي أذن بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو محذورة الجمحي المسكى كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عكة نقله بعضهم .

[فائدة] قال النيسابورى الحكمة في كونه والسيخية كان يؤم ولا يؤذن أنه لوأذن لكان كل من تخلف عن الإجابة كافرا وقال أيضا ولأنه كان داعيا فنم يجزأن يشهد لنفسه وقال غيره لوأذن وقال أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمدار سول الله لتوهم أن من نبيا غيره وقيل لأن الأذان رآه غيره في المنام فوكله إلى غيره وأيضا كان لا يتفرغ إليه من أشغاله وأيضاقال عليه الصلاة والسلام «الإمام ضامن والمؤذن أمين» فدفع الأمانة إلى غيره وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أعالم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا

كريم كل قوم ولا يدخر عن الناس ، يحدر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أجد منهم بشره يسمع الشعر من الشعراء ويعطمهم لأنكل مدحهم فيه حق بخلاف غيره فكذب فلهذا قال احثوا في وجوه المداحين التراب فلا تنافى ، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فيه الناس ويأمر بإبلاغه حاجةمن لايستطيع إبلاغها وينهىعن إبلاغه عن أحد من أصحابه سوءا ويقول إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويهنه لايجلس ولا يقوم إلا عن ذكر ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا انتهى إلى قوم جلسحيث ينتهي به المجلس ويأمـر بذلك يكره القيام له ولعلم أصحابه بذلك كانوا إذا رأوه لم يقوموا كذا في الشمائل عن أنس وعورض بظاهر مارواه البهتي عن أبي هريرة «كان عَالِسَالِيَةِ إذا أراد الانصراف عنا وقام ليدخل بيته قمنا له ١ وجمع بأنهم إذا رأوه من بعد مارا غير قاصد بحوهم أوتكر رقيامه وعوده إلى المجلس لم يقوموا وإذا قدم عليم أولا أوانصرف

عثهم قاموا ، يعطى كل جليس له نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه بعود الرضي حتى بعض الكفار وأهل النفاق ويشهد الجنائز وبجيب دعوة الداعي وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى ترسلها الآخروماخير بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم يكن مأثما، بخصف نعله ويرقع ثوبه وينقى الهوام عنه ، وقيل لم يكن فى ثوبه قمل ويحلب شاته و مخدم أهله وما انتهز خادما ولا قال له في شيء صنعه لم صنعته ولا في شيء تركه لم تركته ولااتخذمن نوع اثنيين لاقميصين ولا إزارين ولارداء ينوهكذا يجالس الفقير ويؤاكل المسكين ويؤثر الداخل بوسادته ويسط له ثويه ولم يرقط مادا رجليه بين أصحابه ولا مقدما ركبته على ركستى حليسه من سأله طحة لا رده إلا بها أو عا يسر من القول ويسعى في حاجة ذى الحاجة وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء متفاضلين بالتقوى ، مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة لاترفع فيله الأصوات ولا تحصل فيه فلتات يتغابطون فيـــه بالتقوى متواضعين ليس

أثبته أى جعله دائما وكان لايتفرغ لذلك لأشفاله بتبليغ الرسالة وهذا كماقال عمرلولا الخلافة لأذنت قال: وأما من قال إنه امتنع لثلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأً لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته وأشهد أن محمدا رسول الله أورده شهاب الدين أحمد بن العاد في كتابه كشف الأسرارعما خفي عن الأفكار انهى [ وأما قضاته عليه الصلاة والسلام] فأمير المؤمنين على بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعرى ولى كل منهم القضاء باليمن [وأمارسله صلى الله عليه وسلم] فعمروبن أمية الضمرى ودحية بنخليفة الكلى وعبد اللهبن حذافةالسهمي وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي وشجاع بن وهب الأسدى وسليط بن عمرو العامري وعمرو بن العاص والعلاء بن الحضرى [ وأما شعراؤه صلى الله عليه وسلم ] الذين كانوا يذبون عن الإسلام فكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة الحزرجي الأنصاري وحسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حزام الأنصاري دعاله النبي عَالَيْكُمْ وَقَالَ اللَّهِمُ أَيْدُهُ بَرُوحِ القَدْسُ يَقَالَ أَعَانُهُ حَبْرِيلَ بَسْبَعِينَ بِيتًا ﴿ وَأَمَا إِخُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم من الرضاع ] فعمه حمزة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب على ولدها مسروح فهو أخوهما وأخوه أيضا صلى الله عليه وسلم عبد الله وأنيسة وجذامة وهي الشها وأمهم حليمة وأبوهم الحرث ابن عبد العزى السعدى والشما هي التي كانت في سي حنين وأرته صلى الله عليه وسلم عضته في ظهرها فعرفها وبسط لها رداءه وزودها وردها إلى قومها حسماساً لت [ وأما حيواناته صلى الله عليه وسلم] فكان لة من الخيل سبعة أفراس وقيل أكثر منها السكب شبه بسكب الماء وانصبابه لشدة عدوه وهو أول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم وكان سرجه صلى الله عليه وسلم دفتين من ليف وكان له من النغال ست منها بغلة شهباء بقال لها دلدل أهداها له مقو قس مصر وهي أول بغلة ركبت في الإسلام وعاشت حتى ذهبت أسنانها وكان يدق لها الشعير وعميت وقاتل علمها على رضي الله تعالى عنه الخوارج بعد أن ركمها عثمان وركمها بعده الحسين ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية وماتت بسهم رماها به رجل وكان له صلى الله عليه وسلم حماران يقال لأحدهما يعفور وللآخر عفير بضم العين المهملة على الصواب وكان له من الإبل ثلاث ناقة يقال لها القصوى و ناقة يقال لها الجدعاء و ناقة يقال لها العضباء وهي التي كانت لاتسبق فسبقت فشق ذلك على المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام «إن حقاعلى الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه» ويقال إن العضباء هذه لمتأكل ولم تشرب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقيل إن التي لم تسبق فسبقت هي القصوى وقيل الأسماء الثلاثة أو احدة وقيل القصوى و احدة والجدعاء والعضباء واحدة وكان له من الغنم مائة وسبعة أعنز كانت ترعاها أم أيمن وكان له شاة يختص بشرب لبنها وأما البقر فلم ينقل أنه اقتني شيئا منها واقتني صلى الله عليه وسلم الديك الأبيض وكان يبيت معه فى البيت نقله بعضهم وكان له صلى الله عليه وسلم شاة تسمى غوثة وقيل غيثة وعنز تسمى اليمن كذا فىأسد الغابة [وأما سيوفه صلى الله عليه وسلم ] فالغصب والرسوب والبتار والحتف وذو الفقار وكان مكتوبا على أحد سيوفه صلى الله عليه وسلم هذا البيت:

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لاينجو من القدر وهوالذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة يوم أحد وكان قد طلبه أبوبكر وعمروعلى فلم يعطهم إياه وقال لاأعطيه إلا بحقه فقال أبو دجانة ماحقه يارسول الله قال أن تضرب به في العدو حتى ينحني فقال أنا آخذه بحقه فأخذه وكان أبو دجانة رجلا شجاعا نختال عند الحرب ودو الفقار كان في وسطه مثل فقرات الظهر وكان لايفارقه صلى الله عليه وسلم في حرب من الحروب يقال إن أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة ونقل غسير واحد أن ذا الفقار كان لمنبه

آبن الحجاج السرمى كان مع ابنه العاص يوم بدر فقتله على وجاء بالسيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رصّى الله تعالى عنه فقاتل به يوم أحد وفيه قال يوم أحد ابن أبى نجيح :

(وفى الفصول المهمة) يروى أن بلقيس أهدت إلى سلمان عليه السلام سبعة أسياف كان ذوالفقار هنها ، وقد جاء فى بعض الروايات عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن صما باليمن معفر ابالحديد فابعث إليه فادققه وخذ الحديد قال على رضى الله تعالى عنه فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثنى إليه فذهبت ودققت الصنم وأخذت الحديد وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضرب منه سيفين فسمى أحدها ذا الفقار والآخر مخذما فتقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار وأعطانى مخذما ثم أعطانى ذا الفقار بعد ذلك فرآنى وأنا أقاتل به يوم أحد فقال : لاسيف إلا ذو الفقا رولا فتى إلا على قال ان إسحق وفي هذا اليوم هاجت ربح فسمع هاتف يقول :

لاسيف إلاذوالفقا ر ولا فتى إلا على فإذا ندبتم هالكا فأبكوا الولى بن الولى وأنشد الخطيب ضياء الدين أخطب خوارزم الموفق أحمد الخوارزمي المالكي رحمه الله تعالى : أسد الإله وسيفه وقناته كالظفر يوم صياله والناب جاء النداء من الاله وسيفه بدم الكماة يسح في تسكاب لاسيف إلاذو الفقار ولافتي إلاعلى هازم الأحزاب [وأما دروعه صلى الله عليه وسلم فسبعة ] السعدية وفضة وذات الفضول وذات الوشاح وذات آلحواثبي والبتراء والخرنق أوأما قسيه صلى الله عليه وسلم كافثلاثة الروحاء والصفراء والبيضاء وقيل ستة [وأما رماحه صلى الله عليه وسلم] فثلاثة وقيل خمسة قال الشيخ محيي الدين لم يسمها لنا أحد ممن روينا عنهم (وكان) له ثلاثة أتراس وكان له ثلاث جباب وكان اسم عمامته السحاب واسم رايته العقاب واسم لوائه الحمد واسم قصعته الغراء وكان يحملها أربع رجال فيها أربع حاق حديد (وكان له من الحراب) خمس منها حربة صغيرة تشبه العكاز يقال لها العنزة بفتح العين المهملة والنون والزاي كانت تحمل بين يديه يومالعيد وتركز بين يديه ويصلي إليها في أسفاره. وفي أسد الغابة وكانت تحمل معه في العيد تجعل بين يديه يصلي اليها وله حربة كبيرة اسمها البيضاء (وكان له مجن) قدر ذراع أوأ كثر بيسير ذورأس يمشي به ويعلق بين يديه على بعيره وكان له قضيب من شوحط قيل هو الذي كان تداوله الحلفاء وكان له مخصرة بكسر الميم وسكون الحاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وهي مايمسكه بيده من عصا أو مقرعة وكان له خودتان والخودة ما يجعل على الرأس من الزرد مثل القلنسوة وكان له صلى الله عليه وسلم قدحان اسم أحدهما الريان والآخر المضبب ولهتور من حجارة يقال له المخضب يتوضأمنه وله مخضب من شبه والشبه النحاس الأصفر وله كوة تسمى الصادروله فسطاط يسمى الركىوله مرآة تسمى المدلة ومقراض يسمى الجامع ونعل يسميها الصفراء ﴿ تَمَهُ فِي مرصه صلى الله عليه وسلم النَّمي مات فيه وما يتصل به ﴾

لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة أقام بها بقية ذى الحجة تمام سنة عشر م دخات سنة إحدى عشرة فأقام المحرم وصفر وفى يوم الأربعاء من آخر صفر بدأ بالنبي صلى الله علته وسلم وجعه هم وصدع وأشار فيه إشارة ظاهرة بخلافة أبى بكر بثنائه على المنبر عليه كما فهم دون بقية الصحابة قوله فى آخر خطبته «إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ماعنده فاختار ما عنده »أنه صلى الله عليه وسلم يعنى نفسه فبكى وقال فديناك يارسول الله بآبائنا وأم اتنا فقابله

بصخاب ولا فحاش لايذم أحدا ولا يعيره ولا يتكلم إلا فيا يرجو ثوابه ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا مست تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث بل من تكلم أنصتواله حتى يفرغ، جمع الله لهمكارم الأخلاق وأدبه فأحسن تأديب من جميع القبائع صلى وعصمه في صغره وكبره من جميع القبائع صلى الشعليه وعلى آله وصحبه

﴿ تَفْسِيرِ غَرِيْبِ هَذَهُ النَّبَدَة ﴾

وسلم .

(قول الواصف ربعة) بفتح الراءوسكون الموحدة أى متوسطا بين الطويل المفرط والقصير (قوله بعيد ما بين المنكبين) كنامة عن سعة صدره الدالة على النجابة (قوله عظيم الهامة ) أي ضخم الرأس لأن ضخامته دليـل على كِلُ القوى الدماغية (قوله رجل الشعر) بكسر الجيم أى شعره متوسط بسان شديدالسبوطةوهي امتداد الشعر وعدم تكسره وشديد الجعرودة وهي تكسره ( قوله يسدل شعره) المراد بسدله هنا إرسال مقدمه على الجهة واتخاذه كالقصة وأماالفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض نصفين عينا ويسارا

صلى الله عليه وسلم بقوله «إن أمن" الناس على" في صحبته وماله أبوبكر ولوكنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا ولكن أخو ةالإسلام ثم قال لايبقي في المسجد خوخة إلاسدت إلا خوخة أبي بكر » ثم أكد أمر الخلافة بأمره صريحا أن يصلي بالناس فصلي أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة وبقية الصلاة في مدة مرضه صلاها بهم وقد ورد أنه صلى الله عليه وجد خفة فى اليوم الذي توفى فيه فخرج صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلى بالناس الصبح فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مؤتما به وأذن له نساؤه أن يمرض في بيت عائشة لما رأين من حرصه على ذلك فدخل بيتها يوم الاثنين وفي البخاري أن عائشة رضي الله عنها كأنت تقول إن من نعمالله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في بيتي وفي يومى وبين سحرى ونحرى وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل على عبد الرحمن وبيده السواك وأنامسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذ لك فأشار برأسه أن نعم فتناوله فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لااله إلا الله إن للموت سكرات شم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده اه . ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طاشت عقول الصحابة فخبل عمر رضي الله عنه وأخرس عثمان رضي الله عنه وأقعد على وضي الله عنه ، وعن أنس رضى الله عنه قال : لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب في المسجد خطيبا فقال لاأسمعن من أحديقول إن محمدا قد مات ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران فلبث عن قومه أربعين ليلة . وفي تتمة المختصر لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال عمر من قال إن رسول الله والسيخية مات علوت رأسه بسيني هذا وانما ارتفع إلى السهاءانتهي وفي البخاري عن أي سلمة أن عائشة أخبرته أنأبا بكررضي الله عنه أقبل على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتميم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهِ ثُمَّ أَكِ عليه فقبله و بكي ثُمِقال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها قال الزهرى وحدثني أبوسلمة عن عبدالله بن عباس أن أبابكر خرج وعمر بن الخطاب يكام الناس فقال اجلس ياعمر فأبي عمرأن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر : أما بعد من كان منكم يعبد محمداصلى الله عليه وسلم فإن محمداقد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لايموت قال الله تعالى «وما محمد إلارسول قد خات من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين » وقال والله لكائن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كايهم فما أسمع بشرا من الناس إلايتلوها [فائدة] روى«أن جبريل عليه السلام نزل على الى صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقال ياجبريل هل تنزل من بعدى؟ فقال نعم يارسول الله أنزل عشر مرات أرفع العشر جواهر من الأرض قال ياجبريل وما ترفع منها ؟ قال الأو "ل أرفع البركة من الأرض الثاني أرفع المحبة من قلوب الخلق الثالث أرفع الشفقة من قلوب الأقارب الرابع أرفع العدل من الأمراء الخامس أرفع الحياء من النساء السادس أرفع الصبر من الفقراء السابع أرفع الورع والزهد من العلماء الثامن أرفع السخاء من الأغنياء التاسع أرفع القرآن العاشرأرفع الإعان (وغسله صلى الله عليه وسلم) على بنأى طالب والعباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس وقتم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحضروا أوس ابن خولي جد بني عوف فكان على يسنده ويغسله وكان العباس والفضل وقم يقلبونه معه وكان

(قوله موافقة لأهل الكتاب)أيلأنه حين قدم المدينة كان يحب موافقتهم فها لم يؤم فيه بشيء تألفا للم (قوله م فرقه) أي لأنه أنظف وأعدعن الاسراف في غسله؟ وفي الشمائل عن أم هاني والت «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع » ( قوله أزهر اللون) أي أبيض مشربا بحمرة (قوله واسع الجين) الجينان ما كتنفا الجهة عينا ويسارا فوق الصدغين (قوله أزج الجواجب)زججهماطولها مع دقة وتقوس (قـوله من غير قرن ) بالتجريك أى اتصال بينهما ، وعدمه يسمى بالبلج (قوله أقنى العرنين) هو الأنف كله أو ما صل من عظمه ، وقناه طوله ودقة أرنبته واحديداب وسطه : أي ارتفاعه، ولاتنافي بين هذا وروايةأنه كانأشم الأنف من الشمم وهو استواء أعلى قصبة الأنف مع ارتفاع الأرنبة قليلا لأن الاحديدابكان يسيرالأن زيادته غير محدوحة فيتراآى قيل التامل أنه أشم ويصرح بذلك قول ابن أبي هالة في روايته أقنى العر نين محسبه من لم يتأمل أشم (قوله سمل الخدين) أى ليس في خمديه نتو"

أسامة بن زيد وشقران يصبان الماء عليه وأعينهم معصوبة روى عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني رسول الله لا يغسله غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه (وكفن صلى الله عليه وسلم ) في ثلاثة أثواب بيض سحولية أي من عمل سحولة قرية باليمن ليس فها قميص ولا عمامة قال ابن إسحق ثوبان سحريان وبرد حبرة وأدرج فها إدراجا انتهى ثم بخر بالعود وصار الناس يدخاون الصلاة عليه طائفة بعد طائفة أفذاذا أفذاذا لم يؤميم أحد وقيل لميصل عليه أحد وإنماكان الناس يدخلون ليدعوا ويتضرعوا (واختلفت الصحابة فيالموضع الندي يدفن فيه) فقال بعضهم يدفن بالبقيع وبعضهم ينقل ويدفن عند إبراهيم الخليل فقال أبو بكر ادفنوه في الموضع الذي قبض فيه فإنى سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول «لايدفن نبي إلاحيث قبض» فاتفقوا على ذلك فحفر قبره وصنع له لحد ووضع فيه ( وأنزله في قبره صلى الله عليه وسلم ) على بن أبي طالب والعباس والفضل وقثم ابنا العباس وأوس بن خولي وكان دفنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاءفيكون مكث بعد موته بقية يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويومها وبعض ليلة الأربعاء لأنه توفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبيء يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر يوم الاثنين وقبضيوم الاثنين وسبب تأخير دفنهاشتغالهم ببيعة أبي بكر حتى تمت وقيل لعدم اتفاقيهم على موته صلى الله عليه وسلم وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يوما وقيل أربعة عشر وقيل اثناعشر وقيل غيرذلك وتوفى صلىالله عليه وسلم وهوابن ثلاث وستين سنة على الصحيح وكذا أبوبكر وعمر وعائشة.

﴿ فَصَل : فِي ذَكُرُ مِنَاقِبِ سِيدِنَا أَيْ بَكُرُ الصَّدِيقِ رَضَّى الله تَعَالَى عَنْهُ ﴾ يقال كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فساه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله ؛ وهو رضي الله تعالى عنه ابن أبي قحافة عَمَانَ بن عامر بن عمرو بن كعب بن أسد بن تيم بن مرة يلتقي هو ورسول الله في مرة بن كعب بين كل منهما وبين مرة ستة أشخاص، وأه له أم الخير سلمي بنت صخر بن عامر وهي بنت عمأ بي قحافة وقيل اسمها ليلي بنت صخر بن عامر أسلمت قديما حين كان المسلمون في دارالأرقم، وسمى عتيقًا لأن الني صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال هذا عتيق من النار وفي رواية من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فاينظر إلى أبي بكر وقيل غير ذلك وسهاه النبي صلى الله عليه وسلم صديقافقال يكون بعدى اثناعشر خليفة أبوبكر الصديق لايلبث إلاقليلا وكان على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحلف بالله إن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر من الساء الصديق لتصديقه خبر الاسراء وكان مولد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمكة بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر وأيام فيكون أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأربعة أشهر وأيام وأسلم وهوابن سبع وثلاثين وقيل يمان وعاش في الإسلام ستا وعشرين سنة وهو أول من أسلم من الرجال قال في عمدة التحقيق رأيت في بعض الكتب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كان تاجرا في زمن الجاهلية كان سبب إسلامه أنه رأى يوما في منامه وهو بالشام أن الشمس والقمر نزلا في حجره ثم أخذهما بيده وضمهما إلى صدره وأسبل علهما رداءه فانتبه وذهب إلى راهب النصارى يسأله عن الرؤيا فخضر عند الراهب وسأله عن الرؤيا وطلب منه التعبير فقال الراهب من أين أنت؟ قال من مكة قال ومن أى قبيلة ؟ قال من بني تيم قال وما شأنك ؟ قال التجارة فقال له يخرج في زمانك رجل يقال له محمد الأمين تتبعه ويكون من قبيلة بني هاشم وهو نبي آخر الزمان لولاه ماخلق الله السموات

وارتفاع ، وهذا معنى رواية أسيل الخدين (قوله ضليع الفم) بالضاد العجمة أي واسعه وهذا هـو المحمود في الرجال عند العرب (قوله أشنب) قيل الشنب رونق الأسنان وقيل دقتها وتحريرها وقيل عذوبة الريق (قوله مفلج الأسنان) بالفاء ثم الجيم أي مفرج الثنايا والرباعيات (قوله يفتر عن مثل حب الغمام) أيإذا ضحك بانت أسنانه كالبرد (قوله أدعج العينين)أى شديد سوادها (قوله دقيق المسربة) بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء خيط الشعر الذي من الصدر إلى السرة (قوله جيد دمية) هي بضم الدال المرملة صورة حسنـة تتخذ من نحوالعاج والرادمن تشبيه عنقه بعنقها المسالغة في حسن عنقه لأنها سالغ في تحسينها (قوله كثاللحة) أى كثير شعرها (قوله متاسك اللحم) أي لحمه ممسك بعضه بعضا ليس مسترخيا (قوله مستوى البطن والصدر) أي طنه ضامر محيث يساوى صدره (قوله ضخم الكراديس) جمع كردوس كعصفور وهو كل ملتقي عظمين كالمنكب والمرفق والركبة

(قوله عبل) بكسر الموحدة أى ضخم (قسوله رحب الراحة) بسكون الحاء المهملة أى واسعها، وسعتها علامة الجود (قوله طويل الزندين) بفتح الزاى تثنية زند وهو طرف عظم الدراع من جهة الكف، والمراد طويل الذراعين بدون إفراط (قوله سائل الأصابع) بسبن مهملة وهمزة قبل اللام: أي طويلها بدون إفراط (قوله شأن) بفتح الشيبن المعجمة وسكون المثلثة وقدتفتح وقد تكسر أى ضخم (قوله خمصا) الأخمصين تثنية أخمص بفتح الميم وهووسط بطن القدم وخمصانه بضم الخاء المعجمة تجافيه عن الأرض (قوله مسيح القدمين) أى أملسهما ليس فهما تكسر ولا شقاق (قوله عشى هو نا)أى برفق ووقار فلا سافي وصف أئي هريرة مشيته بالسرعة كأن الأرض تطوى له (قوله تكفؤا) يروى بفاء مضمومة بعدها همرزة ونفاء مكسورة بعيدها تحتمة أي يتمايل إلى قدام طبعاً لا تـكلفا ( قـوله كأنما ينحط من صب بفتحتاین أی ينزل من موضع منحدر وذلك علامة قوة الشي (قوله ذريع

السموات والأرضين وما يكون فها وماخلق آدم وماخلق الأنبياء والمرسلين وأنت تدخل في دينه وتكون وزيره وخليفته من بعده وقدوجدت نعته وصفته فيالانجيل والزبوروإنى أسلمت وآمنت به وكتمت إسلامي خوفا من النصاري قال فلماسم أبو بكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه واشتاق إلى رؤيته وقدم مكة فوجده فكان يحبه ولايصبرساعة عن رؤيته ، فلماطال الأمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماياأبابكر كل يوم تجيء إلى" وتجلس معى ولاتسلم فقال أبوبكر إن كنت نبيا فلابدلك من معجزة فقال الني السيانة أما يكفيك المعجزة التي رأيتها بالشام وعبر هالك الراهب فلماسمع ذلك أبو بكرقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ارسول الله انتهى . وأسلم على يده من العشرة سيدنا عثمان وطلحة والزبيروسعد وعبدالرحمن بنعوف رضي الله تعالى عنهم (بويعله) في السقيفة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب هو وعمر بن الخطاب إلى سقيفة بني ساعدة من الأنصار يتشاورون في أمر الخلافة فوقع بينهم كلام كشير حتى قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش وكثر اللغط وارتفعت الأصوات فقال عمر لأبي بكر ابسط يدك فبسط يده فبايعه ثم بايعه المهاجرون ثم الأنصار ثم كانت بيعة العامة من الغد وتخلف عن بيعته على بن أبي طالب وبنوهاشم والزبير بن العوام وخاله بن سعيد بن العاص وسعد بن عبادة الأنصاري ثم بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاسعد بن عبادة فإنه لم يبايع أحدا الى أن مات وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر من موت فاطمة على الصحيح ولما ولى خطب الناس فحمد الله وأثني عليه شموقال: أمابعد أمها الناس قد وليت أمركم ولست بخير منكم وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذله محقه وإن أضعفكم عندى القوى حتى آخـــذ منه ، أيها الناس إنما أنا متسع ولست بمبتدع فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقو موني [صفة أبي بكر ] كان نحيفا خفيف اللحم أبيض خفيف العارضين معروق الوجه ناتىء الجبهة غائر العينين يخضب بالحناء والكتم وقوله معروق الوجه أي قليل اللحم ولم يشرب الخمر لاجاهلية ولا إسلاما ولم يسجد لصنم قط شهد المشاهد كلم ا (وقدور د في فضله آيات وأحاديث كثيرة) فني الكشاف وغيره أن قوله تعالى «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى ") الآية نزلت فيأبي بكر وأبيه أبي قحافة عثمان وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو قال على بن أبي طالب الآية نزلت في أبي بكر الصديق أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره قال البغوى في تفسيره اجتمع لأبي بكر اسلام أبويه وأولاده جميعا فأدرك أبو قحافة النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة انتهى. ومن الآيات قوله تعالى «ثانى اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه» أجمع المسلمون على أن الصاحب أبوبكر ومنها «والايل إذا يغشى إلى قوله إن سعيكم لشتى» قال بعض المفسرين نزلت في أبي بكر وأبي سفيان بن حرب ومنها قوله تعالى «وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى» إلى آخر السورة قال البغوي فيحق أبي بكر عند الجميع وعن ابن عباس في رواية عطاء في قوله تعالى «أمن هوقانت آناء الليل ساجداوقائما» أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كذا في تفسير البغوى وعن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى أنزل الله آية كفارة اليمين وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه في قوله تعالى والذي جاء بالحق محمد وصدق به أبو بكر قال ابن عساكر هكذا الرواية ولعام ا قراءة لعلى وعن ابن عماس في قوله تعالى «وشاورهم في الأمر »قال نزلت في أبي بكر وعمر وعن ابن أبي حاتم عن شوذب

الشية) بفتح الذال المعجمة وكسر الميم أي واسعها (قوله إذا التفت التفت جميعا) أي بسائر جسده ، قيل ينبغي أن بخص هذا بالتفاته وراءه ، أما التفاته عنة أو يسرة فالظاهر أنه بعنقه، وقبل المراد أنه لايسارق النظر (قوله ولا ياوى عنقه)أى كا يفعله أهل الخفة والطيش (قوله نظره) أي في حال سكوته (إلى الأرض أطول من نظره إلى الساء) لأن النظر إلى الأرض أجمع الفكرة وأطوليته حال السكوت لاتنافى كثرة نظره إلى الساء حال التحدث الواردة فيخسر أبى داود «كان إذا جلس يتحدث يكثرأن يرفع طرفه إلى الساء » وهذه الجملة كالتفسير لقوله خافض الطرف ، وقسل خفض الطرف كنابة عن شدة الحياء (قوله جل نظره الملاحظة) أي أكثر نظره النظر بالاحاظ بفتح اللام وهو شق العين عايلي الصدغ ، وأما الذي يلى الأنف فالموقواللاق، قبل هذا في حالة العادة وقبل فيغيروقت الخطاب (قوله عربكة)أي طعا ( وقوله وأشدهم خوفا من الله تعالى) قال أبو الحسن الأشهري في كتابه

فى قوله تعالى «ولمن خاف مقام ربه جنتان» قال نزلت فى أبى بكر وعن ابن عمر و ابن عباس فى قوله تعالى «وصالحو المؤمنين» أنها نزلت في أى بكروعمر وعن الحسن البصرى في قوله تعالى «ياأيها الذين آمنو امن يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحمهم ويحبونه » قال هو والله أنو بكر وأصحابه لما ارته العرب جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى رديهم إلى الإسلام (ومن الأحاديث) ماأخر جه الشيخان عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صَلِينَ فَأَمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال إن لم تجديني فائتي أبا بكر وعن أنس قال بعثني بنوالمصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلى من ندفع له صدقاتنا بعدك فأتيته فسألته فقال إلى أى بكر وعن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال لهـ ا تعودين فقالت يارسول الله إن عدت فلم أجدك تعرض بالموت فقال إن جئت ولم تجديني فأتى أبا بكر فإنه الحليفة من بعدى وعرف عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانفعني مالأحد قط مانفعني مال أبي بكر فبكي أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يارسول الله وعن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال جئت بأني قحافة إلى النبي عَلَيْكُمَاتُهُ فقال له هلا تركت الشيخ حتى آتمه قال مل هو أحق أن يأتيك قال إنا نحفظه لأيادي ابنه عندنا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأجد عندى أعظم من أى بكر واسانى بنفسه وماله وأنكحني ابنته وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أما إنك باأبا بكرأو ّل من بدخل الحنة من أمني وعن أبي سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن " الناس علي في محبته وماله أيا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لآنخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام وعن أبي الدرداء قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أمشى أمام أبي بكر فقال ياأبا الدرداء أتمشى أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ما طلعت شمس ولا غربت بعد النسين والمرسلين على أفضل من أبى بكر رضي الله تعالى عنه وعن على بن أبى طالب قال مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد رسول الله والنائجة أنوبكر وما مات رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنهما وعن على رضي الله تعالى عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسام فأقبل أبو بكر وعمر فقال ياعلى هـذان سدا كرول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ولا تخبرهما ياعلى قال فما أخبرتهما حتى ماتا؟ وستأتى أحاديث أخرعامة فهما رضى الله تعالى عنهما وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر صاحى ومؤنسي في الغار وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللاً بي بكر أنت صاحى على الحوض وصاحى في الغار وعن عامر ابن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت «ولوأنا كتبنا علمم أناقتلوا أنفسكم» قال أبو بكر يارسول الله لو أمرني أن أقتل نفسي لفعلت قال صدقت وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أي بكر وشكره واجب على كل أمتى وعن عائشة مرفوعا كابه محاسبون إلاأبا بكروقال رسولالله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عتيق في السماء عتيق في الأرض رواه الديلمي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكروعمر بمنزلة السمع والبصر رواه الترمذي وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أبو بكر أفضل هذه الأمة إلا أن يكون نبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإيجاز: كان عليه الصلاة والسلام يخاف الله بلا خوف إلا أن خوفه كان لماذا ، فقال أهل الحق كان خوفه من عقاب الله قبل أن آمنه الله منه ومن عتابه في الدنيا بعد تأمينه كاقبلله لما أعرض عن ابن أم مكتوم « عبس وتولى ، الآية فأما بعد تأمينه من عقابه فـلا مجوز أن خافه لأن ذلك ، بؤدى إلى عدم الوثوق غيره تعالى، وقيل بل كان خوفه من العقاب لقوله تعالى «فلايأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » وقوله تعالى «وما أدرى ما يفعل بي» ولقوله صلى الله عليه وسلم « الليم إنى أعوذ رضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك» وقوله «الليهم إنى أعوذ بك من الناروفتنة المحيا والمات » ولاحتمال أن يكون التأمين امتحانا ومكرا أو مشروطا بشيء في علم الله . وأجيب بأن الآية الأولى مخصوصة نغير الأنساء والملائكة ومأن الثانية منسوخة أو معناها ما أدرى ما يفعل بي في الدنيا وبأنه علمه الصلاة والسلام لشدة خوفه من الله تعالى قد يذهال عن تأمين الله له فتصدر منه أمثال هذه الاستعادات وبأن الاحتال السابق

لولا أبو بكر الصديق لذهب الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبى بكر مثل اللبن في الصفاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر كالغيث أينا وقع نفع ( ومن الأحاديث الواردة في فضل أبي بكر وعمر معا) ماروي أبوسعيد الخدري قال قال رسول الله والسَّائِيَّة ما من ني إلا وله وزيران من أهل الساء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل الساء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنأهل الدرجات العلاليراهم من تحتهم كماترون النجم الطالع فى أفق السماء وإن أبابكر وعمر فيها وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعُمَان في الجنة وعلى في الجنة وذكر تمام العشرة وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فمهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم بصره إلا أبوبكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه ويتبسمان إليه ويتبسم إلهما وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله والسيالية خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبوبكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة وعنه قال قال رسول الله على الله عليه وسلم أناأول من تنشق عنه الأرض ثم أنو بكر وعمر وعن أبي أروى الدوسي قال كنت عند الني صلى الله عليه وسلم وأقبل أبو بكروعمر فقال الحمد لله الذي أيدني بكم وعن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فقلت ياحبريل حــدثني ففائل عمر بن الخطاب فقال لو حدثتك بفضائل عمر بن الخطاب منذ مالبث نوح في قومــه مانفدت فضائل عمر وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر وعن عبدالرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لواجتمعتما في مشورة ماخالفتكما وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حبأى بكر وعمر ومعرفتهما من السنة وعن بسطام بن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لايتأم عليكما أحد من بعدي وعن أنس مرفوعا حبأبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي خاصة من أمنه وأنا خاصتي من أصحابي أنو بكر وعمر [تنبيه] خص الله أبا بكر بأربع خصال سهاء الصديق ولم يسمأحد الصديق غيره وهو صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود وعن أنى جعفر قالكان أبوبكر من النبي صلى الله عليه وسلم مكان الوزير فيكان يشاوره في جميع أموره وكان ثانيه في الإسلام وثانيه في الغار وثانيه في العريش يوم بدر وثانيه في القبر ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحدا (روى) أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لماخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الغار جعل طورا يمشي أمامه وطورايمشي خلفه وطورا عن عينه وطورا عن شماله فقال عليه الصلاة والسلام ماهذا ياأبا بكر فقال رسول الله أذكر الرصيد فأحب أنأ كون أمامك وأتخوف الطلب فأحب أن أكون خلفك وأحفظ الطريق يمينا وشمالا فقال لا أس عاليك ياأبا بكر الله معنا (وكان) رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا فحفي فحمله أبوبكر رضى الله تعالى عنه على كاهله حتى انتهى إلى الغار فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار قال أبو بكر والذي بعثك بالحق نبيا لاتدخله حتى أدخل فأسبره قبلك فدخل أبوبكر رضي الله تعالىءنه فجعل يلتمس بيده الغار في ظلمة الليل مخافة أن يكون فيه شيء يؤذي رسول الله علالما فلمالم برفيه شيئاد خلرسول الله صلات الله المراوروي) أن أبا بكروضي الله تعالى عنه رأى في الغار أجحارا طرح للقوى جدابالضعيف جدا وهو لايليق كذا في الشهاب على الشفاء مع تلخيص و بعض زيادات ( قوله فصلا ) أي مفصولا ممتازا بعضه من بعض لتأنيه في كلامــه عيث لايخني حرف منه على السامع (قوله ذواقا) بفتح الذال العجمة أي شيئا من طعام أو شراب (قـوله ولا على خوان) هو بكسر الخاء المعجمة وتضم هـو شيء مرتفع يهيأ لأكل الطعام عليه (قوله ولا يأكل متكا) أي متمكنا معتمدا على وطاءتحته أومائلا إلى أحد شقيه قال المناوى ومن فهم أن المتكئ ليس إلا المائل إلى أحدها فقدوهم إذ كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ اه . وقال في محل آخر الاتكاء أربعة أنواع: الأول أن يضع جنبه على الأرض مائلا . الثاني أن يتربع . الثالث أن يضع يده على الأرض ويعتمد علها . الرابع أن يسند ظهره وكلها مذمومة حالة الأكل لكن الثاني لاينتهى إلى الكراهة وكذا الرابع فها يظهر يل هما خلاف الأولى. والسنة قال القسطلاني يقعد مائلا إلى الطعام

متعددة فصاريقطع ثوبه ويسدبه الأجحار فبقى جحر لميفضل له شيء من الثوب فجلس قريبامنه ووضع عقبه عليه وسده به فجعلت الحيات والأفاعي تضربه وتلسعه فصارت دموعه تنحدر وكان النبي قدنام وجعل رأسه في حجره فصار يتجلد ولا يوقظه فسقطت دموعه على وجه النبي فتنبه فقال مالك قال لدغت فتفل عليه فذهب ما يجده فلما أصبح سأله النبي عن ثويه فأخبره الخبر فتوجه ودعاله وقال الليم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة فنودي إنه قــد استحيب لك (وروي) أن أبا بكر رضي الله نعالى عنه لما رأى القافة وفتيان قريش بسهامهم وسيوفهم وقوفا على فم الغار اشتد حزنه وقال إن قتلت فإنما أنا رجل واحد وإن قتلت يارسول الله هلكت الأمة فقال له لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر لأنه هو الذي انزعج وهي أمنة تسكن لهــا القاوب ، وفضائل أبي بكر. رضي الله تعالى عنه لا بحصى ومناقبه لاتستقصى (كان رضي الله تعالى عنه) أشجع الصحابة وأثرتهم فى دين الله؛ فني معالم التنزيل لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر خبر وفاته ارتد عامـــة العرب إلاأهل مكة والمدينة والبحرين ومنع بعضهم الزكاة فهم أبو بكر " بقتالهم فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال عمر كمف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حـــــى يقولوا لاإله إلاالله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم فقال له أبو بكر أليس قد قال إلا بحقها ومن حقها إقامة الصلاة وايتاء الزكاة والله لومنعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ولو خذلني الناس كليهم لجاهدتهم بنفسى فقال عمر بن الخطاب فوالله ماهو إلاأن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال عمر بن الخطاب والله لفد رجم إعان أبي بكر بإعان هذه الأمة جمعا في قتال أهل جيش أسامـة وكان قد استصغر قوم من الصحابة أسامة وقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قل لأبي بكر يرجع بالمسلمين فإن أبي أن لا يفعل فليول علينا رجلا أقدم سنا من أسامة فاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وذكر له ذلك فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لوخطفتني الكلاب والنائاب لم أرد قضاء قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عمر إلى الأنصار وذكر لهم مقالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا له لابد وأن تراجع أبا بكر في ذلك فراجعه عمر رضي تعالى عنه فقام أبو بكر وأخذ بلحية عمر وقال ثكلتك أمك ياابن الخطاب استعمل وسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وأمره وتأمرني أن أنزعه فعند ذلك رجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى الناس وأخبرهم فتجهزوا وخرجوا وخرج أبو بكر فشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر فقال أسامة لأبي بكر يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن فقال أبو بكر والله لا أركب ولاتنزل وماضرتي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله وعاد أبو بكر وسافر أسامة بالجيش إلى الروم فلما وصل أسامة إلى ابني كحبلي شن عايهم الغارة وسي حريمهم وحرق منازلهم وأصاب الفنائم وكان أسامة على فرس أبيه وقتل قاتل أبيه لأن أباه كان قد استشهد في سرية مؤتة وكانت كذلك بالروم (وفتح) أبوبكر البيامة وقتل مسيلمة الكذاب وقاتل حموع أهل الردة إلى أن رجعوا إلى دين الله وفتح أطراف العراق وبعض الشام . ﴿ فَصَلَّ : فَي ذَكُرُ بِعَضَ كَلَامِهِ ﴾ في المحاضرات كان رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته : أين القضاة الحسنة وجوهم المعجبون بشأنهم أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور

منحنيا عليه وقال الحافظ ابن حجرأن يقعد جاثيا على ركبتيه وظهورقدميه أو ينصب الرجل اليمني و مجلس على اليسرى اه ولو قال أن عيل إلى أحد شقيه معتمدا على إحدى بديه لكان أحسن؛ وينبغى حمل قول القسطلاني أن يقعد على قعود لا اتكاء فيه ليلائم ما قبله ( قوله كاياً كل العبد) أى كأكل العدد في هيئة التناول ومصاحة الرضاعا حضر تواضعا لله لا كما يأكل أهل الكروأهل الشره، والمراد بالعبدهنا الإنسان المتذلل المتواضع لربه كما قاله المناوى (قوله وأجلس) أي في حالة الأكل (كما يجلس العبد) لأن التخلق بأخلاق العبودية أشرف الأوصاف لا كما يجلس أهل الكبر وأهل الشره من الاتكاء ولكون جلوسهم عند الأكل ذما عنده (قوله والدباء) هي القرع (قوله والبقلة الحقاء) هي الرجلة وإنما قيل لهما الحقاء لأنها تنبت في مجاري السيول فتقطعها فتطؤها الأرجل (توله والبطيخ) الأصح أن المرادبه الأصفر وقيل الأخضر (قوله وبط يخ أو قثاء برطب) بأن يأكل من هذا لقمة

ومن هــذا لقمة على ما

الوحا الوحا النجاء النجاء. وفي المحاضرات أيضا قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده أبو بكر الصديق رضى الله عنه فشفي رسول الله والتنافق ومرض أبو بكر فعاده رسول الله والتنافق فشفى حين عاده كما مرض حين عاده فقال الصديق رضى الله تعالى عنه في ذلك:

مرض الحبيب فعدته فمرضت من حدرى عليه شيغ الحبيب فعادنى فشفيت من نظرى إليه

ومن كلامه رضى الله تعالى عنه كما في طبقات الشعرانى: أكيس الكيس التقوى ، وأحمق الحمق الفجور ، وأصدق الصدق الأمانة ، وأكذب الكذب الخيانة . وكان يقول رضى الله تعالى عنه : إن هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بماصلح به أوله ولا يحتمله إلا أفضلكم مقدرة وأملك كم لنفسه ، وكان رضى الله تعالى عنه يقول لمن يعظه : يا أخى إن أنت حفظت وصيتى فلا يكن غائب أحب اليك من الموت وهو آتيك ، وكان يقول : إن العبد إذا دخله العجب بشىء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة ، وكان يقول : يامعشر المسلمين استحيوا من الله فوالذى نفسى يبده إنى لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا استحياء من ربى عز وجل ، وكان يقول رضى الله تعالى عنه : ليتنى كنت شجرة تعضد ثم تؤكل وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول : هذا الذى أوردنى الموارد وكان إذا سقط خطام ناقته ينيخها ويأخذه فيقال له هلا أمرتنا فيقول: إن رسول الله يتخلي أمرنى أن لاأسأل الناس شيئا ؛ وكان إذا أكل رضى الله تعالى عنه طعاما فيه شبهة ولى الحلافة قال : إنى وليتكم ولست نجيركم فلما بلغ كلامه الحسن البصرى قال بلى ولكن المؤمن يهضم نفسه وكان رضى الله تعالى عنه إذا مدح قل : اللهم أنت أعلم بى من نفسى وأنا أعلم بنفسى منهم اللهم اجعلى خيرا مما يحسبون واغفرلى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون .

[لطيفة] سئل بعض التابعين هلرأيت أبابكر قال نعم رأيت ملكا في زي مسكين. وفي المحاضرات والمسامرات لما حضرته رضي الله تعالى عنه الوفاة أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إنى أوصيك بوصية إن أنت قبلتها عنى إن لله عز وجل حقاً بالليل لايقبله بالنهار ، وإن لله حقاً بالنهار لا يقبله بالليل وإنه عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة . واعلم أن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم فيقول القائل: أين يقع عملي في عمل هؤلاء وذلك أن الله عز وجل تجاوز عن سيءُ أعمالهم ولم يثرُّ به . واعلم أن الله عز وجل ذكر أهل النار بأسوإ أعمالهم ويقول قائل : أنا خير من هؤلاء عملا وذلك أن الله عز وجل رد علمهم أحسن أعمالهم فلم يقبله ألم تر إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا وثقل ذلك علمهم وحق لميزان لايوضع فيه إلاحق أن يثقل ألم تر إنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا وخف ذلك علمهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يخف ، ألم تر أن الله عز وجل أنزل آية الرخاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرخاء لكي يكون العبد راغباً راهباً لايلق بيده إلى التهلكة ولايتمني على الله غير الحق فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب اليك من الموت ولابد لك منه وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض اليك من الموت ولن تعجزه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذلك ظني به

ورجائى فيه ، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . قال أبو سلمان : والذي كتب وصية أبى بكر عثمان بن عفان رضى الله عنهما . وكان قاضيه عمر بن الخطاب وكاتبه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وحاجبه شديدا مولاه وصاحب شرطته أبا عبيدة ابن الجراح وهو أول من اتخذ الحاجب وصاحب الشرطة في الإسلام وكان خاتمه خاتم رسول الله وكان من ورق نقشه محمد رسول الله وكان بعده في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في برأريس من معيقيب ، ومروياته من الأحاديث مائة حديث واثنان وأربعون حديثا وفي المحاضرات مائة واثنان وثلاثون ، والله أعلم .

[تتمة في مرضه وموته وغسله ومايتصل بذلك وأولاده رضي الله تعالى عنه ] عن ابن شهاب أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه والحرث بن كلدة كانا يأ كلان حريرة أهديت لأبي بكر فقال الحرث لأى بكر ارفع يدك ياخليفة رسول الله والله إن فها لسم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد فرفع أبو بكر يده فلم يريا إلاعليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة وقيل إنه اغتسل في يوم بارد فم ومرض خمسة عشر يوما لانخرج للصلاة وكان عمر يصلي بالناس وقيل سبب موته تحرك سم الحية التي لدغته في الغار ذكره ابن الأثير ، وقيل غيرذلك . ومات ليلة الثلاثاء وقيل يوم الجمعة لسبع بقبن من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح وفي الاكتفاء آخر ماتكام به أبوبكر : رب توفني مسلماً وألحقني بالصالحين . ولما توفي أبوبكر رضي الله تعالى عنه ارتجت المدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم موت رسول الله ﷺ ، وأوصى أن تغسله زوجته أسهاء بنت عميس فغسلته فهي أول امرأة غسلت زوجها في الإسلام . وأوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله ﷺ وقال إذا أنامت فيتوا بي على الباب يعني باب البيت الذي فيه قبر رسول الله صليتها في فادفعوه فإن فتح لكم فادفنه وني ، قال جابر فانطلقنا فدفعنا الباب وتلنا هذا أبو بكر الصديق قد اشتهى أن يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب ولاندري من فتح لنا وقال ادخـــلوا ادفنوه كرامة ولا نرى شخصا ولا شيئاكـذا في الصــفوة. وفي رواية سعوا صوتا يقول: ضموا الحبيب إلى الحبيب. وصلى عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوسرير عائشة رضي الله تعالى عنها وكان من خشبتين ساجامنسوجا بالليف وبيع في ميراث عائشة رضى الله تعالى عنها بأربعــة آلاف درهم فاشتراه مولى لمعاوية وجعله للمســـلمين ويقال إنه بالمدينة . ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر ودفن ليلا في بيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه عند كتني رسول الله صلى الله عليه وسلم. (وأما أولاده) فستة ثلاثة بنين وثلاث بنات . أما الله كور (فعبدالله) وهوأ كبر أولاده الله كور وأمه قتيلة ويقال قتلة بدون تصغير من بني عامر بن لؤى شهد عبد الله فتح ،كمة وحنينا والطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم وجرح بالطائف رماه أبو محجن الثقفي بسهم فأندمل جرحه إلى خلافة أبيه ومات في خلافته في شوال سنة إحدى عشرة دفن بعد الظهر وصلى عليه أبوه ونزل في قبره أخوه عبد الرحمن وعمر وطلحة بن عبيد الله أخرجه أبونعيم وابن منده وأبوعمر كذا في أسد الفابة (وعبد الرحمن) ويكني أبا عبد الله وقيل أبا محمد وقيل غيرذلك أمه أم رومان بنت الحرث من بني فراس بن غنم بن كنانة أساءت وهاجرت وكان عبد الرحمن شقيق عائشة رضي الله تعالى عنها شهد بدرا وأحسدا مع المشركين وكان من الشجعان وكان راميا حسن الرمي له مواقف

فى خرر ضعف ذكر والناوى ( توله وأحب الثياب إليه الخ) الثوب مايليس مطلقا والقميص ماخيط من قطن أوكتان وأحاط بالدن وكان ذا كمين والحـبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة برد عاني من قطن محير أي مزين محسن (قوله بقلنسوة) هي بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين المهملة ما تلبس في الرأس كالعرقية (قوله ولهما قبالان الخ) القبال كتاب الزمام والشراك السير الذي على ظهر القدم (قوله التقنع) هو تغطية الرأس أو أكثر الوجه بطرف العمامة أو رداء أونحو ذلك ، ويقال له الطياس والقناع والطيلسان بفتح اللام ما يغطى به الرأس أو أكثر الوجه (قوله غبا) بكسر الغين المعجمة وتشديد الوحدة أى يوم دون يوم لأن المبالغة في التسريح شأن أهل الترفه (قوله نحصف نعله) أي نخرزها (قروله ليس بسخاب) بسين مهملة مفتوحة فاء معجمة مشددة عم موحدة: أي سباب . ﴿ ذَكِر نبذة من معجز الله صلى الله عليه وسلم }

منها القرآن وهو أعظمها.

في الجاهلية والإسلام مشهورة دعا إلى البرازيوم بدر فقام إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنـــه ليارزه فقال له رسول الله عليه الله عليه وكان الله عليه فأسلم في هدنة الحديثية وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وشهد الميامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من أكارهم وشرد وقعة الجل مع أخته عائشة ومات بكة قبل أن تتم البيعة ليزيد فِئَاة سِنة ثلاث وخمسين ، ومروياته في كتب الأحاديث ثمانية وله عقب نقله بعضهم (و محمد) ويكني أبا القاسم أمه أسماء بنت عميس الخنعمية وهي من المهاجرات الأول وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة ولما استشهد حعفر بمؤتة من أرض الشام تزوجها بعده أبو بكر فولدت له محمدا بذي الحليفة لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة وهي شاخصة إلى الحج في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر فأمرها النبي ﷺ أن تغتسل وترحل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الحاج إلا أنها لاتطوف بالبيت فكانت سببا لحكم شرعى إلى قيام الساعة رضي الله عنها ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوجها على بن أبي طالب فنشأ محمد ولدها في حجر على رضي الله تعالى عنهما وكان معه يوم الجمل وشرَّد معه صفين وولاه سيدنا عنمان مصر وكتب له العرد في كان سببا لاستشهاده وولاه أيضاً على رضي الله تعالى عنه مصر مكان قيس بن سعد بعد رجوعه من صفين وفي تاريخ ابن خلكان وغيره أن على بن أبي طالب ولى محمد بن أبي بكر الصديق مصر فدخلها سنة سبع وثلاثين من الهجرة فأقام بها إلى أن بعث معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص في جيوش أهل الشام ومعهم معاوية بن حديم بحاء مهملة مضمومة ودال مهملة مفتوحة وبالجيم في آخره هكذا ضبطه بعضهم فاقتتلوا وانهزم محمد بن أبي بكر واحتنى في بيت مجنونة فمر أصحاب معاوية بن حديج ببيت المجنونة وهي قاعدة على الطريق وكان لها أخ في الجيش فقالت تريدون قتل أخي قالو الا قالت هذا محمد بن أبي بكر داخل بيتي فأمر معاوية أصحابه فدخلوا إليه وربطوه بالحبال وجروه على الأرض وأتوابه إلى معاوية فقال له محمدًا حفظني لأبي بكر فقال له قتلت من قومي في قصة عثمان ثمانين رجلا وأتركك وأنت صاحبه لاوالله فقتله في صفر سنة ثمان وثلاثين وأمر به معاوية أن يجر في الطريق ويمر به على دار عمرو بن العاص لما يعلم من كراهته لذلك وأمر به أن يحرق بالنار في جيفة حمار وقيل وضعه حيافي جيفة حمار ميت وأحرقه هذا وسببه دعوة أخته عائشة لما أدخل يده في هو دجها يوم الجلل وهي لاتعرفه فظنته أجنبيا فقالت من هذا الذي يتعرض لحريم رسول الله أحرقه الله بالنار قال ياأختاه قولي بنار الدنيا قالت بنار الدنيا (ودفن) في الموضع الذي قتل فيه فلما كان جد سنة من دفنه أتى غلامه وحفر قبره فلم يجد فيه إلا الرأس فأخرجه ودفنه في المسجد تحت المنارة وقيل في القبلة (وأما البنات) فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها شقيقة عبدالر حمن تزوجها رسول الله على الله على على الناس إليه وورد «قيل من أحب الناس إليك بارسول الله ؟ قال عائشة فقيل ومن الرجال ؟ قال أبوها» وقد تقدم الـكلام على ما يتعلق بها في الـكلام على أزواجه صلى الله عليه وسلم (وأسماء) بنت أبي بكر شقيقة عبــد الله وهي أكبر بناته وتدعى ذات النطاقين لأنها قطعت نطاقها وربطت به فم الجراب الذي فيه زاد الهجرة وكان في بيت أبي بكر . قالت عائشة في حديث الهجرة فجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهما سفرة في حراب فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب ذكر أهــل السير أن أسماء بنت أبي بكر قالت لمــا خَفِي عَلَيْنَا أَمْرُ رَسُولَ اللهُ ﷺ أَتَانَا نَفْرَ مَنْ قَرِيشَ فَمُهُمْ أَبُوجِهِلَ فَقَالَ أَبِنَ أَبُوكَ ؟ فقلت والله

وانشقاف القمر ، طلب كفار قريش منــه صلى الله عليه وسلم آية فسأل الله تعلى فانشق القمر فرقتين فرقة أوق أبي قبيس وفرقة دونه شاهد ذلك الداني والقاصي واستمركناك حتىغرب وكان ليلة أربعة عشر فزاد الله الذين آمنوا إيمانا وقال الكفار هذا سحر مستمر ، وفي رواية فرقية بالمشرق وفرقية بالمغرب قال الحلبي ولعل الفرقة التي كانت فـوق أبي قبيس كانت جهـة المشرق والتي دونها جهة المخرب فلا تنافى ، وكان انشقاقه في السنة التاسعة من النبو"ة قيل وهو الذي الى من العجزات القرآن في الرتبة ، وشق الصدر ، وإخباره عن بيت القدس صبح ليلة ألإسراء حين سأله الشركون عن صفته ولم يكن رآه قبل فرفعه له حبريل حقوصفه لهم، وحبس الشمس له غين الغمروب حتى قمدمت العير التي لقيته في منصر فه من المعراج وأخبرهم بأنها تقدم في يوم كذا فلما كان ذلك اليـوم دنت الشمس الغروب ولم تجيء العير، وردها بعد فروبها على على بن أبي طالب بدعو ته مالي الله المدرك على

لاأدرى فلطم خدى لطمة حتى خر منها قرطى ولمسالم ندر أين توجه سمعنا صوت جنى ولم نر شخصه ينشد أبياتا فقال :

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد إلى آخر الأبيات ، فلما سمعنا قوله علمنا أين توجه الني صلى الله عليه وسلم . تزوج أسماء سيدنا الزبير بن العو ام بمكة وولدت له عدة أولاد ذكور وإناث (فأما الذكور) فالمنذر وعبدالله وعروة وهو أحد الفقهاء السبعة (وأما الإناث) فخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة فجملتهن ستة ثلائة ذكور وثلاث إناث ثم طلقها فكانت مع ولدها عبد الله بن الزبير بمحكة حتى قتله الحجاج وغسلته بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر عليها أحد منهم واستدل به الفقهاء على جواز ازالة النجاسة بماء زمزم فكانت سببا لاظهار حكم إلى يوم القيامة رضى الله عنها وعاشت بعده قليلا وعمرت مائة سنة ولم يسقط لها سن وماتت بمكة (وأم كلثوم) وهي أصغر بنات أبى بعده قليلا وعمرت مائة سنة ولم يسقط لها سن وماتت بمكة (وأم كلثوم) وهي أصغر بنات أبى

بكر رضى الله تعالى عنه أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد كان أبو بكر قد نزل عليه في الهجرة فتزوجها وتوفى عنها وتركها حبلي فوكدت بعده أم كلثوم هذه وتزوجها طلحة بن عبيد الله ذكره

ابن قتيبة وغيره ولم أقف لها على وفاة .

﴿ فَصَلَّ : فَىذَكُر مِنَاقِبِ سَيْدُنَا عَمْرُ بِنَ الْحَطَابِ رَضَى الله تعالى عنه ﴾ هو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفیل بن عدى بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب، يلتقي هو ورسول الله في كعب وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان مولده في السنة الثالثة عشرة من مولده صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك ولم يزل اسمـــه في الجاهلية والإسلام عمر وكناه رسول الله عليه الله الله عليه الله عمر وكان يوم بدر ذكره ابن إسحق وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق يوم أسلم في دار الأرقم وبه تم المسامون أربعين فخرجوا وأظهروا الإسلام ففرق الله بعمر الحق من الباطل ولما أسلم نزل جبريل وقال يامجمد استبشر أهل السهاء بإسلام عمر . وهو أول من دعى أمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ وأول من أشار على أبي بكر بجمع القرآن في الصحف وجمع الناس في قيام شهر رمضان وأول من حمل الدرة لتأديب الناس وتعزيرهم ووضع الخراج ومصر الأمصار واستقضى القضاة وكان نقش خاتمه كني بالموت واعظا ياعمر وكان يختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سبب إسلامه رضي الله عنه أقوال أشهرها ماروي أن قريشا اجتمعت فتشاورت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أي رجل يقتله ؟ فقال عمر بن الخطاب أنا لهما فقالوا أنت لهما ياعمر فُوج متقلدا سيفه طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في منزل حمزة في الدار التي في أصل الصفا فلماخرج عمر إلى الصفا لقيه سعد بن أبي وقاص الزهري فقال أين تريد ياعمر ؟ فقال أويد أن أقتل محمدا قال أنت أحقر وأصغر من ذلك فكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا فقال عمر ما أراك الا قد صبأت وتركت الدين الذي أنت عليه وفي رواية لعلك قد صبأت إلى محمد فأبدأ بك فأقتلك فعند ذلك قال سعد اعلم أنى آمنت بمحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فسل عمر سيفه وكشف سعد عن سيفه وشد كل واحد منهما على الآخر حتى كادا أن يختلطا فقال سعد مالك ياعمر لا تصنع هدا بأختك آمنة بنت الخطاب وفي المواهب فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل فقال أأسلما؟ قال نعم فتركه عمر وسار إلى منزل آمنة مسرعاحتي أتاهما وعندهارجل من الأنصار يقال له خباب بن

صلاة العصر أداء كما سأتى بسطه وخروجه على المجتمعين على بابه لقتله ووضعه التراب على ره وسهم من غير أن يروه ورميه يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى . ونسج العنكبوت بفم الغار ووقوف الحمامتين الوحشيتين على بابه ونبات الشــجرة في وجهـه وماجرى لسراقة بن مالك وشاة أم معبد في قصة الهجرة ودعوته لعمر أن يعز الله به الإسلام فكان ذلك، ولعلى أن ندهب الله عنه الحر" والبرد فلم يشتك واحدا منها بعد وكان يلبس ثباب الشيتاء في الصف وثياب الصف في الشتاء ولا يتأثر . ولعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين فكان ذلك . ولجمل حار فصار ساها بعد أن كان مسوقا . ولأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد فعاش فوق المائة وكان من أكثر الأنصار مالا ولم عت حتى رأى مائة ذكر من صلمة كما في نهر النيراس. ولجار بالركة في أعرر حائطه فأوفي غرماءه وفضل ثلاثة عشم وسقا. وعلى عتيبة من أبي لهب بأن يسلط الله علمه كلما فافترسه الأسدمن بين

الأرت وهم يقرءون سورة طه فلماسمع خباب صوت عمر توارى فى البيت فدخل عمر علم ما فقال ماهذه الهينمة التي سمعتها عندكم ؟ فقالا ماعدا حديثا حدثناه بيننا قال فلعلكم قد صبأتما فقال له ختنه أرأيت ياعمر إن كان الحق في غير دينك فوثب عمر على ختنه سعيد وبطش بلحيته فتواثبا وكان عمر رجلا شديدا قويا فضرب بسعيد الأرض وجلس على صدره فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فلطمها عمر لطمة شج بها وجهها فلما نظرتإلى الدم على وجهها غضبت وقالت ياعدوالله أتضر بني على أن أوحد الله ؟ قال نعم وفي رواية قالتياعمر إن كان الحق بي غير دينك أشهد أن لاإله إلا الله وأن مجمدا رسول الله لقد أسلمنا على رغم أنفك فاصنع ماأنت صانع فلما سمعها عمرندم وقام عن صدر زوجها فقصد ناحية ثم قال اعرضوا على الصحيفة التي كنتم تدرسونها وكان عمر يقرأ الكتب فقالت أخته لاأفعل قال ويحك قد وقع في قلبي ماقلت فأعطنها أنظر إلها وأعطيك من المواثيق أن لاأخونك حتى تحرزيها حيث شئت قالت له أخته إنك رجس فانطلق فاغتسل أو توضأ فإنه كتاب لايمسه إلا المطهرون فخرج عمر ليغتسل وخرج إلها خباب بن الأرت فقال أتدفعين كتاب الله إلى عمر أوهو كافر؟ قالت نعم إنى أرجو أن يهدى الله أخي فدخل خباب البيت وجاء عمر فدفعت إليه الصحيفة فإذا مهابسم الله الرحمن الرحيم طه ماأنزلنا عليك القرآن إلى قوله إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فقال عمر عند هذه ينبغي لمن يقول هذا أن لايعيد معه غيره فقال عمر دلوني على محمد فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت وقال أبشر ياعمر فإني أرجو أن تكون سبقت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبى جهل بن هشام وذكر الدار قطني أن عائشة قالت إنماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز عمر بالإسلام لأن الإسلام يعز ولا يعز فقال عمر ياخباب انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خباب وسعيد معه حتى أتوا منزل حمزة دار الأرقم التي بأصل الصفا فدقوا الباب فخرج بعض الأصحاب فنظر في شق الباب فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله هذا عمر نعوذ بالله من شره فقال افتحوا له الباب فإنجاء بخيرقبلناه وإن جاء بشر" قتلناه نفتح لعمر الباب فدخل فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صن الدار فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وفي رواية أخذ ساهده وهزه فارتعد عمر هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلس فقال أما أنت بمنته حتى ينزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة يعنى الحزى والنكال اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعزالدين بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجدوفي رواية سمعت بطرف مكمة فقال رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلي والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم فقال ففيم الإخفاء وفي رواية قال يارسول الله علام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل فقال ياعمر إنا قليل وقد رأيت مالقينا فقال عمر والذي بعثك لايبتي مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان مرخرج فيصفين حمزة فيأحدها وعمر في الآخرله كديد ككديد الطحين حتى دخاوا المسجد فنظر قريش إلى عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصهم مثلها فساه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق وكان إسلامه رضي الله تعالى عنه بعد إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب بثلاثة أيام سنة ست على الراجح [صفته] كان أبيض اللون يعلوه حمرة أصلع شديد حمرة العينين في عارضيه خفة أضبط وهو الذي يعمل بكلتايديه على السواء وصفته في التوراة قال وهب قرن من حديد أمين شديد والقرن الجبل الصغير

قومه ، وعلى عامر بن أبي الطفيل بأن يشغلهالله عنه بداء يقتله فأصابه طاعون في عنقه ومات ، وقوله لرحل مأكل بشماله كل سمنك فقال لا أستطيع فقال له لا استطعت فلم يطق أن يرفعها إلى فيه سيد ، وقوله في امرأة خطما فقال أبوها إن بها رصاً امتناعا من الإجابة ولم يكن مها برص فلتكن كذلك فيرصت حالا، وقوله للحكم بن أبي العاص حين جاء يرتعش مستهزئا كذلك فكن فلم يزل ير تعش حتى مات ، وشهادة الضب والذئب له بالرسالة وشهادة الشجرله بالرسالة وإتيانه اليه فستره حتى قضى حاجته وإتيانه اليه فأظله من الحر ، وتسليم الشيجر والحجر عليه. وسكون جبل أحد لما ضربه عليه الصلاة والسلام برجله وقال له حين صعد عليه هو وأبوبكر وعمر وعثان فاضطرب بهمم اثبت أحد فأنما عليك نبي وصديق وشهيدان ، وحنين الجذع الذي كان يخطب إليه لما فارقه للمنبر وتأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه کا سیأتی ، وشکوی بعیر أعرابي له قلة العلم وكثرة العمل، وشكوى

بعض الطيور له أخـــذ بيضه فأص من أخده رده، وتسبيح الحصى في كفه وتسبيح الطعام بين أصابعه ، ونبع الماء من بينها حتى روى الجيش العظيم وسقوا إبلهم وخيلهم وملئوا أوعيتهم وقد وقع منه ذلك مرارا ، وإطعام ألف من صاع شعير بالخندق ، وإطعام الجيش العظيم من فضل أزواد يسير حتى شبعوا وملئوا أوعيتهم وقد وقع منه تكثير الطعام القليل مرارا، وردعين قتادة بن النعمان بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه، وتفله في عين على وهـو أرمد يوم خير فعوفي من ساعته ولم ترمد بعد ذلك ، وعلى أثرسهم أصاب وجه أبى تتادة فما ضرب عليه ولاقاح . وعلى شجة عبد الله بن أنيس فلم تؤلمه ، وعلى ضربة بساق سلمة بن الأكوع فبرئت، وعلى رجل ورأس زيد ابن معاذحين أصيبا بسيف فيرئا، وعلى مد معاذ بن عفراء وقدقطعت فالتصقت وعلى ضربة بعاتق خبيب أمالت شقه فبرئت وارتد شقه مكانه، وعلى عيني رجل ایضتا حتی لم بیصر مهما شيئا فأبصر وكان وهو ابن عانين سنة

وقد ورد في فضله رضي الله تعالى عنه آيات وأحاديث كثيرة منها ماهو خاص به ومنها ماهو مشترك بينه وبين أبي بكر وقد مر بعضها في ترجمة أبي بكر. [وهذه نبذة من الأحاديث الخاصة به ] عن أم سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتى منهم فهو عمر قال بعضهم المحدث بالكسر على صيغة اسم الفاعل راوى الحديث وبالفتح على صيغة اسم المفعول الملهم صاحب الكشف والمكاشفة ولعله المراد اه. وقال رسول الله عليه الله على عبريل ليبكين الإسلام على موت عمر رواه الطبراني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر رواه الديلمي وقال رسول الله ﷺ لو كان نبي بعدى لكان عمر بن الخطاب رواه الإمام أحمد وقال رسول الله والله المنافقة أو نزل عذاب ماأفلت إلا ابن الخطاب رواه ابن مردويه وقال رسول الله ﷺ عمر معي وأنا مع عمر والحق مع عمر حيث كان رواه الطبراني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة رواه البزار وقال رسول الله ﷺ مالقي الشيطان عمر إلاخر " لوجهه وما سمع حسه إلا فر رواه الحكيم الترمذي في النوادر وقال صلى الله عليه وسلم ماطلعت الشمس على رجل خير من عمر رواه الترمذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخي ياعمر لاتنسنا من دعائك رواه الإمام أحمد وقال رسول الله والشيخ كاد أن يصيبنا في خلافك شر ياعمر رواه الديامي في مسند الفردوس وقال رسول الله ﷺ رضا الرب رضا عمر رواه الحاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث لبعث بعدى عمر رواه الديلمي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعمر إنك لذو رأى رشيد في الإسلام رواه أبوداود [ومن الأحاديث المشتركة زيادة على مامر] صالحو المؤمنين أبو بكر وعمر رواه الطبراني . أبوبكر وعمرمني بمنزلة السمع والبصر رواه الترمذي . أبو بكر وعمر سراجاً أهل الجنة رواه الديلمي أبو بكر وعمر مني بمنزلة هرون من موسى رواه الخطيب ( بويع له بعد موت أبي بكر رضي الله عنه ) لئمــان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة . ولما دفن أبوبكر رضي الله عنه صعد المنبر فجلس دون مجلس أبي بكر ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس إنى داع فأمنوا اللهم إنى غليظ فألني إلى أهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة وارزقني الغلظة والشدة على أعدائك من غير ظلم مني ولا اعتداء علم اللهم إني شحيح فسخني في نوائب المؤن قصدا من غـير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة أبتغي بذلك وجهك الـكويم والدار الآخرة وارزقني خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين فانى كثير الغفلة والنسيان وألهمني ذكرك علي كل حال ثم قال ألا ورب الكعبة لأحملنهم على الطريق ثم نزل رضي الله عنه . عن سعد بن أبي وقاص ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم تبادرن الحجاب فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال بأبي أنت وأمي يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عججبت من هؤلاء البلاتي كن عندي فلما سمعن صوتك تبادرن الحجاب فقال عمر فأنت يارسول الله بأبي وأمى كنت أحق أن يهبنك ثم أقبل عليهن فقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ﷺ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها ياابن الخطاب فوالذي نفس محمد بيده مالقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك وكان في أيامه فتوح الأمصار منها دمشق من أيدي الروم وطبرية

تدخيل الخيط في الإبرة، وتفحر ماء البئر وانقلابه عذبا نتفله فيها ، ومسحه على رأس الأقرع فذهب داؤه ، وعلى رجل عبدالله ابن عتبك وقد انكسرت فكائنها لمتنكسرقط ،وعلى حسد عتبة بن فرقد السامى فكان يشم منه رائحة الطب دائما ولا عس طيها، وتساقط الأصنام العلقة حول الكعبة وم فتح مكة حين أشار عَالِينَا إِلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلم الحق وزهق الباطلى الآية وإعطاؤه عكاشة بنعصن يوم بدر جدلا من حطب فصار في مده سيفا ولم يزل عنده ، وكذلك وقع لعبد الله بن جحش يوم أحد . وإحياء بنت دعا أباها إلى الإسلام فقال لاأومن بك حتى تحيى لى التي فذهب معه إلى قبرها فساداها فقالت لبيك وسعدمك فقال أتحبن أن ترجعي إلى الدنيا فقالت لاوالله إنى وجدت الله خيراً لي من أبوى ووجدت الآخرة خمرأ من الدنيا ، وإحياء أبويه صَالِمُ عَلَيْهُ حَتَى آمنا به على ماقيل وإبراء الأمراض كابين فى السيرواستسقاؤه فأمطرت السماء أسبوعا فشكواله من المطر فاستصحى لهم فأنجاب

وقيسارية وفلسطين وعسقلان وسار بنفسه ففتح بيت المقدس صلحا وفتحت أيضا بعلبك وحمص وحلب وقنسرين وأنطاكية وجلولاء والرقة وخران والموصل والجزيرة ونصيبين وآمد والرها والقادسية والمدائن وزال ملك الفرس وانهزم يزدجرد ملك الفرس ولجأ إلى فرغانة والترك وفتحت أيضاكور دجلة والأبلة وفتحت كورالأهواز والجابية وفتحت نهاوند واصطخرواصفهان وبلاد فارس وتستر وسوس وهمدال والنوبة والبربر وأذربيجان وبعض أعال خراسان تقله بعضهم عن الرياض النضرة وفتحت مصرعلي يدعمرو بن العاص غرة الحرم سنة عشرين وفتح أيضا الاسكندرية وطوابلس الغرب ومايلها من الساحل. وفي حياة الحيوان عد مما فتح في أيامه رأس العين وخابور وبيسان ويرموك والرى ومايلها [كرامتان: الأولى ] لمافتح عمرو بن العاص مصرأتاه أهلبا وقالوا إن النيل محتاج في كل سنة إلى جارية بكر من أحسن الجواري فنلقها فيه وإلا فلايجري وتخرب البلاد وتقحت فبعث عمر و بن العاص رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بالخبرفبعث إليه عمر : الإصلام بجب ماقبله وبعث إليه بطاقة وأمره أن يلقمها في النيل فأخذها عمرو بن العاص فقرأها فإذا فها « بسم الله الرحمين الرحمي: من عبدالله أمير المؤمنين إلى نيل مصر ، أما بعد فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القيار هوالذي يجريك فنسأل الله الواحدالقهارأن بجريك، فألقى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم واحد فلما أصبحوا يوم الصليب أجرى الله النيل سنة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة السئة عن أهل مصر ذكرها غير وأحد [الثانية] عن عمرو بن الحرث قال بينا عمر يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة ونادى ياسارية الجبل مرتين أو ثلاثا ثم أقبل على خطبته فقال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون ترك الخطبة ونادى ياسارية الجبل فدخل عبد الرحمن بن عوف وكان ينبسط إليه فقال ياأمير المؤمنين تجعل للناس عليك مقالا بينها أنت فيخطبتك إذ ناديت ياسارية الجبل أي شيء هذا فقال والله ماملكت ذلك حين رأيت سارية وأصحابه يقاتلون عند حبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قات ياسارية الجبل ليلحقوا بالجبل فلم يمض إلاأيام حق جاء رسول سارية بكثابه ان القوم لاقونا يوم الجمعة فقاتلناهم من حين صلاة الصبح إلى أن حضرت الجمعة فسمعنا صوت مناد ينادى بإسارية الجبل مرتبن فلحقا بالجبل فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله اه من الرياض النضرة ، قال بعضهم يقال في حبل نهاوند غارسمع منه سارية نداء عمر وإلى الآن يعظم ذلك الغار ويتبرك به [ نوادر : الأولى ] رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن الحطيئة آذي الناس بهجائه فاستحضره وأنهه وأوهمه أنه يقطع لسانه فقال الحطيئة بالله ياأمير المؤمنين إلاما قتلتني فقد هجوت والله أمي وأبي وامرأتي و نفسي فقال له عمر ما الذي قلت في أمك وأبيك ؟ قال قلت فيهما:

ولقد رأيتك في النساء فسؤتني وأبا بنيك فساءني في المجلس

وقلت فها أيضا:

تنحى فاجلسى منى بعيدا أراح الله منك العالمينا أغر بالاإذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثينا

ثم قلت في امرأتي :

أطوّف ما أطوف شم آوى إلى بيت قعيدته لكاع شم نظرت في بنّر فرأيت وجهى فاستقبحته ففلت :

أبت شفتاى اليوم إلا تـكاما بشر فما أدرى لمن أنا قائله أرى لى وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله فأم به فسجن ، فكتب إليه بعد أيام يقول:

ماذا تقول لأفراخ بذي من ضمر الحواصل لاماء ولاشجر ألقيت كاسهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله ياعمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهي البشر

ما آثروك بها إذ قدموك لها لا بل لأنفسيم قد كانت الأثر

فأمن به فأحضر فاستتابه وخلى سبيله كذا فى المحاضرات [ الثانية ] من سيدنا عمر رضى الله عنه فى بعض سكك المدينة فسمع امرأة تقول:

ألاطال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبى خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربى والحياء يعفنى وأكرم بعلى أن تنال مراتبه فسأل عمر رضى الله عنه عنها فقيل له إنها امرأة فلان وله فى الغزاة ثمانية أشهر فأم عمر رضى الله عنه أن لا يغيب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر [الثالثة] ذكر ابن الجوزى فى كتابه تقييح فهوم الأثر عن محمد بن عثمان بن أبى خيشمة السلمى عن أبيه عن جده قال بينا عمر بن الحطاب رضى الله عنه يطوف ذات ليلة فى سكك المدينة إذ سمع امرأة تقول:

هلمن سبيل إلى خمر فأشربها أممن سبيل إلى نصر بن حجاج إلى فقى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج تنميه أعراق صدق حين تنسبه أخا وفاء عن المسكروب فراج فقال عمر رضى الله عنه لاأرى معى بالمدينة رجلا تهتف العواتق به فى خدورهن على بنصر بن حجاج فإذا هو من أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا فقال عمر عزيمة من أمسير المؤمنين لتأخذن من شعرك فأخذ من شعره فخرج من عنده وله وجنتان كأنهما شقتا قمر فقال له اعتم فاغتم فافتتن الناس بعينيه فقالله عمر والله لاتساكنني فى بلدة أنافها فقال يا أمير المؤمنين ما ذبي ؟ قال هومأ قول لك ثم سيره إلى البصرة وخشيت المرأة التي سمع عمر منها ماسمع أن يبدو من عمر إلها شيء فدست إليه المرأة أبياتا وهى :

قل للامام الذي تخشى بوادر مالى وللخمر أوضر بن حجاج لا تجعل الظن حقا أن تبينه إن السبيل سبيل الحائف الراجى إن الهوى زم بالتقوى فتحبسه حتى يقر بالجام وإسراج قال فبكى عمر رضى الله عنه وقال الحد لله الذي زم الهوى بالتقوى قال وطال مكث نصر بن حجاج بالبصرة فخرجت أمه يوما بين الأذان والإقامة متعرضة لعمر فاذا هو قد خرج في إزار ورداء وييده الدرة فقالت له يامير المؤمنين والله لأقفن أنا وأنت بين يدى الله تعالى وليحاسبنك الله أيبيتن عبد الله وعاصم إلى جنبيك وبينى وبين ابني الفيافي والأودية فقال لها إن ابني لم تهتف بهما العواتق في خدورهن ثم أرسل عمر إلى البصرة بريادا إلى عتبة بن غزوان فأقام أياما ثم نادى عتبة من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين فليكتب فان بريادا خارج فكتب نصر بن حجاج بسم الله الرحم الرحم سلام عليك ياأمير المؤمنين أما بعد فاسم الأبيات مني هذه :

لعمرى لئن سيرتنى أو حرمتنى وما نلت من عرضى عليك حرام فأصبحت منفيا على غير ربية وقد كان لى بالمكتين مقام لئن غنت الدلهاء يوما بمنية وبعض أمانى النساء غرام ظننت بى الظن الذى ليس بعده بقاء ومالى جرمة فألام

السحاب،قبل وتأثير قدمه في بعض الأحجار ، وعدم تأثير قدمه في الرمل قال بعضيم لعل هذا كان ليلة الغار لإخفاء أثر سيره عن الشركين، وإخاره عن الغيبات كاخباره عن مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعه وبأن طائفة من أمته يغرون البحر منهم أمحرام بنت ملحان فكان ذلك ، وبمـوت النجاشي يوم موته وصلى عليه مع أصحابه ، وبقتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وهو بصنعاء ليلة قتله، وعن قتله، وبقتل كسرى وهو بفارس يوم قتله، وقـوله لثابت بن قيس تعيش حميدا وتقتل شريدا فقتل يوم المامة في قتال مسيامة الكذاب في خلافة الصديق رضي الله عنه ، وقوله في الحسن ابن على ﴿إنابني هذاسيد ولعل الله يصلح به بين فئتسين عظيمتسين من السلمين » فصالح معاولة وحقن دماء الفئتيان كما سيأتى بسطه انتهى وإخماره بأن عثمان بن عفان تصيبه بالوى شديدة فأصابته حوصر في داره وقتل ، وبأن عمر يموت شهيدا فطعنه الشق

أبو لؤلؤة عبد الغيرة

فیمنعنی مما تقول تکرمی وآباء صدق سالفون کرام ویمنعهامما تقول صلاتها وحال لها فی قومها وصیام فهاتان حالانافهل أنتراجعی فقد جب منی کاهل وسنام

قال فلما قرأ عمر هذه الأبيات قال أماولى السلطان فلا وأقطعه دار ابالبصرة ، فلما مات عمر ركب راحلته وتوجه بحو المدينة اه من المستطرف [فوائد: الأولى] جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه يشكو إليه خلق زوجته فوقف ببابه ينتظره فشمع اممأته تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت لايرد عليها فانصرف الرجل قائلا إذاكان هذا حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكيف حالى فرج عمر فرآه موليا فناداه ماحاجتك ياأخى؟ فقال ياأمير المؤمنين جئت أشكو إليك خلق زوجتى واستطالتها على فقال المؤمنين مع زوجته فريف حالى ؟ فقال له عمر تحملتها لحقوق لها على فإنها طباخة لطعامى خبازة لخبزى غسالة لئيابى مرضعة لولدى وليس ذلك بواجب عليها وسكن قلبى بها عن الحرام فأنا أتحملها الذلك فقال الرجل ياأمير المؤمنين وكذلك زوجتى قال فتحملها ياأخى فإنما هى مدة يسيرة اه عبد البر من عاشية البجيرى على المنهج [ النانية ] وقف أعرابى على عمر بن الخطاب رضى الله غنه وقال : ياعمر الخير جزيت الجنه اكس بنياتى وأمهنه أقسم بالله لتفعلنه

فقال عمر رضى الله عنه فإن لم أفعل يكون ماذا ؟ قال :

تكون عن حالى لتسئلنه يوم تكون الأعطيات منه والواقف المسئول بينهنه إما إلى نار وإما جنــــه

فبكي عمر رضي الله عنه حتى اخضلت لحيته وقال لغلامه ياغلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لالشعره وقال أما والله لاأملك غيره وكان عمر رضي الله عنه يدني يده من النار ثم يقول ياابن الخطاب هل لك على هذاصر ويمكى حتى كان بوجيه خطان أسودان من البكاء ؟ وكان يقول ألا من يأخذها بما فيها يعني الخسلافة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني ليتني لم أكن شيئا ليتني كنت نسيا منسيا [الثالثة] خرج عمر رضي الله عنه من المسجد والجارود العبدي معه فبينا ها خارجان إذا بامرأة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر فردت السلام ثم قالت رويدك ياعمر حتى أكلك كلمات قليلة قال لهما قولي قالت ياعمر عهدي بك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ثم لم تذهب الأيام حتى شميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف المــوت خشى الفوت فبــكي عمر رضي الله عنه فقال الجارود هيه قد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته فقال عمر دعها أما تعرف هذه ياجارود هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات فعمر والله أحسري أن يسمع كلامها أراد بذلك قوله تعالى «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله» [الرابعة] روى من حديث أسلم وهو عبد من عبيد سيدنا عمر بن الخطاب قال خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حمرة واف كما في رواية وهي منزلة بظاهر المدينة فرأى نارا فقال ياأسلم انظر إلى تلك النار هـل هـو رك أضرُّ بهم الليل والبرد فقلت لاأعلم ياأمير المؤمنيين قال أنطلق بنا إليهم قال فخرجنا نهرول فإذا امرأة معها صغار ولهما قسدر منصوب على نار وصبيانها يبكون قال عمر رضي الله عنه السلام عليكم يا أهمل همذا الضوء وكره أن يقول يا أهمل همذه النار ، فقالت المرأة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ادن بخبير أو فدع فقال لها ما بال هذه الصبية بتضاغون ؟

فمات ، وقوله للزبير بن العوام في حق علي تقاتله وأنت ظالم له فكان ذلك في وقعة الجل حين خرج هـو وطلحة وعائشـة وحيشهم على على مطالبين مدم عثمان بن عفان، وقوله لزوحاته أيتكن تنبحها كلاب الحوأب أيتكن صاحمة الجلل الأدب بدال مرملة فموحدتين أي كثير الشعر يقتل حولها كثير وتنحو بعدما كادت فكانت تلك عائشة جرى لها ذلك في وقعة الجلل، وقوله لعمارين ياسر تقتلك الفئة الماغمة فقتله جيش معاوية بصفين وكان عمار مع على، وقوله لعلى بن أبي طالب أشقى الناسرجلان الذى عقر الناقة والذي بضربك على هذه وأشار إلى يافو خه حتى تنتل منه هـنه وأشار إلى لحيته فوقع له ذلك وقتــل كما سيأتي بسطه ، وقوله لقيس القيسي وقدقال له يارسول الله أبا بعك على ماجاء من الله وعلى أن أقول الحق ياقيس عسى إن مر بك الدهر أن يليك ولاة لانستطيع أن تقول معهم الحق فقال قيس لا والله لا أبايعك على شيء إلا وفت به فقال له صلى الله عليمه وسلم إذن لا يضرك بشر فكان قيس يعيب

قالت من الجوع قال فما هذا القدر؟ قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر قال إِي يرحمك الله ومايدري عمر بكم ؟ قالت يتولى أمر نا ثم يتغافل عنا قال فأقبل على فقال انطلق بنا فخُرِجنا حتى أتينا دار الدقيق فأخرجنا عدلا من دقيق وكبة من شحم فقال احمله على " فقلت أنا أحمله عنك فقال أنت تحمل وزرى لاأم لك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه إلها وهو بهرول حتى أتينا إلها فألق ذلك العدل عندها فأخرج قطعة من دهن وألقاها في القدر وجعل يقول للمرأة ذرى وأنا أحرك لك كذا في المحاضرات ؛ وفي رواية قال أسلم والله لقد رأيت أمير المؤمنين وهو ينفخ في النار والدخان يخرج من خلال شعر ذقنه حتى طبيخ القدر ثم أنزله بيده وقال لها أعطيني شيئًا فأتته بقصعة أو قال بصحفة فأفرغ الطعام فها وقال لهم كلوا وأنا أسطح للكم ثم توارى من المرأة وجعل يربض كما يربض السبع وأنا أقول ياأمير المؤمنين ماخلقت لهذا فلم يلتفت إلى حتى رأيت الصغار يضحكون ثم قام وقاموا وهويضحك ويحمد الله تعالى ثم جعل يده على يدى ثم قصدنا المدينة وقال لى ياأسلم إن الجوع عدو وقد رأيتهم وهم يبكون فأحببت أن أفارقهم وهم يضحكون [الخامسة] قال الأعمش كنت جالسا عنده يوما فأتى باثنين وعشرين ألف درهم فلم يقم من مجلسه حتى فرقها وكان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وكان كشيرا مايتصدق بالسكر فقيل له في ذلك فقال إني أحبه وقد قال الله تعالى «لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون» [ السادسة ] أعتق رضي الله عنه ألف عبد كان إذا رأى عبدا من عبيده ملازما للصلاة أعتقه فقيل له إنهم يخدعونك فقال من خدعنا بالله انخدعناله [السابعة] قيل لما رجع عمر رضي الله عنه من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليتعرف أخبار رعيته فمر بعجوز في أخباء لهما فقصدها فقالت مافعل عمر رضي الله عنه قال قد أقبل من الشام سالما فقالت ياهذا لاجزاه الله خيراعني قال ولم ؟ قالت لأنه ماأنالني من عطاياه منذ ولي أمر المسلمين دينار اولادرهافقال ومايدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع ؟قالت سبحان الله والله ماظننت أن أحدا يلي على الناس ولايدري ما بين مشرقها ومغربها فبكي عمر رضي الله عنه وقال واعمراه كل واحد أفقه منك حتى العجائز ياعمر ثم قال ياأمة الله بكر تبيعيني ظلامتك من عمر فإني أرحمه من النار ؟ فقالت لاتهزأ بنا يرحمك الله فقال عمر لست أهزأ بك ولم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينارا فبينما هو كذلك إذ أقبل على بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما فقالا السلام عليك يا أميرالمؤمنين فوضعت العجوزيدها على رأسها وقالت واسوأتاه شتمت أمير المؤمنين في وجهه فقال لها عمر رضي الله عنه لا بأس عليك يرحمك الله ثم طلب قطعة جلد يكتب فها فلم بجد فقطع قطعة من مرقعته وكتب فهما بسمالله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى عمر من فلاَّنة ظلامتها منذ ولى الخلافة إلى يوم كذا وكذَّا نخمسة وعشرين ديناراً مما تدُّعي عليه عند وقوفه في المحشر بين يدى الله تعالى فعمر برىء منه شهد علىذلك على وابن مسعود ثم دفعها إلى ولده وقال إذا أنا مت فاجعلما في كفني ألقي بها ربي اه من إعلام الناس ﴿ لطيفة ﴾ لما استخلف عمر رضى الله عنه حمل إليه مال يفرقه فبدأ بالحسن والحسين رضى الله عنهما فالتفت إليه ولده عبد الله وقال ياأبت أنا أحق أن تقدمني بالعطية لمكانك في الخلافة فقال له هات لك

زيادا وابنه عبيد الله وأمثالهما فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فأرسل إليه فقال له أنت الذي تفتري على الله وعلى رسوله ؟ فقال لا والله ولكن إن شئت أخبرتك عني يفتري على الله وعلى رسوله قال ومن هو ؟ قال من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله مَالِسُعَلَيْهِ قال ومن ذاك؟ قال أنت وأبوك ومن أمركما قال وأنت الذي تزعم أنك لايضرك بشر ؟ قال نعم قال لتعلمن اليوم أنك كاذب ائتونى بصاحب العذاب فمال قيس عند ذلك فمات، ومعجز اته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تجمعي .

﴿ ذَكُرُ نَبْدَةً مِنْ خَصَائصه صلى الله عليه وسلم ﴾ هي أربعة أنواع: مااختص بوجوبه عليه لعلم الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام أقوم به وأصبر عليه من غيره ولزيادة ثواب الفرض على ثواب النفل غالبا ، ومن غير الغالب إبراء المعسر فإنه سنة وإنظاره واجب والأول أفضل ، والتطهر قبل الوقت فانه سنة و معده واجب والأول أفضل ، وابتداء السلام فإنه سنة ورده واجب والأول أفضل ومااختص بتحريمه

أباكأ بهما أو جدا كجدها حتى أقدمك بالعطية فأعادا مقالة عمر على أبهما رضي الله عنه فالتفت

إلىهما وقال سيرا له وفرحاه بأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن جبريل عن الله

عز وجل «إن عمرسراجأهلالجنة فجا آ وبشراه بذلك ففرح فرحا شديدا وقالخذا بهذا الذي

ذكرتما خط على رضى الله عنه فجا آ إليه وأخذا خطه بذلك فلما دنا قبض عمر رضي الله عنه

لعلم الله أنه أصبر على تركه ولزيادة ثواب ترك الحرام على ترك المكروه والباح. وما اختص بإباحته تسهيلا عليه . وما اختص باتصافه به لمزيد فضله وشرفه. (فمن النوع الأول) ركعتا الضحي وركعتها الفحر وصلاة الوتر والتضحية، ونظر في وجوب الأربعة عليه عما هو مبين في السيرة الحلبية والتهجد وقيل نسخ وجوبه فىحقه والعقيقة والسواك وغسل الجمعة ومشاورة العقلاء في الأمور الاجتهادية ومصابرة العدو فيالحرب وإن كثر وقضاء دين من مات معسرا من المسلمين وأداء الجنايات والكفارات عمين لزمته من معسري المسلمين ، وتخيير نسائه بان الدنياو الآخرة وطلاق من اختارت الدنيا وإمساك من اختارت الآخرة ، وقيل لابجب عليه إمساكها قال شيخ الإسلام وغيره وهو الأصح (ومن النوع الثاني) أكل الصدقة ولو منذورة أو نفلا والكفارة والوقوف الاعلى حية عامة كالآبار الموقوفة على المسامسين ويشاركه في الصدقة الواجبة فقط آله صلى الله عليه وسلم وهل بقية الأنساء يشاركون في ذلك

قال أولده إذا مت فادفنوا معى خط الإمام على رضى الله عنه ففعل ذلك نقله الإسحاق. عن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر فدخل بيتا آخر فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعد فقال لهامابال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت إنه يتعاهدني منذكذاوكذا يأتيني بمايصلحني ويخرج عنىالأذى فقال طلحة الكلتك أمك ياطلحة لعثرات عمر تتبع ومناقبه الحسنة وسيرته المستحسنة وزهده وشجاعته وهييته مشهورة وحسبك أنه ابنأرقم (وأما قضاته) فزيد بن أبي النمر بالمدينة وأبو أمية شريح بن الحرث الكندي بالكوفة وكان القاضي بمصر قيس بن العاص السهمي ثم كعب بن يسار و حاجبه مولاه يرفأ وقيل اسمه بشر. (وأما أمراؤه) فكان بمصر عمرو بن العاص السهمي ثم صرفه عن الصعيد ورد أمره إلى عبدالله ابن سعد بن أبي سرح العامري وكان أمير الشام معاوية بنأبي سفيان نقله بعض المؤرخين واستعمل أول سنة . ولى على الحج عبد الرحمن بن عوف فج بالناس ثم لم يزل عمر يحج بالناس في خلافته كلما فيج بها عشر سنين وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها قال ابن عباس حججت مع عمر إحدى عشرة إحجة واعتمر في خلافته ثلاث مرات وقالت عائشة رضي الله عنها لماكانت آخر حجة حجها عمر بأمهات المؤمنين مررت بالمحصب فسمعت رجلاعلى راحلته يقول أين كان عمر أمير المؤمنين وسمعت رجلا آخر يقول همنا قدكان فأناخ راحلته ورفع عقيرته وقال عليك سلام من إمام وباركت بدالله في ذاك الأديم المخرق فمن يسع أويركب جناحي نعامة ليدركماقدمت بالأمس يسبق قضيت أموراثم غادرت بعدها . بوائق في أكمامها لم تفتق قالت عائشة فلم ندر ذلك الراكب من هو فكنا نحدث أنه من الجرب قالت فقدم عمر من تلك الحجة فطعن فمات كذا في المحاضرات وغيره. وعن سعيد بن المسيب قال حج عمر رضي الله عنه فلما كان بصحنان قال لاإله إلا الله العظيم المعطى لمن شاء كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادى في مدرعة صوف وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت وقد أصبحت وأمسيث ليس يني وبنن الله أحد ثم تمثل بهذه الأبيات:

لاشيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويودى المال والولد لمتفن عن هرمز يوما خزائنه والخلدقد حاولت عاد فماخلدوا ولاسلمان إذ مجرى الرياح له والإنس والجن فيا بينها ترد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوضهناك مورود بلاكذب لابد من ورد يوما كما وردوا

وعن سعيد بن السيب أيضا لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كو م كومة بطحاء ثم طرح عليها رداء فاستلقى ثم مد يديه إلى السهاء فقال اللهم كبر سنى وضعفت قوتى وانتشرت رعيتى فاقبضنى إليك غيرمضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فما انسلخ ذوالحجة حتى قتل في فصل: فى ذكر نبذة من كلامه رضى الله عنه في كان رضى الله عنه يقول:اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك واجعل موتى فى بلد رسول الله وكان رضى الله عنه يقول لولا خوف الحساب لأمرت بكبش يشوى لنا فى التنور وكان رضى الله عنه يقول من خاف من الله تعالى لم يشف غيظه ومن يتق الله لم يضيع مايريد وصعد يوما إلى المنبر فقال الحمد لله الذى صيرنى ليس فوقى أحد فقيل له ماحملك على ماتقول ؟ فقال إظهار الشكر ثم نزل وكان يقول ليتني كنت كبشا أهلى سمنونى مابدا لهم ثم ذبحونى فأ كلونى وأخرجونى عدرة ولم أكن بشرا. ولما مرض كانت

نبينا مَالِيَّالَةِ أُولا ؟ ذهب الحسن البصرى إلى الأول وسفيان بن عيينة إلى الثاني ، وأن يعطى شيئا لأجل أن يأخذ أكثر منه، وتعلم الكتابة وإنشاء الشعر وروايته لاالتمثل يه ؟ والفرق بين روايته والتمثل به اشتمال الرواية على قوله قال فلان ففيه رفعه للقائل بسبب قوله وهذا يتضمن رفع شأن الشعر المطلوب منه صلى الله عليه وسلم ترك رفع شأنه بخلاف النمثل، ونزع لأمته إذا لبسها القتال قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه ويشاركه في هذا بقية الأنساء وخائنة الأعمن وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب مع إظهار خلافه ، و نكاح الكتابية قيل والتسرى بها والرجح خلافه و نكاحه الأه قالسلمة (ومن النسوع الثالث) القبلة في الصوم مع الشهوة والخلوة بالأجنسة والدخول بامرأة خلية رغب فها من غير لفظ نكاح أو تزوج منمه وهبة منها وقيل يشترط لفظ نكا-أو تزوج منه في غير التي زوجه الله إياها واعتمدوه ومن غيرولي وشهود ومن غير رضاها ورضا ولها، وطاب امرأة متزوجة وغب فها أو أمة رغب

رأسه في حجر ولده عبد الله فقال له يا ولدى ضع رأسي على الأرض فقال له عبد الله وما عليك أن كانت على ففذى أم على الأرض ؟ فقال ضعها على الأرض فوضع عبد الله رأسه على الأرض فقال ويلي وويل أمي ان لم يرحمني ربي ثم قال وددت أن أخــرج من الدنياكما دخات لاأجرلي ولا وزرعلي". وكان رصى الله عنه إذا وقع بالمسلم بن أمر يكاد يهلك اهتماما بأمرهم وكان يأتي المجزرة ومعه الدرة فكل من رآه يشتري لحما يومين متتابعين يضربه بالدرة ويقول له هلا طويت بطنك لجارك وابن عمك وأبطأ يوما عن الخروج لصلاة الجمعة ثم خرج فاعتذر إلى الناس وقال إنما حبسني عنكم ثوبي هذاكان يغسل وليس عندي غيره وحج رضي الله عنه من المدينة إلى مكمة فلم يضرب فسطاطا ولأخباء حتى رجع وكان إذا نزل يلتى له كساء أو نطع على شــجرة فيستظل بذلك وكان رضي الله عنه لا يجمع في سماطه بين أدمين وقدمت إليه حقصة مرقا باردا وصبت عليه زيتا فقال أدمان في إناء واحد لاآ كله حتى ألقي الله عز وجل وكان في قميصه أربع رقاع بين كتفيه وكان إزاره مرقوعا بقطعة من جراب وعدُّوا مرة في قميصه أربع عشرة رقعة إحداها من أدم أحمر . وكان رضي الله عنه أبيض يعلموه حمرة وإنما صار في لونه سمرة في عام الرمادة حين أكثر من أكل الزيت توسعة على الناس أيام الغلاء فترك لهم اللحم والسمن والابن وكان قد حلف أنه لاياً كل إداما غير الزيت حتى يوسع الله على المسلمين ومكث الغلاء تسعة أشهر وكانت الأرض صارت سوداء مثل الرماد وكان مخرج يطوف على البيوت ويقول من كان محتاجا فليأتنا وكان يقول الايم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدى ؛ أورد ذلك كله الشعراني في طبقاته . ومن كلامه أيضا حاسبوا أنهسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم من الحساب غدا ، ومن كلامه أيضا من اتقى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ماير بد ولولا يوم القيامة لكان غير ماترون ﴿ تتمة في الكلام على وفاته وأولاده رضي الله عنه ﴾ روى أن عمر كان لا يأذن لمشرك قد احتلم أن يدخــل المدينة حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يستأذنه في غلام صنع اسمه فيروز أبو اؤلؤة فقال إن لديه أعمالا كثيرة حداد ونقاش ونجار ومنافع للناس فأذن له فأرسل به المغيرة وضرب عليه المغيرة مائة درهم في كل شهر فجاء الغلام إلى عمر واشتكي فقال له عمر مأتحسن من الأعمال ؟ فذكرها فقالله عمر ماخراجك بكثير وعن أبى رافع قال كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الأرحاء وكان المغيرة كل يوم يستغله أربعة دراهم فلتي أبو لؤلؤة عمر فقال يا أمير الؤمنين إن المغيرة أثقل على" عُلتي فكلمه لي يخفف عني فقال له عمر اتق الله وأحسن إلى مولاك فغضب العبد وقال وسع الناس كلهم عدله غيري فأضمر على قتله فاصطنع خنجرا له رأسان وسمه ثم أتى به الهرمزان فقال كيف ترى هذا فقال إنك لاتضرب بهذا أحدا الاقتله انتهى من الرياض النضرة . حكى الطبرى قال جاء كعب الأحبار إليه رضى الله عنه فقال له ياأمير المؤمنين اعهد فإنك ميت بعد ثلاث فقال عمر ومايدريك ؟ قال أجد صفتك وحليتك في التوراة وإنه قد اقترب أجلك وكان عمر رضي الله عنه حينئذ لايجد وجعا ولا ألما فلماكان الغد جاء كعب الأحبار وقال ياأمير المؤمنسين ذهب يومان وبقي يوم وليلة قال فلماكان الصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل الصفوف رجلا فاذا استوت الصفوف جاء هو ينظر في الناس فدخل أبو اؤلؤة في الناس وفي يده الخنجر الذي له الرأسان نصابه في وسطه فضرب عمر اللاث ضربات وفي رواية ستا إحداهن أبحت سرته وهي التي قتلته وقتل معه كليب بن النضر اللبني فلما وجد رضي الله عنه حر الحديد سقط في الأرض وقال

فها مع وجوب الطلاق على الزوج والهبة على السيد وتزوجه حال إحرامه وقيل يحرم عليه كغيره واعتمدوه وبلامهر قال الحلى قال المحققو نمعني مافي البخاري وغيرهمن أنه عَالِينَاكَةُ جعل عتق صفية صداقها أنه أعتقها بلاعوض وتزوجها للمهر فقول أنس أمهرها نفسها معناه أنه لم يصدقها شيئا فكان العتق كائنه الميروإن لم يكن في الحقيقة كذلك اه وتزوجه أكثر من أربع ، ومثله في هذا بقية الأنساء ، وتزويجه المرأة لمن شاء بغير رضاها ورضا ولها وبغير ولي وشهود وبغير مهر وبغبر حضورالز وجفتولي الطرفين ، واصطفاؤه من الغنيمة قبل القسمة ماشاء ودخول مكة بلا إحرام، وقضاؤه بعلمه ولنفسله ولولده ، وشهادته لنفسه ولولده ، والشهادة له عا ادعاه مع عدم علم الشاهد وقيامه مقام شاهدين، وقضاؤه حال غضيه وإقطاعه الأرض قبل أن يفتحها ، وأخـ ذ طعام أو شراب احتــاج إليــه ، من مالكه المحتاج إليه، والصلاة بعد النوم قبل واللمس بلا تجديد طهر، وعدم إخراج زكاة المال

وشاركه في هذين بقية الانساء

أفى الناس عبد الرحمن بن عوف؟ قالو انعم ياأمير الوَمنين قال فليتقدم يصلى بالناس فصلى عبد الرحمن ابن عوف وعمر طريح على الأرض ثم حمل إلى داره ثم قال لولده وقيل لعبد الله بن عباس اخرج فانظر من قتلى فقال له ياأمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فقال الحمد لله الذى لم يجعل قتلى إلا على يد رجل لم يسجد لله سجدة واحدة ياعبد الله اذهب إلى عائشة فاسألها هل تأذن لى أن أدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ياعبد الله ان اختلف القوم فكن مع الأكثر ولو ثلاثة ياعبد الله أنذن للناس أن يدخلوا قال فجعل الناس يدخلون من المهاجرين والأنصار فيسلمون عليه ويقول لهم أعن ملاً منسكم كان هذا فيقولون معاذ الله ودخل في الناس كمب فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول :

وواعدني كعب ثلاثة أعدها ولا شك أن القول ماقاله كعب وما بى حدار الموت إنى لميت ولكن حدار الدنب يتبعه ذنب

وفى رواية قتل أبولؤلؤة لعنه الله سبعة فىمسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وجرح جماعة فأخذ عبد الرحمن بن عوف بساطا ورماه عليه وقبضه ولما رأى الكلب أنه قد أخذ قتل نفسه وكان طعن عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وبقي ثلاثة أيام وتوفى لأربع بقين من ذي الحجة وقيل توفي يوم الاثنين وعاش ثلاثا وستين سنة وقيل خمسا وقيل غير ذلك وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر إلا يوما وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها . ومروياته في كتب الأحاديث خمسهائة حديث واثنان وثلاثون حديثًا كذا في المسامرات (وأما أولاده رضي الله عنه) فثلاثة عشر ولدا تسعة بنين وأربع بنات. أما الذكور فعبدالله ويكني أبا عبد الرحمن آمن بمكة في صغره مع أبيه وهاجر معه وهو ابن عشر سنين وشهد الشاهد كام بعد بدر وأحد وكان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة ومات بمكة ودفن بفخ بالفاء والخاء المعجمة المشددة موضع قريب من مكة وهو ابن أربع وثمانين سنة وله عقب ومروياته ألف وستائة وثلاثون حديثا وعبد الرحمن الأكبر شقيقه وأمرما زينب بنت مظعون الجمحي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه وزيد الأكبر وأمـــه أم كلثوم بنت الإمام على كرم الله وجربه بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه رمى بحجر بين حيين في حرب فمات ولا عقب له ويقال إنه مات هو وأمه في ساعة واحدة فلم يرث أحدها من الآخر وصلى علهما عبد الله بن عمر وقدم زبدا على أمه فصار سنة وكان بسبهما حكمان، وعاصم وأمه أم كلثوم جميلة بنت عاصم بن ثابت وعاصم هذا هو الذي تزوج بابنة المرأة التي كانت تغش اللبن . فعن أبي وائل قال مر عمر رضي الله عنه بعجوز تبيع لبنا معها في سوق الليل فقال لها ياعجوز لاتغشى المسلمين وزوار بيت الله ولا تشوبى اللبن بالماء فقالت نعم ياأمير المؤمنين ثم مر بعد ذلك فقال لهما مامجوز ألم أتقدم إليك أن لاتشوى لبنك بالماء فقالت والله مافعلت فتكلمت ابنة لها من داخل الخباء فقالت يا أمه أغشا وكذبا جمعت على نفسك فسمعها عمر فهم بمعاقبة العجوز فتركما لكلام ابنتها ثم التفت إلى بنيه فقال أيكم يتزوج هذه فلعل الله عز وجل أن يخرج منها نسمة طيبة مثلها فقال عاصم بن عمر أنا أتزوجها يا أمير المؤمنين فزوجها إياه فولدت له أم عاصم فتزوج أم عاصم عبد العزيز بن مروان فولدت له عمر بن عبد العزيز ثم تزوج بعدها حفصة ففها قيل ليست حفصة من رجال أم عاصم وتوفى عاصم سنة سبعين وله عقب وعياض وأمه عاتكة بنت زيد وزيد الأصغر وعبيدالله أمهما مليكة بنت جرول الخزاعية ، وكان

( ومن النوع الرابع وهو أكثر الأنواع) أنه أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا . ومعنى كونه أولهم خلقا أن الله تعالى خلق روحه قبــل سائر الأرواح وشر"فها بالنبوة إعلاماللملاء الأعلى برتبته ، فالنبوة صفة روحه فهي باقية بعد موته ولا يضر انقطاع الوحى بعد كال دينه وعلى ماذكر حمل ماورد أن الله خلق نوره قبل أن يخلق آدم بأربة عشر ألف عام كذا في شرح الشهاب على الشفاء، والأوفق بقوله فهي باقية بعد موتهأن مراده بالنبوة قوة الاستعداد للايحاء بشرع لانفس الايحاء ولاينافي مام حديث «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» وفي روالة ﴿ وإنآدم لمنجدل في طنته ، أي ملق على الجدلة أي الأرض لأن الإخبار محصول النبوة في وقت متأخر لاينافي حصولها في وقت سابق عليه أيضا وأنه أول من أخذ عليه المثاقيوم «ألست بربكم» وأول من قال بلي ، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول من يكسى في الموقف من حلل الجنة أي بعد كسوة إراهيم الخليل كما في حديث

عبيدالله شديد البطش لماقتل عمروالده رضىالله عنه جرد سيفه وقتل الهرمزان وجفينة وهورجل نصر أني من أهل الحيرة وقتل بنتا صغيرة لأبي لؤلؤة قاتل عمر والده فأخذ عبيدالله ليقتص منه فاعتذر بأن عبدالرحمن بنأى بكر أخبره أنهرأى أبالؤلؤة والهرمز ان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجرله رأسان مقبضه في وسطه فقتل عمر صبيحة تلك الليلة فاستدعى عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن فسأله فيذلك فقال انظروا إلى السكين فانكانت ذات طرفين فلاأرى القوم إلاوقداجتمعوا على قتله فنظروا المها فوجدوها كما وصف عبدالرحمن فقال عمرو بن العاص قتل أمير الؤمنين بالأمس ويقتل ابنيه اليوم لاوالله لا يكون هذا أبدا فترك عثمان قتــل عبيد الله ثم لحق عبيد الله بمعاوية وقتــل في صفين معه وله عقب وأخو زيد الأصغر وعبيد الله لأمهما عبد الله بن أبي جهم ابن حذيفة وحارثة بن وهب الخزاعي وعبد الرحمن الأوسط أمه لهية أم ولد وعبد الرحمن الأصغر في الحد حتى مات ولاعقب له ، وأمامجبرفكان له عقب فبادوا ولم يبق منهم أحد ذكره ابن قتيبة. وفيأسد الغابة عبد الرحمن الأصغر هوَ أبو الحبر والحبر أيضا اسمه عبد الرحمن وإنما قيل له المجبر لأنه وقع وهو غلام فتكسر فأتى به إلى عمته حفصة أم المؤمنين فقيل لها انظري إلى ابن أخيك انكسر فقالت ليس بالمنكسر ولكنه المجبر قاله أبو عمرو قال الدارقطني عبد الرحمن الأوسط هوأبوشحمة المجاود في الحد؟ وقطع به عن عمر وبن العاص قال: بينا أناعمز لي عصر إذ قيل لي هذا عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة يستأذنان عليك وفي رواية غيره عبد الرحمن ورجل يعرف بعقبة بن الحارث فقلت يدخلان فدخلا وهما منكسران فقالا أقم علينا حد الله فإنا أصبنا البارحة شرابا وسكرنا قال فزيرتهما وطردتهما فقال عبدالرحمن إن لم تفعله أخبرت والدى إذا قدمت عليه فعلمت أنى إن لم أقم عليهما الحد غضب على عمر وعزلني فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحد ودخل عبد الرحمن ناحية إلى بيت في الدار فحلق رأسه وكانوا يحلقون مع الحدود والله ماكتبت إلى عمر بحرف مماكان حتى إذاكتابه جاءني فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى عمرو بن العاص عجبت لك وجراءتك على وخلافك عهدى فما أراني إلا عازلك تضرب عبد الرحمن في بيتك وتحلق رأسه في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني إنمـــا عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ماتصنع بغيره من المسلمين وليكن قلت هو ابن أمير المؤمنين وعرفت أن لاهوادة لأحد من الناس عندي في حق فاذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ماصنع فبعث به كما قال أبوه وكتب عمرو إلى عمر يعتذر اليه إنى ضربته في صحن داري وبالله الذي لايحلف بأعظم منه إني لأقيم الحدود في صحن داري على المسلم والذمي وبعث بالكتاب مع عبد الرحمن بن عمر فقدم به عبد الرحمن على أبيه فدخل وعليه عباءة ولايستطيع الشي من سوء مركبه فقال يا عبدالرحمن فعلت وفعلت فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد فلم يلتذت اليه فجعل عبد الرحمن يصيح ويقول إنى مريض وأنت قاتلي قال فضربه الحد ثانية وحبسه فمرض ثم مات . وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها قال : القد رأيت عمر وقد أقام الحد على ولده فقتله فيه فقيل له ياابن عم رسول الله حدثنا كيف أقام الحد على ولده فقتله فيه ؟ فقال كنت ذات يوم في المسجد وعمر جالس والناس حوله إذ أقبلت جارية فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال عمر وعليك السلام ورحمة الله ألك حاجة ؟ قالت نعم خذ وا ك هذا مني فقال عمر إني لاأعرفه فبكت الجارية وقالت يا أمير المؤمنين إن لم يكن من

ظهرك فهو ولد ولدك فقال أيّ أولادي ؟ قالت أبو شــحمة فقال أبحلال أم بحرام ؟ فقالت من قبلي بحلال ومن جهته بحرام قال عمر وكيف ذلك اتقى الله ولاتقولي إلاحقا قالت يا أمير المؤمنين كنت مارة في بعض الأيام إذ مررت بحائط بني النجار إذ أتاني ولدك أبوشحمة يتمايل سكرا وكان شرب عندنسيكة الهودي قالت ثم راودني عن نفسي وجرني إلى الحائط ونال مني ماينال الرجل من المرأة وقد أغمى على فكتمت أمرى عن عمى وجيراني حتى أحسست بالولادة فخرجت إلى موضع كذا وكذا فوضعت هذا الغلام وهممت بقتله ثم ندمت على ذلك فاحكم بحكم الله بيني وبينه فأمر عمر منادياً فنادي فأقبل الناس يهرعون إلى السجد ثم قام عمر فقال لاتفرقوا حتى آتيكم شمخرج فقال يا ابن عباس أسرع معي فلم يزلحتي أتى منزله فقرع الباب وقال همنا ولدي أبوشحمة فقيل له إنه على الطعام فدخل عليه وقال كل يابني فيوشك أن يكون آخر زادك من الدنيا قال ابن عباس فلقد رأيت الغلام وقد تغير لونه وارتعد وسقطت اللقمة من يده فقال عمر يابني من أنا؟ فقال أنت أبي وأمير الوَّمنين فقال فلي حقطاعة أملا ؟ قال لك طاعتان مفترضتان لأنك والدي وأمير المؤمنين قال عمر بحق نبيك وبحق أبيك هلكنت ضيفا لنسيكه اليهودي فشربت الخمر عنده فسكرت؟ قال قدكان ذلك وقد تبت فإن رأس مال المؤمنين التوبة قال يابني أنشدك بالله هل دخلت حائط بني النجار فرأيت امرأة فواقعتها ؟ فسكت و بكي قال عمر لا بأس اصدق يا بني فان الله يحب الصادقين قال قد كان ذلك وأنا تائب نادم فلما سمع ذلك عمر منه قبض على يده ولبيه وجره إلىالمسجد فقال ياأبت لاتفضحني وخذ السيف واقطعني أربأ أربأ قال أماسمعت قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من الؤمنين ؟ ثم جره إلى بين يدى أصحاب رسول الله والتَّفَاتِيُّ في السجد وقال صدقت المرأة وأقر أبوشحمة بما قالت وكان له مملوك يقال له أفلح فقال يا أفلح خـــذ ابني هذا إليك واضربه مائة سوط ولاتقصر فيضربه فقال لأأفعل وبكي فقال ياغلام إن طاعتي طاعة لله ورسوله عَلِيْنَا فَيْ فَافَعُلُ مَا آمرُكُ بِهُ قَالَ فَبْرَعُ ثَيَابِهِ وَضَجِ النَّاسُ بِالبَّكَاءُ والنحيبِ وجعل الغلام يشير إلىأبيه ياأبتي ارحمني فقال له عمر وهو يبكي وإنما أفعل هذاكي يرحمك الله ويرحمني ثم قال يا أفلح اضرب فضربه وهويستغيث وعمريقول اضربه حتى بلغ سبعين فقال ياأبت اسقني شربة من ماء فقال يابني إن كان ربك يطهرك فيسقيك محمد والتعالية شربة لانظماً بعدها أبداً باغلام اضربه فضربه حتى بلغ عانين فقال يا أبت السلام عليك فقال وعليك السلام إن رأيت مجمدا أقرئه مني السلام وقل له خلفت عمر يقرأ القرآن ويقيم الحدود ياغلام اضربه فلما بلغ تسعين انقطع كلامه وضعف فرأيت أصحاب رسول الله والتعالية قالوا ياعمر انظركم ببقي فأخره إلى وقت آخر فقال كما لم تؤخر المعصية لاتؤخر العقوبة وجاء الصريخ إلىأمه فجاءت باكية صارخة وقالت أحج بكل ســوط حجة ماشية وأتصدق بكذا وكذا درها فقال إن الحج والصدقة لاينوبان عن الحد فضربه فلماكان آخر سـوط سقط الغلام ميتاً فصاح وقال يابني محص الله عنك الخطايا ثم جعل رأسه في حجره وجعل يبكي ويقول بأبي من قتله الحق بأبي من مات عند انقضاء الحد بأبي من لم يرحمه أبوه وأقاربه فنظر الناس اليه فاذا هو قد فارق الدنيا فلم نر يوما أعظم منه وضج الناس بالبكاء والنحيب فلماكان بعد أربعين يوما أقبل حذيفة بناليمان صبيحة يوم الجمعة فقال إنىرأيت رسول الله عَالِيُّكُ في المنام وإذا الفتى معه وعليه حلتان خضراوان وقال رسول الله عَلَيْكُ أَقْرَى عَ عمر مني السلام وقل هكذا أمرك الله أن تقرأ القرآن وتقيم الحدود وقال الغلام ياحذيفة أقرى أبي مني السلام وقل له طهرك الله كاطهر تني أخرجه الديلمي في كتاب المنتقي اه من الرياض النضرة

في مسند أحمد وإنما قدم جزاء لما فعله نمروذ حين عراه ليلقيه في النار قاله الشهاب ، وأول من يؤذن له في السجود ، وأول من ينظر إلى الرب وأول من عرعلى الصراط، وأول من مدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين وأنهأ كرم الخلق على الله ، وأن دار هجرته التي هي المدينة آخر الدنيا خرابا ، وأن جميع ما في الكونخلق لأجله ، وأن اسمه مكتوب على العرش وعلى كل سماء وما فها وعلى الجنان ومافها وعلى بعض الأحجار وبعيض أوراق الشحر وبعض الحيوانات، وأنه أعطى من كنز تحت العرش أم الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الكوثر ولم يعط منه غيره ؛ والأصح أن المراد بالكوثر في السورة نهر في الجنة أعطيه صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل وأبيض من الثلج طينه مسك وحصاه در وياقوت يسيح على وجه الأرض بلا أخذود كبقية أنهار الجنة يصب منه ميزابان فيحوضه عليه الصلاة والسلام الذي هو خارج الجنة ، وأنه يحرم نكاح أزواجه وإن لم الدخل من على المعتدمد

وخرجه غير الديلمى مختصرا بتغيير اللفظ (وأما البنات الأربع) فخفصة زوج النبي والنسطة وهي شقيقة عبدالله وعبد الرحمن الأكبر، ورقية وهي شقيقة زيد الأكبر تزوجها ابراهيم بن نعيم بن عبد الله فماتت عنده ولم تلد له، وفاطمة أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة تزوجها ابن عمها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فولدت له عبد الله ذكره الدار قطني وزينب أمها فكمة تزوجها عبد الله بن سراقة العدوي وروت عن أختها حفصة ذكره ابن قتيبة وغيره.

﴿ فَصَلَّ : فِي ذَكُر مِنَاقِبِ سِيدِنَا عَبَّانَ بِنَ عَفَانَ رَضِي الله عَنه ﴾ هو أبو عبد الله عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف فبين عثمان وعبد مناف أربعة آباء وبين النبي وعبد مناف ثلاثة فهو أقرب الأربعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على رضى الله عنه . وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب وأسلمت رضي الله عنها قديما وهاجرت الهجرتين. وولد عثمان رضي الله عنه بالطائف في السنة السادسة من عام الفيل وكان إسلامه على يد أبي بكر رضي الله عنها قبل دخول النبي دار الأرقم وهو ابن تسع وثلاثين سنة وقيل ثلاث وثلاثين سنة قال ابن إسحق هو أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعليٌّ وزيد بن حارثة وهو ثالث الخلفاء وشهد الشاهد كلها إلابدراً قيل خلفه الني لأجل ابنته رقية عرضها وضرب له بسهمه وأجره ولذا يعد من أهل بدر فكان كمن شهدها وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في بيعة الرضوان ودعا له بالخصوصية غير مرة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى طاوع الفجر يقول «اللهم أني رضيت عن عنمان فارض عنــه » وقال رسول الله صلى الله عليه وســـلم «غَهْرُ الله لك ياعثمان ماقدمت وما أخرت وماأسررت وماأعلنت وماهو كائن إلى يوم القيامة » وهذه نبذة من الأحاديث الواردة في فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أشد أمتي حياء عثمان بن عفان» رواه الطبراني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عثمان في الجنة » رواه ابن عساكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عثمان أحيا أمتى وأكرمها » رواه أبو نعيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عثمان حيى تستحى منه الملائكة» رُواه ابن عساكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عثمان رفيقي معى في الجنة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عثمان وليي في الدنيا والآخرة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رحمك الله ياعثمان ماأصبت من الدنيا ولا أصابت منك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعثمان إنك ستبلى بعدى فلا تقاتلن » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم يموت عثمان يصلى عليه ملائكة السماء» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يشفع عثمان في سبعين ألفا عند الميزان ممن استوجبوا النار » وأخرج ابن عدى عن عائشــة رضي الله عنها قالت : لما زوّج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لعثمان رضى الله عنه قال لها « إن بعلك، أشبه الناس بجدك ابراهيم عليه السلام وأبيك محمد » وروى عن على وضي الله عنه أنه قال: دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وركبته بادية فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته فقيل له دخل عليك أبو بكر وعمر وعلى فلم تغطما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى لأستحبي ممن استحيت منه الملائكة » وعن جابر رضي الله عنه أتَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل فلم يصل علمها فقيل له يارسول الله مانراك تركت الصلاة على أحد قبل هذا ؟ قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله عز وجل.

وسراريه على غيره ومثله في ذلك بقية الأنبياء كما قاله جماعة ورؤية أشـخاصهن في الأزر وسؤالهن من غير حجاب، وأن الله تعالى أخذ الميثاق على سائر النبيين أن يؤمنوا به وينصروه إن أدركوه وأن يأخـــذوا العهد على أممهم بذلك وأنه بحشر على البراق وأما بقية الأنبياء فعلى الدواب وأنه شـق صدره المرات العديدة وأما غيره من الأنبياء فلم يقع له ذلك رأسا على قول ووقع بلا تكرار على قول آخر ، وأن خاتم النبوة بظهره بازاء قلبه حيث يدخل الشيطان لغيره وأمابقية الأنبياء فخواتمهم في أيمانهم على نزاع في ذلك ، وأنه لافي ءله ، وأن الذباب لايقع على ثيابه فضلا عن جسده ، وأن نحو البعوض والقمل لاعتص دمه وإن كان يوجد في ثيابه ومن شركانعليه الصلاة والسلام يفلي ثويه، وأنهاذا ركب داية لاتبول ولا تروث وهو راكها ، وأنه إذا ماشاه الطويل طاله واذا فارقه كان ربعة ، وأنه إذا جلس يكون كتفه أعلى من أكتاف الجالسين، وأن الشيطان لايتمثل به في المنام لكن اختلفوا فقيل محله إذا رآه النائم بصورته

المعروفة التي كان علمها قبل موته وقيل لايتمثل به سواء رآه الناعم بصورته المعروفة أو بغميرها وأن مسجده او وسع جدا لم تختلف أحكامه الثابتة له كمضاعفة الأجرعلي الأصح ومثله مسجد مكة ، وأنه أرسل للناس كافة إنسها وجنها إجماعا وكذا اللائكة على الأصح عند جماعة ، وأن الله تعالى لم مخاطمه باسمـه كا خاطب غره من الأنبياء حيثقال ياآدم يانوح يا إبراهيم ياداود يازكريا يايحي ماعسى بل خاطبه صلى الله عليه وسلم بياأيها الني يا أيها الرسول ياأيها المدثر ما أمها المزمل ، وأنه تعالى أقسم بحياته حيث قل « لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون » وأنه رأى جيريل في صورته التي خلقه الله تعالى علما مرتين مرة حين سأله أن يريه نفسه وذلك فيأوائل مبعثه وهذه الرة هي العنية بقوله تعالى « ولقد رآه بالأفق المبين » وقوله تعالى « فاستوى وهو بالأفق الأعلى ، ومرة ليلة الإسراء وهي العنية بقوله تعالى: «ولقدرآه نزلة أخرى عند سدرة النهي) ولم روني غيره على صورته ، وأن إسرافيل هبط عليه ولم

[نادرة] عن أبى قلابة قال كنت بالشام مع رفقة فسمعت رجلا يقول: واويلاه من النار فقمت اليه وإذا رجل مقطوع اليدين والرجلين أعمى العينين منكب على وجهه فسألته عن حاله فقال إلى كنت ممن دخل على عثمان يوم الدار فلما دنوت منه صرخت زوجته فلطمتها فقال عثمان مالك قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار. قال فأخذتني رعدة عظيمة وخرجت هارباً ولم يبق من دعائه إلا النار.

[موعظة من مواعظ سيدناعثمان رضى الله عنه] عن يزيد بن عثمان قال آخر خطبة خطبها عثمان : أيها الناس إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة فلم يعطكموها لتركنوا إليها إن الدنيا تفى والآخرة تبقى لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية آثروا ما يبقى على ما يفنى فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله ، اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده ، واحذروا من الله الغيرة ، والزموا جماعتكم لا تصيروا أخدانا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا .

[صفة عثمان رضي الله عنه] كان أبيض اللون ، وقيل أسمر رقيق البشرة كشير شعز الرأس عظيم اللحية ، وكان ربعة ليس بالعاويل ولا بالقصير حسن الوجه ضخم الكراديس بعيد مابين المنكبين وكان يصفر لحيته ويشد أسنانه بالدهب، عن عبدالله بن حزام المازني قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فما رأيت قط ذكر أولا أنثي أحسن وجها منه وبويع له بعد وفاة عمر رضي الله عنه يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين واستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين، وقيل يومالسبت غرة المحرمسنة أربع وعشرين بعددفن عمر شلالة أيام. قال في المحتصر: ولما كان في اليوم الثالث من وفاة عمر خرج عبد الرحمن بن عوف وعليه عامته التي عممه بها رسولالله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه وصعد المنبر شمقال: أيها الناس إنى سألتكم سراً وجهراً عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما على وإما عثمان وقال قم ياعلى فقام على فوقف تحت المنبر وأخذ عبد الرحمن بيده وقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر فقال اللهملا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي فأرسل يده ثم نادي قم ياعثمان فقام فأخذ بيده وقال أبايعك فهلأنت مبايعي علىكتاب الله وسنة رسدوله وفعل أبي بكر وعمر فقال اللهم نعم فرفع رأســه إلى سقف المسجد وقال: اللهم اسمع قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان فازدحمالناس يبايعون عثمان وقعد عبدالرحمن مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وقعد عثمان في الدرجة الثانية تحته فجعل الناس يبايعونه ، ويقل لسيدنا عثمان ذو النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية فلما ماتت زوجه أمكلثوم فلما ماتت قال اوكان عندى ثالثة لزِوجتكها ، وفي أسد الغابة لوكان لنا ثالثة لزوجناك . وفي أسد الغابة أيضا عن أبي محبوب عقبة بن علقمة قال: سمعت على بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الوأن لى أربعين بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لاتبقى منهن واحدة».

(ووان عي البين بسرو . و الله المهلب بن أبي صفرة لم قيل العثمان ذوالنورين قال لأنه لم نعلم أحدا أرسل سترا على ابنتي بي غيره وكان عثمان رضى الله عنه شديد الحياء حتى إنه ليكون في البيت والباب مغلق عليه فما يضع الثوب عنه عند الغسل ليفيض الماء و يمنعه الحياء أن يقيم صلبه . و في طبقات الشعراني وكان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوله وكان يختم القرآن في كل ركعة كثيرا وكان يخطب الناس وعليه إزار عدنى غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة وكان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته

يهبط على شي قبله ، وأنه يحرم التزوج على بناته وقيل على فاطمـة خاصة ( قال الحلى) وأما التسرى علمهن فلم أقف على حكمه وما علل به منع التزويج علمن حاصل في التسرى إلاأن يفرقاه وأن فضلاته طاهرة قال بعضهم وكذا بقية الأنبياء ، وأنه يخص من شاء عاشاء من الأحكام كجعله شهادة خزعة بشهادة اثنين وترخيصه لأم عطية في النياحة على جماعة مخصوصة وأنه خاتم الأنبياء ، وأنه الشفيع في فصل القضاء، وأنه صاحب لواء الحد يوم القيامة ، وأنه خطيب الأمم وإمامهم في ذلك اليوم، وأنله الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة والمقام المحمود وهو قيامه على عبن العرش على أحد الأقوال أي إقامته ومكثه على عبن العرش فلا ينافي ماروى أنه بجلس علىمنبر على عـ بن العرش كما في شرح الشفاء للشهاب، وأن أمته خير الأمم وكتابه خير الكتب ولسانه خبرالألسنة ، وأنه لابقرأ في الجنة إلاكتابه ولايتكلم فها إلا بلسانه ، وأنه لم رأثر لقضاء حاجته بل كانت الأرض تبتلعه ويشم من مكانه رائحة

يأ كل الحل والزيت وكان يردف غلامه خلفه في أيام خلافته ولايستعيب ذلك وكان إذام على المقبرة بكي حتى تبتل لحيته رضي الله عنه اه واشترى بئر رومة بأربعين ألف درهم ووقفها على المسلمين وأصاب الناس قحط في خلافة أي بكر الصديق رضي الله عنه فلما اشتد بهم الأمر جاء واللي أي بكر وقالوا ياخليفة رسول الله إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك فما نصنع؟ فنال لهم انصرفوا واصبروا فإنى أرجو الله أن لاتمسوا حتى يفرج الله عنكم فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان جاءت من الشام وتصبح المدينة فلما جاءت خرج الناس يتلقونها فإذا هي ألف بعير موسوقة براوزيتا وزبيبا فأناخت بباب عثمان رضي الله عنه فلما جعلم ا في داره جاء التجار فقال لهم ما تريدون قالوا إنك لتعلم مانريد بعنا من هذا الذى وصل إليك فإنك تعلم ضرورة الناس قال حيا وكرامة كم تر محوني على شرائي قالوا السرهم درهمين قال أعطيت زيادة على هذا قالوا أربعة قال أعطت زيادة على هذا قالوا خمسة قال أعطنت أكثر من هذا قالوا ياأبا عمرو مابق في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد فمن ذا الذي أعطاك قال ان الله أعطاني مكل درهم عشرة أعندكم زيادة قالوا لا قال فإني أشيد الله أني جعلت ماحملت هذه العبر صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين اه من الغرر والعرر ، وجهز رضي الله عنه جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيرا بأحلاسها وأقتابها وأتم الألف بخمسين فرسا وعن قتادة حمل عثمان على ألف بعير وسبعين فرسا فقال عليه الصلاة والسلام ماعلى عثمان بعد هذا . وأصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك فاشترى طعاما يسع العسكر ﴿ فائدة ﴾ اختصم عثمان هو وأبو عبيدة عاص بن الجراح فقال أبوعبيدة ياعثمان تخرج على في الـكلام وأنا أفضل منك بثلاث فقال عثمان وماهن؟ قال الأولى إنى كنت يوم البيعة حاضرا وأنت غائب والثانية شهدت بدرا ولم تشهده والثالثة كنت ممن ثبت يوم أحد ولم تدنت أنت فقال عثمان صدقت ، أما وم البيعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني في حاجة ومديده عنى وقال هذه يد عثمان بن عفان وكانت يده الشريفة خيرا من يدى وأما يوم بدر فإن رسول الله عَلَيْكُ استخلفني على المدينة ولم يمكني مخالفته وكانت ابنته رقية مريضة فاشتغلت بخدمتها حتى ماتت ودفنتها وأما انهزامي يوم أحدد فإن الله عفا عني وأضاف فعملي إلى الشيطان فقال تعالى «انالذين تولوا منكم يومالتقي الجمعان إنما استرلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» فحصمه عمان وغلبه . ومناقبه رضي الله عنه مشهورة وفتح في أمام خلافته سابور وأفريقية وسواحل الأردن وسواحل الروم وإصطخر الأخيرة وفارس الأولى وطبرستان وسجستان والأساورة. ومروياته مائة وستة وأربعون حديثًا(وكاتبه) مروان بن الحكم. (وقاضيه) كعب بن سور وعمَّان بن قيس بنأبي العاص (وأميره بمصر) أخوه من الرضاعة عبدالله ابن سعد بنأبي سرح (و حاجبه) حمران مولاه (وصاحب شرطته) عبد الله بن معبد التيمي وفي المحاضرات ابن قنفذ التيمي. ونقش خاتمه آمنت بالله مخلصا وقيل آمنت بالذي خلق فِسوسي وكان في يده خاتم رســول الله ﷺ يطبع به إلى أن وقــع في بئر أريس ﴿ تتمة : في ذكر أولاده واستشهاده ﴾ أما أولاده رضي الله عنه فستة عشر تسعة ذكور وسبع بنات أما الله كور ( فعبد الله ) ويعرفبالأصغر وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل فاختة بنت غزوان ومات صغيرا وقيل بلغ ست سنين ونقره ديك في عينه فمرض ومات (وعبد الله الأكبر) وكان أسنهم وأشرفهم عقبا وولدا ومات بمني (وأبان) ويكني أبا سعيد وهو من رواة الحديث وشهد حرب الجمل مع عائشة قيل وكانأو"ل من انهزم وكان أبرص أحول أصم ، ولى المدينة في أيام عبد الملك

المسك ، وأنه كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه ، قبل وكان ينظر في الظلمة كاينظر في النور، وأن تنفله قاعدا كتنفله قائمًا ، وأنه يحرم رفع الصوت عنده ونداؤه باسمه ومن وراء الحجرات والتكني بكنيته الشهورة أبي القاسم مطاقما على الأصحمن مذهب الشافعي وقيل في حياته ماليكانية لأن النبي عنه لئيلا بجد المنافقون فرصة لأذاه بإجابته من دعا بها غيره وهذا تزول بوفاته ماليكانية ورجحه النووى لمن اسمه محمد فقط لحديث « من تسمى باسمى فلا يتكني كنيتي» وأن من دعاه في الصلاة بحب عليه إجابته قولا وفعلا وإن كثر وكذا بقة الأنباء ولا تبطل صلاته بالنسية لنسنا فقط ، وأنه لايقع منه ذنب كبيرا أو صغيرا عمدا أو سهوا قبل النبوة أو بعدها على نزاع في بعض ذلك ولا بورث ولايتثاءب ولا محتلم وكذا بقية الأنساء في الأربعة. ﴿ ذَكَرُ نَبْدَةً مِنْ جُوامِع عباراته ، ورقئق راعاته صلى الله عليه وسلم ﴾ اعلم أن كلامه عليه الصلاة والسلام لا محصيه إلا الله تعالى ؟ وقداشتمل هذا

ابن مروان ، ومات في خلافة يزيد بن عبد اللك وعقبه كثير وله ولد في الأندلس (وخالد) وكان في يد أولاده المصحف الذي قطر عليه دم عمَّان يوم قتل ؟ توفى في خلافة أبيه بركض دابة وله عقب وهو الذي يقال له الكسير (وعمرو) وله عقب أيضًا وأمهم بنت جندب من الأزد (وسعيد والوليد) أميما فاطمة بنت الوليد وكان سعيد يكني أبا عمَّان ولاه معاوية خراسان وكان حاكما بها من قبل معاونة وقتل هناك ( وعبد الملك ) مات غلاما وأمه مليكة وهي أم البنين بنت عيينة ابن حصن الفزاري (وأما البنات) فمريم الكبرى أخت عمرو لأمه وأم سعيد أخت سعيد لأمه وتزوَّجها عبد الله وعائشة وتزوجها الحرث بن الحكم بن أبي العاص ثم خلف علمها بعده عبدالله ابن الزبير، وأمأبان تزوجها مروان بن الحكم بنأى العاص، وأم عمر و أمها رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبدشمس ، ومرسم الصغرى أميانائلة بنت الفرافصة السكلبية وتزوجها عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وأمالبنين أمها أمول نقله بعض المؤرخين [وأماسب قتله] فروى عن ابن شهاب قالقلت لسعيد بن السيب هل أنت مخبري كيف كان قتل عثمان وماكان شأن الناس وشأنه ولم خذله أصحاب محمد ﷺ قال قتل عثمان مظلوما ومن قتله كان ظالمًا ومن خذله كان معذور افقلت وكيفكان ذلك؟ قال لماولي كره ولايته نفر من أصحاب رسول الله عَلِينَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا فولى اثنتي عشرة سنة وكان كثير المايولى بني أمية ممن لم يكن له معرسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة وكان يجيُّ من أمرائه ما يكره أصحاب رسول الله وكان يستغاث علمهم فلا يغيثهم فلماكان في الستة الحجج الأواخر استأثر بني عمه فولاهم وأمرهم وولى عبدالله بن أبي سرح مصر فشكا أهل مصر وكان من قبل ذلك من عثان هنات إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر وكانت هذيل وبنو زهرة في قلوبهم مافيها لأجل عيد الله بن مسعود وكانت بنو غفار وأحلافها ومن غضب لأبي ذر في قلومهم مافيها وكانت بنو مخزوم حنقت على عثمان لأجل عمار بن ياسر وجاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح فكتب إليه مهدده فأنى ابن أبي سرح أن يقبل مانهاه عنه وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان ومن أهل مصر ممن كان أتى عثمان فقتله فخرج جيش أهل مصر في سبع ائة رجل إلى المدينة فنزلوا المسجد وشكوا إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدخل عليه على" بن أبى طالب وكان متكلم القوم وقال قد سألوك رجلا مكان رجل وقد ادعوا قبله دما فاعزله عنهم وإن وجب عليـه حق فأنصفهم من عاملك فقال لهماختاروا رجلا فأشاروا إلى محمد بن أى بكر فكتب عهده وولاه وخرج معهم مدد من المهاجرين والأنصار ينظرون فما بين أهل مصر وبين ابن أبي سرح فخرج محمد ومن معه فلما كانوا على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير يخبط الأرض خبطا حتى كأنه يطلب أو يطلب فقال له أصحاب محمد ماقصتك وما شأنك كأنك هارب أو طالب فقال لهم ؟ أناعلام أمير الؤمنين وجهني إلى عامل مصر فقال رجل هذا عامل مصرمعنا قال ليس هذا الذي أريد فأخبروا بأمره محما. بن أبي بكر فبعث في طلبه رجالا فأخذوه وجاءوابه إليه فقال غلام من أنت ؟فاعتل مرة يقول أناغلام أمير المؤمنين وحرة يقول أناغلام مروان فقال له محمد إلى من أرسلت قال إلى عامل مصر قال بماذاقال برسالة قال معك كتاب قال لا ففتشوه فلم يجدوامعه كتابا وكان معه إداوة قديبست وفها شيء يتقلقل فراودوه ليخرجه فلم يخرج فشقوا الإداوة فإذافها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم ثمرفك الكتاب بمحضر منهم فإذافيه إذا أتاك محمد وفلان فاحتل لقتلهم وأبطلكتابه وقف على عملك حتى يأتيك أمرى إن شاءالله تعالى فلماقرءوا الكتاب فزعواورجعوا إلىالمدينة وختم

الكتاب فهامر وفهاسيآتي على جملة منه (ولنذكر) هنا زيادة على ذلك مائة حديث من جوامع عباراته ورقائق براعاته لينكشف للناظر قوله عَالِلْعَالِيَّةِ « أُوتيت جو امع الكلم واختصرلي الكلام اختصار ا » فنقول قال عليه الصلاة والسلام: إعما الأعمال بالنيات وإعالكل امرى مانوى . اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن . اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له .أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أحبب حبيبك هو ناما عسى أن يكون بغضك يوما ما ، وابغض بغيضك هو ناما عسى أن يكون حسبك يوما ما . احفظ الله محفظاك . أخلص دينك يكفك القليل من العمل . أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك إذا أحب لله قوما ابتلاهم. إذا أراد الله بعبد خبرافقيه في الدين وألهمه رشده . إذا رأيت أمتى تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم إذا سرتك حسنك

محمد الكتاب بخواتيم نفر كانوا معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الكتاب إلى رجل منهم وقدموا المدينة فجمعوا طلحة والزبير وعليا وسعدا ومن كان من أمحاب محمد والسكانة ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه إذا أناك محمد وفلان وفلان فاحتل لقتلهم فقرءوا الكتاب علمهم وأخبروهم بقصة العبد فلم يبق أحد من أهل المدينة إلاحنق على عثمان وزاد ذلك من غضب ابن مسعود وأبي ذر وعمار وقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم وما منهم من أحد إلا مغتم وحاصر الناس عثمان ، فلما رأى ذلك على" بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من أصاب رسول الله والسَّانية ثم دخل على عثمان ومعه الكتاب والغلام والبعير ققال له الى هذ الغلام غلامك ؟ قال نعم قال وهذا البعير بعيرك قال نعم قال فأنت كتبت الكتاب قال لا وحلف بالله ماكتبت الكتاب ولا أمرت به ولاعلمت به ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر وأما الخط فعرفوا أنه خط مروان وسألوه أن يدفعه إليهم وكان معه في الدار فأبي وخشي عليه القتل فخرج أصحاب رسول الله على عنده غضابا وعاموا أن عثمان لامحلف باطلا فحاصره الناس ومنعوه الماء وأشرف على الناس وقال أفيكم على قالو الا قال أفيكم سعد ؟ قالو الا فقال ألاأحد يسقينا من ماء فبلغ ذلك علما فيعث إليه ثلاث قرب مملوءة ماء فما كادت تصل حتى جرح بسبها عدة من موالى بني هاشم وبني أمية ثم بلغ عليا أنهم يريدون قتل عثمان فقال إنما أردنا منه مروان فأما قتل عثمان فلا فقال للحسن والحسبن اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان فلاتدعا أحدا يصل إليه وبعث الزبير ابنه وبعث عدة من الصحابة أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان ويسألونه اخراج مروان فلما رأى الناس ذلك رموا باب عثمان بالسهام حتى خضب الحسن بن على مدمائه وأصاب مروان سهم وهو في الدار وكذلك محمد بن طلحة وشج قنبرمولى على "، ثم إن بعض من حضر عمَّان خشى أن تغضب بنو هاشم لأجل الحسن والحسين فتنتشر الفتنة فأخذ بيده رجلان وقالاإن جاء بنوهاشم ورأوا الدم على وجه الحسن كشف الناس عن عثمان وبطل ماتريدون ولكن اذهبوابنا تتسور الدار فنقتله من غير أن يعلم أحد فتسوروا من دار رجل من الأنصارحي دخاوا على عثمان وما يعلم أحد ممن كان معه لأن كل من كان معه فوق البيت ولم يكن معه إلاامر أته فقتلوه وخرجوا هاريين من حيث دخلوا وصرخت امرأته فلم يسمع صراخها من الجابة فصعدت إلى الناس فقالت إن أمير المؤمنين قتل فدخل عليه الحسن والحسين ومن كان معهما فوجدوه مذبوحا فانكبوا عليه يبكون ودخل الناس فوجدوا عثمان مقتولا فبلغ علياوطلحة والزبير وسعدا ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقولهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا فاسترجعوا وقال على لابنيه كيفة قتل أمير الؤمنين وأنتها على الباب ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدرالحسين وشتم محمد ابن طلحة ولعن عبدالله بن الزبيروخرج على وهوغضبان فلقيه طلحة فقال مالك ياأبا الحسن ضربت الحسن والحسين وكان يرىأنه أعان على قتل عمان فقال عليك كذا وكذا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ بدرى لم تقم عليه بينة ولا حجة فقال طلحة لودفع مروان لم يقتل. فقال على لوأخرج مروان لقتل قبلأن تثبت عليه حكومة وخرج على فأتى منزله . وفى الاستيعاب روى سعيدالمقبرى عن أبي هريرة وكان محصورا مع عمَّان، في الدار قال رمي رجل منا فقلت يا مير الوَّمنين الآنطاب الضر أبقتلوا منارجلا قال عزمت عليك ياأبا هريرة إلارميت بسيفك فإنما يراد نفسي وسأقى الومنين بنفسي قال أبوهريرة فرميت سيني لاأدرى أين هوحتى الساعة وأما أحسن قول كعب بن مالك فيه: وكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل

وساءتك سيئتك فأنت مؤمن . إذا غض أحدكم فليسكت. إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولاتتكام بكلام تعتذر منه واجمع الاياس مما فيأيدى الناس . إذالم تستح فاصنع ماشئت . ازهد في الدنيا عبك الله وازهدفها في أبدى الناس يحبك الناس. استعد للموت قبل نزول الموت .استعينوا على نجاح الحوائم بالكتان فإن كل ذي نعمة محسود استنزلوا الرزق بالصدقة . أشكر الناسلله أشكرهم للناس. أفضل الجهاد كلة حق عندسلطان جائر. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت فانه لم بذكره أحد في ضلق من العيش إلا وسعه عامه ولاذكره في سعة إلا ضقها عليه . إن الله تعالى كريم عب الكريم، وعب معالى الأخلاق وبكره سفسافها . إن الله تعالى لاينظر إلى صوركم وأموالك ولكن ينظر إلى الوبكم وأعمالكم. إن الصر عند الصدمة الأولى . إن المؤمر ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم . إن أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل باعدينه بدنياغره. إن العونة تأتى من الله للعبد على قدر المؤنة ، وإن

وكان أوَّل من دخل عليه الدار محمد بن أبي بكر الصديق فأخذ بلحيته فقال له دعما ياابن أخي فوالله لقد كان أبوك يكرمها فاستحيا وخرج، وفي رواية فلما دخل أخذ بلحيته وهزها وقال ماأغني عنك معاوية وما أغني عنك ابن أبي سرح وما أغني عنك عبد الله بن عامر فقال ياابن أخى أرسل لحيتي فوالله لتحبذ لحية كانت تعز على أبيك وما كان أبوك يرضي مجلسك هذا مني فيقال إنه حينئذ تركه وخرج عنه ويقال حينئذ أشار إلى من معه فطعنه واحد منهم فقتلوه انتهى . روى أنه ضربه يساربن علياص أويسار بن عياض الأسلمي وسودان بن حمران بسيفيهما فنضح الدم على قوله تعالى «فسيكفيكم الله وهو السميع العليم» وفي رواية وجلس عمرو بن الحمق على صدره وضربه حتى مات ووطىء عمير بن ضابىء على بطنه فكسرله ضلعين من أضلاعه ، وفي رواية لما خرج محمد دخل رومان بن سرحان رجل أزرق محدود عداده في مراد وهو من ذي أصبح معه خنجر فاستقبله به وقال على أي دين أنت يانعثل؟ فقال لست بنعثل ولكني عثمان بن عفان وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قال كذبت وضربه على صدغه الأيمن وفي رواية على صدغه الأيسر فقتله فخر فأدخلته امرأته نائلة بينها وبين ثيابها وكانت امرأة حسيمة ودخل رجل من أهل مصر ومعه السيف صلتا فقال والله لأقطعن أنفه فعالج المرأة فكشف عن ذراعيها وفي رواية فعالجت امرأته وقبضت على السيف فقطع يدها فقالت لغلام لعُمَان يقال له رباح ومعه سيف عُمَان أعني على هـــــذا وأخرجه عني فضربه الغلام،السيف فقتله . وفي أسد الغابة اختاف فيمن باشر قتله بنفسه فقيل مجمد بن أبي بكر ضربه بمشقص وقيل بل حبسه محمد بن أبي بكر وأشفره غيره وكان الذي قتله سودان بن حمران وقيل بل قتله رومان اليمامي وقيل بل رومان رجل من بني أسد بن خزيمة وقيل بل أسود النجيبي من أهل مصر ويقال جبلة بن الأيهم رجل من أهل مصر وقيل سودان بن رومان المرادي ويقال ضربه النجيبي ومحمد بن أبي حذيفة وهو يقرأ في الصحف سورة البقرة وقطرت قطرة من دمه على فسيكفيكهم الله وكان يومئذ صائمًا . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال تقتل وأنت مظاوم وتسقط قطرة من دمك على فسيكفيكهم الله قال إنها إلى الساعة لني المصحف والله أعلم وقال له رسول الله والسَّائِيِّ ياعمان إن الله عسى أن يلبسك فيصا فإن أرادك المنافقون على خلمه فلا تخلعه حتى تلقاني يوم القيامة . قتل عمَّان رضي الله عنه بالمدينة في ذي الحجة يوم الجمعة لثمان أوسبع خلت منه يوم التروية سنة خمس وثلاثين من الهجرة ذكره المدائني عني ابن معشر عن نافع .

وقال ابن إسحق قتل عبمان على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا واثنيين وعشرين

يوما من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى رأس خمس وعشرين سنة من متوفي رسول

الله عَلَيْكَ يُوم الأربعاء بعد العصر ودفن يوم السبت بعد الظهر وكان مدة حصاره أربعين يوما

وقيل خمسين وعاش سبعا وثمانين سنة وقيل ثمانين على ماقاله ابن إسحق وقيل قتل وهوابن ثمان

وتمانين سنة وقيل تسعين سنة وقيل غير ذلك وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة إلا يوما وقيل

غير ذلك . قال أبو عمرو : ولما قتل عبَّان أقام مطروحاً يومه ذلك إلى الليل فحمله رجال على باب

ليدفنوه فعرض لهم ناس ليمنعوهم من دفنه فوجدوا قبرا كان حفر لغيره فدفنوه فيه وصلى عليه

جبير بن مطعم . وعن عروة أنه قال أرادوا أن يصلوا على عمَّان فمنعوا فقال رجل من قريش

وهو أبو جهم بن حذيفة دعوه فقد صلى عليه رسول الله والله عليه عليه لله الله الماقدي دفن ليلا ليلة

وقال لأهل الدار لاتقتاوهم عفا الله عن كل امرى مم يقاتل

السبت في موضع أوقال في أرض يقال له حش كـوكب وأخفي قبره وكـوكب رجــل من الأنصار والحش البستان كان عثمان رضي الله عنه قد اشتراه وزاده في البقيع فكان أو لمن قبر فيه ( وروى) محمد بن عبد الله بن الحكم وعبد الملك بن الماجشون عن مالك قال لما قُتل عثمان ألقي على المزبلة ثلاثة أيام فلما كان في الليل أناه اثنا عشر رجلا منهم حويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وجدى فاحتملوه فلما صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه فاذاهم بقوم من بني مازن قالوا والله لئن دفنتموه همنا لنخبرن الناس غدا فاحتملوه وكان على باب وإن رأسه على الباب يقول طق طق حتى صاروا به إلى حش كوكب فاحتفروا له وكانت عائشة ابنة عثمان معها مصباح في حق فلما أخرجوه ليدفنوه صاحت فقال لهـــا ابن الزبير والله المن لم تسكني لأضر بن الذي فيه عيناك فسكتت فدفنوه أخرجه القلعي. وعن الحسن قال شردت عنمان بن عفان دفن في ثيابه بدمائه خرجه ابن الجوزي ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زيادات السند وزاد فيه ولم يغسل ، وشهدت الملائكة عثمان رضي الله عنه . فعن سهل بن خنيس وكان ممن شرد قتل عثمان قال: لما أمسينا قلت لئن تركتم صاحبكم حتى يصبح مثاوابه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فأمكنا له من جوف الليل ثم حملناه فعشينا سواد من خلفنا فهبناهم حتى كدنا أن نتفرق فإذا مناد ينادى لاروع عليكم اثبتوا فإنا جئنا لنشهد معكم وكان ابن خنيس يقول هم الملائكة رواه الضحاك . عن عبد الله بن سلام قال أتيت عثمان يوم الدار فدخلت لأسلم عليه وهو محصور فقال مرحبا بأخى فقلت يسرنى لوكنت فداءك ياأمير المؤمنين فقال الليلة رأيت رسول الله عَلَا الله عَلَى خَوْجَةً وَأَشَارًا عَبَّانَ بِيدِهِ إِلَّى خُوجَةً فِي أَعَلَى دَارِهِ فَقَالَ يَاعَبَّانَ حصروك قلت نعم قال عطشوك قلت نعم قال فدلى دلوا شربت منه فيها أنا أجد برودة ذلك الدلو بين ثديى وبين كتفي فقال إن شئت أفطرت عندنا وإن شئت نصرت علمم فاخترت الفطر نقله الإسحاقي . وفي أسد الغابة عن أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتق عشرين مملوكا وهو محصور ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها لافي جاهلية ولا في إسلام وقال إني رأست رسول الله ﷺ البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر فقالوا لى اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة رضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . ولماقتل عثمان رضى الله عنه فتشوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فها هذه وصية عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور ليوم لاريب فيه إن الله لا نخلف الميعاد عامها نحيا وعلمها نموت وعلمها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله اه. من المحاضرات.

وفصل: فيذكر مناقب سيدنا على بنأبي طالب ابن عم الرسول وسيف الله المسلول في ولد رضى الله عنه بمكة داخل البيت الحرام على قول يوم الجمعة ثالث عشر رجب الحرام سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين وقبل المبعث باثنتي عشرة سنة وقيل بعشر سنين ولم يوله في البيت الحرام قبله أحد سواه قاله ابن الصباغ (وأمه) فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف تجتمع مع أبي طالب في هاشم جد النبي والسيالية أسلمت وهاجرت مع النبي والمنافئية تقل عنها أنها كانت إذا أرادت أن تسجد لصنم وعلى رضى الله عنه في بطنها لم يمكنها يضع رجله على بطنها ويلصق ظهره بظهرها ويمنعها من ذلك ولذلك يقال عند ذكره كرم الله وجهه أي عن أن يسجد اصنم وهي أول هاشمية ولدت هاشميا ولما ماتت كفنها صلى الله عليه وسلم وحمه أي عن أن يسجد اصنم وهي أول هاشمية ولدت هاشميا ولما ماتت كفنها صلى الله عليه وسلم

الصبر يأتى من الله على قدر المصيبة . أنزلوا الناسم منازلهم . إن من كنوز البركتان المصائب. الاقتصاد في النفقة نصف العيشة ، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم . بروا آباء كم تبركم أبناؤكم، وعفوا عن النساء تعف نساؤكم ومن تنصل إليه فلم يقبل فلن يرد على الحوض. ترك الشر صدقة . تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة . تعاموا ماشئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله حتى تعملوا بما تعلمون. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة . جف القلم عما أنت لاق. حبك الشيء يعمى ويصم . جصنوا أموال كالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء . حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الحرب خدعة. الحماء خير كله . خير الأمور أوسطها . خير الناس مئ طال عمره وحسن عمله ، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الخلق السيء يفسد العمل كما نفسد الحل العسال. الدال على الخبر كفاعله ، والله محب إغاثة الليفان. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدين

بقميصه لأنها كانت عنده بمنزلة أمه وأمر والسياني أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود فحفروا قبرها بالبقيع فلما بلغوا لحدها حفره رسول الله صلى الله عليـــه وسلم بيده وأخرج ترابه فلمسا فرغ اضطجع فيه وقال اللهم اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع علمها مدخلها بحق نبيك محمد والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين فقيل يارسول الله رأيناك صنعت شيئًا لم تكن صنعته بأحد قبلها فقال عَلِيْقَاتُ ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت في قبرها ليخفف عنهـا من ضغطة القبر لأنها كانت من أحسن خلق الله تعالى صنعا إلى بعد أبي طالب (وتربي على ) رضي الله عنه عند النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ أهل مكة جدب وقحط أجحف بذى المروءة وأضر بذى العيـال قال رسول الله ﷺ لعمه العباس رضى الله عنه وكان من أيسر بني هاشم ياعم إن أخاك أبا طالب كشير العيال وقد أصاب الناس ما ترى فانطلق بنا إلى بيته لنخفف من عياله عنه فتأخذ أنت رجلا وأنا آخذ رجلا فنكفلهما عنه فقال العباس افعل فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب إذا تركتها لي عقيلا وطالبا فاصنعا ماشئتها فأخذ رسول الله ﷺ عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه فلم يزل على رضي الله عنه مع رسول الله والله والمنافقة حتى بعث النبي والسائمة فاتبعه على رضى الله عنه وأمن به وصدقه وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة. وقال ابن إسحق أسلم على بن أبي طالب وهو ابن عشر وقيل غير ذلك . وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف إلا في تبوك فإن رسول الله ﷺ خلفه في أهله فقال يارسول الله أتخلفني في النساء والصبيان قال أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى غير أنه لا نبي بعدى أخرجه الشيخان (صفته ) كان آدم شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمهما أقرب إلى القصر من الطول ذابطن كثير الشعر عريض اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية .وفي ذخائر العقبي كان ربعة من الرجال أدعج العينين عظيمهما حسن الوجه كأنه قمر بدري عظم البطن وكان رضى الله عنه عريض مابين المنكبين لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضارى لاتبين عضده من ساعده أدمج إدماجا شنن الكفين عظيم الكراديس أغيد كأن عنقه إريق فضة. وفي أسد الغابة عن رآزم بن سعد الضبي قال سمعت أبي ينعت عليا قال كان رجلا فوق الربعة ضخم المنكبين طويل اللحية وإن شئت قلت إذا نظرت إليه قلت آدم وإن تبينته من قرب قلت أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم ﴿ لطيفة ﴾ عن أبي سعيد التيمي أنه قال كنا نبيع الثياب على عواتقنا ونحن غلمان في السوق فإذا رأيناعليا قد أقبل علينا قلنا بزرك أشكم قال على مايقولون؟ الباء والزاي وسكونالراء عظيم [ وقد ورد في فضله آيات وأحاديث جمة ] نقل الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول أن الحسن والشعبي والقرطبي قالوا إن عليا رضي الله عنه والعباس وطلحة ابن شبية افتخروا فقال طلحة أنا صاحب البيت مفتاحه بيدي ولو شئت كنت فيه وقال العباس رضى الله عنه وأنا صاحب السقاية والقائم علمها فقال على رضى الله عنه لاأدرى لقد صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد في سبيل الله فأنزل الله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله إلى أن قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون » وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال «صليت مع رسول الله والسَّاليَّة يوما من الأيام

يسر ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه. الدين النصيحة . رب قائم حظه من قيامه السهر ، ورب صائم حظه من صيامه الجـوع والعطش. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أوسكت فسلم . الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل . زرغبا تزدد حبا . السعيد من وعظ بغيره • السكينة مغنم وتركها مغرم. الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السرتطفي عضاارب ، وصلة الرحم نزيد في العمر . الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصار الظام ظلمات يوم القيامة. عنداللهخزائن الخيروالشر مفاتيحها الرجال فطويي لمن جعله الله مفتاحا للخبر مغلاقاللشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير . العبد عند ظنه بالله وهو مع من أحب. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ، القرآن حجة لك أوعلىك القناعة مال لا ينفد وكنز لا يفني . كني بالمرء إعمائن محدث بكل ماسمع. كفي بالمرء إعاأن يضيع من يعول . كفي بالمرء عاما أن يخشى الله وبالمرء جهلاأن بعد بنفسه . كا تدين تدان . كن في الدنيا كائنك

غريب أو عابر سبيل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و الفاجر من أتبع نفسه هو اهاو تمني على الله الأماني . لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاولبكيتم كثيرا. ليس الحبر كالمعاينة . ليس الشديد من غلب الناس، إغا الشديد من غلب نفسه اليس منا من غش . ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأم بالمعروف وينه عن النكر . ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرا فيروإن شرا فشر . ماخاب من استخار ولاندممن استشار ولاعال من اقتصد . ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه . ما نقصت صدقة من مال، ومازاد الله عبدا بعفو إلاعزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. مداراة الناس صدقة . ملاك الدين الورع. من حسن إسلام المرء تركه مالايعينه .من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضريدنياه فآثروا مايستى على ما يفنى . من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من أبطأبه عمله لم يسرع به نسبه . منهو مان لا يشبعان

الظهر فسأل سائل في المسجد فسلم يعطه أحد شيئا فرفع السائل يديه إلى السهاء وقال اللهم إني سألت في مسجد نبيك محمد ﷺ فلم يعطني أحد شيئا وكان على رضي الله عنه في الصلاة راكما فأومأ إليه بخنصره اليمني وفها خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك بمرأى من النبي والسَّاليَّةِ وهو في المسجد فرفع رسول الله والسَّاليَّةِ طرفه إلى السماء وقال اللهم إن أخي موسى سألك فقال ربي اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي واجعل لى وزيرا من أهلى هرون أخى أشددبه أزرى وأشركه فىأهرى فأنزلت عليه قرآناسنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصاون إليكما اللهم وإنى محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسرلي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري قال أبو ذر رضي الله عنه فما استتم دعاءه حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله عزوجل وقال بالمحمداقرأ إتماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » نقله أبو إسحق أحمد الثعلمي في تفسيره . و نقل الواحدي في تفسيره يرفعه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهماقال «كان مع على رضى الله عنه أربعة دراهم لاعلك غيرها فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية فأنزل الله تعالى الدين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراوعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف علمهم ولاهم يحزنون» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لما نزلت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى أنت وشيمتك تأتى يوم القيامة أنت وهم راضين مرضيين ويأتى أعداؤك غضابا مقمحين ، وعن مكحول عن على بنأبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى «وتعما أذن واعية» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يجعلها أذنك ياعلى ففعل فكان على رضي الله عنه يقول ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما إلا وعيته وحفظته ولم أنسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ﴿ لَمَا نُزُلُ قُولُهُ تَعَالَى إِنَّمَا أُنتَ مَنْذُرُ وَلَكُلُّ قُومُ هَادُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وعلى الهادي وبك ياعلى يهتدي المهتدون». قال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس آية من كتاب الله تعالى ياأيها الذين آمنوا إلاوعلىأولها وأميرها وشريفها. ونقل الإمام أبو إسحق الثعلبي رحمه الله في تفسيره «أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى سئل عن قوله تعالى « سأل سائل بعذاب واقع "فيمن نزلت فقال للسائل لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحدقباك حدثني أبي عن جعفر ابن محمد عن آبائه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير خم نادي الناس فاجتمعوا فأخذ بيد على رضي الله عنه وقال من كنت مولاه فعلى مولاه فشاع ذلك فطار في البلاد وبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهرى فأتى رسول الله صلىالله عليه وسلم على ناقة له فأناخ راحلته ونزل عنها وقال ياحمد أمرتنا عن الله عز وجل أن نشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك وأمرتنا بالزكاة فقبلنا وأمرتنا أن نصوم رمضان فقبلنا وأمرتنا بالحَج فقبلنا ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا فقلت من كنت مولاه فعلى مولاه فهذا شيء منك أم من الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي لاإله إلا هو إن هذا من الله عزوجل فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان مايقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله عز وجل بحجر سقط على هامته فخرج من دبرء فقتله فأنزل الله عز وجل سأل سائل بعداب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، ﴿ تنبيه ﴾ قال العلماء لفظ المولى يستعمل

طالب علم وطالب دنيا ، المجاهد من جاهد نفسه . الستشار موتمن فإذا استشير فليشر عما هو صانع لنفسه . المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والماجر من هجر ما نهى الله عنه . المـؤمن من آمنه الناس . لاإعان لمن لا أمان له ، ولا دين لمن لا عهد له . لا تظهر ألشهاتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لاتنزع الرحمة إلا من شقي " . لاخير في صحبة من لا يرى لك مثل ماترى له . لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه . لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى مدع مالا بأس به حدرا لما يه رأس . لا يجني جان إلا من قدر . لايلاغ المؤمن من جحر مرتبن.

﴿ ذَكَرَ أُولاده صلى الله عليه وسلم ﴾

بازاء معان متعددة ورد بها القرآن العظيم فتارة يكون بمعنى أولى قال الله تعالى في حق المنافقين «مأواكم النارهي مولاكم» أيأولي بكم وتارة بمعنى الناصر قال الله تعالى «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم» وبمعنى الوارث قال الله تعالى «ولكل جعلناموالي مماترك الوالدان والأَقربون» أي ورثة وبمعنى العصبة قال تعالى «وإنى خفت الموالي من ورائي» أي عصبتي وبمعنى الصديق قال الله تعالى «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا» أي صديق عن صديق و بمعنى السيد المعتق وهو ظاهر فيكون معنى الحديث من كنت ناصره أو حممه أو صديقه فإن علما كذلك [ومن الأحاديث ] ماأخرجه الترمذي والحاكم وصححه عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحمهم قيل يارسول الله سمهم لنا قال على منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والقداد وسلمان» . وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله على الله على منى وأنامن على ولايؤدى عنى إلاعلى ». وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال «آخي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء على تدمع عيناه فقال يارسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقال والسَّاليَّةِ أنتأخي في الدنيا والآخرة». وأخرج مسلم عن على قال «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعبد الني الأمي به أنه لا يحبني إلامؤمن ولا يبغضني إلامنافق » . وأُخرِج الترمذي عن أبي سعيدالحدري قال «كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا» . وأخرج الحاكم وصححه عن على قال «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يارسول الله بعثتني وأناشاب أقضى بينهم ولا أدرى ما القضاء فضرب صدرى ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فو الذي فلق الحبة ماشككت في قضاء بين اثنين ». وسبب قوله علي التحليم القضاكم على » ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جماعة من الصحابة فجاء خصمان فقال أحدها يارسول الله إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري فبدأ رجل من الحاضرين فقال لاضمان على الهائم فقال صلى الله عليه وسلم اقض بينهما ياعلى فقال على لهما كانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدودا والآخر مرسلا فقالا كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر صلى الله عليه وسلم حكمه وأمضى قضاءه . عن أبي عَبَانَ النهدي عن على كرم الله وجهه قال «بينارسول الله صلى الله عليه وسلم آخذيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا على حديقة قال فقلت يارسول الله مأحسنها من حديقة فقال ماأحسنها ولك في الجنة أحسن منها ثم مورنا بأخرى فقلت يارسول الله ماأحسنهامن حديقة فقال ماأحسنها ولك في الجنة أحسن منها حتى مررنا بسبع حدائق وكل ذلك أقول له ماأحسنها ويقول لك في الجنة أحسن منها فلما خلاله الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيا فقلت يارسول الله مايكك قال ضغائن لك في صدور أقو ام لا يبدونها لك إلا من بعد موتى قال قلت يارسول الله في سلامة من ديني قال في سلامة من دينك» ﴿ لَطَيْفَةٌ ﴾ روىأن رجلا أتى به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان صدر منه أنه قال لجماعة من الناس وقد سألوه كيف أصبحت ؟ قال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصدق الهود والنصاري وأومن بمالم أره وأقر بما لمخلق فأرسل عمر إلى على رضي الله عهما فلما جاء أخبره بمقالة الرجل فقال صدق يحب الفتنة قالىالله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويكره الحق يعنى الموت قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ويصدق المهود والنصارى قال الله تعالى وقالت الهود ليست النصاري على شي وقالت النصاري ليست الهود على شي ويؤمن عالم يره يؤمن بالله عز وجل ويقر بمالم يخلق يعني الساعة فقال عمر رضي الله عنه أعوذ بالله من معضلة لاعلى بها . قال

قبل البعثة وغير ذلك ، وكل هؤلاء ولدوا عكة من خديجـة ثم إبراهيم بالمدينة من مارية القبطية. ( فأما القاسم ) فمات بمكة وقد بلغ سنتين وقيل أقل وقيل أكثر وهـو أول ميت مات من ولده ثم عبد الله مات أيضاً عكة صغيرا ولمامات قال العاص ابن وائل قد انقطع ولده فرو أبتر فأنزل الله تعالى «إِنْ شانتك هوالأبتر». (وأما إبراهيم)فولد فيذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وعق عنه صلايقات يوم سابعه بكبشين وساه يومئذ وحلق رأسه وتصدق نزنة شعره فضة ودفنوا شعره في الأرض ومات سنة عشروقد بلغ سنة وعشرة أشهر وقيل سنة وستة أشهر ودفن في البقيع. (وأمازينب) فتزوجها ابن خالتهاأ بو العاص بن الربيع ابن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه هالة بنت خويلد فولدت عليا وأمامة . فأما على فأردفه الني السيالة وراءه يومالفتح ومات مراهقا . وأما أمامة فتزو جهاعلى ابن أبي طالب بعد خالتها فاطمة بوصية من فاطمة وتزوجها بعد موت على المغيرة بن نوفل بن الحرث ابن عبد الطلب بوصية

صعيد بن المسيب كان عمر يقول: اللهم لاتبقى لمعضلة ليس لها أبو الحسن [ نادرة ] وهي أن رجلا تزوج بخنى لها فرج كفرج النساء وفرج كفرج الرجال وأصدقها جارية كانت له ودخل بالخنثي وأصابها فحملت منه وجاءت بولد ثم إن الخنثي وطئت الجارية التي أصدقها لها الرجل فحملت منه الجارية بولد فاشتهرت قصتها ورفع أمرها إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رْضي الله عنه فسأل عن حال الحنثي فأخبر أنها تحيض وتطأ وتوطأ وتمني من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس متحيري الأفرام في جوابها وكيف الطريق إلى حكم قضائها وفصل خطابها فاستدعى على رضي الله عنه غلاميه وأمرها أن يذهبا إلى هـذه الخنثي ويعدا أضلاعها من الجانبين إنكانت متساوية فهي امرأة وإنكان الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهو رجل فذهبا إلى الخنثي كما أمرهما وعدا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر أنقص من أضلاع الجانب الأيمن بضلع فجا آوأخبراه بذلك وشهداعنده فحكم على الحنثي بأنها رجل وفرق بينها وبين زوجها . ودليل ذلك أن الله تعالى لماخلق آدم عليه السلام وحيدا أراد الله سبحانه وتعالى لإحسانه إليه ولحنى حكمته فيه أن يجعل له زوجا من جنسه ليسكن كل واحد منهما إلى صاحبه فلما نام آدم عليه السلام خلق الله عز وجل من ضلعه القصرى من جانبه الأيسر حواء فانتبه فوجدها جالسة إلى جانبه كأحسن ما يكون من الصور فلذلك صار الرجل ناقصا من جنبه الأيسر عن المرأة بالضلع والمرأة كامله الأضلاع من الجانبين والأضلاع الكاملة أربعة وعشرون ضلعاهذا فىالمرأة وأما الرجل فثلاثة وعشرون ضلعا اثناعشر فىالأيمن وأحد عشر فىالأيسر وباعتبار هذه الحالة ضلع المرأة أعوج أه من الفصول المهمة ولنرجع إلى ما عن بصدده. وأخرج الطبر أني والحاكم وصححه عن أم سامة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاغضب لم يجترى وأحد أن يكامه إلا على». وأخرج الطبراني والحاكم باسناد حسن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «النظر إلى على عبادة». وأخرج أبويعلى والبزارعن سعد بن أبي وقاص قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم «من آذي عليا فقد آذاني». وأخرج الطبر أني بسند عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني أفقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله». وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من سب عليافقدسبني». وأخرج الطبر اني بسندضعيف أن علياقال «إنخليلي صلى الله عليه وسلم قال باعلى إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين ويقدم أعداؤك غضابامقمحين» ثم جمع على رضى الله عنه يده إلى عنقه يريهم الإقماح. وشعيته هم أهل السنة لأنهم هم الذين أحبوه كما أمر الله ورسوله لا الروافض وأعداؤه الخوارج. وأخرج البزار وأبو يعلى والحاكم عن على قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «إن فيك مثلا من عيسى أ بغضته المهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصاري حتى نزلوه بالمنزل الذي ليس به» ألاو إنه بهلك في اثنان محب مفرط يطريني بما ليس في ومبغض يحمله شنآني على أن يهتني . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يرداعلى الحوض». وأخرج الحاكم عن جار أن الذي صلى الله عليه وسلم قال «على إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مُحَدُول من خذله» . وأخرج الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «على منى بمنزله رأسي من بدني». وأخرج البهق والديلمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «على يزهو في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا». وأخرج الترمذي والحاكم أن النبي واللَّهَائِيَّة

قال «إنالجنة لتشتاقإلى ثلاثة على وعماروسلمان». وأخرجالشيخان عن سهل «أنالنبي صلى الله عليه وسلم وجد غليامضطجعافي المسجد وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب » وكانت هذه الكنية أحب الكني إليه رضي الله عنه ففي صححيح البخاري عن أبي حازم أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر قال فيقول ماذا ؟ قال يقول له أبو تراب فضحك قال والله ماسهاه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وماكان له اسم أحب إليه منه فاستطعمت الحديث سهلا وقلت ياأبا عباس كيف؟ قال دخل على على فاطمة رضى الله عنهما ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك قالت في السجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل عسم التراب عنظهره فيقول اجلس ياأباتراب مرتبن قال الفقهاء وفيه جواز النوم فيالمسجد واستحباب ملاطفة الغضبان وممازحته والمشي إليه لاسترضائه ومن كتاب الآل لابن خلويه عن أبي سعيدالخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه «حبك إيمان و بغضك نفاق وأول من يدخل الجنة محبك وأول من يدخل النار مبغضك» . وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى: طوى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عَلَيْكَانَةٍ نظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض الله فالويل كل الويل لمن أبغضك» . وأخرج البخارى عن على رضى الله عنه أنه قال: أنا أول من مجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة . وأخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيب قال. كان عمر بن الخطاب يتعو "ذبالله من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني عليا وقد تقدم ، وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعودقال : أفرض أهل المدينة وأقضاها على . وأخرج الطبراني وابنأبي حاتم عن ابن عباس قال: ماأنزل الله ياأيها الذين آمنوا إلا وعلى أميرها وشريفها ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان وما ذكر عليا إلا نحير وقد تقدم صدره أيضا . وأخرج ابن عساكر عن ابن عماس قال: مانزل في أحد من كتاب الله تعالى مانزل في على رضي الله عنه . وأخرج عنه أيضاقال: نزلت في على ثلاثمائة آنة وفضائله رضى الله عنه كثيرة مشهورة ؟ وحسبك أنه أخورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة وصهره على فاطمة وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والخطباء المعروفين وأحد من جمع القرآن وعرضه على رسول الله والنَّائِينَ . وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد وغيرها عن غيره أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال «لأعطين الراية غدا زجلايفتح الله على يديه يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها فلمأ أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يرجو أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين على بن أبي طالب فقيل يارسول الله أرمد قال فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه ودعا له فيرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال على رضي الله عنه أقاتلهم حتى يكو نوامثلنا قال فانفذ على رساك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب علمهم فيه ، فوالله لأن يهدىالله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال فمضى ففتح الله على يديه [ فائدتان : الأولى ] اشترى أمير للؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه تمرا بدرهم فحمله في ردائه فسأل بعض أصحابه حمله عنه فقال أبو العيال أحق بحمله [ الشانية ] قال على كرم الله وجمه «من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة وإخوانه صالحين وأولاده

من عملي فولدت له يحتى ابن الغيرة وماثت عنده وكان عليه الصلاة والسلام يحهاكثيرا حتى حملها في الصلاة ، ولدت زينب سنة ثلاثان من مولده عليها وماتت سنة عان من الهجرة . (وأمارقية) فتزوجها عثمان بن عفان قيل في الجاهلية وقيل بعد إسلامه وهاحر بها هجرتي الحيشة وولدت له عبدالله مات مدهاوقد بلغ ست سنين نقره ديك في عينه فورم وجهه فمات؟ ولدت سنة ثلاث وثلاثين من مولده صلى ومات يوم قدوم زيد بن حارثة المدينة بشيرا بقتلي بدر من الشركين ولما عزى فها على قال الحديثة دفن المنات من المكرمات (وأما أم كاثوم) فتزوجها عثان بعد موترقة ولهذا سيىذا النورين روى ابن ماجه وابن عساكر عن أبي هريرة قال ((أتي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان عند باب المسحد فقال ياعثان هـذا جريل لقد أمرنى أن أزوجك أم كلثوم عشل صداق رقية وعلى مثل صحبتها » ولم تلد له ماتت سنة تسع من المجرة ولما مات قال علمه العلاة والسلام « زوجواعثمان لو کان لی

ثالثة لزوجته إياها وما زوجته إلا بوحي من الله تعالى» (واعلم) أن رقية وأم كلثوم تزوج إحداها عتبة بن أبي لهب والأخرى عتيبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بدعوته صلى الله عليه وسلم وطلقاهما قبل أن يدخل بهما بأمر أبي لهب قيل كان المتزوج برقيةعتبة والمتزوج بأم كلثوم عتيبة (وأما فاطمة) فتزوجها على وهو ابن إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وهي بنت خمس غشرة سنة وخمسة أشهر عقب رجوعهم من بدر كذا في السيرة الحلبية وعليه تكون ولادتها قيل النبوة بنحو سنة وقبل غير ذلك وتوفيت بعد أبها بستة أشهر على الصحيح ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة ودفنها على ليلا. وفاطمة كما قال ابن دريد مشتقة من الفطم وهو القطع أي المنع يقال فطمت المرأة الصي إذا قطعت عنيه اللبن سميت بذلك لأن الله تعالى فطمها عن الناركم وردت به الأخيار الآتية في الباب الشاني فيي فاطمة بمعنى مفطومة وقدكان خطها قبلهأ بوبكر ثم عمر فأعرض

أبرارا ورزقه في بلده الذي هو فيه . وبالجلة فتعداد فضائله ومناقبه ومكانته في العلم والفهم والاستقامة والشجاعة والشهامة والفراسة الصادقة والمكرامات الخارقة وشدته فى نصر الإسلام ورسوخ قدمه في الإيمان وسخائه وصدقته مع ضيق الحال وشفقته على المسلمين وزهده وتواضعه وتحمله وتفاصيل ذلك باب واسع يحتمل مجلدات. ولذلك قال الامام أحمـ بن حنبل والقاضي إسمعيل بن إسحق وأبو على النيسابوري والنسائي لم نرو في فضائل أحــد من الصحابة بالأسانيد الحسان ماروى في فضل على بن أبي طالب قال السيد السمهودي في جواهر العقدين والسبب في ذلك والله أعلم أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وصلم على مايكون بعده مما ابتلي به على رضي الله عنه وما وقع من الاختلاف لما آل إليه أمر الحلافة فاقتضى ذلك نصح الأمة باشهاره لتلك الفضائل لتحصل النجاة لمن تمسك به ممن بلغته ثم لما وقع ذلك الاختلاف والخروج عليه نشر من سمع من الصحابة تلك الفَّضائل وبينها نصحا للائمة ثم أيضا لما اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبه على المنابر ووافقهم الخوارج بل قالوا بكفره اشتغل جهابذة الحفاظ من أهل السنة ببث الفضائل حتى كثرت نصحا للائمة ونصرة للحق اهمن بغية الطالب لمعرفة أولاد على بن أبي طالب ﴿ فَصَلَّ: فَيْذَكِّر بَعْضَ مِنْ كَالْمُهُ رَضِّي الله عنه ﴾ فمن كالمه كما نقله غير واحد : الناس نيام فَإِذَا مأتوا انتهوا. الناس أشبه بزمانهم منهم بآبائهم. قيمة كل امرى ما يحسنه. من عرف نفسه فقد عرف ربه . المرء مخبوء تحت لسانه . من عذب لسانه كثر إخوانه . بالبريستعبد الحر. بشر مال البخيل بحادث أووارث. لاتنظر إلى من قال وانظر إلى ماقال. الجزع عند البلاء تمام المحنة. لاظفر مع البغي. لاثناء مع الكبر. لا برَّ مع الشح. لا صحة مع الهمّ. لا شرف مع سوء الأدب. لا اجتناب لمحرم مع الحرص. لأراحة مع الحسد . لاسودد مع الانتقام . لامحبة مع المراء . لاصواب مع ترك المشورة . لامروءة لكذوب. لازيارة مع زعارة . لاوفاء لماول . لا كرم أعز من التقى . لاشرف أعلى من الإسلام . لامعقل أحصن من العقل. لاشفيع أنجح من التوبة ، لالباس أجمل من العافية . لاداء أعيا من الجهل . لامر ضأضني من قلة العقل . لسانك يقضيك ماعودته . المرء عدو ماجهه . رحمالله امرأ عرف نفسه ولم يتعد طوره. إعادة الاعتدار تذ كيرللذنب. النصح بين الملاتقريع. إذا تم العقل نقص المكلام. الشفيع جناح الطالب. نفاق المؤمن ذلة. نعمة الجاهل كروضة على مزبلة. الجزع أتعب من الصبر . المسئول حرحتي يعد . أكبر الأعداء أخفاهم مكيدة . من طلب مالا يعنيه فاته مآيعنيه . السامع لاغيبة أخد الغتابين. الذل مع الطمع. العزمع اليأس. الحرمان مع الحرص. من كثر مزاحه حقد عليه واستخف به . عبد الشيوة أذل من عبد الرق . الحاسد يغتاظ على من لاذنب له . منع الجود سوء ظن بالمعبود . كفي بالظفرشفيعاللمذنب رب ساع فيمايضره . لاتتكل على الني فإنها بضائع النوكي . اليأس حروالرجاء عبد . ظن العاقل كهانة . من نظر اعتبر. العداوة شغل القلب. القلب إذا أكره عمى . الأدب صورة العقل . من لانت أسافله صلبت أعاليه . من أتى مجانة قل حياؤه وبذؤلسانه. السعيد منوعظ بغيره .البخلجامع لمساوىالعيوب.كثرة الوفاق نفاق.كثرة الخلاف شقاق . رب رجاءيؤدى إلى الحرمان . رب ربح يؤدى إلى خسران . رب طمع كاذب البغى سائق إلى الحين. في كل جرعة شرقة . ومع كل أكلة غصة . من كثرفكره في العواقب لم يشجع . إذاحلت القادير بطلت التدائير. إذاحل القدر بطل الحذر. الإحسان يقطع اللسان الشرف بالعقل والأدب بالأصل . أكرم النسب حسن الأدب . أفقر الفقراء الحق . أوحش وحشــة العجب. أغنى الغنى العقــل . الطاهـع في وثاق الذل. ليس العجب بمــن هلك

كيف هلك إنما العجب ممن نجاكيف نجا. احذروا كفران آلنعم فما كل شارد بمردود. أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع . من أبدى صفحته للخلق هلك . إذ أملقتم فبادروا بالصدقة . من لان عوده كثرت أغصانه . قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه . من جرى في ميدان أمله عثر في عنان أجله . إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر . إذا قدرت على عدولة فاجعل العفو شكر القدرة عليه . ما أضور أحد شيئًا في قلبه إلاظهر عليه في فلتات لسانه وصفحات وجهه . البخيل يستعجل الفقر يعيش في الدنيا عيشة الفقراء و محاسب في الآخرة حساب الأغنياء. لسان العاقل وراءقلبه وقلب الأحمق وراءلسانه (وعنه أيضارضي الله عنه في العلم) العلم يرفع الوضيع والجهل يضع الرفيع. العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه (وعنه رضي الله عنه) قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك هذا ينفر الناس بَهْتَكُه وهذا يضل الناس بتنسكه (وعنه) أقل الناس قيمة أقلهم علما إذ قيمة كل امرى ما يحسنه ؟ وكيني بالعلم شرفا أن يدعيه من لايحسنه ، ويفرح به إذا نسب إليه ؛ وكني بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه ؟ والناس عالم أومتعلم وسائرهم همج رعاع (وعنه في العقل) الإنسان عقل وصورة فمن أخطأ العقل لزمته الصورة ولم يكن كاملا وكان بمنزلة جسد بلاروح (وعنه في صفة الدنيا) كان ماهو كائن من الدنيا لم يكن وكان ماهوكائن من الآخرة لم يزل ، وكل ماهو آت قريب، فكم من مؤمل أمر الايدركه، وكم جامع مال لا يأكله و داخر ماعساه أن يتركه ولعله من باطل جمعه ومن حرام رفعه أصابه حراما وورثة عدوانا واحتمل وزره وباء منه مما يضره خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين (وعنه) لاتكون غنياحتي تكون عفيفا ، ولاتكون زاهداحتى تكون متواضعا ، ولاتكون متواضعا حتى تكون حلما، ولا يسلم قلبك حتى تحب المسلمين ماتحب لنفسك ، وكني بالمرء جهلا أن يرتكب ماعنه نهى ، وكني به عقلا أن يسلم الناس من شره ، وأعرض عن الجهل وأهله ؟ اكفف عن الناس ما يحب أن يكف الناس عنك ، وأكرم من صافاك وأحسن مجاورة من جاورك وإن جانبك ، واكفف الأذى واصفح عن سوء الأخلاق ، ولتكن يدك العليا إن استطعت ، ووطن نفسك على الصبر على ماأصابك ، وألهم نفسك القناعة وأكثر الدعاء تسلم من سورة الشيطان، ولاتنافس على الدنيا، ولاتتبع الهوى، وعليك بالشيم العالية تقرر من يناويك (وعنه)قل عندكل شدة : لاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم تكف، وقل عندكل نعمة: الحمد لله تزد منها، وإذا أبطأت عليك الأرزاق فاستغفر الله يوسع عليك، مفتاح الجنة الصبر، مفتاح الشرف التواضع، مفتاح الكرم التقوى، من أراد أن يكون شريفا فليلزم التواضع، عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله (وقال رضى الله عنه) لاشرف لبخيل، ولاهمة لمبين، ولاسلامة لمن أكثر من مخالطة الناس، ولا كنزأغني من القناعة ، ولامال أذهب للفاقة من الرضابالقوت (وقال رضي الله عنه) من كثرت عوارفه كثرت معارفه؛ من أجمل في الطلب أناه رزقه من حيث لا يحتسب ، من كثردينه لم تقر عينه ، من فعل ماشاء لقي ماساء ، من استعان بالرأى ملك ، ومن كابدالأمورهلك ، من أمسك عن الفضول عد من أرباب العقول ، من لم يكتسب بالأدب مالاا كتسب به جمالا، من كساه الغني ثوبا حجبت عن العيون عيوبه، من حسنت سياسته دامت رياسته ، من ركب العجلة لميامن الكبوة ، من تقدم بحسن النية نصره التوفيق (وقال كرمالله وجهه) الوحدة راحة ، والعزلة عبادة ، والقناعة غنى ، والاقتصاد بلغة ، والعزيز بغيرالله ذليل، والغنى الشره فقير، ولا تعرف الناس إلا بالاختبار، فاختبر أهلك وولدك في غيبتك، وصديقك في مصيبتك ، وذا القرابة عند فاقتك، والتودد واللق عند عطلتك لتعلم

صلى الله عليه وسلم عنهما فلماخطها على أجابه وجعل صداقها درعه ولم يكن له غيرها وبيعت بأربعمائة درهم وثمانين درهاوجعل لها والنائجة وسادة من أدم حشوها ليف وملاً المت رمسلا مبسوطا وأعطاها إهاب كبش تفرشه وخميلة وسقاء وجرتين كا جاءت بذلك الروايات. وفي حديث مسلم عين جابر قال : حضرنا عرس على بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله مِتَالِلْهَ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عُرِسًا عُرْسًا أحسن منه هيأ لنا رسول الله والسائة زبديا وعسرا. وروى الطبراني من حديث أسماء قالت لما أهديت فاطمة إلى على ابن أى طالب لم تجد في بيته إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف وجرة وكوزا فأرسل والنائج يقول له لاتقربن أهلك حتى آتيكم فجاء فدعا بإناء فسمى فيه وقل ماشاء الله أن يقول ثم مسح صدر على ووجهه ثم دعا فاطمة فقامت تعثر فيمرطها من الحياء فنضح علما من ذلك . وفي حديث بريدة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على على ثم قال اللهم

بارك فهما وباوك لهما في نسلهما ، وفي رواية فنضح الماء على رأسها وبين ثديها وقال الايم إنى أغيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ونم يتزوج علماحتي ماتت وقدكان خطب علها بنت أبي جهل فأنكر ذلك رسول الله على الله وقال «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو" الله عند رجل واحد أبدا) فترك على الخطية (وقد ولدت فاطمة من على رضى الله عنهماسة) ثلاثة ذكور وثلاث إناث فالذكور الحسن والحسين والحسن بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين مكسورة . والإناث زينب وأم كاثوم ورقية ،كدا زاد الليث بن سعد رقية قال وماتت ولم تبلغ نقله ابن الجوزى .فأما الحسن والحسين فأعقبا الكثير الطيب وسيأتي الكلام علمهما . وأمامحسن فأدرج سقطا وأمازينب فتزوجها ابن عمها عبدالله بنجعفر ابن أبي طالب فولدت له عليا وعونا الأكبر وعباسا ومحمدا، وأمكاثوم وذريتها موجودون إلى الآن بكثرة وسيأتى الكلام علمها. وأماأم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضي

بذلك منزلتك . وقال رضى الله عنه ماذب عن الأعراض كالصفح والإعراض . وقال رضى الله عنه خيرال كلام مادل وقل وجل ولم يمل. وقال كرمالله وجهه في إغضائك راحة أعضائك. أجل النوال ماوصل قبل السؤال . الحكيم لا يعجب بقضاء محتوم حل بمخلوق . عفة اللسان صمته . من الفراغ تكون الصبوة . وقال رضي الله عنه لاتحدث عن غير ثقة تكن كذابا ، وقارن أهل الحيرتكن منهم وأبن أهل الشرّ تبن عنهم، واعلم أن من الحزم العزم، وساعد أخاك ان جفاك، وان قطعته فاستبق له بقية من نفسك ولاترغب فيمن زهد فيك ، وليس جزاء من سرك أن تسوءه ، واعلم أن عاقبة الكندب النموعاقبة الصدق النجاء . (وقال كرم الله وجهه) خير أهلك من كفاك ، ترك الخطيئة أهون من التوبة . عدوعاقل خير من صديق جاهل . التوفيق من السعادة . من تجنب عيوب الناس بنفسه بدأ . من سلم من ألسنة الناس فهو السعيد . من تحفظ من سقط السلام أفلح . كم من غريب خيرمن قريب. خير إخوانك من واساك، وخيرمنه من كفاك. خيرمالك ماأعانك على حاجتك . من أحب الدنيا جمع لغيره. المعروف فرص ، والدنيادول ، من كان في النعمة جمِل قدر البلية . من قل سروره كان في الموت راحته . السؤال مذلة ، والعطاء محبة والمنع مبغضة . وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار . الحرحر واومسه الضر . ماضل من استرشد ، ولاخاب من استشار. الحازم لا يستبدل به. آمن من نفسك عندك من وثقته على سرك . المودة بين الآباء صلة بين الأبناء. من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه . من كرمت عليه نفسه هانت عليه شروته . من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها . رب مفتون بحسن القول فيه . الدهر يومان يوماك ويوم عليك ، فإن كان لك فلاتبطر، وان كان عليك فلاتضجر. الراكن إلى الدنيا مع ما يعاين فيهاجاهل. الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبارله عجز . البخل جامع لمساوى الأخلاق . نعم الله على العبد جالبة حوائبج الناس إليه ، فمن قام فيها بما يجب عرضها للدوام ، ومن لم يقم بها عرضها للزوال والفناء ، والعفاف زينة الفقراء . الناس أبناءالدنيا فلالوم عليهم في حبهم أمهم . الدنياجيفة فمن أرادها فليصير على مخالطة الكلاب. الدنياو الآخرة كالمشرق والمغرب ان قربت من أحدها بعدت عن الآخر. الطمع ضامن غير وفي . الاماني تعمى أعين البصائر، ولا تجارة كالعمل الصالح ولارج كالثواب، ومن أطال الأمل أساء العمل (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) ما انتفاءت بكلام بعد رسول الله على الله عليه وسلم كانتفاعي بكتاب كتبه إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كتب إلى : أما بعد فإن المرء يسوءه فوت مالم يكن ليدركه ويسره إدراك مالم يكن ليفوته ؟ فليكن سرورك بمانلت من آخرتك وليكن أسفك على مافات منها ، ومانات من دنياك فلا تكن به فرحاً ، ومافاتك منها فلاتأس عليه . وليكن همك لما بعد الموت والسلام . وقال رضي الله عنه يخاطب سيدنا عمر رضى الله عنه الأردت أن تاحق بصاحبيك فأقصر الأمل وكل دون الشبع وارقع القميص والبس الازار واخصف النعل تلجق بهما . وقال رضي الله عنه الشيء شيئان شيء قصر عني لم أرزقه فيما مضيولا أرجوه فيما بتي وشيء لاأناله دون وقته ولو استعنت عليه قوة أهل السموات والأرض ؛ فما أعب الإنسان يسره درك مالم يكن ليفوته ويسوءه فوت مالم يكن ليدركه ، ولو أنه فكر لأبصر ولعلمأنه مدبر واقتصر على ماتيسر ولم يتعرض لما تعسر واستراح ، قلبه مما استوعر فكونوا أقل ماتكونوا في الباطن آمالا وأحسن ماتكونوا في الظاهر أعمالا فإن الله تعالى أدب عباده المؤمنين أدباحسنافقال عز من قائل «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لايسألون الناس إلحافا) ماأحسن تواضع الأغنياء الفقراء طلبا لماعندالله تعالى، وأحسن

الله تعمالي عنمه وولدت له زيدا ورقيــة ولم يعقبا وتزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر بن أبي طالب فمات معها ثم تزوجها بعده أخوه محمد فمات معهائم تزوجها بعده أخوه عدالله فماتت عنده ولم تلد لأحد من الثلاثة شئا ذكره السيوطي في رسالته الزينبية ، وفي المواهد أنها ولدت للثاني بنتا وماتت صغيرة .

﴿ ذَكَرَ أَعْمَــامَهُ صَلَّى الله علمه وسلم وعماته كا أماأعمامه صلى الله عليه وسلم فاثنا عشر حمزة والعباس وها السلمان ، وأبوطالب والصحيح أنه مات كافرا واسمه عبدمناف، وأبولهب واسمه عبدالعزى، والحرث والزبير وجحل بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء المهملة الساكنة وقيل بتقديم الحاء المهملة المفتوحة على الجيم الساكنة ويسمى المغيرة وغبد الكعبة وقثم بقاف مضمومة فمثلثة مفتوحة، وضرار والغيداق بفتح الغبن العجمة وهو لقبه واسمه مصعب وقيل نوفل، والمقو"م بفتح الواور وكسرها ؛ ومن الناس من بعدهم عشرة ويجعل عبدال كعبة والقوم واحدا وحجلاوالغيداق واحدا. فأما حمزة فهو عمه صلى

الله عليه وسلم وأخوه من

منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاعلى الله . (ومن كلامه رضى الله عنه) يوم العدل على الظالم شر من يوم الجور على المظاوم. خير ماساس الإنسان به نفسه ضبط اللسان. خصلتان لأبجتممان الكذب والروءة خير العروف مالم يتقدمه المطل ويقارنه التعبيس ويتبعه المن. خف الله خوفا لاتيأس فيه من رحمته، وارجه رجاء لا تأمن فيه عقابه. ربحيلة أهلكت المحتال. إذا نزل القضاكان العطب في الحيلة. خفاء عيب الإنسان عليه أشد عيوبه مضرة عليه. أول الحرب شكوى وأوسطها نجوى وآخرها بلوى . الحيوان جسم نام حساس. إذا ارتفع الوضيع وضع الرفيع. علة الفرار في الحرب العصية دليله قوله تعالى «إن الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان» الآية . ومن كلامه رضي الله عنه لابنه الحسن رضي الله عنه : يابني ابذل لصديقك كل المودة ولا تطمئن إليه كل الطمأنينة وأعطه كل المواساة ولاتفش له كل الأسرار . ومن كلامه المنظوم رضي الله عنه مانقله صاحب الكنز المدفون :

ألا لن تنال العلم إلا بستة مأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان

ومن كلامه رضي الله عنه كما في الفصول المهمة : وكن معد اللحلم واصفح عن الأذى فإنك لاق ماغملت وسامع وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لاتدرى متى الحب راجع وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لاتدرى متى البغض رافع

ومن كلامه رضى الله عنه من الديوان المنسوب له :

تجعيك علمًا يوما ويوما وما طلب المعيشــة بالتمنى ولكنألق دلوك في الدلاء لصيد إن أردت بلا امتراء تجنك بحماة وقليل ماء لنعم اليوم يوم السبت حقا وفي الإثنين إن سافرت فيه وفي الأحد البناء لأن فيه تبدى الله في خلق السهاء فني ساعته سفك الدماء ستظفر بالنجاح وبالثراء ومن يرد الجحامة فالثلاثا وفي يوم الخيس قضاء حاج وإن شرب امرؤ يوما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء ولذات الرجال مع النساء وفي الجمعات تزويج وعرس ففيه الله يأذن بالدعاء وهذا العلم لم يعلمه إلا نبي أووصي الأنساء

شيئان لو بكت الدماء علمما عيناى حتى تؤذنا بذهاب ومنه أيضاً: لم تبلغا المعشار من حقهما فقد الشباب وفرقة الأحباب إذا ما المسزء لم يحفظ تسكرثا فبعه ولو بكف من رماد ومنه أيضاً :

وكتمان السرائر في الفؤاد وفاء للصديق وبذل مال

ومنه أيضاً : أ الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حـوّاء فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلالأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ماقدكان بحسنه والجاهاون لأهل العلم أعداء

وإنأتيت بجود من ذوى نسب فإن نسبتنا جود وعلياء فقم بعلم ولا تبغى به بدلا فالناسموتى وأهل العلم أحياء

ومن كلامه رضي الله عنه ماأورده صاحب الفصول المهمة أيضا:

فارق تجد عوضًا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب فالأسد لولافراق الغاب مااقتنصت والسهم لولا فراق القوس لم تصب الرضاعة أرضعتهما ثوية الأسلمية وكان أسن منه مَالِلْمُعَلِيَّةُ بيسر وكان أسد الله وأسد رسوله كا حاء في الخير، شهد مدرا وأحدا وبها استشيد على يد وحشى ووجدوا فيله يومئذ بضعاو عانين حرحا مابين ضربة سيف وطعنة رمحورمية سهم ولم يعقب أحد من أولاده وورد أنه سيدالشهداءوفيروالة خير الشهداء يوم القيامة حمزة أى الشهداء من هذه الأمة فلا شافي ماحاء أن سيد الشهداء يوم القيامة يحيي بن زكريا قائدهم إلى الجنة وذابح الموت يوم القيامة يضحعه ويذبحه بشفرة في يده والناس ينظرون إليه، وإنما اختص دون غيره من الأنبياء بذبح الموت لاشتقاق اسمه من ضده ، ولا ينافي ماص قوله غليه الصلاة والسلام يوم مدو «مرجع سيدالشرداء» لامكان إرادة الشهداء يوم بدر وورد أيضاً ﴿خير أعمامي حمزة » . وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو حتى مات غريقًا في الخرر رواه الدارقطني على شرط

الشيخين؛ وقال ابن هشام بلخي أن وحشيـًا لم يزل ومنه أيضا: وإن تعط نفسك آمالها فعند مناها بحل الندم فكم آمن عاش فى نعمة فما حس بالفقر حتى هجم إخراكنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإث الإله سريع النقم ومنه أيضاً: أحمد ربى على خصال خص بها سادة الرجال لزوم صبر وخلع كبر وصون عرض وبذل مال

عن جابر رضى الله عنه قال : دخلت على على كرم الله وجهه فى بعض علاته وقد تغير فلما نظر إلى قال أي: ياجابر من كثرت نعمالله عليه كثرت حوائج الناس إليه فإن قام فيها بما أمر الله تعالى عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يعمل فيها بما أمرالله تعالى عرضها للزوال والفناء ثم أنشأ يقول:

من لم يواس الناس من فضله عرض للادبار إقبالها فاحدر زوال الفضل ياجار وأعط من الدنيا لمن سألها فإن ذا العرش جزيل العطا يضعف بالحبة أمثالها قال جابر رضى الله عنه: ثم هز بضبعى هزة خيل لى أن عضدى خرجت من كاهلى وقال: ياجابر حوائم الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم فتحل بكم النقم ، واعلموا أن خير المال ما أكسب حمدا وأعقب أجرا ثم أنشأ يقول:

لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسأل الملك مما في خزائنه فإنما هي بين السكاف والنون إنا نرى كل من نرجو ونأمله في البرية مسكين ابن مسكين مأحسن الجود في الدنيا وفي الدين وأقبح البخل ممن صيغ من طين

قال جابر رضى الله عنه : فهممت أن أقوم قال وأنا معك ياجابر فلبس نعليه وألتى ازاره عن منكبيه وخرجنا نساير فذهب بنا إلى جبانة الكوفة فسلم على أهل القبور فسمعت ضجة وهدة فقلت ماهذه يأمير الؤمنين ؟ فقال هؤلاء بالأمس كانوا معنا واليوم فارقونا لاتسل عن أحوالهم فهم إخوان لايتزاورون وأواد الايتعاودون شمخلع نعليه وحسر عن ذراعيه وقال : ياجابر أعطوا من دنيا كم الفانية لآخرتكم الباقية ومن حياتكم لموتكم ومن محتكم لسقمكم ومن غناكم لفقركم اليوم أنتم في الدور وغدا في القبور وإلى الله تصير الأمور شم أنشأ يقول :

سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم يأكلوا ما بين رطب ويابس ألا فاخبروا في أى قبر ذليلكم وقبر العزيز الباذخ المتشاوس إذا عقد القضاء عليك أمما فليس يحله غير القضاء في الك قد أقمت بدار ذل وأرض الله واسعة الفضاء

ومن كلامه رضى الله عنه كما فى الفصول : صن النفس واحملها على مايزينها تعش سالم

: aing

صن النفس واحملها على مايزينها تعش سالماوالقولفيك جميل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول وماأ كثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ومن كلامه أيضاً رضى الله عنه :

وعشموسرا شئت أومعسرا فلاباد تلقى بدنياك غم ودنياك بالغم مقرونة فللله يقطع العمر إلا بهم حلاوة دنياك مسمومة فلاتأكل الشهد إلابسم عامدك اليوم منمومة فلا تكسب الحمد إلا بذم

إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم

وفصل: فيذ كرشيء من شجاعته رضى الله عنه في فمن شجاعته نومه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أص، بذلك وقد اجتمعت قريش على قتل الذي والسخالية ولم يكترث على رضى الله عنه بهم، قال بعض أصحاب الحديث أوحى الله تعالى إلى جيريل وميكائيل عليهما السلام أن انزلا إلى على واحرساه في هذه الليلة إلى الصباح فنزلا إليه وهم يقولون بخ بخ من مثلك ياعلى قد باهى الله بك ملائكته (وأورد) الإمام الغزالي في كتابه احياء العلوم: أن ليلة بات على رضى الله عنه على فراش رسول الله والسخالية أوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل إلى آخيت بينكا وجعلت على فراش رسول الله والسخالية وأحيا يؤثر صاحبه بالحياة فاختار كلاها الحياة وأحباها فأوحى الله إلى عنه ويون محمد فبات على فراشه يفديه فأوحى الله إليهما أفلا كنها مثل على بن أبى طالب آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه ينادى ويقول بخ بخ من مثلك يا بن أبى طالب يباهى الله بك الملائكة فأ بزل الله عز وجل (ومن الناس من يشرى نفسه ابتعاء مرضات الله والله رءوف بالعباد» و في تلك الليلة أسما على رضى الله عنه :

وقيت بنفسى خير من وطىء الحصى وأكرم خلق طاف بالبيت والحجر وبت أراعى منهم مايسوءنى وقد صبرت نفسى على القتل والأسر وبات رسول الله في الغار آمنا ومازال في حفظ الاله وفي الستر

(ومن شجاعته رضي الله عنه) ماوقع على يديه في غزوة بدر وكان عمره إذ ذاك سبعا وعشرين سنة . قال بعضهم إن أهل الغزوات أجمعت علىأن جملة من قتل من المشركين يوم بدر سبعون رجلا قال قتل على رضي الله عنه منهم أحدا وعشرين تسعة باتفاق الناقلين وأربعة شاركه فمهم غيره وثمانية مختلف فيهم . روى عن رافع مولى رسول الله ﷺ قال لما أصبح الناس يوم بدر اصطفت قريش أمامها عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد فنادى عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يامحمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش فبرز إلهم ثلاثة من شبان الأنصار فقال لهم عتبة من أنتم فانتسبوا فقال لاحاجة لنا في مبارزتكم إنما طّلبنا بني عمنا فقال رسول الله ﷺ للاً نصار ارجعوا مواقفكم ثم قال قم ياعلى قم ياحمزة قم ياعبيدة قاتلوا على حقكم الذي بعث الله به نبيكم فقاموا فصفوا في وجوههم وكان على رؤوسَهم البيض فلم يعرفوهم فقال عتبة من أنتم يَاهُولاء ؟ تَكَامُوا فَإِن كُنتُمْ أَكْفَاءُنَا قَاتَلْنَاكُمْ فَقَالَ حَمْزَةً بن عبد الطلب أَنَا حمزة بن عبد الطلب أنا أسد الله وأسد رسوله فقال عتبة كفء كريم وقال على أنا على بن أبي طالب وقال عبيدة أنا عبيدة بن الحرث بن عبد الطلب فقال عتبة لابنه الوليد قم ياوليد ابرز لعلى وكان أصغر الجماعة سنا فاختلفا بضربتين أخطأت ضربة الوليد ووقعت ضربة على رضي الله على البد اليسرى من الوليد فأباتها ثم ثني عليه بأخرى فخر قتيلا . روى عن على رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر بدرا وقتله الوليد قال في حديثه كا ثني أنظر إلى وميض خاتمه في شماله عندماأ بنت يده وبها أثر من خاوق فعلمت أنه قريب عهد بعروس . وبارز عتبة حمزة وبارز عبيدة شيبة وكان من أسن القوم فاختلفا بضربتين فأصاب ذباب سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعها فاستنقذه على وحمزة رضي الله عنهما وقتلا شيبة وحمل عبيدة فمات بالصفراء (ومن شجاعته) رضي الله عنه قتاله يوم أحد. ومحصل القول في هذه الغزوة أن أشراف قريش لماكسروا يوم بدر وقتل بعضهم وأسر بعض آخر دخل الحزن على أهل مكة بقتل رؤسائهم وأشرافهم فتجمعوا وبذلوا أموالا

محد في الخر حتى خلع من الديوان، فكان عمر يقول: لقد عامت أن الله لم يكن ليدع قاتل حميزة . وأما العماس فكان أصغر أعمامه أسن منه عليه الصلاة والسلام بسنتين أو ثلاث شيد مدرا مع المسركين مكرها وأسرمع من أسر وفدى يومئذ نفسه وأسلم قبل فتح خير وكان يكتم إسلامه إلى يوم فتح مكة ، وقيل أسلم قبل يوم بدر وكان يكتم ذلك وشهد يوم حنين وثبت وكان تَالِيَّالَةِ بِحِله و عدمه توفي سنة اثنين و ثلاثين وهوابن ثمان وثمانين سنة وصلى عليه عمان . وولد له من الذكور عشرة: الفضل وكان أكبرهم وعبدالله وعبيد الله ومعبدالله وقثم وعبد الرحمن والحرث وكثيروعوف وتمام وكان أصغرهم . ومن الإناث ثلاث أم حبيب وأم كلثوم وأميمة (روى ابن عساكر وغيره) أن الني والتالية قال «اللهم انصر العباس وولد العباس ثلاثا ، ياعم أما علمت أن المهدى من ولدك موفقار اضيامرضيا» لكن قال بعض الحفاظ الأحاديث الناصة على أن الهدى من ولد فاطمة أصح إسنادا ؛ وسيأتي في الكلام على المهدى مايدفع

به التنافي، وروى ابن ماجه والحاكم وأرونعيم عن بن عمر أنه والقطائة قال ( إن الله اتخذني حليلا كم اتخذ إراهيم خليلا ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة كهاتين والعباس بينا مؤمن بين خليلين ». وأما أبوطال : فولد له طالب وعقيل وجعفر وعلى وكل منهم أكبر عن بليه بعشر سنبن وأم هانيء واسمها فاختة على الأشهو وجمانة وقد أسلموا جميعا إلا طالب فإنه اختطفته الجن فذهب ولم يعلم إسلامه وأما أبولهب فولدله عتبة ومعتب ودرة وهؤلاء قد أسلموا وعتيبة عقب الأسد. وأما الحرث وهو أكبر أولاد عبد المطلب وبه كان يكني فــلم يدرك الإسلام وأسلم من أولاده أربعة نوفل أوربيعة وأبوسفيان وكان أخاه من رضاع حليمة وكان عن ثبت معه يوم حنين وعبد الله وقال ابن عبد البر خمسة خامسهم الغيرة وقيل غير ذلك وكان نوفل أسن إخوته وأسن من أسلم من بني هاشم. وأما الزبيرفولد له عبد الله وضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير أسلموا جميعا . وأماحجل فولد له وانقطع عقبه وكذلك

واسالوا جمعامن كنانة وغيرهم ليقصدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لاستئصال المسلمين وتولى ذلك أبوسفيان بن حرب فحشد وحث وقصد المدينة فخرج النبي والسَّاليَّج المسلمين فنفق النفاق بين جماعة من السلمين من الندين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع قريب من ثلثهم وبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعائة من المسلمين فالتقى الجمعان واشتدالحرب واضطرب المسلمون واستشهد حمزة وجماعة من السلمين وقتل من مقاتلة المشركين اثنان وعشرون رجلا. نقل أصحاب المغازي أن عليا رضي الله عنه قتل منهم سبعة طلحة بن أبي طلحة وعبد الله بن جميل وأبا الحكم ابن الأخنس وسباع بن عبد العزى وأبا أمية بن المغيرة وهؤلاء الخسة متفق على أنه رضي الله عنه قتلهم والاثنان مختلف فبهما . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج طلحة بن أبي طلحة يوم أحد فكان صاحب لواء المشركين فقال ياأصحاب محمد تزعمون أنالله يعجلنا بأسيافكم إلى النار ويعجلكم بأسيافنا إلى الجنة فأيكم يبرز إلى فبرز إليه على بنأبي طالب رضي الله عنه وقال والله لأأفارقك حتى أعجلك بسيني إلى النار فاختلفا بضربتين فضربه على رضي الله عنه على رجله فقطعها وسقط إلى الأرض فأراد أن يجرز عليه فقال أنشدك الله والرحم ياابن عم فانصرف عنه إلى موقفه فقال المسلمون هلا أجهزت عليه فقال ناشدني الله ولن يعيش فمات من ساعته وبشر النبي طلايجه بذلك فسر وسر المسلمون قال ابن إسحق كان الفتح يوم أحد بصب على رضي الله عنه. روى الحافظ محمد بن عبد العزيز الجنابذي في كتابه معالم العترة النبوبة مرفوعا إلى قيس بن سعدعن أبيه أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول أصابتني يوم أحد ست عشرة ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منهن فجاء رجل حسن الوجه طيب الريح وأخذ بضبعي فأقامني ثم قال أقبل عليهم فإنك في طاعة الله ورسوله وهما عنك راضيان قال على فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ياعلى أقر الله عينيك ذاك جبريل عليه السلام اه ثم رجع أبو سفيان ومن معه إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهـنه الغزوة ذكرها الله في سورة آل عمران في قوله « وإذ غدوت من أهلك تبوسى المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم» (ومن شجاعته) رضي الله عنه في غزوة الخندق وذلك أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تجمعت وقائدهم أبوسفيان بن حرب وأن غطفان تجمعت وقائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر واتفقوا مع بني النضيرمن الهود على قصد رسول الله ﷺ وحصار المدينة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيحراسة المدينة بحفر الخندق علمها وعمل النبي ﷺ فيه بنفسه الشريفة وأحكمه فيأيام فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفره أقبلت قريش مجموعها وجيوشها ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة في عشرة آلاف وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد فنرلوا من فوق المسلمين ومن أسفلهم كما قال تعالى «إذ جاءوكم . ين فوقكم ومن أسفل منكم» فخرج النبي قَالنَّكَانَةُ ومن معه من المسلمين وكانوا ثلاثة آلاف وجعلوا الخندق بينهم واتفق اليهود مع المشركين على تتال رسول الله والله والله فلمارأى المسلمون ذلك اشتد الأمر عليهم وكان مع المشركين من قريش عمرو بن عبدود وكان من مشاهيرهم الصناديد وعكرمة بن أبي جهل وجاءوا حتى وقنوا على الحندق ثم قصدوا مكانا ضيقا منه وضر بواخيولهم فاقتحمت وجالت خيولهم بين الخندق وبين المسلمين فلمارأى ذلك على رضى الله عنه خرج ومعه نفر من المسلمين وبادروا الثغرة التي دخاوا منها وأخذوا علمهم المضيق الذي اقتحمته خيولهم فرجع عمرو بن عبدود من بينهم ومعه ولده حنبل وقال هل من مبارز فأراد على أن يبرز إليه فأرسل النبي ﷺ لعلى أن لايبرز إليه فجعل عمرو ينادى هل من مبارز

القوم. وأما عبد الكعبة فلم يدرك الإسلام ولم يعقب . وأما قثم فمات صغيرا . وأما ضرار فإنه مات أيام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وكان من فتيان قريش جمالا وسخاء. وأما الغيداق فكان أجــود قريش وأكثرهم طعاما ومالا ولهذا لقب بالغيداق. والأشقاء لعبد الله والد الني مَالِيَّالَةِ من هـؤلاء ثلاثة أبو طالب والزبير وعبد الكعبة. وأما عماته صلى الله عايه وسلم فست صفية وإسلامها معروف محقق وهي أم الزبير بن العو ام. وأروى وعاتكة وفي إسلامهما خلاف وأم حكيم وبرة وأميمة ولا خلاف في عدم إسلامين وهـذه الخس شقيقات عبد الله والد النبي صلى الله

عليه وسلم . ﴿ ذَكَرَ أَزُواجِـ ٢ ﷺ وسراريه ﴾

روى عبد الملك بن محمد النيسابورى بسنده عن أبي سعيد الحدرى قال قال رسول الله عليه وسلم «ماتزوجت شيئا من نسائى ولا زو جت شيئا من من بناتى إلا بوحى جاءنى به جبريل عن ربى عز وجلى فأول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة وقد

وجعل يقول أين حميتكم أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل دخلها أفلا يبرز إلى رجل منكم في وجعل يقول أين حميتكم أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل دخلها أفلا يبرز إلى رجل منكم في رضى الله عنه إلى النبي والسيائية فقال أنا له يارسول الله فقال والتي عمر الله عنه كان عمر ا فأذن له في مبارزته ونزع عمامته صلى الله عليه وسلم عن رأسه وعمم عليا رضى الله عنه وعمر و يقول :

ولقد بححت من الندا ، لجمعكم هل من مبارز ووقفت إذ وقف الشجا ع مواقف القرن المناجز وكذاك إنى لم أزل متبرعا قبل الهزاهز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز فأجابه على رضى الله عند أتا له مجيب صوتك غير عاجز فأجابه على رضى الله عند أتا له مجيب صوتك غير عاجز فرنية وبصيرة والصدق منجى كل فائز

إنى لأرجو أن أقيام عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز ثم قال ياعمرو إنك كنت قد أخذت على نفسك عهدا أن لايدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أجبته إلى واحدة منهما قال أجل فقال على رضى الله عنه إنى أدعوك إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام فقال أما هذه فلاحاجة لى فها فقال له على رضى الله عنه فإذا كرهت هذه فإنى أدعوك إلى الزال قال ولم يابن أخى؟ فما أحب أن أقتلك ولقد كان أبوك خلالى فقال على رضى الله عنه أما أنا والله فأحب أن أقتلك فحمى عمرو وغضب من كلامه واقتحم عن فرسه إلى الأرض وضرب وجهها ونزل على رضى الله عنه عن فرسه وأقبل كل منهما على الآخر فتصاولا وتجاولا ساعة ثم ضربه على رضى الله عنه على عاتقه بالسيف رمى جنبه الأرض وتركه قتيلا ثم ركب على رضى الله عنه فرسه وكر على ابنه حنبل فقتله أيضا فخرجت خيول قريش منهزمة ورمى عكرمة بن أى جهل رمحه وفر وأرسل الله عليهم ريحا وجنودا «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى الله المؤمنين القتال» .

وقصل: في الكلام على وقعة الجل وقتال صفين في في فائر العقى عن محمد بن الحنفية قال: أقى رجل عليا وعبان محصور فقال إن أمير المؤمنين مقتول شمجاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة فقام على قال محمد أخذت بوسطه تخوفا عليه فقال خل لا أم الى فأتى على الدار وقد قتل الساعة فقام على قال محمد أخذت بوسطه تخوفا عليه فقال خل لا أم الى فأتى على الدار وقد قتل الرجل فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه وأتاه الناس فضر بوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك فقال لهم على رضى الله عنه لاتريدوني فإنى لكم وزيرا خيرا الكم منى أميرا فقالوا والله لانعلم أحدا أحق بها منك قال فأن أبيتم على فإن بيعني فال خرج فإن أبيتم على فإن بيعني الاتكون سرا ولكن اثنوا المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني فال خرج الى المسجد فبايعه الناس أخرجه الإمام أحمد في المناقب . قال ابن إسحاق إن عبان لما قتل بويع على ابن أبي طالب بيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع له أهل المورة وبايع له الملا بيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وبايع له أهل المحرة وبايع له المله وبايع له أهل البصرة وبايع له إليه رجل يقتاف يقال حبيب بن فويب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أول يد بايعت يد شاد لا يتم هذا الأم شم بايعه الزير رضى الله عنه شمة والنعان بن بشير وكانت البيعة يوم الجعة لحس بقين من ذى الحجة من منه محمد بن مسلمة والنعان بن بشير وكانت البيعة يوم الجعة لحس بقين من ذى المحمدة في الناس من المهاجرين والأنصار غير نفر يسير لأنهم سنة خمس وثلاثين من الهجرة فما كان أمن النعان بن بشير إلا أن أخذ قميص عثمان رضى الله عنه مناوية ، وأماطلحة والزير الله والناس عند معاوية ، وأماطلحة والزير

تقدم ذكرها وقد جاء « أن رسول الله والسائلة أم أن يشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب » قال الحايي أى من درة مجوفة ليس فيه رفع صوت ولا تعب اه وقالت عائشة له صلى الله عليه وسلم يوما وقد مدح خديجة : ماتذكر من عجوز حمراء الشدقين قد بدلك الله خيرامنها فغضب رسول الله عَالِيْكَانَةُ وقال ما أبدلني الله خيراً منها آمنت بي حين كذبني الناس وواستنى عالها حين حرمني الناس ورزقت منها الولد وحرمته من غيرها . ثم سودة بنت زمعة فى السنة العاشرة من النبوة كانت تحت ابن عمها السكران ابن عمرو وأسلم معها قدعما وهاجر إلى الحيشة الهجرة الثانية فلما مات تزوجها متالفتانة ولما كبرت عنده أراد طلاقها فسألته أنلايفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكها ، ماتت في خلافة عمر على المشهور . ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما في شوال سنة اثنتي عشرة من النبوة على قول وكانت بنت سبع على قول وبني بها في شوال على رأس عُانية أشهر من الهجرة

رضى الله عنهما فهرباإلى مكة بعدالمبايعة بأربعة أشهر، ثم إن عليا رضى الله عنه فرق إلى البلدان عماله وكتب إلى بعض عمال عثمان رضي الله عنه يستقدمهم عليه وكتب إلى معاوية أيضا يستقدمه فعندفراغه من كتابة الكتاب جاء المغيرة بن شعبة فقال ماهذا يأمير المؤمنين ؟ قال كتاب كتبته إلى معاوية وأريد أن أبيث الرسول فقال ياأمير المؤمنين عندى لك نصيحة فاقبلها مني قال إنه ليس أحد يتشغب عليك غير معاوية وفي يده بلاد الشام وهو ابن عم عثمان وعامله فابعث إليه بعمده تلزمه طاعتك فإذا استقرت قدماك رأيت فيه رأيك فقال على لاوالله لايراني الله مستعينا بمعاوية أبدا ولكن إلى مأنحن فيه فإن أجاب وإلاحاكمته إلى الله فخرج عنه المغيرة فلماكان الغد جاء المغيرة وقال ياأمير الوَّمنين إنى قد جئتك بالأمس وأشرت عليك بما أشرت وخالفتني ثم إنى رأيت ليلتي هذه أن الرأى مارأيت فأرسل إلى معاوية الكتاب الذي كتبت فان قدم وإلا فاعزله فقال أفعل ان شاء الله تعالى فخرج المغيرة بن شعبة وفر إلى مكة وكان يقول نصحت عليا فلما لم يقبل غششته . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أتيت عليا رضى الله عنه بعد مبايعة الناس له فوجدت الغيرة بن شعبة مستخليابه فقلت له بعد أن خرج ما كان يقول لك هذا ؟ فقال قال لى مرة قبل مرته هذه إن النصيحة أن تقر معاوية على عهده وابن عامر وعمال عثمان حتى يأنيك يبعتهم ويسكن الناس ثم اعزل من شئت منهم وأبق من شئت منهم فأبيت عليه ذلك ثم عاد إلى" الآن فقال إنى رأيت أن تصنع الذي رأيت أن تعزل من تختار وتقر من تثق به قال ابن عباس فقلت لعلى أما المرة الأولى فقد نصحك وأما المرة الثانية فقد غشك قال وكيف نصحه لي؟ قلت لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى أثبتهم على عملهم سكنوا ومتى عزلتهم يقولون أخذ الأمر بغير حق وهو قتل صاحبنا عثمان مع أنى لا آمن عليك من طلحة والزبير وأنا أشير عليك أن تبقى معاوية فإن بايج فلك على أن أقلعه من منزله فقال على رضى الله عنه لاأعطيه الا السيف فقلت له افعل فإن أيسر مالك عندى الطاعة وإنى باذلها لك فقال على رضى الله عنه أريد منك أن تسير إلى الشام فقد وليتكم افقال ابن عباس ماهذا برأى إن معاوية رجل من بني أمية وهو ابن عم عُمَانَ واست آمن أن يضرب عنقي بعُمَانَ وإن أدني ماهو صانع بي إن أحسن إلى أن يحبسني ويتحكم في لقرابتي منك وكل ماحمل عليك حمل على ولكن ارسل إليه الكتاب الذي كتبته تستقدمه فيه وانظر بماذا يجيب قال فأرسل على الكتاب الذي كتبه بيد الجهني فلما فدم على معاوية بالكتاب أخذه منه ووقف على مافيه ولم بجب عنه بشيء حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان وذلك في أواخر صفر دعا معاوية رجلا من بني عبس فدفع إليه طومارا مختوما من غير كتابة ليس في باطنه شيء عنوانه من معاوية بنأبي سفيان إلى على بن أبي طالب وقال العبسي إذا دخلت المدينة فادخلهانهار اوأعط عليا الطومارعلى رؤوس الناس فإذاقبضه وفتحه إلى آخره ولم يجد فيه شيئاية و للك ما الخبر؟ فقل له كيت وكيت بكلام أسر ه للرسول شم دعامعاوية الجهني رسول على فجهزه معرسوله فخر جامعا فقدما المدينة في اليوم العاشر من ربيع الأول فرفع رسول معاوية الطومارعلي يده عنددخو له المدينة و تبعه الناس ينظر و نما أجاب به معاوية و دخل الرسول على على و أعطاه الطومار ففض خاتمه وفتحه إلى آخره فلم يجدفيه كتابة فقال للرسول ماوراءك قال آمن أنا؟ قال نعم ان الرسول لايقتل قال إني تركت ورائي أقواما يقولون لانرضي الابالقود قال ممن ؟ قال يقولون من خيط رقبة على وتركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر مسجد دمشق وأصابع زوجته نائلة معلقة فيه فقال على رضى الله عنه أمنى يطلبون دمعثمان اللهم إنى أبرأ إليك

من دم عثمان اخرج قال وأنا آمن قال وأنت آمن فحرج العبسي وأراد الناسأن يقتلوه ولولا أمان على لقتلوه ثم أحب أهل المدينة بعد ذلك أن يعلموا رأى على رضي الله عنه في معاوية رضي الله عنه هل يقاتله أو يتركه ؟ وقد بلغهم أن الحسن ابنه دعاه إلى العقود فدسوا إليه زياد بن حنظلة التيمي وكان يتردد إلى على رضى الله عنه فجلس إليه ساعة فقال له على رضى الله عنه يازياد نسير فقال لأى شي يا أمير المؤمنين فقال لحرب الشام فقال زياد الأناة والرفق أمثل يا أمير المؤمنين فقال لا إلا السيف فخرج زياد من عنده والناس ينتظرونه فقالو اماوراءك؟ قال السيف فعرفو اماهو فاعل؟ ثم إن عليا رضى الله عنه تجمز يريد الشاملقتال معاوية رضى الله عنه ودعا بمحمد بن الحنفية فأعطاه اللواء وجعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ميمنته وعمرو بن مسلمة ميسرته وجعل أبا ليلي عمرو بن الجراح ابن أخي عبيدة رضي الله عنه على مقدمته واستخلف على المدينة قتم بن العباس رضي الله عنهما وكتب إلى العراق إلى قيس بن سعد وإلى عُمَان وإلى أبي موسى الأشعري أن يندبوا الناس إلى الخروج إليه إلى أهل ألشام فبينها هم كذلك على قصد التوجه إلى الشام إذأتاهم الخبرعن طلحة والزبيروعائشة رضيالله عنهم أنهم على الخلاف وأنهم قد سخطوا إمارته وهم يريدون الخروج إلى البصرة. وكان سبب ذلك أن طلحة والزبير لماقدما من المدينة إلى مكة وجدا عائشة رضي الله عنها بها فقالت لهما ماوراءكما؟ فقالا إنا تحملنا هربامن المدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوما حيارى لايعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولايمنعون أنفسهم فقالت نتهض إلى هذه الغوغاء فقالا كيف يكون ؟ قالت نأتي الشام فقال ابن عامم وكان قد أتى من البصرة إلى مكة بعد مقتل عُمَانَ لاحاجة لكم في الشام فقد كفاكم معاوية ولكن نأتى البصرة فإن لي بها صنائع ولي بها المال ولأهل البصرة في طلحة هوى وهو الأوفق بنا والأليق فاستقل رأيهم على التوجه إلى البصرة وأحابتهم عائشة رضي الله عنها إلى ذلك ودعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسير معهم فأبي وقال أنا من أهل المدينة أفعل ما يفعلون فتركوه وأرادت حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تسير معهم فمنعها ( ثم ) إن يعلى بن منية جهزهم بستائة ألف درهم وستائة بعمير وكان من عمال عُمَان رضي الله عنه على اليمن قدم مكة بعد مقتل عُمَان ونادى منادى عائشة رضي الله عنها إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة فمن أراد اعزاز الدين والطلب شأر عمَّان وليس له مركب وجهاز فليأت فحملوا على ستائة بعير وساروا فى ألف من أهل مكة ولحقهم أناس آخرون فكانوا ثلاثة آلاف رجل وأعطى يعلى بن منية جملا لعائشة اسمه عسكر اشتراه بمسائة درهم قالو اوخرجت عائشة ومن معها من مكة وخرج معها أمهات المؤمنين رضي لله عنهن مودعات لها إلىذات عرق وبكوا على الإسلام بكاءا شديدا في هذا اليوم وكان يسمى يوم النحيب ثم إنهم ساروا متوجهين نحوالبصرة وقل غير واحد أنهم مروا بمكان اسمه الحوأب فنبحتهم كلابه فقالت عائشة أي ماء هذا ؟ قيل هذا ماء الحوأب فصرخت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه «ايت شعرىأيتكن تنبحها كلاب الحوأب» ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت ردوني فأناخوايوما وليلة وقال لها عبد الله بن الزبير إنه كذب يعني ليس هذا ماء الحوأب ولم يزل بها وهي تمتنع فقال النجاء النجاء فقد أدركم على بن أبي طالب فارتحاوا ونزاوا على البصرة واستولوا علما بعد قتال شديد مع عمَّان بن حنيف عاملها وقتل من أصحابه أربعون رجلا وأمسك فنتفت لحيته ورأسه وأشفار عينيه وحاجباه وسحن ؟ هذاوقد سار على رضى الله عنه من المدينة في عسكره على قصد الشام وكان ذلك في آخر ربيع الآخر سنة ست

على قول وهي بنت تسع وقبض عنها وهي بنت ثمانی عشرة ولم يتزوج بكرا غيرها وكانت أحب نسائه إليه ومناقها كثيرة كانت تكني بابن أختها أسماء عبدالله بن الزبير نوفيت سنة ست أو سبع أو ثمان وخمسين وصلى علما أبو هريرة ودفنت بالبقيع ليلا وقمد قاربت سبعا وستين سنة ، ومن الناس من يقول تزوج عائشة قبل سودة وحمله بعضهم على أن الراد عقد على عائشة قبل الدخول بسودة فلا ينافي ما مر . م حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما في شعبان على رأس الاثين شهرا من الحجرة على الأشهر وكان مولدها قبل الذوة بخمس سنين وتوفيت في شعبان سنــة خمس وأربعين وصلي علها مروان بن الحكم أمير المدينة يومئذ وحمل سريرها بعض الطريق مُ حمله أبو هريرة إلى قبرها وقد كان صلى الله عليه وسلم طلقها لأنها أشت أمرا أسر"ه إلها لعائشة وكان بنهما مصادقة ومصافاة فزل عليه جبريل عليه السلام وقل له راجع حصة فإنها صوامة قوامة وإنها

زوجتك في الجنة ، وفي رواية «طاق على الله عليه ومسلم حفصة فبلغ ذلك عمر فحثا على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وأبنته بعدها فنزل جبريل على النبي صلى الله علمه وسلم من الغد وقال له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر ) وقال جماعة لم يطلقها بل هم تتطليقها فقط وعليه راد عراجعتها مصالحتها والرضاعنها. ثم زينب بنت خزيمة سنة ثـ لاث وكانت تدعى في الجاهلية أم الساكين لإطعامها إياهم ولم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثا تم ماتت وصلى علها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع وقد بلغت نحو ثلاثين سنة ولم يمت من أزواجه صلى الله عليه وسلم فيحياته إلاهي وخديجة وريحانةعلى القول بأنها زوجته وسيأتي . ثم أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة في آخر شوال سنة أربع ولما أرسل إلها صلى الله عليه وسلم يخطمها قالت مرحبا برسول الله إن في خلالا ثلاثا أنا امرأة شديدة الغيرة وأنا امرأة مصية وأنا امرأة ليس لي أحد من أوليائي فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

وثلاثين ، فبينها هو في مسيره إذ أناه رسول أم الفضل يخبره عن طلحة والزبير وعائشة بماكان منهم فلما بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة فطهم فمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا الأمر لايصلح إلابمـاصلح أو"له فانصروا الله ينصركم ويصلح أمركم ، ثم إنه أعرض عن المسير إلى الشام وحث عليه إلى جهة البصرة رجاء أن يدرك طلحة والزبير وعائشة فلما انتهى إلى الربذة أتاه الخبر بأنهم سبقوا إلى البصرة وقدنزلوا بفنائها ، ثم إنه كتب وهوبالربذة إلى طلحة والزبير: أمابعد ياطلحة ويا زبير فقد علمتها أنى لم أرد الناس حتى أرادونى ولم أبايعهم حتى أكرهوني وأنتما أوَّل من بادر إلى بيعتى ولم تدخــ لا في هذا الأمم لسلطان غالب ولا لغرض حاضر وأت يازبير فارس قريش وأنت ياطلحة فارس المهاجرين ودفعكما هذا الأمر قبل دخولكما فيه كان أوسع لكما من خروجكاعنه الآن وهؤلاء هم بنوعم عثمان وأولياؤه المطالبون به وأنتما رجلان من المهاجرين وقد أخرجتما أمكما من بيتها الذي أمرها الله أن تقر فيه والله حسبكما والسلام. وكتب إلى عائشة رضي الله عنها، أما بعد: فإلك خرجت من بيتك تطلبين أمر اكان عنك موضوعا ثم تزعمين أنك لم تريدى إلاالإصلاح بين الناس فخبريني ماللنساء وقود العسكروزعمت أنك مطالبة بدم عثمان وعثمان رجل من بني أمية وأنت امرأة من بني تم بن مرة لعمري إن الذي أخرجك لهذا الأمر وحملك عليه لأعظم ذُنبا إلك من كل أحد فاتق الله ياعائشة وارجعي إلى منزلك واسبلي عليك سترك والسلام. وكتب على وضي الله عنه إلى أهل الكوفة كتابا يحتهم على الخروج معه وأرسله مع محمد بن أبي بكر ومحمد ابن جعفر فقدموا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب بذي قار وكانوا اثني عشر ألفا فلقهم في ناس من وجوه أصحابه منهم عبدالله بن عباس رضى الله عنهما . ثم إن عليا رضى الله عنه دعا بالقعقاع فأرسله إلى أهل البصرة وقال له ألف هذين الرجلين يعنى طلحة والزبير فذهب إلهم واستمالهم الصلح فمالو افرجع القعقاع إلى على رضى الله عنه وأخبره بذلك فسربه وأعجبه وأشرف القوم على الصلح فكره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه ثم قال على رضي الله عنه ألا وإني راحل غدا فارتحلوا فشق ذلك على الذين خرجوا على عثمان وباتوا بأسوإ ليلة وهم يتشاورون فقال رئيسهم عبدالله بن بشار وهو الشهير بابن السوداء ياقوم إن عزكم في مخالطة الناس فلا تتركوا عليا والزموه فإذا كان الغد والتقى بالناس فانشبوا القتال فمن كنتم معه لايجد بدا من أن يمتنع فإذا اشتفل الناس تنظروا مادا يكون فتفرقوا على رأيه وأصبح على رضي الله عنه وأخذ في السير إلى البصرة مع الجيش فقام إليه الأعور بن بيان المنقرى فقال يا أمير الوَّمنين ماتريد باقدامك على البصرة قال الإصلاح وإطفاءا الثائرة لعل الله يجمع شمل هذه الأمة قال فإن لم يجيبوا قال تركناهم ماتركو ناقال فإن لم يتركوا قال دفعناهم عن أنفسنا ، وسارطلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم فالتقوا عند قصر عبد الله بن زياد فنزل الجيشان هناك ثلاثة أيام وكان نزولهم في النصف من جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وكان أصحاب على" رضى الله عنه عشرين ألفا وأصحاب طلحة والزيبروعائشة ثلاثين ألفا وأرسل على رضى الله عنه عشية اليوم الثالث من نزولهم عبدالله بن عباس إلى طلحة والزبير بالسلام فأرسل طلحة والزبير إلى على رضى الله عنه بالسلام وترددت الرسل بينهم في الصلح فتداعوا إليه وشاع ذلك فى الفئتين فسر المناس بذلك وباتوا تلك الليلة فى غاية السرور والفرح وبات الدين أثاروا أمر عُمَان رضي الله عنه بأسو إليلة لما رأوه من تراسل القوم وتصافيهم فباتو ايتشاورون ليلتهم فاجتمع رأيهم على إنشاب الحرب مع الفجر فلما كان غلس الصبح ثاروا على أصحاب طلحة ووضعوا فيهم السلاح فثارت كل قبيلة إلى أختها وقام الحرب بينهم ولم يدر الناس كيف الأمر فقام في ميمنة أصحاب

فقال لها أما ماذكرت من غـيرتك فإنى أرجو الله أن يذهما وأما ماذكرت من صبيتك فإن الله سيكفهم وأماماذكرتمن أوليائك فليس أحد من أوليائك يكرهني فقالت لإبنها زو ج رسول الله صلى الله عليـه وسلم فزوجه بهـا واستدل به على أن الابن يلى عقد أمه وهو خلاف مذهبنا معاشر الشافعية ودفع بأنه إنما زوجها بالعصوبةلأنه ابنكاابن عميا كما بين في السير توفيت في خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين على الصحيح وقد بلغت أربعا وتمانين سنة ودفنت بالبقيع وصلى علماأ بوهريرة . ثم زينب بنت جحش بنت عمته صلى الله عليه وسلم أميمة وكان اسميا برة فسماها صلى الله عليه وسلم زينب خشية أن يقال خرج من عند برة وكانت قبله عند مولاه زيدين حارثة فطلقها فلما حلت زو جه الله إياها سنة أربع على أحد الأقوال وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة بقوله « فلماقضى زيد منها وطراز وجناكها» وكانت تفخر على نسائه صلى الله عليه وسلم تقول إن آباءكن أنكحوكن وإنالله تعالى

أنكحني إياه من فوق

طلحة عبدالله بن الحرث وفي الميسرة عبد الرحمن بن عتاب وفي وسطهم طلحة والزبير وقالا لأصحابهم كيف كان هذا الأمر قالوا لاندرى إلاوقد طرقونا واضعين فينا السيوف وكانت عائشة رضي الله عنها إذ ذاك راكبة في هودجها على الجمل ؛ هــذا وعلى وضي الله عنه راكب على بغلة رسول الله على عليه قميص ورداء وعمامة فلما أسفر النهار خرج رضى الله عنه ومشى بين الصفين ونادى بأعلى صوته أين الزبير بن العوام فليخرج إلى فحرج إليه الزبير ودناكل منها إلى الآخر فقال له على رضى الله عنه ماحملك عملى ماصنعت يازيير قال حملني عملى ذلك الطلب بدم عمَّان فقال على " إن أنصفت من نفسك فأنت وأصحابك قتلتموه ولكني أنشدك الله يازبير أما تذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يازبير ؟ تحب عليا فقلت وما يمنعني من حبه وهو ابن خالى فقال لك أما إنك ستخرج عليه وأنت ظالم له فقال اللهم بلى قد كان ذلك وقال أنشدك الله ثانيا أما تذكر يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عوف وأنت معه وهو آخذ بيدك فاستقبلته فسلمت عليه فضحك في وجهي وضحكت إليه فقلت أنت لايدع ابن أبي طالب زهو "ه فقال لك صلى الله عليه وسلم مهلا يازبير ليس بعلى زهو ولتخرجن عليه وأنت ظالم له فقال الزبير اللهم بلي ولكني نسيت ذلك وبعد أن أذكرتني لأمضين ولو ذكرت هذا قبل ماخرجت عليك ماخرجت ولكن هذا تصديق لقوله صلى الله عليه وسنم ثم كر راجعا فقالت له عائشة رضي الله عنها ماوراءك يازير فقال والله ماوقفت موقفا ولا شهدت مشهدا في شرك ولا في إسلام إلا ولى فيه بصيرة وأنا اليوم على شك من أمرى وما أكاد أبصر موضع قدمى وشق الصفوف وخرج من بينهم آخذا طريق مكة فنزل على قوم فقام إليه عمرو بن جرموز فضيفه وخرج معه إلى وادى السباع وأراه أنه يريد مسايرته ومؤانسته فقتله غيلة وهو ساجد وقيل وهو ناعم وأخذسيفه وخاتمه ومضى يؤم عليا رضى الله عنه فلما وصل إليه سلم عليه وأخبره بقتله الزبير فقال على رضى الله عنه أبشر بالنار فإني سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «بشروا قاتل الزبير بالنار» فقال ابن جرموز إنالله وإنا إليه راجعون ان قاتلناكم فنحن فىالنار وان قتلنا لـكم فنحن في النار فقال على رضي الله عنه هذاشيء سبق لابن صفية وفي ذلك قال عمرو بن جرموز:

أتيت عليا برأس الزبير وقد كنت أحسها زلفه فبشر بالنار قبل العيان فبئس البشارة والتحفه وسيان عندى قتل الزبير وضرطة عيربذى الجحفه (وأما طلحة) فأصابه سهم من مروان بن الحكم وهو من مقاتلة عائشة فمات به وقيل من غيره. ثم إن جماعة طلحة والزبير وعائشة انهزمت وقد أحاطت الحيل بالجمل واختلط القوم بعضهم يبعض ووقعت مقتلة عظيمة وكان الآخذ بزمام الجمل نحو سبعين رجلامن قريش لم ينج منهم واحد وكان من جملتهم محمد بن طلحة وكان معروفا عندهم بالسجاد لكثرة صلاته وكان على جانب عظيم من العبادة والزهد واعترال الناس وإنما خرج برا بأييه وقتل محمد بن الزبير وجرح عبد الله أخوه سبعا وثلاثين جراحة، وفي الغرر والعرر وأطاف بنوضبة والأزد بالجمل

وأقبلوا رتجزون:

نحن بنوضبة أصحاب الجمل زرل بالموت إذا الموت نزل فالموت أحلى عندنا من العسل نبغي ابن عفان بأطراف الأسل وفيه وقطع على خطام الجمل سبعون يدا من بني ضبة اه وكان لا يأخذ بخطام الجمل إلا من ينتسب ويقول أنا فلان بن فلان وقتل في هذه الوقعة خلق كثير . قال أصحاب السيرعدة من قتل من أصحاب الجمل سبع سمواته وفها نزل الحجاب وهي أول نسائه لحوقا به كاأشار إلى ذلك الصادق المدوق ؟ ففي مسلم عن عائشة « أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن له أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال أطولكن بدا» فكانت أسرعهن لحوقا به زينب بنت جحش فعلمو اأن طول يدها بسبب أنها كانت تعمل وتتصدق كثيرا توفيت سنة عشرين أو إحدى وعشرين وقد بلغت ثلاثاو خمسين سنة ودفنت بالبقيع وصلى علم\_اعمر ابن الخطاب وكانت عائشة تقول هي التي تساويني في المنزلة عنده صلى الله عليه وسلم وما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتق لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة . ثم جويرية بنت الحارث وقعت يوم المريسيع في سهم ثابت بن قیس بن شماس فكاتبها على تسع أواق من الذهب فأداها عليه الصلاة والسلام عنها وتزوجها وكان اسمها رة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية لما تقدم وكانت ذات جمال وعند ما تزوجها قال

الناس فيحق بني المصطلق

ستة عشر ألفاو سبعائة وتسعون رجلاوكات عدتهم ثلاثين ألفا فكانت القتلى أكثر من الأحياء وقتل من أصحاب على منهم ألفار جلوسبعون رجلاوكانت جماعته عشرين ألفا وقيل غير ذلك؛ ولما كثر القتل على خطام الجمل قال على رضى الله عنه اعقروا الجمل فضر به رجل فسقط نقل صاحب الغرر أنه لما سمع صارخ يقول راقبوا الله في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على رضى الله عنه لابنه الحسن هلكت قال نهيتك عن مسيرك قال لم أكن أرى أن الأمر يصير إلى هذا انتهى وبقيت عائشة رضى الله عنها في هو دجها إلى الليل وأدخلها أخوها محمد بن أبى بكر الصديق البصرة إلى دار عبدالله بن خلف الخزاعى وتسللت الجرحى ليلامن بين القتلى وأمر على رضى الله عنه بالنداء في الناس أن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يدخلوا دارا وأقام رضى الله عنه بظاهر البصرة ثلاثة أيام وطاف على القتلى فصلى عليهم وأمر بدفنهم ودفن الأطراف ولما رأى طلحة قال إنا لله وإنا إليه راجعون لقد كنت أكره أن أرى قريشا صرعى أنت والله ياأبا محمد كا قال الشاعر : فتى كان يدنيه الغنى عن صديقه إذا ما هو استغنى و يبعده الفقر

[ تنبيه ] سيدنا طلحة هوابن عبيد الله بن عثمان بن عبيد الله بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم الله ، وهو ابن عم أبى بكر الصديق رضى الله عنهما وأحد العشرة المبشرين بالجنة وكنيته أبو محمد وأمه الصعبة بنت أبى سفيان صخر بن حرب قتل وهو ابن أربع وستين سنة ودفن بالبصرة وقبره ومسجده بها . وأماقبر سيدنا الزبير رضى الله عنه فبوادى السباع وهو مشهور أيضا يزار وإضافة هذا الوادى للسباع لكثرتها فيه وفيه قال سحم :

مررت على وادى السباع ولا أورى كوادى السباع حين يظلم واديا وأمر على رضى الله عنه بجمع ماكان في العسكر من سلاح وثياب وقال من عرف شيئًا فليأخذه إلاسلاحاكان في الخزائن عليه سمة السلطان ودخل يوم الاثنين البصرة فبايعه أهلها شم أمر عائشة رضي الله عنهابالرجوع إلى مكة وجهزها بمااحتاجت إليه وسيرمعها أولاده مسيرة يوم فأقامت لاحج تلك السنة ثم رجعت إلى المدينة واستعمل على البصرة عبد الله بن عباس ثم نزل على الكوفة وانتظم له الأمر بالعراق ومصر والمين والحرمين وفارس وخراسان هذا ومعاوية بالشام وأهل الشام مطيعون له فأرسل إليه على رضى الله عنه جرير بن عبد الله البجلي ليأخذ البيعة عليه فماطله معاوية حتى قدم عمرو بن العاص من فلسطين فوجد أهل الشام يحضون على الطلب بدم عثمان فقال لهم عمروأتم علىالحق واتفق معمعاوية إذا ظفر أن يوليه مصركذا فىتتمة المختصر ﴿ وقعة صفين ﴾ على وزن سجين . موضع قريب من الرقة بشاطي الفرات وهو من الصف أومن الصفون فعلى الأوَّل النون زائدة وعلى الثاني أصلية كذا في الصباح. ولما اتفق معاوية وعمروعلى حرب على قدم جرير بن عبدالله البجلي على على "رضي الله عنه فأعلمه بذلك. قالصاحب الفصول المهمة فخرج وعسكر بالنخيلة واستنفر الناس للمسير إلى الشام لقتال معاوية رضى الله عنه فبلغه فخرج هو أيضا وعمرو بن العاص رضى الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين وهيأ الجيوش معاوية وأعطى لواء لعمروبن العاص ولواءين لابنيه عبدالله ومحمد ولواء لغلامه وردان ثم ساركل منهما للقاء الآخر فاجتمعوا على الفرات فدعا على رضي الله عنه أباعمرو بشير بن عمرو ابن محصن الأنصاري بن قيس الهمداني وشبيب بن ربعي التميمي وقال لهم اذهبوا إلى هذا يعني معاوية رضي الله عنه وادعوه إلى النه وإلى الطاعة والجماعة فلعل الله أن يهديه ويلم شمل هذه الأمة وكان ذلك في أو"ل يوم السبت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين فأتوه ودخلوا عليه فابتدأ بشير فحمد الله رأثني عليه وقال : يامعاوية إنالدنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة وإن الله

محاسبك على ذلك ومجازيك عليه وإنى أنشدك بالله تعالى أنلاتفرق جماعة هذه الأمة وأنلاتسمك دماءها فيما بينها فقطع معاوية رضى الله عنه كلامه وقال هلا أوصيت صاحبك ؟ فقال إن صاحى ليس أحد مثله وهو صاحب السابقة في الإسلام والفضل من قرابة رسول الله على الله عليه وسلم فقال فما عندك ياابن عمرو وما الذي تأمرني به ؟ قال الذي عندي والذي آمرك به تقوى الله تعالى وإجابة ابن عمك إلى مايدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دينك ودنياك قال معاوية وأترك دم عَمَان؟ لاوالله لاأفعل ذلك أبدا، ثم تكام سعد بن قيس وشبيب فلم يلتفت معاوية إلى كلامهما وقال انصر فوا عنى فليس عندى إلاالسيف فقال له شبيب أتهو"ل علينا بالسيف والله لنعجلها إليك فأتوا علياً رضى الله عنه فأخبروه بذلك فجعل على رضى الله عنه بعد إتيان كلام معاوية يأمر الرجل ذا الشرف من أصحابه أن يخرج في خيل فيخرج إليه جماعة من أصحاب معاوية في خيل مثام ا فيقتتلان ثم تنصرف كل خيل إلى أصحابها وذلك خوفا من استئصال العسكرين وذهاب الفئتين وهلاك المسلمين فاقتتلوا أيام ذي الحجة كلم اوربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتبن ثم دخلت سنة سبع وثلاثين فحصل في شهر المحرم منها بين على ومعاوية موادعة على الحرب طمعا في الصلح فاختلفت الرسل بينهما فلم يتفق صلح فلما انسلخ المحرم أمر على رضى الله عنه مناديا فنادى في أهل الشام يقول لكم أمير المؤمنين على بن أبي طالب إنى قد استقدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه فلمتفعلوا ولم تنتهوا عن طغيان ولم تجيبوا إلى طاعة وإنى قد نبذت إليكم على سواء إن الله لايحب الحائنين ثم أصبح على رضى الله عنه فجعل على خيل الكوفة الأشتر وعلى خيل البصرة سهل بن حنيف وعلى رجالة الكوفة عمار بن ياسر وعلى رجالة البصرة قيس بن سعد وجعل مسعر بن مذكى على قراء أهل الكوفة وقراء أهل البصرة وأعطى الراية هاشم بن عتبة وخرج إلى مصافهم وذلك في أوَّل يوم من صفر فخرج إلهم معاوية وقد جعل على ميمنته ابن ذي السكلاع الحميري وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهرى وعلى مقدمته أبا الأعور السلمي وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص وعلى رجالة دمشق أسلم بن عيينة المزنى وعلى بقية أصحابه الضحاك بن قيس وبايع رجالا من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بعمائمهم وكانوا خمسة صفوف فلما تواقفت الأبطال وتصافت الحيل المبارزة والنزال خرج من عسكر معاوية فارس من أهل الشام معروف بشدة البأس وقوة الرأس يقال له المخراق بن عبد الرحمن فوقف بين الصفين وسأل المبارزة فخرج إليه فارس من أهل العراق يقال له عبيد المرادي فتطاعنا بالرماح ثم تضاربا بالصفاح فظفر به الشامي وقتله ثم نزل عن فرسه وحز رأسه وحك بوجه الأرض وتركه مكبوبا على وجهه ثم ركب فرسه وسأل المبارزة فخرج إليه فتى من الأزد يقال له مسلم بن عبدر به فقتله الشامى أيضا وفعل به كما فعل الأول ثم ركب فرسه وسأل المبارزة فخرج إليه على بن أبي طالب رضي الله عنه متنكرًا فتجاولا ساعة ثم ضربه الإمام البطل الهمام على رضى الله عنه ضربة بالسيف على عاتقه رمت بشقه إلى الأرض وسقط فنزل على رضي الله عنه وحزر أسه وجعل وجهه إلى السماء ثم ركب ونادى هل من مبارز فخرج إليه فارس آخر من فرسان أهل الشام فقتله وفعل به كما فعل بصاحبه الأول وهكذا إلى أن قتل منهم سبعة فأحجم الناس عنه ولم يقدر على مبارزته أحد بعد أولنك فجال بين الصفين جولة ورجع إلى أصحابه ولم يعرفه أهل الشام فانه كان متنكر ارضى الله عنه (وخرج) في بعض أيامها وقد تقابل الجيشان فارس من أبطال عسكر الشام يقال له كريب بن الصباح فوقف بين الصفين وسأل المبارزة فرج إليه فارس من أهل العراق يقال لهالمرقع الخولاني فقتله الشامي شمخرج الحارث

أصهار رسول الله والله الله وأرساوا ما بأيديهم من سبايا بني الصطلق قالت عائش فلم نعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها توفيت بالمدينة في ربيع الأول منة ست وخمسين وقد بلغت سبعين سنية وصلى علمها مروان ابن الحكم. ثم ريحانة منت يزيد من بني النضير لكن كانت نحت رجل من بني قريظة فوقعت في سي بني قريظة فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه وكانت جميلة وسيمة وخيرها بين الإسلام ودينها فاختارت الإسلام فأعتقهاوتز وجهاوأصدقها وأعرس بها في المحرم سنة ست وطلقها صلى الله عليه وسلم لشدة غيرتها عليه فأكثرت البكاء فراجعها ولم تزل عنده حتى ماتت مرجعــه من حجة الوداع ودفنها بالبقيع وقيل كات موطوءة له علك اليمن . ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحشإلى الحبشة المجرة الثانية فولدت له حبية وتنصر هـو وثبتت هي على الإسلام فبعث الني صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمرى إلى

الحارث الحكمي فقتله الشامي أيضا فنظر الناس إلى مقام فارس صنديد فخرج إليه على رضي الله عنه بنفسه الكريمة فوقف بازائه وقال من أنت أيها الفارس ؟ قال له أنا كريب بن الصباح الحميري فقال له على رضي الله عنه ويحك إنى أحذرك الله في نفسك وأدعوك إلى كتابه وسنة نبيه وَالسَّالِيَّةِ فَقَالَ لَهُ كُرِيبٍ مِنْ أَنت ؟ فقال أنا على بن أبي طالب ياكريب الله الله في نفسك فإني أراك فارسا بطلا فيكون لك مالنا وعليك ماعلينا ولا يغررك معاوية فقال ادن مني ياعلي وجعل يلوّح بسيفه فجعل ياوح الامام على رضى الله عنه بسيفه ودنا منه فتجاولا ساعة ثم اختلفا بضربتين فسبقه الامام بالضربة فقتله وسقط كريب إلى الأرض ثم نادى هل من مبارز فخوج إليه الحارث الحميرى فقتله هكذا فلم يزل يخرج إليه فارس بعد فارس إلىأن قتل منهمأر بعة وهو يقول «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» ثم صاح على كرم الله وجهه يامعاوية هلم إلى مبارزتي لئلا تفني العرب بيننا فقال معاوية لاحاجة لى في مبارزتك بعــد أربعة أبطال من العرب فحسبك فصاح فارس من أصحاب معاوية يقال له عروة ياابن أبى طالب انكان معاوية قدكره مبارزتك فأنا لها وجرد سيفه وخرج للامام فتجاولا ثم إنه سبق الإمام بضربة فتلقاها الإمام فىسيفه ثم ان عليا رضى الله عنه ضربه ضربة على رأسه ألقاء إلى الأرض قتيلا فعظم على أهل الشام قتل عروة لأنه كان من أعظم شجعانهم ومشاهــيرهم ثم حجز الليل بينهم (واتفق) في بعض الأيام وقــد تقابل الجيشان أن خرج على رضي الله تعالى عنه متنكرا فدعا بالمبارزة فقال معاوية العمرو بن العاص عزمت عليك الا ماخرجت لمبارزة هذا الفارس فخرج إليه عمرو وهو لايعرف أنه على فلما رآه على عرفه فانهزم بين يديه ليبعده من أسحابه فتبعه عمرو وهو يقول :

ياقادة الكوفة ياأهل الفتن أضربكم ولاأرى أبا الحسن

فكر عليه على رضى الله عنه وهو يقول:

أبو الحسين فاعلمن والحسن قد جاك يقتاد العنان والرسن

فعرفه عمرو فولى عنه راكضا وهو يقول مكره أخاك لابطل فلحقه على رضى الله عنه فطعنه طعنة جاءت في فصول درعه فألقته إلى الأرض وظن أن علياقاتله فرفع رجليه فبدت سوأته فصرف على رضى الله عنه وجهه راجعا إلى عسكره وهو يقول: عورة المؤمن حمى ، فقام عمرو وركب فرسه وأقبل على معاوية فجعل معاوية يضحك فقال عمرو مم تضحك والله لوتكون أنت وبدا له من صفحتك مابدا من صفحتي لضرب قذ الك وما أقالك فقال له معاوية لوكنت أعلم أنك ما تحمل مزاحا ما مازحتك فقال عمرو ما أحملني للمزاح ولكن أرأيت ان لتى رجل رجلا فصد أحدها الآخر أتفطر الساء دما قال لاولكنها سوأة تعقب فضيحة الأبد أماوالله لوعرفته ما أقدمت عليه وفي ذلك يقول أبو فراس:

ولاخير في رد الردى بمذلة كما ردها يوما بسوأته عمرو ثم ان فارسا من فرسان معاوية كان مشهورا بالشجاعة يقال له بشر بن أرطاة حدثته نفسه بالخروج إلى على كرم الله وجهه ومبارزته وكان له غلام شجيع يقال له لاحق فشاوره في ذلك فقال مأشير عليك الا أن تكون واثقا من نفسك أنك من أقرانه ومن فرسان ميدانه فابرزله فأنه الأسد الخادر والشجاع المطرق وأنشد العبد:

قأنت له ياشر إن كنت مثله وإلا فان الليث للضبع آكل متى تلقه فالموت في رأس رمحه وفي سيفه شغل لنفسك شاغل

النجاشي فزوجه إياها وأمهرها عنمه أربعمائة دينار وتولى عقد نكاحها خالد بن سعيد بن العاص لكونه ابن عم أبها وأرسلها النجاشي إليه سنة سبع على خـ الاف في جميع ذلك ماتت سنة أربع وأربعين . ثم صفية بنت حي بن أخطب من سبط هرون بن عمران عليه السلام كان أبوها سيد بني النضير فقتل مع بنى قريظة ،اصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه من سي خسر فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وكانت جميلة لم تبلغ سبع عشرة سنة ماتت في رمضان سنة خمسن أواثنتين وخمسين ودفنت البقيع . ثم ميمونة بنت الحرث في شوال سنة سبع تزوجها صلى الله عليه وصلم وهو محرم في عمرة القضاء كما عليه الجمهور وكان اسمها برة فسهاها صلى الله عليه وسلم مسمونة لما تقدم ماتت سنة إحدى وخمسين وقد بلغت ثمانين سنة وقيل غير ذلك وهي آخر من تزوج بها صلى الله عليــه وسلم وآخر من توفي من أزواجه وقال ابن شهاب هي التي وهبت نفسها للنى صلى الله عليــه وسلم

فيؤلاء نساؤه اللآني دخل بهن ولم يطلقهن اثنتا عشرة امرأة توفي عن تسع منهن . وأما غيرهن ممنوهبته نفسها أوخطها ولم يعقد علما أو عقد ولم يدخل بها لموت أو طلاق أو دخل وطلقها فنحو ثلاثمن امرأة مبينة في السير [وأما سراريه] تَالِلْعَالِيَةِ فَأُربِعٍ . مارية القبطية وكان عليه الصلاة والسلام معجما بها لأنها كانت بيضاء جميلة وهي أم ولده إبراهيم كاتقدم جاءاً نه والسَّعَلَيْةِ قال ((مستفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرافان لهمرحما وصيرا » والمراد بالرحم أم إسمعيل بن إبراهيم جده مَالِلْكَانِهُ فَإِنَّهَا كَانْتُ قبطية والمراد بالصهر أم ولده إراهيم فإنها كانت قبطية كا علمت . وريحانة على ماتقدممن الخلاف وجارية وهبتها له زين بنت ححش . وأخرى اسمها زليخا القرظية .

وتتمة اختلف الناس في أفضل أزواجه والكائم بل أفضل النساء مطاها والأقرب عند كثير أن أفضل النساء مريم ثم خديجة ثم فاطمة ثم عائشة ثم آسية امرأة فرعون وقال شيخ الإسلام في شرح الهجة الذي الختارة أن الأفضلة تحولة

فقال له و يحك هل هو إلا الموت ؟ والله لا بدلى من مبارزته على كل حال نخرج بشر بن أرطاة لمبارزة على كرمالله وجهه فلما رآه على حمل عليه ودقه بالرمح فسقط إلى الأرض على قفاه فرفع رجله فبدت سوأته فصرف على رضى الله عنه وجهه فوثب بشر قائما فسط المغفر عن رأسه فعرفه أصحاب على رضى الله عنه فصاحوا يا أمير المؤمنين إنه لبشر بن أرطاة لا يذهب فقال ذروه فركب جواده ورجع إلى معاوية يضحك منه ويقول لا عليك ولا بأس لا تستجى فقد نزل بعمرو مثلها فصاح فتى من أهل الكوفة ويلكم ياأهل الشام أما تستحون من كشف السوآت وأنشد:

أفي كل يوم فارس بعد فارس له عورة تحت العجاجة باديه كف علاعنه على سنانه ويضحك منها في الخلاء معاويه فقولالعمرووا بن أرطاة انظرا سبيلكا لاتلقيا الليث ثانيه ولا تحمد إلا الحيا وخصاكما فإنهما والله للنفس واقيمه فلولاهما لم تنجيا من سنانه وتلك مافها عن العود كافيه متى تلقيا الخيل المغيرة صبحة وفها على فاتركا الخيل ناحيه فجل بشر بن أرطاة يضحك من عمرو وصارعمرو يضحك منه وخاف أهل الشام من على رضي الله عنه خوفاً شديداً ولم يجسر واحد منهم على مبارزته وصار لانخرج إلى مبارزتهم إلا متنكرا ثم إن مولى من موالى عثمان رضي الله عنه يقال له الأحمر وكان شجاعا خرج يبغي المبارزة فخرج إليه مولى لعلى رضي الله عنه يقال له كيسان فحمل كل واحد منهمًا على صاحبه فسبقه الأحمر بالضربة فقتله فقال على كرم الله وجهه قتلني الله ان لم أقتلك به فكر على رضي الله عنه على العبد فرجع العبد عليه بالسيف فضربه فتلقاه على رضي الله عنه في سيفه فنشب بالسيف فدنا منه علي " ومد يديه إلى عنقه فقبض علمها ورفعه عن فرسه ثم جلد به الأرض فكسر ظهره وأضلاعه ثم رجع عنه (وكان) لمعاوية عبد يقال له حريث وكان فارسا بطلا شجاعا ومعاوية يحذره من التعرض لعلى بن أبي طالب فخرج على متنكرا يطلب المبارزة وقد عرفه عمرو بن العاص فقال لحريث عليك بهذا الفارس لا يفوتك اقتله وتشيع به فخرج له حريث وهولايعرفه أنه على بن أبي طالب فماكان بأسرع من أن ضربه الإمام بالسيف على أم رأسه ضربة سقط منها إلى الأرض قتيلا وتبين لمعاوية ولأهل الشام أن قاتله على بن أبي طالب فشق ذلك على معاوية وقال لعمرو أنت قتات عبدي وغررته ولم يقتله أحد غيرك (واتفق) في أيامها أن خرج العباس بن ربيعة الهاشمي من أصحاب على رضي الله عنه وخرج إليه فارس مشهور يقال له عرار من أصحاب معاوية رضي الله عنه فقال له يأعباس هل لك في المبارزة فقال له عباس هل لك في المنازلة قال نعم فنزل كل واحد منهما عن فرسه وتلاقيا وكف أهل الجيشين عنهما لينظرا مايكون من أمرها فتجاولا ساعة بسيفهما فلم يقدر أحدها على الآخر ثم إنهما تجاولا ثانية فتبين للعباس وهن في درع الشامي وكان سيف العباس قاطعا فضربه بالسيف على وسط الدرع فقسمه نصفين فكبر الناس وعجبوا لذلك وعطف العباس على فرسه فركها وجال بين الصفين فقال معاوية لأصحابه من خرج منك لهذا الفارس فقتله فله عندى ديتان فخرج فارسان من لخم وقال كل واحد منهما أنا له فقال اخرجا فأيكما قتله كان له عندي ماقلت وللآخر مثل نصفه فخرجا معا ووقفا في مقر المبارزة ثم صاحا ياعباس هل لك في المبارزة فابرز لأينا اخترت فقال أسأذن أميري ثم أرجع إليكما فجاء إلى على رضي الله عنه فاستأذنه فقال له على رضى الله عنه أنا لهم ادن منى ياعباس وهات لبسك وفرسك وجميع ماعليك وخد لبسى وفرسي ثم إن عليا رضي الله عنه خرج إلهما فجال بين الصفين وكل من رآه يظنه العباس فقال له اللخميان استأذنت أميرك فتحرر على رضي الله عنه من الكذب وقال «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظامو او إن الله على نصرهم لقدير » فتقدم إليه أحدهما فاختلفا بضربتين وسبقه أمير المؤمنين على أحوال: فعائشة أفضل

من حيث العلم ، وخديجة من حيت تقدمها وإعانتها له ضلى الله عليه وسلم في المهمات، وفاطمة من حيث البضعية والقرابة ، ومريم من حيث الاختلاف في نبوتها وذكرها في القرآن مع الأنبياء وآسية من حيث الاختلاف في نبوتها وإن لم تذكر مع الأنبياء اه . و نقل عن الأشعرى الوقف . قال صاحب نور النبراس الذي يظهر أن الأفضل من أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وعائشة زينب بنت جحش والله أعلم اه . وأما المفاضلة بين أبنائه فلم يثبت فها شيء وكذا بين بناته سوى فاطمة كما سيظهر وهل هي أفضل من أبنائه بقطع النظر عن الذكوروالأنوثة ؟ لمأرمن تعر"ض لذلك وقد يؤخذ من حديث ﴿ أحدا هلي إلى " فاطمة » أنها أفضل منهم والله أعلم .

﴿ ذَكُرُ الشَّاهِيرُ مِنْ خَدَمَهُ وَاللَّهُ وَمِلاحَهُ وَاللَّهُ وَمِلاحَهُ وَمِلاحَهُ

وحيواناته ﴾ أما خدمه صلى الله عليه وسلم : فمن رجالهم أنس ابن مالك الأنصارى كان من أخصهم وخدمه صلى الله عليه وسلم من حين قدم المدينة إلى أن توفى ،

بضربة فجاءت على مراق بطنه فقطعته نصفين فتقدم إليه الآخر فما كان بأسرع من أن ألحقه بالآخر وجال بين الصفين جولة ورجع إلى مكانه فتبين لمعاوية ولأهل الشام أنه على رضي الله عنه ولكنه تنكر فقال معاوية قبح الله اللجاج إنه لقعود ماركبه أحد إلا خذل قال فقال عمر و المخذول والله اللخميان ( ومما وقع ) في أيامها ليلة الهرير قال بعضهم شهت بليلة القادسية التي كلما أردى على رضى الله عنه قتيلا أعلم عليه بالتكبير فأحصيت تكبيراته تلك الليلة خمسائة تكبيرة وثلاثا وعشرين تكبيرة بخمسائة قتيل وثلاثة وعشرين قتيلا وكان الناس بتلاطمون في هذه الليلة تلاطم الأمواج ويتصادمون تصادم الفحول عند الهياج. ولما أسفر صبح هذه الليلة عن ضيائه وحسر الليل عن ظلمائه كانت عدة القتلي من الفريقين ستة وثلاثين ألفا وكانت هـذه الليلة للة الجعة وأصبح أمير المؤمنين على بن أبي طالب والمعركة كلها خلف ظهره وهو فىقلب عسكره والأشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة والناس يقتلون من كل جانب ولوائد النصر لأبحة لأمر الوَّمنين على رضى الله عنه والأشتر بالميمنة يقاتل ويقول لأصحابه ارجعوا قيد رمح ويزحف بهم ويقول قيد هذا القوس وكلما فعلوا يزحف بهم نحو أهل الشام ولما رأى على رضى الله عنه الظفر من ناحة الأشتر أمده بالرجال فلما وأي عمرو بن العاص وهن أهل الشام وتخيل منهم الهزيمة والفرار قال لمعاونة هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا احتماعا ولا يزيدهم إلافرقة ؟ قال نعم قال نرفيم الصاحف على رؤوس الرماح ثم نقول لهم ندعوكم إلى كتاب الله وهذاحكم بيننا فإن أبى بعضهم أن يقبلها وحدت فهم من يقول ينبغي أن نقبل كتاب الله تعالى فتكون فرقة وإن قبلوا أخر نا القتال عنا إلى أجل فرفعوا المصاحف فوق الرماح وقالوا هــذاكتاب الله مجكم بيننا وبينكم فلمــا رآها الناس قالوا نجيب إلى كتاب الله تعالى فقال على رضى الله عنه عباد الله امضوا على حقكم وصدقك في قتال عدو كم فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي سرح والضحاك أنا أعرف بهم منكم ليسوا بأصحاب قرآن وقدصحبتهم أطفالا ورجالاويلكم والله مارفعوها إلامكيدة وخديعة وقدوهنوا فقال أصحاب على رضى الله عنه القراء منهم لايسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل ونأبي أن تقبله فقال لهم على رضي الله عنه إنى إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب فقال له مسعود من فدك التميمي وزيدبن حصين الطأئي في عصابة من القراء الذين صاروا خوارج فما بعد ياعلي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم وكان الأشتر في الميمنة وعلى بالوسط وابن عباس بالميسرة كما عامت فكف على وابن عباس عن القتال ولم يكف الأشتر وذلك لما رأى من علامات النصر والظفر فقالوا ابعث إلى الأشتر فليأتك ويكف عن القتال فبعث إليه على رضى الله عنه يزيد بن هاني يستدعيه فقال الأشتر قل لأمير المؤمنين ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي أن يزيلني بها عن مكانى فإنى وجدت ريح الظفر فأتى عليا رضي الله عنـــه فأخبره بمقالة الأشتر فرده إليه ثانيا وهو يقول له أقبل إلى فإن الفتنة تربد أن تقع فحاء الأشتر وقال والله لقد ظننت أنهاسترجع اختلافاوفرقة وإنها لمشورة عمروبن العاص فأقبل الأشتر على القوم من أصحابه وقال ياأهل العراق ياأهل الذل والوهن أحين علوتم القوم وعرفوا أنكم قاهرون لهمر فعوا الصاحف يدعونكم إلى مافنها ويلكم أمهلونى فواقا فإن النتح قد حصل والنصر قد أقبل قِالوالا يكون ذلك أبدا قال أمهاوني عدوالفرس قلوا إذا تدخل معه فى خطته قال خبروني عنكم متى كنتم محقين أحبن تقاتلون وخياركم يقتلون أم الآن حين أمسكتم عن القتال فقالوا دعنا عنك ياأشتر قاتلناهم لله وندع قتالهم لله قال خدعتم فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحوب فأجبتم باأصحاب الجباه السودكنا نظن صلاتكم زهادة

وعدالله من مسعود وكان صاحت سواكه ونعلسه إذاقام والسامة ألسه إياها وإذا جلس جعلهما في ذراعمه وكان عشى أمامه بالعصاحتي مدخل الحجرة، ومعيقيب الدوسي كان صاحب خاعه مالي الم عقبة ابن عامر الجهني كان وصاحب بغلته ماللكاية يقودها في الأسفار ، وأسلع بن شريك كان صاحب راحلته صلى الله عليهوسلم يرحلهاله، وبلال كان على نفقاته . ومن النساء أمية الله وخولة ومارية أم الرباب ومارية جدة المثنى بن صالح وقيل هي التي قبلها . وأما مواليه الدين أعتقهم: فمن رجالهم زيد بن حارثة وهيته له خديجة قبل النبوة فتبناه وكان حبه عليه الصلاة والسلام ، وابنه أسامة وأخوأسامة لأمه أعن ان أم أعن بركة الحيشية، وأبو رافع وكان قبطيا وأعتقه والتعلق لما بشره بإسلام العباس ، وشقران ضم الشين كما في المواهب والسيرة الحلية واسمه صالح وكان حبشيا وقيل فارسا ، وثوبان وأبحشة وكان أسود وكان محدو بالنساء، ورباح وكان أسود ، ويساروكان نوبيا وكان على لقاح رسول الله

في الدنيا وشوقا إلى الله تعالى فلا أرى مرادكم الاالدنيا ياأشباه البقر الجللة ماأتم برائين بعدها عزا أبدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمون فسبوه وسبهم وضربوا وجه دابته فصاح به وبهم عــلى رضي الله عنه (فاتفق) الناس على أن يجعلوا القرآن حكم ورضوا بذلك فقام الأشعث بن قيس إلى على رضى الله عنه فقال أرى الناس قد رضوا بما دعوا إليه من حكم القرآن بينهم فإن شئت أتبيت معاونة فسألته مايريد قال ائته فأتاه فقال يامعاوية لأى شيء رفعتم المصاحف قال لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله تعالى في كتابه تبعثون رجلا ترضونه ونبعث رجلا نرضاه ونأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله تعالى لا يتعديانه ثم نتبع ما تفقا عليه فقال الأشعث هذا الحق وعاد إلى على رضى الله عنه وأخبره بما قال معاوية فقال الناس قد رضينًا ذلك وقبلناه فقال أهل الشام نرضى عمرا وقال الأشعث وأولئك القوم الذين صاروا خوارج فيما بعد نرضي بأبي موسى الأشعري فقال لهم على كرم الله وجهه قد عصيتموني أوَّل الأمر فلا تعصوني الآن لاأري أن تولوا أبا موسى الحكومة فإنه يضعف عن عمرو ومكايده فقال الأشعث ومن معه لانرضي إلابه فإنه حذرنا مما وقعنا فيه فسلم نسمع وكان أبو موسى ممن اعتزل القتال فقال على إن أبا موسى لا يكمل في هذا الأمر ولكن هذا ابن عباس دعوني أوليه ذلك فإنه أدرى منه بهذا الأمر فقالوا والله لا نريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء فقال دعوني أجعل الأشتر قالوا وهل سعر الأرض نارا الا الأشتر فقال قد أبيتم الا أبا موسى؟ قالوانعم قال اصنعوا ماأردتم فبعثوا إلى أبي موسى وجاءوابه وكان معتزل القتال عن الفئتين كما تقدم وحضر عمرو بن العاص رضي الله عنه عند على رضى الله عنه ليكتب القصة بحضوره فكتب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتفاضيا عليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان ومن معهما فقال عمرو بن العاص هو أميركم وأما أميرنا فلا امح اسمالامرة فقال الأحنف بن قيس ياأمير المؤمنين لاتمحها ولو قتل الناس بعضهم بعضا فأنى أتخوف إن محوتها أن لاترجع إليك أبدا فأبي على ذلك مليا من النهار وإن الأشعث بن قيس كله في ذلك فمحاه وقال على رضي الله عنه الله أكبر سنة لسنة والله إنى لكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وكتبت محمدا رسول الله فقالوا لست برسول الله ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فأممني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحوه فقلت لاأستطيع فقال أرنيه فأريته اياه فمحاه فقال إنك ستدعى لمثلها فتحيب فقال عمرو صبحان الله أنشبه بالكفار ونحن مؤمنون؟ فقال اكتبو افكتبوا هذا ماتقاضيا عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي على على أهل الكوفة ومن معهم وقاضي معاوية على أهل الشام ومن معهم أناننزل عند حكم الله تعالى وكتابه وأن لايكون بيننا غيره وأن كتاب الله تعالى بيننا من فأتحته إلى خاتمته نحى ماأحيا ونميت ماأمات فما وجد الحكمان في كتاب الله تعالى وها أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس وعمرو بن الفاص عملابه ومالم بجدا في كتاب الله تعالى فالسنة العادلة الجامعة غير الفرقة وأخذ الحكمان من على ومعاوية عهو داومو اثيق ومن جنديهما أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة لهما أنصار على ماتقاضيا عليه وعلى أبي موسى عيد الله بن قيس وعمر و بن العاص عبد الله وميثاقه أن يحكم بين هذه الأمة بحكم القرآن ولا يرداها ولا فرقة حتى يتقاضيا وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه وأن يقضيا مكان قضيتهما مكان عدل بين الناس من أهل الكوفة وأهل الشام وكتب في الصحيفة الأشعث بن قيس وعدى ابن حجر وسعد بن قيس الهمداني وورقاء بن شمس وعبدالله بن عكل العجلي وحجر بن عدى الكندي

صلى الله عليه وسلم وهو الذي قتله العرنيون، وسفينة وكان أسود وهو الذي لقيه سبع حين ضل في بعض الأمكنة فقال له يا أبا الحرث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشي أمامه حتى أقامه على الطريق، وسلمان الفارسي لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أدى عنه نجوم كتابته لكنه حرة في الأصل واسترق ظلما ، وخصى أهداه له المقوقس يقالله ما بور ولم يسلم بل بقي نصرانيا ، وآخر إيقال له سندر. ومن النساء أم أعين وأميمة وسيرين وقيسر اللتان أهداهما له القوقس مع مارية وهما أختاها . وذكر بعضهم أنه وهب سيرين لحسان ابن ثابت ووهب قيسر لجهم بن قيس العبدري وتقدم أنه روى أن الني طَالِكَ أَعْ مِنْ فَي مرضَ موته أربعين رقبة ( وأما سلاحه) فكان له على الله من السيوف تسعة أو أحدعشر: منهاسيف يقال له مأثور بهمزة فمثلثة ورثه من أبيه وقدم به المدينة ويقال إنه من عمل الجن ، وسيف يقال له ذو الفقار وكان في وسطه مثل فقرات الظهر تنفله يوم بدر وكانت قائمته

وعقبة بن زياد الحضرمي ويزيد بن حجرة التميمي ومالك بن كعب الهمداني هؤلاء كلهم من أصحاب على رضي الله عنه وكتب من أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي وحبيب بن سلمة ورميل ابن عمرو العدوى وحمزة بن ما لك الهمداني وعبد الرحمن بن خالد المخزومي وسبيع بن بزيد الأنصاري وعتبة بن أبي سفيان ويزيد بن الحو العبسي وخرج الأشعث بن قيس فقرأه على الناس وكتابته كانت يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين واتفقوا علىأن يكون اجتماع الحكمين بدومة الجندل وهو موضع كثير النخل والزرع وبه حصن اسمه مارد . وكانت عدة من قتل من أصحاب على رضي الله عنــه خمسة وعشرين ألفا منهم عمار بن ياسر وخمسة وعشرون من البدريين وكانت عدة عسكره تسعين ألفا وقتل من أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفا وكانت عدتهم مائة ألف وعشر بن وأقاما بصفين مائة يوم وعشرة أيام وكان بينهم سبعون وقعة وقيل تسعون ذكر ذلك كله صاحب الفصول المهمة وغيره . وفي عقائد الشيخ أبي إسحق الفيروزابادي أن عمرو بن العاص كان وزير معاوية فلما قتل عمار بن ياسر أمسك عن القتال وتابعه على ذلك خلق كثير فقال له معاوية لم لاتقاتل ؟ قال قتلناهذا الرجل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليــه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية فدل على أنا نحن بغاة قال له معاوية اسكت فوالله لا تزال تدحض في يولك أنحن قتلناه إنما قتله على وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بيننا، وفي رواية قال قتله من أرسله إلينا يقاتلنا وإنما دفعنا عن أنفسنا فقتل فبلغ ذلك عليا فقال إن كنت قتلته أنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل حمزة حين أرسله إلى قتال الكفار (وقتل) مع على رضي الله عنه خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين وأويس القرني زاهد التابعين (ولما رجم) على رضي الله عنه ودخل الكوفة خالفت الحرورية وخرجت وأنكرت التحكيم وقالت لاحكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله وكان ذلك أول ما ظهر من أمرهم ورجعوا على غير الطريق الذي كانوا عليه وأتوا حروراء فنزلوا مها وبذلك سموامها وكانوا اثني عشر ألفا. وفي الفصول المهمة ونادي منادمهم إن أمير القتال شبيب بن ربعي التميمي وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري والأمر شوري بعد الفتح والسعة لله عز وحل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزعموا أن علمارضي الله عنه كان إماما إلى أن حكم الحكمين فشك في دينه وحار في أمره وأنه الحيران الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله تعالى «حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا» وأنهم أصحابه الداعون له إلى الهدى ولكن كذبوا فما زعموا قاتلهم الله تعالى وإنما ضرب الله تعالى بالآية المذكورة مثلا لغيره كما هو معلوم في كتب التفسير وليس على رضي الله عنه بحيران بل به يهتدي الحياري (ولما) سمع على رضي الله عنه هو وأصحابه بذلك بعث إليهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وقال لاتعحل إلى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك فإنى في أثرك فلما أتاهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكرموه ورحبوا به وقالوا له ما جاء بك ياابن عباس قال قد جئتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأعلمنا بربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقالوا ياابن عباس إنا أذنبنا ذنبا عظما حين حكمنا الرجال في دين الله تعالى وإن تاب كما تبنا ونهض لمجاهدة عدو ّنا رجعنا إليه فلم يصبر ابن عباس عن مجاوبتهم وقال أنشدكم الله إلا ماصدقتم أماقال الله تعالى «فابعثوا حَكًّا من أهله وحـكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » في أمر المرأة وزوجها قالوا اللهم نعم قال فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت الخوارج أما ما جعل الله تعالى حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إلىهم وأما ماحكم به وأمضاء فليس للعباد أن ينظروا

وقسعته وحلقته وعلاقته فضة وكان لايفارقه في حربمن الحروب ويقال إنأصلهمن حديدة وجدت مدفونة عند الكعة ، وسيف يقالله الصمصامة يفتح الصاد المهملة كان مشهورا عند العرب، وسيف يقال له الرسوب بفتح الراء وضم السين المهملة أحد السيوف التي أهدتها بلقيس لسلمان عليه الصلاة والسلام. وكان له من الدروع سبع. منها درع يقال لها ذات الفضول بفتح الفاء وضم الضاد المعجمة لطولها وهي التي مات عنها وهي صهونة عند أبي الشحم الهودي على ثلاثمن صاعا من شعير وكان الدين إلى سنة ، ودرع يقال لها السغدية بضم المحلة وسكون الغين المعجمة يقال إنها من دروع داود التي ليسها لقتال جالوت. وكانله من القسى ست. ومن الأترس الاثة. ومن الرماح خمسة . ومن الحراب خمس: منها حرية صغيرة كانت تشبه العكاز يقال لها العنزة بفتح العين المهملة والنون والزاى كانت تحمل بين يديه يوم العيد وتركز ب بن مديه ويصلي إلمها في أسفاره وكان له محجن

في هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال الله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة في أرنب تساوى ربع درهم تصاد في الحرم فقالوا يجعل الحكم في الصيد وشقاق الرجل وزوجته كالحسكم في دماء السلمين ثم قالوا له أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا وإن كان عدلا فلسنا بعدول وقد حكمتم في أمر الله الرجال وقد أمضى الله تعالى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجعوا وقد كتبتم كتابا وجعلتم بينكم الموادعة وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب مذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية ثم خرج على رضي الله عنه في أثر عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فانتهى إلىهم وهم ويخاصمونه فقال له على رضي الله عنه ألم أنهك عن كلامهم ثم قال لهم على رضى الله عنه من زعيمكم قالوا عبد الله بن الكواء فقال على به فلما حضر قال له على رضى الله عنه ماأخر جكم علينا هذا الخرج؟ قال تحكيم يوم صفين فقال لهم على رضي الله عنه أنشدكم الله تعالى ألم أفل لكم حين رفع الصاحف أنا أعلم بالقوم منكم إنهم استحر بهم القتل وإنما رفعوها خديعة ومكيدة لكم ليفتنوكم ويثبطوكم عنهم ويقطعوا الحرب ويتربصوا بكم الدوائر وذكرهم جميع ماقاله لهم في ذلك اليوم فلم تسمعوا مني واشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أماته فإن حكموا بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف وإن أبيا فنحن من حكمهما برآء ، فقالو افأخبرنا عن عمرو بن العاص أتراه عدلا حتى تحكمه في الدماء ؟ قال إنما حكمت القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لاينطق وإنما يتكلم به الرجال قالوا فأخبرنا عن الأجل لمجعلته بينكم ؟ قال ليعلم الجاهل ويتثبت العالم ولعل الله عز وجل أن يصلح الأمة في مدة هذه الهدنة ويلهمها رشدها قالوا فأخبرنا عن يوم كتبت الصحيفة إذ كتب الكاتب هذا ما تقاضي عليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فأبي عمرو أن يقبل منك أنك أمير الؤمنين فمحوت اسمك من إمرة المؤمنين وقلت للكاتب اكتب ما تقاضي عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فإن لم تكن أنت أمير المؤمنين و بحن المؤمنون فلست بأميرنا فقال على رضى الله عنه ياهؤلاء أنا كنت كاتب رسول الله والتنافية يوم الحديبية فقال النبي علمنا أنك رسول الله ماصددناك ولا قاتلناك فأمنى رسول الله والسُّحيَّة فحوت اسمه من الكتاب وكتب هذا مااصطلح عليه محمد بن عبد الله وإنما محوت اسمى من إمرة المؤمنين كما محا رسول الله علي الله الله الله وكان لي به أسوة فهل عندكم شيء غيرهذا محتجون به علي ؟ فسكتو ا فقال لهم على رضى الله عنه قوموا فادخلوا مصركم يرحمكم الله فقالوا ندخل ولكن نريد أن تمكث مدة الأجل الذي بينك وبين القوم ههنا ليحيا المال ويسمن الكراع ثم ندخل فانصرف عنهم على رضى الله عنه وهم كاذبون فيما زعموا قاتلهم الله تعالى (ول اجاء) وقت الحسكمين أرسل على رضى الله عنه مع أبى موسى الأشعرى أر بعمائة راكب وعلمهم شريح بن هانى والحارثي ومعهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصلي بهم وأرسل معاوية مع عمرو بن العاص أربعمائة رجل من أهل الشام وتوافقوا بدومة الجندل وحضر معهم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبدالرحمن بن الزبير وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبو الجبهم بن حذيفة العمدوي والمغيرة بن شعبة وكان سعد بن أبي وقاص على ماء لبني سليم بالبادية فأتاة ابنه عمر فقال له إن أبا موسى وعمرو بن العاص قـد حضرا للحـكومة وقد شهد هم نفر من قريش فاحضر معهم فإنك صاحب رسول الله صلى الله عليـه وسلم وأحـد الستة الذين كانت

قدر ذراع أو أكثر بيسير ذو رأس عشى به ويعلق بين يديه على بعيره، وكان له قضيب من شوحط قيل هو الذي كانت تتداوله الخلفاء وكان له مخصرة بكسر الميموسكون الخاء العجمة وفتح الصاد المرملة وهي ما يمسكه بيده من عصا أو مقرعة وكازله خودتان والخودة والمغفر ما يجعل على الرأس من الزرد مثل القلنسوة. وأما حيواناته فكان له صلى الله عليه وسلم من الخيل سبعة أفراس وقيل أكثر: منها فرس يقال لها السكب تشبها بسكب الماء أوانصبابه لشدة جريه وهمو أول فرس وللكه صلى الله عليه وسلم وكان أغر مححلا طلق اليمين كميتا أي بن السواد والحمرة وكان سرجه صلى الله عليه وسلم دفتين من ليف. وكاناه من البغال ست: منها بغلة شهباء يقال لها دلدل بضم الدالين المهملتين أهداها له المقروقس وهي أول بغلة ركبت في الإسلام وكان عليه الصلاة والسلام يركها في السدينة وفي الأسفار وعاشت حتى ذهبت أسنانها فكان مدق لها الشعير وعميت وقاتل علما على كرم الله وجمه

الشورى بينهم ولم تدخل في أمر تكرهه هذه الأمة وأنت أحق الناس بالخلافة فلم يفعل ، وقيل بل حضر ثم ندم على حضوره فأحرم بعمرة من بيت المقدس وتوجه إلى مكة محرما وكان عمر و بن العاص بعد تحڪم على ومعاوية له ولأبي موسى يقدم أبا موسى في كل شيء ويظهر له الاحترام والإعظام ويقول له لاأتقدم عليك في أمر من الأمور ولا في شيء من الأشياء لافي كلام ولا في غيره لأنكأ سن مني وأنت صاحب رسول الله والسيانية وقد دعالك فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما حتى استقر ذلك في نفس أبي موسى وسكن في خاطره وظن أنه يقدمه على نفسه تعظما وتكريما وإنما هو دهاء وخديعة منه له ، ولما اجتمعا للحكومة وتفاوضا في الحكلام كان من كلام عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعرى ألم تعلم أن عثمان قتل مظلوما قال أشهد قال ألم تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه قال أعلم قال فما يمنعك من توليته وبيته في قريش كما علمت وإن خفت أن يقول الناس ليس له سابقة فقد وجدته ولى عثمان الحليفة المقتول ظاما وهو المطالب بدمه مع ماله من حسن السياسة والتدبير وهو أخو أم حبيبة زوج الني صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيى رسول الله والله وعرض له بسلطان فقال أبوموسى الأشعري ياعمرو اتق الله أما ماذكرت من شرف معاوية فالشرف لأهل الدين والفضل مع أنى لو كنت معطيه أفضل قريش شرفا لأعطيته على بن أبي طالب وأما قولك إن معاوية ولى دم عثمان فوله هذا الأص فلم أكن أوليه وأدع المهاجرين الأولين وأما تعريضك لي بالشلطان فوالله لو خرج معاوية عن سلطانه ماوليته فقال له عمرو فما تقول في ابني عبد الله وأنت تعلم فضله وصلاحه فقال قد غمست اننك في هذه الفتنة لايكون ذلك فقال عمرو إن هــذا الأمر لايصلح إلا لرجل يأكل ويطعم فسمع ابن الزبير كلامه فقال ياأبا موسى تفطن وتنبه لكلام عمرو وقال يابن العاص إن العرب أسندت أمرها إليك بعد ماتنازعوا بالسيوف وأشرفوا على الحتوف فلا تردنهم في فتنة وانق الله ولما راود عمرو بن العاص أبا موسى على معاوية وعلى ابنه عبد الله فأبي أبو موسى راوده على توليته عبد الله بن عمر فأبي عمرو ثم قال هات رأيا غير هذا فقال أبو موسى أرىأن نخلع هذين الرجلين يعنى عليا ومعاوية ونجعل الأمر شورى بينهم فيختار السلمون لأنفسهم من أحبوا فقال الرأى مارأيت فأقبلا على الناس بوجوههم وهم مجتمعون ينظرون مايتفقان عليه فقال عمرو تكام ياأبا موسى وأخبرهم أن رأينا اتفق فقال أبو موسى أيها الناس إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله تعالى به أمر هذه الأمة ويلم شعثها وبجمع كلتها فقال عمر و صدق أبو موسى وبر فهاقال تقدم ياأبا موسى فتكلم فقام إليه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وقال له ياأيا موسى إن كينت وافقته على أمرفقدمه يتكلم به قبلك فإنى أخشى من خديعته لك وإنى لا آمنأن يكون قد أعطاك الرضافها بينك وبينه فإذا قمت في الناس خالفك فقال أبو موسى قد توافقنا وتراضينا وما نم مخالفة أبدا وكان أبو موسى سليم القلب فتقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناسُ إنا قد نظرنا في أمرهذه الأمة فلم زأسلم لأمرها ولا ألم لشملها من أمر قد اجتمع عليه رأيي ورأى عمرو وهو أن نخلع عليا ومعاوية ويستقبل الناس هذا الأمر بأنفسهم فبولوا عليه من أحبوا واختاروا وإنى قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم فولوا عليكم من رأيتموه أهلالذلك ثم تنجى وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمدالله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن أبا موسىقد خلع صاحبه وقد قال ماسمعتم وأنا أيضا قد خلعت صاحبه وأبقيت صاحى معاوية على الحلافة فإنه ولى عثمان بن عفان رضي الله عنه والمطالب بدمه وأحق الناس بمقامه ثم تنحي فقال له أبوموسي

مالك لاوفقك الله غدرت و فحرت و إنما مثلك كمثل السكلب إن تحمل عليه يلمت أو تتركه يلمث فقال عمر و لأبي موسى وأنت إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا قال سعد لأبي موسى ماأضعفك ياأباموسى عن عمر و ومكايده فقال أبوموسى ماأضع و افقى على أمر و غدر و قال ابن عباس لاذ نب لك ياأباموسى و إنما الله نب لمن قدمك و أقامك في هذا المقام و قال عبد الرحمن بن أبي بكر لو غاب الأشعرى قبل هذا الوم لكان خير اله وحمل شريح بن هانى على عمر و فضر به بالسوط و حمل ابن عمر وعلى شريع فضر به بعصاو حجز الناس بينهم وكان شريح يقول بعد ذلك ماندمت على شي ندامتي إلا من أن أكون ضربت عمر اللسيف عوضا عن السوط و التمس الناس أباموسى رضى الله عنه فوجدوه قدركب راحلته و هرب بالسيف عوضا عن السوط و التمس الناس أباموسى عندر عمرو و لكنى اطمأ ننت إليه لما يظمر لى وانصرف عمرو بن العاص وأهل الشام إلى معاوية وسلمواعليه بالحلافة . قيل إن معاوية قام في وانصرف عمرو بن العاص وأهل الشام إلى معاوية وسلمواعليه بالحلافة . قيل إن معاوية قام في الناس فقال أما بعد فن كان متكلما في هذا الأمر بعد ذلك فليطلع لنا قرنه و خرج شريع بن هانى عاب عباس إلى على رضى الله عنه فأخبراه الخبر فقام في أهل الكوفة يخطم فقال : الحمد ته وإن أما بعد فإن المعصية تورث الحيرة و تعقب الندامة وكنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه أما بعد فإن المعصية تورث الحسرة و تعقب الندامة وكنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه أما بعد فإن المعصية تورث الحسرة و تعقب الندامة وكنت أنا وأنتم كا قال أخو هوازن :

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلاضحى الغد أما إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين فقد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما وأحييا ماأمات القرآن واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله فحكما يغير حجة بينة ولا سنة مضيئة واختلفا فىحكمهما وكلاهالم يرشدا استعدواوتأهبوا للمسير إلىالشام واصبحوا فىمعسكركم يومالاثنين ثم نزل وكتب إلى الحوارج بالنهروان بسمالله الرحمن الرحيم من علىأميرالمؤمنين إلى زيد بن حصين وعبدالله بن وهب وعبدالله بن الكواء ومن معهم من الناس أما بعد فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكمين قد خالفا كتاب الله واتبعا هواها بغير هـــدى من الله ولم يعملا بالسنة ولم ينفذا حكم القرآن فإذاوصلكم كتاى هذا فاقبلوا إلينا فإنا سائرون إلى عدوناوعدوكم ونحن على الأمر الأول الذي كناعليه ؛ فكتبوا إليه أمابعد فإنك لمتغصب لله تعالى وإنما غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفرواستقبلت التوبة نظرنا فها بيننا وبينك وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لايحب الحائنين ؛ فلماقرأ كتابهمأيس منهم ورأىأن يدعهم ويمضى بالناس إلى أهل الشام فيناجزهم فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأثني عليه ثم قال أما بعد فإنه من ترك الجراد فىالله وداهن فىأمره كان على شفا هلكة إلاأن يتداركهالله بنعمته فاتقوا الله وقاتلوا منحاد الله وحاول أن يطفئ نوره وقاتلوا الحائنين الضالين فبينها على رضى الله عنه معهمفىالكلام اتاه الحبر أن الخوارج خرجوا على الناس وأنهم قتلوا عبدالله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله والسائلة وبقروا بطن امرأته وهي حامل وقتلوا ثلاث نسوة من طبي وقتلوا أم سنان فلما بلغ على رضي الله عنه ذلك بعث إليهم الحرث بن مرة العبدي ليأتيهم وينظر صحة الخبر فما بلغه عنهم ويكتب به إليه ولا يكتمه شيئا من أمرهم فلمادنا منهم وسألهم قناوه وأتى عليا رضي الله عنه الخبر بذلك وهو بمعسكره فقال الناس ياأمير المؤمنين علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفونا فىأموالنا وعيالنا سربنا إلهم فإذا فرغنا منهم سرنا إلى أعدائنا من أهل الشام وجاءهم منجم يقال له مسافر بن عدى الأزدى فقال ياأمير المؤمنين إذا أردت المسير إلى هؤلاء القوم فسر إلهم في الساعة الفلانية فإنك إن سرت في غيرها

الخوارج بعد أن ركها عثمان وركها بعبد على ابنه الحسن ثم الحسين ثم محمد ابن الحنفية ، وسئل ابن الصلاح أكانت أنقى أم ذكر والتاء للوحدة فأجاب الأول قال بعضهم وإجماع أهل الحديث على أنهاكانت ذكرا وموتها بسهم رماها به رجل. وكان له حماران يقال لأحدهما يعفور وللآخر عفير بضم العين المهملة على الصواب ؛ وعد بعضهم حمره أربعة وكان له من الابل المعدة للركوب ثلاثة ناقة يقال لها القصوى وناقة يقال لها الجدعاء بفتح الجبم وسكون الدال المهملة وناقة يقال لها العضاء فتحالعين المملة وسكون الضاد المعجمة وهي التي كانت لاتسمق فسقت فشق ذلك على السلميين فقال عليه الصلاة والسلام « إن حقا على الله أن لا رفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه » ويقال إن العضباء هذه لم تأكل ولم تشرب بعد وفاته ماليكانة حتى ماتت وقيل التي كانت لاتسبسق فسبقت هي القصوى ، وقبل الأسماء الثلاثة لواحدة، وقيل القصوى والجدعاء والعضاء واحدة . وكانله من الغنم قيل مائة وقيل سبعة أعنز كانت ترعاها أم أيمن وكان له شاة بختص بشرب لبنها . وأما البقر فلم ينقل أنه اقتى شيئا منها ، واقتى صلى الله عليه وسلم الديك الأبيض وكان يبيت معه في البيت ، والله

﴿ الباب الثانى فى فضل أهل البيت ومزاياهم على العموم أو خصوص اثنين فأكثر ﴾

قال الله تعالى قل الأسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي . قال في المواهب المراد بالقربي من ينسب إلى جده الأقرب عبد الطلب اه ، وقال في الصواعق المراد بأهل البيت والآل وذوى القربي في كل مأجاء في فضلهم مؤمنو بني هاشم والطلب اه. وكان الثلاثة العترة فالألفاظ الأربعة بمعنى واحدكما في المواهب . وقال ابن عطية قریش کلیا عندی قربی وإنكانت تتفاضل وخير الأقوال أوسطها وينافيه ماروى الطيراني وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنها لما تزلت قالو ايار سول الله من قرابتك الذين نزلت فهم الآية ؟ قال على وفاطمة وابناهما إلا أن يجعل هذا الحديث ونحوه من باب « الحيم

لقيت أنت وأصحابك ضررا شديدا ومشقة عظيمة فخالف على رضى الله عنه قوله ولما قرب على رضى الله عنه منهم بحيث يرونه ويراهم نزل وأرسل الهم أن ادفعوا الينا قتلة اخواننا منكم نقتلهم بهم وأتارككم وأكف عنكم حتى ألتي أهل الشام فلعل الله أن يأخذ بقاوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أموركم فقالوا كلنا قتلناهم وكلنا مستحلون لدمائكم وأموالكم ودمائهم، فخرج إليهم قيس بن عبادة رضي الله عنه فقال لهم عباد الله أخرجوا إلينا قتلة اخواننا منكم وادخلوا في هذا الأمن الذي خرجتم منه وعودوا إلى قتال عدونا وعدوكم فانكم قد ركبتم عظيما من الأم تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين ، فقال عبدالرحمن بن صخر السلمي إن الحق قدأضاء لنا فلسنا بتابعيكم ؟ ثم إن عليا رضى الله عنه خرج إليهم بنفسه فقال لهم أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء والحجاج وصدها عن الحق اتباع الهوى واللجاج ان أنفسكم الأمارة سولت لكم فراقى لهذه الحكومة التي أنتم ابتدأ تموها وسألتموها وأنا لهاكاره وأنبأتكم أن القوم انما فعلوها مكيدة فأبيتم على إباء المخالفين وعندتم على عناد العاصين حتى صرفت رأيي إلى رأيكم وان معاشركم والله صغار الهـام سفهاء الأحلام وأجمع رأى رؤسائـكم وكبرائـكم أن اختاروا رجلىن وأخذنا علمهما أن يحكما بالقرآن ولايتعديانه فتاها وتركا الحق وهما يبصرانه فبينوالناج تستحاون دماءنا والخروج عن جماعتنا ثم تستعرضون الناس تضربون أعناقهم ان هذا لهو الحسران المبين فتنادوا لآتخاطبوهم ولا تـكاموهم وتهيئوا للقتال الرواح الرواح إلى الجنة فرجع على رضى الله عنه إلى أصحبابه فهيأهم للقتال فجعل ميمنته حجر بن عدى وميسرته شبيب بن ربعي وقيل معقل بن قيس الرياحي وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري وفي مقدمتهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم وأعطى على رضي الله عنه لأَنَّى أيوب الأنصاري راية أمان فناداهم أبو أيوب رضي الله عنه فقال من جاء إلى هذه الراية فهو آمن عمن لم يكن قتل ولاتعرض لأحد من المسلمين بسوء ومن انصرف منكم إلى الكوفة فهو آمن ومن انصرف إلى المدائن فهو آمن لاحاجة لنا بعد أن نصيب قتلة اخواننا في سفك دمائكم فانصرف فورة بن نوفل الأشجعي في خمسهائة فارس وخرج طائفة أخرى منصرفين إلى الكوفة وطائفة أخرى إلى الدائن وتفرق أكثرهم بعد أن كأنوا اثني عشر ألفا فلم يبق منهم غير أربعة آلاف جعلوا على ميمنتهم زيد بن قيس الطأئى وعلى الميسرة شريح بن أوفى العبسى وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدى وعلى رجالتهم حرقوص بن زهير السعدى وقال على رضي الله عنه لأصحابه كفوا حتى يبدءوكم فتنادوا الرواح الرواح إلى الجنة وحماوا على الناس فانفرقت خيل على رضى الله عنه فرقتين حتى صاروا في وسطهم وعطفوا علمهم من اليمنة إلى اليسرة واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل وعطف عليهم الرجالة بالسيوف والرماح فحاكان بأسرع من أن قتاوهم عن آخرهم وكانوا أربعة آلاف ولم يفلت سنهم إلا تسعة رجال لاغير رجلان هربا إلى خراسان وبها نسلهما إلى الآن ورجلان سارا إلى حران وبها نسلهما ورجلان سارا إلى اليمن وبها نسامهما وهم الذين يقال لهم الأباضية أصحاب عبد الله بن أباض ورجلان صارا إلى الجزيرة ورجلان سارا إلى تل مؤذن، وغنم جماعة على رضى الله عنهم منهم غنائم كثيرة وقتل من جماعته رجلان ولم يسلم من الخوارج المارقين غير هذه التسعة وهذه كرامة من أمير المؤمنين على رضى الله عنه فإنه قال قبل ذلك تقتلهم ولا يقتل منا عشرة ولا يسلم منهم عشرة [ تنبيه ] الخوارج هؤلاء الذين خرجو اعلى على رضى الله عنه لما حكم الحكم الحكم الالله هم الذين قال فم م الذي والله عنه الذي والله عليه المنافقة

عرقة ) والاستثناء في الله ية والمعنى لاأسألنكم علميه أجرا أبداولكن أسألكم أن تودوني في ذوي القربي. وفي الآية تفســير آخر وهو أن المعنى ولكن أسألكم أن تودوني وتكفوا عني أذاكم بسبب ما بيني وبينكم من القرابة ولابطن من قريش إلا له عليه الصلاة والسلام قرابة بهم فالقربي على كل بمعنى القرابة مـع تقدير مضاف على الأول ( وقال عز وجل ) إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أراد بالرجس الذنب وبالتطهير التطيير من المعاصى كما في البيضاوي. روى من طرق عديدة صحيحة «أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم جاء ومعه على وفاطمة وحسن وحسان قد أخذكل واحد منهما بده حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بسن مده وأجلس حسنا وجسنا كل واحد منهما على فذ ثم لف علمم كساء ثم تلا هذه الآية: إِمَا يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عمهم الرجس وطهرهم تطهيرا،

«يمرقون من الدين كأيمرق السهم من الرمية» كاجاء في حديث البخاري ومنهم عبد الله بن ذي الحويصرة التميمي الذي جاء آلي النبي صلى الله عليه وهو يقسم الصدقات فقال اعدل يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل فقال عمر رضى الله عنه فأذن لى يارسول الله في أن أضرب عنقه فقال له طِللتَانَةِ دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم عرقون من الدين كاعرق السهم من الرمية وفهم نزل ومنهم من يلمزك في الصدقات ويقال لهم الحرورية بحاء مهملة وراء مكررة بينهما واوثم ياء نسبة إلىحروراء أرض نزلوا بها لماخرجوا على على رضى الله عنه اله من الفصول المهمة. وفي كلام بعض المؤرخين أن عليا هم بقتال معاوية فلم يتمكن على كرم الله وجهه من السير إلى الشام لقتال معاوية ثانيا لما دهمه من ابن ملجم لعنه الله ﴿ تَتُّمة : فَى ذَكُر أُولَاده ومقتلة وقاتله وما يتصل بذلك ﴾ اعلم أن الناس قد اختلفوا في عدد أولاده ذكورا وإنائا فمنهم من أكثر ومنهم من أقل ؟ ففي كتاب الأنوار لأبي القاسم اسمعيل أن أولاده اثنان وثلاثون ستة عشر ذكرا وست عشرة أنثى وقال اليعمرى تسعة وعشرون اثنا عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى وقال المحب الطبرى كان له من الولد أربعة عشر ذكرا وثمان عشرة أنثى وفي الصفوة أربعة عشر ذكرا وتسع عشرة أنثى وفي بغية الطالب أولاده رضي الله عنهم خمسة عشر ذكرا وثمان عشرة أنثى بالاتفاق . واختلف فىالذكور إلى عشرين والإناث إلى اثنتين وعشرين أما الذكور فالحسن والحسين ومحسن وفي كلام غيره مات صغيرا أمهم فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت البتول لا قطاعها عن النساء فضلا ودينا وحسبا وقيل لا نقطاعها عن الدنيا يقال امرأة بتول منقطعة عن الرجال وبه سميت أم عيسي ومحمد الأكبر أمه من سبي بني حنيفة واسمها خولة بنتجعفر بن قيس الحنفية وعبدالله قتله المختار بن أبي عبيد وأبوبكر قتل مع الحسين أمهما ليلى بنت مسعود النهشلي وتزوجها عبد الله بن جعفر بعد عمه فجمع بين زوجة على وابنته والعباس الأكبر ويلقب بالسقاء وعثمان وجعفر وعبدالله قتاوا مع الحسين أمهم أم البنين بنتحزام الوحيدية ثم السكلابية ومحمد الأصغر قتل مع الحسين أمه أم ولد ويحبي وعون أمهما أسماء بنت عميس وعمر الأكبر أمه أم حبيب الصباء التغلبية من سبي الردة ومحمد الأوسط أمه أمامة بنت أبى العاص بن الربيع العبشمية وهي التي حملها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البنات فأمكلتوم الكبرى ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولدت زيدا الأكر ورقية وتوفيت هي وابنها زيد في وقت واحد وصلى علمهما ابن عمر وكان فهما سنتان فها ذكروا لم يرث واحد منهما من صاحبه لأنه لايعرف أو لهما موتا وقدم زيد قبل أمه مما يلي الأيمن في الصلاة وزينب الكبرى شقيقة الحسن والحسين ورقية شقيقة عمر الأكبر وأم الحسن ورملة الكبرى أمهما أم سعدبنت غروة بن مسعود الثقني وأم هاني وميمونة ورملة الصغرى وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الخير وأم سلمة وأمجعفر وجمانة وتقية لأمهات شتى والعقب من ولده رضى الله عنه من الحسن والحسين وحمد الأكبر وعمر والعباس السقاء اله وفي حاشية البحيرمي على المنهج في باب الوصايا نقلا عن البرماوي مانصه جملة أولاد على بن أبي طالب من الذكور أحد وعشرون والذي أعقب منهم خمسة الحسن والحسين ابنا فاطمة والعباس بن الكلابية ومحمد بن الحنفية نسبة إلى بني حنيفة وعمر بن التغلبية نسبة لقبيلة يقال لها تغلب ومن الإناث ثمان عشرة والتي أعقبت منهن واحدة فقط زينب أخت السبطين من فاطمة اه .

آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل مجلد كما جعلتها على إراهيم إنك حميد مجيد » ، وفي روايةأمسلمة قالت فرفعت الكساء لأدخل معهم فحذبه من يدى فقلت وأنا معكم يارسول الله فقال إنك من أزواج النبي فَالْنَعَالَةِ عَلَى خُدِيرٍ . وفي رواية لها أن رسول الله والنافي كان في بيتها إذ جاءت فاطمة ببرمـة بضم فسكون قدر من خجر فها خزرة نحاء معجمة مفتوحة فزاى مكسورة فتحتبة ساكنة فراء ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكن أرق منها فوضعتها بين مديه فقال أبن ابن عمك وابناك فقالت في البيت فقال ادعهم فجاءت إلى على وقالت أجب رسول الله عليها أنت وانساك فجاء على وحسن وحسين فدخلوا عليه فعيلوا بأكلون من تلك الخزرة عت الحساء فأنزل الله عز وجل هذه الآية « إيما ويد الله لندهب عنكم الرجس أهل المات ويطير كم تطييرا » وفي روالة أنه ماليعانة أدرج معهم جبريل وميكائيل وفي رواية أنه أدرج معهم

﴿ تَدْيِيلَ: فِي السَّكَلام على مناقب محمد بن الحنفية ﴾ في طبقات الشعراني كان يقول رضي الله عنه: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر، وكان يقول: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لم بجد من معاشرته بداحتي بجعل الله له مخرجا. ولما كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتوعده ويحلف ليحملن إليه مائة ألف في البر ومَائة ألف في البحر أو يؤدى إليه الجزية كتب عبد اللك إلى الحجاج أن أكتب إلى حمد بن الحنفية تتهدده وتوعده ثم أعلمني بما يرد عليك فكتب إليه فأرسل محمد بن الحنفية كتابه إلى الحجاج يقول إن الله عزوجل ثلاثمائة وتسعين نظرة إلى خلقه وأنا أرجو أن ينظر إلى نظرة يمنعني بها منك فبعث الحجاج بذلك الكتاب إلى عبداللك فكتب مثل ذلك إلى ملك الروم فقال ملك الروم ماخرج هذا منك ولا كتبت أنت به ولا خرج إلا من بيت نبو"ة اه ولما بلغ محمدا مسير أخيه الحسين رضي الله عنهما إلى الطف وكان بين يديه طست يتوضأ فيه بكي حتى ملاً ه من دموعه [كرامة ] مر زيد بن على زين العابدين بمحمد ابن الحنفية فنظر إليه وقال أعيذك بالله أن تكون زيد بن على المصاوب بالعراق فكان كما قال كذا في الخطط. ومن كلامه رضي الله عنه: وكل الله الجهل بالعطاء والعقل بالحرمان ليعتبر العاقل وليعلم أن ليس له من الأمر شيء . حكى أبوطالب المسكى في انقوت أن عليا رضي الله عنه قال لابنه محمد ابن الحفية وقد قدمه أمامه يوم الجمل اقدم اقدم ومحمد يتأخر وهو يكرهه بقائم الرمح فالتفت إليه وقال هذه والله الفتَّية المظلمة العمياء فوكزه على بالرمح وقال له تقدم لاأم لك أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها اه وكانت الشيعة تسميه المهدى وهو يقول كل مؤمن مهدى وكان صاحب رابة أبيه يوم الجل وكان شجاعا كريما فصيحا توفي محمد بن الحنفية رضي الله عنه بالمدينة النورة سنة إحدى وثمانين من الهجرة كذا في مختصر التواريخ ويقال إنه مات بالطائف. وأما ألقاب الإمام على رضى الله عنه فالمرتضى وحيدر وأمير المؤمنين والأنزع البطين. وأما كنيته فأبو الحسن وأبو السبطين وأبو تراب كناه والسبطين وكانت أحب الكني إليه كا سبق وكان نقش خاتمه أسندت ظهرى إلى الله وقيل حسى الله وكان تحته يوم قتل أربع زوجات وهن أمامة وليلي بنت مسعود التميمية وأسماء بنت عميس وأم البنين . وأمهات أولاده عشر إماء . وبوابه سلمان الفارسي رضي الله عنه . وشاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه . ومعاصره أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين [وأمامقتله ومدة عمره وقاتله] فقال أهلالسير انتدب ثلاثة نفر من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو من حمير وعداده في بني مراد وحليف بني جبلة من كندة والبرك ابن عبد الله التميمي وعمرو بن بكير التميمي فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة على بن أبي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص ويريحن العباد منهم فقال ابن ملجم أنا لكم بعلى وقال البرك أنا لكم بمعاوية وقال عمرو بن بكير وأنا أكفيكم عمرو بن العاص وتواققوا أن لاينكص واحد منهم عن صاحبه وأن يكون ليلة سبع عشرة من رمضان وقيل ليلة الحادى والعشرين سنة أربعين ثم توجه كل واحد منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه فقدم السبرك دمشق وضرب معاوية فجرحه فيأليته فسلم منها وفيحياة الحيوان فأصابأوراكه فقطعمنه عرقالنكاح فلم يولد له بعد ذلك فلما قبض عليه قال الأمان والبشارة فقد قتل على في هذه الليلة فاستبقاه معاوية حقأتاه الخبرفقطع معاوية يده ورجله وأطلقه وقيل قتله وأماعمروبن بكيرفقدم مصروكان يومئذ بعمرو بن العاص وجع الظهر أو البطن فبعث مكانه سهلا العامري وقيل خارجة وهو الشهور لصلى بالناس فقتله عمر و بن بكير محسبه عمر و بن العاص وقبض عليه وقتل. وفي الفصول المرمة

بقية بناته وأقاربه وأزواجه وفي رواية أن ذلك الفعل كان في بيت فاطمة ، وفي حديث حسن أنه ستر العباس وبنيه علاءة ودعا لهم بالستر من النار وأنه أمن على دعائه أسكفة البابوحوائط المت ثلاثا وقد أشار المحب الطبرى إلى أن هذا الفعل تكور منه ما المالية وبه جمع بان الاختلاف في هيئة اجتماعهم وما سترهم به وما دعا به لهم وفي المجموعين ومحل الجلمع وكونه قبل نزول الآية أو بعدها ، وروى أحمد والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنزلت هذه الآية في خمسة في وفي على وحسن وحسين وفاطمة » وروى ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن جريروابن المنذرو الطيراني والحاكم ومحجه عن أنس أن رسول الله عَالِيْعَلِيَّةِ كان عر سيت فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة أهل البيت إعاريد الله ليدهب عنكم

الرجس أهمل البيت

ويطهركم تطهيرا» . وفي

رواية ابن مردويه عين

أبي سعيد الخدري ﴿ أنه

صلى الله عليه وسلم جاء أربع بن صباحا إلى باب

أن الذى استخلفه عمرو وقتل خارجة وفيه وأخذ قاتل خارجة رأدخل على عمرو بن الماص فلما رآه قال له من قتلت ؟ قال يقولون خارجة فقال أردت عمرا وأراد الله خارجة وأمر به فقتل وفى ذلك يقول بن عبدون :

وليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر ولما باغ معاوية قتل خارجة وسلامة عمروكتب إليه هذه الأبيات :

وقتك وأسباب الأمور كثيرة منية شيخ من لؤى بن غالب فياعمرو مهلا إنحا أنت عمه وصاحبه دون الرجال الأقارب نجوت وقد بل المرادى سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب ويضربني بالسيف آخر مثله وكانت عليه تلك ضربة لازب وأنت تناغى كل يوم وليلة بمصرك يضا كالظباء السوارب

وأما عبد الرحمن بن ملجم فقدم الكوفة فلقيه جماعة من أصابه فكاعهم أمره كراهة أن يظهر عليه شئ من ذلك فمرض في بعض الأيام بدار من دور الكوفة فيها عرس غرج منها نسوة فرأى فيهن امرأة جميلة يقال لها قطام بنت الأصبع التميمي فوقع في قلبه حبها فقال ياجارية أيم أنت أمذات بعل ؟ فقالت بل أيم فقال لها هل لك في زوج لا تذم خلائقه فقالت نعم ولكن لي أولياء أشاورهم فتبعها فدخلت دارا أم خرجت إليه فقالت ياهذا إن أوليا تي لا يزوجوني إلا على ثلاثة آلاف دينار وعبد وقينة فقال لك ذلك قالت وشريطة أخرى قال وماهي ؟ قالت قتل على بن أبي طالب فإنه قتل أبي والب قال ويحك ومن يقدر على قتل على بن أبي طالب وهوفارس الفرسان وواحد الشجعان ؟ فقالت لا تكثر فذلك أحب إلينا من المال إن كنت تفعل ذلك وتقدر عليه وإلا فاذهب إلى سبيلك فقال لها والله ماجئت إلا لقتل على فقد أعطيتك ماسألت وفي رواية الزبير بن فاذهب إلى سبيلك فقال لها والله ماجئت إلا لقتل على فقد أعطيتك ماسألت وفي رواية الزبير بن بكار قال صدقت ولمارأيتك آثرت تزويجك فقالت ليس إلا الذي قلت لك قال وما يغنيك أوما يغنيك أوما يغنيك أوما يغني المناشرطت قال ومهنيك العيش معى وإن قتلت فما عند الله خير لك من الدنيا وما فيها فقال لها لك مااشترطت قال الفرزدق : ولم أر مهرا ساقه ذو شجاعة كمهر قطام من فصيح وأعجم

مراد الله وعبد وقينة وضرب على بالحسام المسمم والمراد ولا مهر أعلى من على وإن علا ولافتك إلادون فتك ابن ملجم ولاغروللا شراف إن ظهر تبهم كلاب الأعادى من فصيح وأعجم فربة وحشى سقت. حمزة الردى وحتف على من حسام ابن ملجم

ثم إنهاقالت له سألتمس لك من يشد ظهرك فبعثت إلى ابن عم لها يدعى وردان بن مجالد فأجابها ولق ابن ملجم شبيب بن بحرة الأشجعى بفتح الباء والجيم كاضبطه بعضهم وضبطه أبو عمر و بضم الباء وسكون الجيم فقال له ياشبيب هل لك في شرف الدنيا والآخرة ؟ قال وماهو قال تساعدى على قتل على بن أبى طالب قال شكلتك أمك لقد جئت شيئا إدّا كيف تقدر على ذلك قال إنه رجل لاحرس له ويخرج إلى المسجد منفردا فنكمن له في السجد فإذا خرج للصلاة قتلناه فإن بجونا اشتفينا وان قتلنا سعدنا بالله كر في الدنيا وبالجنة في الآخرة فقال ويلك إن عليا ذوسابقة في الإسلام مع النبي والله بعض من قتل ولا تشكن في دينك فأجابه وأقبلا حتى دخلا على قطام إخواننا الصالحين فنقتله ببعض من قتل ولا تشكن في دينك فأجابه وأقبلا حتى دخلا على قطام

وهي معتكفة في السجد الأعظم في قبة ضربتها لها فدعت لهما فقاما وأخذا سيفهما ثم جا آحتي جلسا قبالة السدة التي يخرج منها على ودخل ابن النباح المؤذن فقال الصلاة فقام على يمشى وابن النباح بين يديه والحسن ابنه خلفه فلما خرج من الباب نادى أيها الناس الصلاة الصلاة كذلك كان يصنع كل يوم يخرج ومعه درته يوقظ الناس فاعترضه الرجلان فقال بعض من حضر ذلك رأيت بريق السيف وسمعت قائلا يقول لله الحكم ياعلى لالك وفي رواية الحكم لله ياعلى لالك ولا لأصحابك ثم رأيت سيفا ثانيا فضربا جميعا فأما سيف شبيب فوقع فى الطاق وأخطأ وأما سيف ابن ملجم فأصاب جهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه وهرب وردان حتى دخل منزله فدخل علمه رجل فقتله وهرب شبيب في الغلس (وأما ان ملحم) فإنه لما هم الناس به حمل علمهم يسيفه ففرجوا له فتلقاه المغيرة بن نوف ل بقطيفة فرماها عليه واحتمله وضرب به إلى الأرض وقعد على صدره وانتزع سيفه وجاء به إلى أمير المؤمنين فنظر إليه ثم قال النفس بالنفس ان أنامت فاقتلوه كماقتلني وأن برئت أبديت رأيي فيه . وفي ذخائر العقبي فقال على رضي الله عنه فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به وان لم أمت فالأمر لي في العفو والقصاص فقال ابن ملجم والله ابتعته مألف وسممته شهرا فإن أخلفني أبعده الله وأسحقه يعني سيفه فقالت أم كلثوم ابنة على رضي الله عنه ياعدو الله قتلت أمير المؤمنين فقال إنما قتلت أباك قالت ياعدو الله إني لأرجو أن لايكون عليه أس قال فا تمكين إذاو الله لقدض منه ضربة لو قسمت على أهل مصر ما يق منهم أحد فأخرج من بين يدى أمير المؤمنين والناس يلعنونه ويقولون له قتلت خير الناس ياعدو الله وفي أسد العابة لما أخذ ابن ملجم أدخل على على وضي الله عنه فقال احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا فراشـــه فإن أعش فأنا ولى دمى عفوا أو قصاصا وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عندرب العالمين ومكث رضي الله عنه حريحا يوم الجمعة والسبت وتوفى ليلة الأحد الثالثة عشر من رمضان سنة أربعين وكان عمره اذ ذاك خمسا وستين سنة وقبل ثلاثا وستين كالنبي وأبي بكر وعمر وهو من عجيب الاتفاق قال الواقدي وهذا هو المثبت عندنا وقيل غير ذلك .

وصيته رضى الله عنه الحسن والحسين رضى الله عنهما ووى أنه لما ضربه ابن ملجم أوصى الحسن والحسين وصية طويلة في آخرها: يابني عبد المطلب لا تخوضوا دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير الومنين ألا لاتقتلوا بى الاقاتلي انظروا إذا أنامت من ضربته هده فاضربوه ضربة بضربة ولاتمثلوا به فإنى سمعت رسول الله والله يقول «إياكم والمثلة ولوبال كلب العقور» أخرجه الفضائلي ؛ وفي رواية عن الحسن رضى الله عنه لما حضرت أبى الوفاة أقبل يوصى فقال هذا ماأوصى به على بن أبي طالب أخو محمد والله يقال علمه وارتضاء لحلقه وان الله باعث من في أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله وخيرته اختاره بعلمه وارتضاء لحلقه وان الله باعث من في القبور وسائل الناس عن أعمالهم عالم بمافي الصدور ، ثم إنى أوصيك ياحسن وكني بك وصيا بما أوصانى به رسول الله والتناس عن أعمالهم عالم بمافي الصدور ، ثم إنى أوصيك ياحسن وكني بك وصيا بما أوصانى به رسول الله والتناس عن أعمالهم عالم بمافي الوزكاة في أهلها عند محلها ، والصمت عند التشبه والاقتصاد والعدل في الرضا والغض وحسن الجوار واكرام الضيف ورحمة الجهود وأصحاب والبلاء وصلة الرحم وحب المساكسين ومجالستهم والتواضع فإنه من أفضل العبادة وذكر الموت والزهد في الدنيا فإلك رهن موت وعرض بلاء وطريح سقم. وأوصيك بخشية الله تعالى في سرائرك وعلائيتك وأنه الدعن مخالهة الشرع بالقول والفعل وإذاعرض لك شي من أمر الآخرة فابدأبه سرائرك وعلائيتك وأنهائيتك وأنه الدعن عنالهة الشرع بالقول والفعل وإذاعرض لك شي من أمر الآخرة فابدأبه سرائرك وعلائيتك وأنهائية الله عناله قابداً المناكسة من أمر الآخرة فابدأبه سرائرك وعلائيتك وأنهائية الشرع بالقول والفعل وإذاعرض لك شي من أمر الآخرة فابدأبه سرائرك وعلائيتك وأنهائية الشرع بالقول والفعل وإذاعرض لك شيء من أمر الآخرة فابدأبه سرائرك وعلائيتك وأنه من أمر الآخرة فابدأبه سرائرك وعلائية المراكدة في الدينا والمورث وعرف بلاء وطريح سقم وأمن أمر الآخرة فابدأبه سرائرك وعلائيتك وأنه المراكدة وأمراكد والمورث وعرف بلاء وطريح سقم وأمر المورث وعرف بلاء وطريح سقم وأمراك المورث وعرف بلاء وأمرة وأمراك المورث وعرف بلاء وأمراكم المورث وعرف بلاء وأمراكم المورث وعرف بلاء وأمراكم الفراكم المورث وعرف بلاء وأمراكم المورث وعرف المورث وعرف بلاء وأمراكم المورث وعرف بلاء وأمراكم المورث وعرف بلاء وأمراكم المورث وعرف بلاء وأمراكم المورث وعرف بلاء ور

فاطمة يقول السلامعليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته الصلاة برحمكم الله إنما ريد الله ليدهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» . وفي رواية عين ابن عباس سبعة أشهر ، وفي رواية لابن جرير وابن المندر والطبراني تمانية أشهر وروى مسلم والنسائي عـن يزيد بن أرقم قال «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثًا) فقيل ليزيد بن أرقم من أهل البيت؟ قال أهل البيت من حرم الصدقة بعده ،قبل ومن هم ؟ قال آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ؛ وفي الصواعق أنالراد بالبيت في الآية ما يشمل بيت نسب الني صلى الله عليه وسلموبيت سكناه فتشمل الآبة أزواجه عليه الصلاة والسلام وهو ما ذكره الزمخشرى والبيضاوي ويدل عليه ما قبل الآبة وما بعدها وما يوهم خلاف ذلك من الأحاديث المتقدمة تقدم الجواب عنه فأفهم ونقل القرطي عن ابن عباس في قوله تعالى «ولسوف يعطيك ريك فترضى ،أنه قال رضا عمد عَلِيْكَ أَن لا مدخل أحد

منأهل بيته النار، وأخرج الحاكم وصححه أنه صلي الله عليه وسلمقال «وعدنى رىي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أنلايعذبهم ، وأخرج عام والبزار والطبراني وأبونعيم فاطمة أحصنت فرجها فرم الله ذريتها على النار» وفي رواية ﴿ فحرمها الله وذريتهاعلى النار». وأخرج الديامي مرفوعا «إنماسميت فاطمة فاطمة لأن الله فطمها ومحبها عن النار ». وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه عَالِيَاتِيَ قال لها «إن الله غير معذبك ولا أحد من ولدك ». وأخرج الثعلى في تفسير قوله تعالى ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعا ، عن جعفر الصادق أنه قال: يحن حبل الله . وأخرج بعضهم عن الساقر في قوله تعالى «أم محسدون الناس على ما آناهم الله من فضله» أنه

قال أهل البيتهم الناس.

وأخرج السلفي عن محمد

ابن الحنفية في قوله عز

وجل ﴿ إِنَّ الَّهُ مِنْ آمنُوا

وعملوا الصالحات سيجعل

لهم الرحمين ودا» أنه قال

لايسقى وقمن إلا وفي

قلبه ودلعلي وأهل بيتــه

وذكر النقاشي في تفسيره أنها نزلت في على وعن

وإذاعر ضاك شي من أمر الدنيافتأنه حتى تصيب رشدك فيه ، وإياك ومواطن التهمة والحجلس المظنون به السو عفإن قرين السوء يغير جليسه، وكن لله يا بني عاملاً وعن الخناز جور اوبالمعروف آمر اوعن المنكر ناهما وآخ الإخوان فحالله وأحب الصالح لصلاحه ودار الفاسق عن دينك وأبغضه يقلبك وزايله بأعمالك لئلا تكون مثله ، وإياك والجلوس في الطرقات ودع الماراة ومجاراة من لاعقل له واقتصديا بني في معيشتك واقتصد في عبادتك وعليك فها بالأمر الدائم الذي تطيقه والزم الصمت وبه تسلم وقدم لنفسك تغمُّ وتعلم الخير وكن ذاكرا لله تعالى على كل حال وارحم من أهلك الصغــير ووقر الـكبير ولا تأكل طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله ، وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن وجنة لأهله وجاهد نفسك واحذر جليسك واجتنب عدوك وعليك بمجالس الذكر وأكثر من الدعاء فإني لم آلك يابني نصحا وهذا فراق بيني وبينك؛ وأوصيك بأخيك محمداخيرا فإنه ابنأبيك وقدتعلم حيى له؛ وأما أخوك الحسين فهو شقيقك وابن أمك وأبيك والله الخليفة عليكي وإياه أسأله أن يصلحكي وأن يكف الطغاة البغاة عنكم، والصبرالصبر حتى يقضى الله هذا الأمر ولاحول ولا قوة إلابالله العلى العظيم ؛ ثم قال ياحسن أبصروا ضاربي أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي فإن عشت فأما أولى بحقى وإن مت فاضربوه ضربة ولا تمثلوابه فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور» ياحسن إن أنا مت لاتغال في كفني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لاتغالوا فيالأكفان وامشوا بينالمشيتين فإن كان خيرا أعجلتمو بي إليه وإن كانشرا ألقيتموني عن أكتافكم» يابني عبدالطلب لاألفينكم تريقون دماء المسلمين بعدى تقولون قتلتم أمير المؤمنين ألا لايقتلن بي إلا قاتلي ثم لم ينطق إلابلاإله إلاالله حتى قبض رضي الله عنه ؟ وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهم (وكفن) في ثلاثة أثواب ليس فها قميص ولاعمامة (وصلى) عليه آبنه الحسن (ودفن) فى الغرى ليلا موضع معروف يزار إلى الآن وقيل بالنجف وفيه يقول بعض الشعراء:

سقته سحائب الرضوان سحا کود یدیه ینسجم انسجاما ولا زالت رواه المزن تهدی إلى النجف التحیة والسلاما

وقيل دفن بين منزله والمسجد، وقيل دفن بقصر الإمارة بالكوفة كذا في الفصول وقيل غيرذلك (ومروياته) في كتب الأحاديث خمسائة وستة وثمانون حديثا (وكاتبه) عبدالله بن أبى رافع مولى رسول الله عليه وسلم (وقاضيه) شريح بن الحرث الكندى (ولما) فرغوامن دفنه جلس الحسن رضى الله عليه وأمر أن يؤتى بابن ملجم في به فلما وقف بين يديه أمر بضرب عنقه وأخذه الناس وأحرقوه . عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال مرض على رضى الله عنه فدخلت عليه وعنده أبو بكر وعمر رضى الله عنهما في النه فقال صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهه فقال أبو بكر وعمر قد نحو فنا عليه يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لابأس عليه ولن يموت الآن ولا يموت حتى يملأ غيظا ولن يموت إلامقتولا . وعن صهيب قال قال رسول ولن يموت الآن ولا يموت حتى يملأ غيظا ولن يموت إلامقتولا . وعن صهيب قال قال رسول الآخرين إلى يفوخه وكان الله صلى الله وجهه يقول لأهله والله لوددت أن لو انبعث أشقاها» أخرجه أبو حاتم . وعن فضالة الأنصارى قال خرجت مع أبى إلى البقيع عائدين لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه وكان مريضا بها قد نقل إلها من المدينة فقال له أبى مايقيمك في هذا المنزل ولو هلكت به لمتدفئك إلا أعراب بها قد نقل إلها من المدينة فقال له أبى مايقيمك في هذا المنزل ولو هلكت به لمتدفئك إلا أعراب بها قد نقل إلها من المدينة فقال له أبى مايقيمك في هذا المنزل ولو هلكت به لمتدفئك إلا أعراب

جهينة ؟ وكان أبوفضالة من أهل بدر فقال له على رضى الله عند ه إنى لست بميت من وجعى هذا وذلك أن الذي والله والله على أن لاأموت حتى أؤمر وتخضب هذه من دم هذا وأشار إلى لحيته ورأسه قضاء مقضيا وعهدا معهودا منه إلى (وعن أبى الأسود الدؤلى) أنه عاد عليا رضى الله عنه في شكوى اشتكاها قال فقلت له لقد تخوفنا عليك ياأمير المؤمنين في شكواك هذه فقال لكن والله ما تخوق على نفسى لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك ستضرب ضربة همنا وأشار إلى وأسى فيسيل دمها حتى بخضب لحينك يكون صاحبا أشقاها كاكن عاقر الناقة أشقى عود (وفي الفصول المهمة) قيل وسئل على رضى الله عنه وهو على النبر في الكوفة عن قوله تعالى «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نجه ومنهم من ينتظر» فقال النهم غفرا هذه الآية نزلت في "وفي عمى حمزة وفي ابن عمى عبيدة الحرث بن عبد المطلب رضى الله عنه فأما عبيدة فإنه قضى نحبه شهيدا يوم بدر وأما عمى حمزة فإنه قضى نحبه شهيدا يوم أحد وأما أنا فأ ننظر أشقاها يخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه عبدا عهده إلى حبيبى أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم ، وبالإسناد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال إنى لحاضر عند أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم ، وبالإسناد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال إنى لحاضر عند على بن أبى طالب رضي الله عنه في وقت إذ جاءه عبد الرحمن بن ملجم يستحمله فحمله شم قال :

أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد ثم قال هذا والله قاتلى قلّت ياأمير المؤمنين أفلا نقتله قال لا فمن يقتلني ثم قال :

أشدد حياز عمك المو ت فإن الموت لاقيكا ولا تجزع من المو ت إذا حل بناديكا وقال تميم بن المغيرة كان على رضى الله عنه في شهر رمضان من السنة التي قتل فيها يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر لايريد في أكله على ثلاث أو أربع لقم ويقول يأتيني أمر الله وأنا خميص إنما هي ليال قلائل فلم يمض الشهر حتى قتل رضى الله عنه (وعن) الحسن بن كثير عن أبيه قال حرج رضى الله عنه في فر اليوم الذي قتل فيه فأقبل الوزيصحن في وجهه فطردن عنه فقال رضى الله عنه دروهن فإنهن توائح فقتله ابن ملجم (وقال) الحسن بن على رضى الله عنهما قمت ليلا فوجدت أبي قائما يصلي في مسجد داره فقال يابني أيقظ أهلك يصلون فإنها ليلة جمعة صبيحة بدرولقد ملكتني عيناى فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم أبدلني بهم يارسول الله ماذا لقيت من أمتك من اللا واء واللدد ؟ فقال والتياني ادع عليهم فقلت اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم وأبد لهم بي من هو شر مني في الملوذن فأذن بالمصلاة فرج و خرجت خلفه فضر به ابن ملجم فقتله . قال بكر بن حسان :

قل لابن ملجم والأقدار غالبة مدمت للدين والإسلام أركانا وأفضل الناس إسلاما وإيمانا وأعلم الناس بالقرآن ثم بما صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا ذكرت قاتله والدمع منحدر مكان هرون من موسى بن عمر انا قبل المنية أشقاها وقدكانا قد كان يخبرنا أن سوف يخضها مخشى المعاد ولمكن كان شطانا أشقى مرادا إذا عدت قبائلها كعافر الناقة الأولى التي حلبت على تمود بأرض الحجر خسرانا ولاسقى قبر عمران بن حطانا لقوله في شقى ظل مجــترما ياضرية من تقي ما أراد بها إلالسلغمن ذى العرش رضوانا

قتلت أفضل من يمشى على قدم سن الرسول لنا شرعا وتبيانا وكان منه على رغم الحسود له فقلت سبحان رب العرش سبحانا إنى لأحسبه ماكان من بشر وأخسر الناس عند الله ميزانا فلا عفا الله عنه ماتحمله ونال مانالة ظلما وعدوانا بل ضربة من غوى أور ثته لظى

زيد بن أرقم « قال قام رسول الله والقالية خطيبا فمد الله وأثنى عليه ثم قال : أنها الناس إنما أنا بشر مثلك يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل يعنى الموت فأجيبه وإنى تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله فى أهل بيتى » رواه مسلم وفي رواية «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» والثقل محرككافي القاموس وهـو كل شيء نفيس مصون . ومعنى أذكركم الله في أهل بيتي : أحذركم الله في شأن أهل بيتي، ولفظ رواية الإمام أحمد « انى أوشك أن أدعى فأجيب وإنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله حيل محدود من الأرض إلى الساء وعترتى أهمل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامية فانظر واعاتخلفوني فهما» وفيرواية «حوضي مابين بصرى وصنعاء عدد آنيته عدد النجوم إن الله سائلكم كيف خلفتموني في كتاب الله وأهل بيتي» .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنـــه أنه الناس ويأما الناس ارقبو المحمدا في أهل بيته» رواه البخاري أي احفظوني فهم فلا تؤذوهم . وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَحِبُوا الله لما يَعْدُوكُم به وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي محي» رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين. وأخرج الحاكم عن أبي هررة أن الني عالية قال «خيركم خيركم لأهلي من بعدى ، وأخرج ابن سعد والمنلا في سيرته أنه صلى الله عليه وسلم قال «استوصوا بأهل بيتي خيرا فإنى أخاصمكم عنهم غدا ومن أكن خصيمه أخصمه الله ومن أخصمه الله أدخله النار». وروى جماعة من أصحاب السنن عن عدة من الصحانة أن الني صلى الله عليه وسلم قال «مثل أهل بيتى فيكم كسفينة نوح من ركها نجاومن تخلف عنهاهاك» وفي رواية غرق ، وفي أخرى زج في النار ، وفي أخرى عن أبي ذر زيادة

وسمعته يقول «احعاوا أهل

بيتي منكم مكان الرأس

من الجسد ومكان العينين من الرأس ولا تهتــدى

خلدا قد أتى الرحمن غضبانا كأنه لم يرد قصدا بضربت الاليصلى عذاب الخلد نيرانا ولما سمع القاضى أبوالطيب طاهربن عبد الله الشافعي قول عمران بن حطان الرشاقي الخارجي: لله درالمرادي الذي فتكت كفاه مهجة شرالحلقي إنسانا ياضربة من تتي ماأراد بها الاليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا أجابه بقوله:

إنى لابرأ مماأنت قائله عن ابن ملجم اللعون بهتانا ياضربة من شقى ماأراد بها إلا ليهدم للاسلام أركانا إنى لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمرانا وحطانا عليه ثم عليه الدهرمتصلا لعائن الله إسرارا وإعلانا فأنتا من كلاب النارجاء به نص الشريعة برهاناوتبيانا عليكما لعنة الجبار ماطلعت شمس وماأوقدوا في الكون نيرانا وقال أبو الأسود الدؤلي:

ألا بلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتينا

أفى شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا قتلتم خير من ركب المطايا ورحلها ومن قرأ المثانى والمئينا إذا استقبلت وجه أبى حسين رأيت البدر راع الناظرين لقدعامت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسبا ودينا وقل للشامتين بنا رويدا ستلقى الشامتون كالقينا

(وبالإسناد) عن الزهري قال قال لي عبدالملك بن مروان أي واحد أنت إن حدثتني ماكان علامة يوم قتل على رضى الله عنه قلت ياأمير المؤمنين مارفعت حصاة من بيت المقدس إلا وكان تحتها دم عبيط فقال أنا وإياك غريبان في هـــذا الحديث (غريبة) من كتاب الناقب لأني بكر الخوارزمي قال قال أبو القاسم بن محمد كنت في السجد الحرام فرأيت الناس مجتمعين حول مقام إبراهيم عليه السلام فقلت ماهذا ؟ فقالواراهب قد أسلم وجاءإلى مكة وهو يحدث الناس بحديث عجيب فأشرفت عليه فإذا شيخ كبير عليه جبة صوف وقلنسوة صوف عظيم الجئة وهو قاعد عند المقام يحدث الناس وهم يستمعون له فقال بينها أنا قاعد في صومعتي في بعض الأيام إذ أشيرفت منها اشرافة فإذا طائر كالنسر الكبير قد سقط على صخرة على شاطئ البحر فتقاياً فرمي من فيه ربع إنسان ثم طارفغاب يسيرا ثم عاد فتقايأ ربعا آخر ثم طار وعاد فتقايأ هكذا إلى أن تقايأ أربعة أرباع إنسان ثم طار فدنت الأرباع بعضها من بعض فالتأمت فقام منها إنسان كامل وأنا أتعجب ممارأيت فإذا بالطائر قد انقض عليه فاختطف ربعه ثم طار ثم عاد واختطف ربعا آخر ثم طار وهكذا إلى أن اختطف جميعه فبقيت متفكرا وأنحسر أن لاكنت سألته ومن هو وما قصته فلماكان في اليوم الثانى إذا بالطائر قد أقبل وفعل كفعله بالأمس فلما التأمت الأرباع وصارت شخصا كاملا نزلت من صومعتي مبادرا إليه وسألته بالله من أنت ياهذا فسكت فقلت بحق من خلقك إلاماأ خبرتني من أنت فقال أنا ابن ملجم فقلت ماقصتك مع هذا الطائر قال قتلت على بن أبي طالب فوكل الله بي هذا الطائر يفعل بي ماتري فخرجت من صومعتي وسألت عن على بن أبي طالب فقيل لي إنه ابن عم رسول الله عَلِيْسَانَةِ فأسلت وأتيت إلى بيت الله الحرام قاصد الحج وزيارة رسول الله عَلَيْسَانَةُ اه قالوا ولم يحج الإمام على رضى الله عنه في سنى خلافته لاشتغاله بالحرب وكان يحج قبلها كثيرا . [فوائد: الأولى قال معاوية لضرار بنضمرة صف لي عليافقال اعفى فقال أقسمت عليك لتصفنه قال أماإذا كان ولابد فانه والله كان بعيد المدى شديد القوىيقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من

جوانبه وتنطق الحكمة من لسانه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكان غزير الدمعة طويل الفكرة يعجبه من اللباس ماخشين ومن الطعام ماخشن وكان فيناكأ حدنا يجيبنا إذاساً لناه ويأتينا إذادعوناه ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لانكاد نكلمه هيبة له ، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين لايطمع القوى في باطله ولايياس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتمامل تمامل السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يادنيا غرى غيرى ألى تعرضت أم ليَّ تشوقت همات همات قد طلقتك ثلاثا لارجعة فها فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير ، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبكي معاوية وقال رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه ياضرار قال منذبح ولدها في حجرها فهي لا يرقأ دمعها ولا يخفي فجعها [الثانية] سأل معاوية خاله بن يعمر فقال له عــ لام أحببت عليا فقال على ثلاث خصال : على حلمه إذا غضب وعلى صدقه إذا قال وعلى عدله إذا حكم [الثالثة] نقل عن سودة بنت عمارة الهمدانية أنها قدمت على معاوية بعد موت على رضى الله عنه فجعل معاوية يؤنها على تحريضها عليه يوم صفين ثم قال لهاما حاجتك ؟ فقالت أن الله تعالى سائلك عن أمرنا وما فرض عليك من حقنا وما فوض إليك من أمرنا لايزال يقدم علينا من قبلك من يسمو عكانك ويبطش بلسانك فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوسالحرمل، يسومنا الخسف ويذيقنا الحتف ، هذابشر بن أرطاة قدم علينا فقتل رجالنا وأخذ أموالنا ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة فإن عزلته عنا شكرنا وإلا فالى الله شكونا فقال معاوية إياى تعنين ولى تهددين لقد هممت ياسودة أن أحملك على قتب أشرس فأردك إليه فينفذ فيك حكمه فأطرقت ثم أنشأت تقول:

صلى الاله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا قد حالف الحق لايبغي بهبدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا

فقال من هذاياسودة ؟ فقالت هذا والله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدقاتنا فجار علينا فصادفته قائما يريد الصلاة فلما رآنى أقبل على يوجه طلق ورحمة ورفق وقال ألك حاجة ؟ فقلت نعم وأخبرته الأمم فبكى ثم قال اللهم أنت الشاهد إنى لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك ثم أخرج من جيبه قطعة من جلد فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تنخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خيرلكم ان كنم مؤمنين وإذا قرأت كتابى فاحتفظ بما في يدك من عملك حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام ثم دفع إلى الرقعة فحت بالرقعة إلى ساحبه قاضرف عنا معزولا فقال معاوية رضى الله عنه اكتبوا لها بما تريد واصر فوها إلى بلدها غير شاكية [الرابعة] حكى عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه من أهل الشام يسبون عليا رضى الله عنه فسمعهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فقال أسعيد ردى إليهم فرده فوقف عليهم وقال أيكم الساب له عز وجل فقالوا مافينا أحد يسب الله فقال أيكم الساب لرصوله فقالوا مافينا أحد يسب فقال أيكم الساب لعلى بن أبى طالب رضى الله عليه وسلم فقال أشهد على رسول الله عليه وسلم بما سمعته أذناى ووعاه قلى سمعته يقول فقد كان منه فقال أشهد على رسول الله عليه وسلم بما سمعته أذناى ووعاه قلى سمعته يقول لهلى بن أبى طالب رضى الله عنه «قالوا أما هذا لهلى بن أبى طالب رضى الله عنه «قالوا أما هذا لهلى بن أبى طالب رضى الله عنه «قال أشهد على رسول الله على بن أبى طالب رضى الله عنه «قالى أشهد على رسول الله على بن أبى طالب رضى الله عنه «قالى أشه عنه «قالى أشه عنه قالى أسمعته أذناى ووعاه قلى سمعته يقول لهلى بن أبى طالب رضى الله عنه «قالى أشه عنه سب الله ومن سبنى ومن سبنى فقد سب الله ومن سبنى فقد سب الله ومن سبن الله ومن سبنى فقد سب الله ومن سبل الله ومن سبنى فقد سب الله ومن سبن فقد سب الله ومن سبن الله ومن سبن الله ومن سبن فقد سب الله ومن سبن الله ومن سبن الله ومن سبن الله ومن سبنى فقد سب الله ومن سبن وقف المناه ومن سبن ومن سبن الله ومن سبن الله ومن سبن الله ومن سبن ومن سبن ومن سبن ومن سبن ومن سبن الله ومن سبن

إلا بالعينين » . وصح أن بنت أبي لهب لما هاجرت إلى المدينة قيل لها لن تغنى عنك هجرتك أنت بنت حطب النار فذكرت ذلك للني والسطانة فاشتد غضبه شم قال على المنبر « مابال أقوام يؤذوني في نسى وذوى رحمى ألا ومن آذی نسی وذوی رحمى فقدآذانى ومن آذانى فقد آذی الله » أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني وابن منده والبهتي بألفاظ متقاربة، وأخرج الطبراني والدارقطني مرفوعا « أول من أشفع له من أمتى أهل بيتى ثم الأقرب فالأقرب من قريش ثم الأنصار ثم من آمن بي واتبعني من اليمن ثم سائر العرب ثم الأعاجم ومن أشفع له أو"لا أفضل» ولا تنافى بين هذا وبين ما رواه البزار والطبراني وغيرها «أو"ل من أشفع له من أمتى أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف »فإن هذا ترتيب من حيث البلدان وذاك من حيث القبائل فيحتمل أن المراد البداءة في قريش بأهل للدينة ثم مكة ثم الطائف وكذا فىالأنصار فمن بعدهم وروى الطبراني وابن عساكر أنه على الما قال «أنا وفاطمة والحسن

كبه الله على منخريه فى النار» وولى عنهم وقال يابنى ماذا رأيتهم صنعوا ؟ قال فقلت :
نظروا إليك بأعين حجمرة نظرالتيوس إلى شفار الجازر

فقال زدى فداك أبوك فقلت:

خزر العيون نواكس أبصارهم نظر الدليل إلى العزيز القاهر فقال زدنى فداك أبوك فقلت ليس عندى مزيد فقال عندى الزيد وأنشد: أحياؤهم عار على أمواتهم والميتون مسبة للغار

[الخامسة] أورد صاحب الغرر أن عليا رضى الله عنه كان إذا صلى الغداة لعن معاوية رضى الله عنه وعمرو بن العاص وأصحابه فبلغ ذلك معاوية رضى الله عنه فكان إذا قنت لعن عليا وأبن عباس وحسنا وحسينا والأشتر، ولم يزل الأمر على ذلك برهة من ملك بنى أمية إلى أن ولى عمر ابن عبد العزيز الخلافة فمنع من ذلك وجعل بدل اللعن فى الخطبة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم .

﴿ الباب الثاني في ذكر مناقب الحسن والحسين وباقي الأئمة الاثني عشر رضي الله عنهم أجمعين ﴾ اعلم أنه قد اختلف في أهل البيت فقيل نساؤه السلكاني لأنهن في بيته قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو قول عكرمة ومقاتل وقيل على وفاطمة والحسن والحسين قاله أبوسعيد الحدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة، وقيل هم من تحرم علمهم الصدقة بعده آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قاله زيد بن أرقم وقال ابن الخطيب الفخر الرازي والأولى أن يقال همأولاده وأزواجه والحسن والحسين وعلى منهم لأنه كان من أهل سته لمعاشر ته فاطمة سته وملازمته له قسطلاني على البخاري وفي منن الشعراني مانصه وفي الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله على الله عنه أنشدكم الله في أهل بيتي ، قالما ثلاثا وفسر زيد رضي الله عنه أهل بيته بآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وقال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى وهؤلاءهم الأشراف حقيقة عند سائر الأمصار وتخصيص الشرف بآل على فقط اصطلاح لأهل مصر خاصة انتهى . هذا ويشهد للقول بأنهم على وفاطمة والحسن والحسين ماوقع منه ﷺ حين أراد المباهلة هو ووفد نجران كما ذكره المفسرون في تفسير آية المباهلة وهي قوله تعالى «فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» وقيل أراد بالأبناء الحسن والحسين وبالنساء فاطمة وبالنفس نفسه صلى الله عليه وسلم وعلياً رضى الله عنه كذا في تفسير الخازن ثم نبتهل قال ابن عباس نتضرع في الدعاء وقيل معناه نجتهد ونبالغ في الدعاء وقيل معناه نلتعن . والابتهالالالتعان يقال عليه بهلة الله أى لعنة الله «فنجعل لعنة الله على الـكاذبين» يعني منا ومنكم في أمر عيسي قال المفسرون لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا حتى ترجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك غدا فاما خلا بعضهم ببعض قالوا للعاقب وكان كبيرهم وصاحب رأيهم ماترى ياعبد المسيح ؟ قال لقد عرفتم يامعشر النصاري أن محمدًا نبي مرسل وائن فعلتم ذلك لنهلكن وفي رواية قال لهم والله مالاعن قوم قط نبيا إلا هلكوا عن آخرهم فإن أبيتم إلا الإقامة على ماأنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله ﷺ وقد احتضى الحسين وأخذ يبد الحسن وفاطمة تمشى خلفه وعلى يمشى خلفها والنبي والتخابئ يقول لهم اذا دعوت فأمنوا فلما رآهم أسقف بجران قال يا معشر النصاري إني لأرى وجوها لو سـألوا الله أن يزيل جبلا من

والحسين تجتمع ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونشرب حتى يفرق الله بين العباد » وورد أنه مالي قال « رد الحوض أهمل بيتي ومن أحبهم من أمتى كهاتين السماسين» ويشهدله خبر « يحشر المرء مع من أحب، وروى أنه صلى الله عليــه وسلم قال «الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لـ قي الله عزوجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا ، والذي نفسى بيده لا ينفع عبدا عمله إلا ععرفة حقنا » وصح «أن العباس شكا إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم ما تفعل قريش من تعبيسهم في وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمـر وجهة ودر عرق بين عينيه وقال: والذي فسى بيده لا يدخل قلت رجل الإعان حتى محمكم لله ولرسوله» وفي رواة صحيحة أيضا «مابال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل سي قطعواحديثه واللهلالدخل قاب رجل الإعان حتى عمم لقرابتهم مني » وفي أخرى» والذي نفسي بيده لامدخاواالجنة حقيؤمنوا ولا يؤمنوا حتى محبوكم

لله ولرسوله أيرجون شفاعتي ولا ترجوها بنو عبد المطلب » . وروى الدياسي والطبراني وأبو الشيخ وابن حبان والبهقي مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال « لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عبرته وأهلى أحب إليه من أهله وداتى أحب إليهمن ذاته». وروى أبوالشيخ عن على كرمالله وجهه قال «خرج رسول الله عَالِينَاكُ معضبا حتى استوى على النبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قل مابال رجال يؤذونني في أهل بيتي والذي نفسي يده لايؤمن عبد حتى عنى ولا عنى حتى عب ذريتي ولذلك قال أبوبكر رضى الله تعالى عنه صلة قراية رسول الله طالقالية أحب إلى من صلة قرابتي وروى أحمد مرفوعا «من أبغض أهمل البيت فهو منافق » وعن أبي سعيد أنه على قال «الابغضا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار » رواه الحاكم وصححه على شرط الشخان وعن أبى سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال «اشتد غضب الله على من آذاني في عترتى ،رواه الديلمي وعن على رضى الله تعالى عنــه

. كما لأزاله فلاتبتهاوا فتهلكوا ولايبقي على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة فقالوا ياأبالقاسم قد رأينا أن لانباهلك وأن تتركك على دينك وتتركنا على ديننا فقال لهم رسول الله ﷺ فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما علمهم فأبوا ذلك فقال فإنى أنابذكم فقالوا مالنا في حرب العرب طاقة ولكنا نصالحك على أن لاتغزونا ولاتخيفنا ولا تردنا عن ديننـــا وأن نؤدى إليك في كل سنة ألفي حلة ألف في صفر وألف في رجب زاد في رواية وثلاثا وثلاثين درعا عادية وثلاثا وثلاثين بعيراوأربعا وثلاثين فرسا غازية فصالحهم رسول الله والسيانة على ذلك وقال والذي نفسي بيده إن العذاب تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخواقردة وخنازير ولاضطرم علمهم الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر ولماحال الحول على النصاري كلهم حتى ها كوا اه خازن وغيره (وفي) الخطيب عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله والله الله الله الم خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة ثم على ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» وفى ذلك دليل على نبوته والسَّاليَّةِ وعلى فضل أهل الكساء رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين اه ﴿ تنبيه ﴾ ماقدمناه من أن أهل البيت هم على وفاطمة والحسن والحسين هو ماجنح إليه الفخر الرازى في تفسيره والزمخشري في كشافه وعبارته عندتفسير قوله تعالى قل لاأسألكم عليه أجر إلاالمودة في القربي روى أنها لما نزلت قيل بارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على وفاطمة وابناهاو مدل له ماروي عن على رضي الله عنه «شكوت إلى رسول الله على الله على عن على رضي الله عنه «شكوت إلى وسول أما رضى أن تكون راع أربعــة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا ، وعن النبي ﷺ حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد الطلب ولم مجاوزه علمها فأنا أجازيه علمها غدا إذا لقيني يوم القيامة » وروى «أن الأنصار قالوا فعلنا وفعلنا كأ نهم افتخروا فقال عباس أو ابن عباس رضى الله عنهما لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله عليه فأتاهم فى مجالسهم فقال يامعشر الأنصار الم تكونوا أذلة فأعركم الله بى قالوا بلى يارسول الله قال ألم تكونوا ضلالا فهدا كم الله بي قالو ابلي يارسول الله ال أعلا تجيبوني قالوا مانقول يارسول الله قال ألا ته ولون ألم يخرجك قومك فآويناك ألم يكذبوك فصدقناك أو لم يخذلوك فنصرناك فما زال يقول حتى جُنُوا على الركب وقالوا أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله فنزلت الآية » (وروى) من طـرق عديدة محيحة «أن رسول لله على الله على عديدة والحسن والحسين مُأخذ كل واحد منها على فخذه ثم لف علهم كساء ثم تلا هذه الآية انما يريدُ الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطبركم نطبيرا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطبيرا» وفي رواية اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد وفي رواية أم سلمة قالت فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدى فقلت وأنا معكم يارسول الله فقال إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على خير وفي روالة لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها إذ جاءت فاطمة ببرمة فها خزيرة بخاء معجمة مفنوحة فزاى مكسورة فتحتية ساكنة فراء وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة ولكن

أرق منها فوضعتها بين يديه فقال أين ابن عمك وابناك فقالت في البيت فقال ادعهم فجاءت إلى على وقالت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأبناك فجاء على وحسن وحسـ بن فدخلوا عليه فجعاوا يأ كلون من تلك الحزيرة تحت الكساء فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفيرواية أنه صلى الله عليه وسلم أدرج معهم جبريل وميكائيل وفى رواية أن ذلك الفعل كان في بيت فاطمة وقد أشار المحب الطبراني الي أن هذا الفعل تكرر منه صلى الله عليه وسلم (روى) أحمد والطيراني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله والسُّلِيَّةِ أنزلت هذه الآية في خمسة في وفي على وحسن وحسين وفاطمة وروى ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابنجرير وابن النذر والطبراني والحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله على عد تزول هذه الآية كما في رواية الترمذي كان يمر بيت فاطمة إذاخرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهمل البيت ويطهركم تطهيرا . وفي رواية ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم جاء أربعين سباحا إلى دار فاطمة يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمةالله وبركاته الصلاة رجمكم الله أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . وفي رواية له عن ابن عباس سبعةأشهر وفي رواية لابن جرير وابن المنذر والطبراني ثمانية أشهر (وقد جاء) في فضلهم وشرفهم آيات وأحاديث؛ فمن الآيات زيادة على ماسبق ما أخرجه النعلي في تفسير قوله تعمالي واعتصموا بحبل الله جميعا عن جعفر الصادقأته قال نحن حبل الله وأخرج بعضهم عن محمدالياقر في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أنه قال أهل البيت هم الناس وأخرج بعضهم عن محمد أبن الحنفية في قوله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أنه قاللايبقي مؤمن الاوفى قلبه ودَّ لعلى وأهل بيته وذكر النقاش أنها نزلت في على رضي الله عنه (وعن) إِن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تزلت هذه الآية : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية قال لعلى هوأنت وشيعتك تأتى يومالقيامة أنت وهم راضين مرضيين ويأتى أعداؤك غضابا مقمحين (وعن) أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى مرج البحر بن يلتقيان قال على و فاطمة رضي الله عنها بخرج منها اللؤلؤوالرجان قال الحسن والحسين رواه صاحب كتاب الدرو (وعن) محمد بن سيرين في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباو صهر ا أنها نزلت في النبي والنبياني وعلى بنأبي طالب هو ابن عم النبي طالبينية وزوج فاطمة رضي الله عنها فكان نسبا وصهر ا ( روى ) الإمام أبو الحسين البغوى في تفسيره يرفعه بسنده إلى ابن عباس ارضى الله عنهما قال لما نزلت هذه الآلة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي قالوا يارسول الله من هؤلاء الدين أمرنا الله تعالى بمودتهم قال على وفاطمة وابناهما . وفي مسامرات الشيخ الأكبر أن عبدالله بن عباس قال في قوله يوفون بالنذرو يخافون يوما كان شره مستطيرا مرض الحسن والحسبن رضي الله عنها وهاصمان فعادهما رسول الله والسينة ومعه أبو بكر وعمر فقال عمر لعلى يا أبا الحسن لو نذرت عن ابنيك ندرا ان الله عافاهما قال أصوم ثلاثة أيام شكرا لله قالت فاطمة وأنا أيضا أصوم ثلاثة أيام شكرا لله وقال الصبيان ونحن نصوم ثلاثة أيام وقالت جاريتها فضة وأنا أصوم ثلاثة أيام فألبسها الله العافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام فانطلق على إلى جار له من البهود يقال له شمعون يعالجالصوف فقال له هل لك أن تعطيني جزة من صوف تفزلها لك بنت محمد بثلاثة آصع من شعير قال نعم فأعطاه فجاء بالصوف والشعير فأخبر فاطمة فقبلت وأطاعت ثم غزلت ثلث الصوف وأخذت صاعامن

أنه قال لمعاوية رضى الله تعالى عنمه إياك وبغضنا قال «لايغضنا ولا محسدنا أحد إلا ذيدعن الحوض يوم القيامة بسياط من نار » رواه الطبراني في أوسطه . وعن على قال قال رسول الله والله « الليم ارزق من أ بغضني وأهل بيتي كثرة المال والعيال » رواه الديلمي قال ابن حجر كفاهم أن يكثر مالهم فيطول حسابهم وأن تكثر عيالهم فتكثر شياطينهم ولايشكل هذا بالدعاء لأنس عثل ذلك لأن ذلك نعمة في حقمه يتوصل بها إلى كثير من الأمور المطلوبة بخلافه في حق مبغضهم . وأخرج الديلمي وغيره أنه صلي الله عليه وسلم قال « نحن بنو عبد الطلب سادات أهل الجنة أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحسين والمدى ، وأخرج مسلم من حديث أبي هر رة أنه صلى الله عليه وسلمقال فىحسن وحسين «اللهم أحمما وأحب من یحبهما». وأخرج الترمذي عن أسامة « أنه عَلَيْنَانَةُ عَن أسامة « أجلس الحسن والحسين وما على فحده وقال هذان ابناى وابنا ابنتي الليم إنى أحمما فأحمما الشعير فطحنته وعجنته وخبزته خمسة أقراص لـكل واحد قرص وصلى على رضى الله عنه مع النبي والله الله عنه أنه الله عنه إذا النبي والله على الله عنه إذا مسكين واقف على الباب فقال السلام عليكم ياأهل بيت محمد أنا مسكين أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله من موائد الجنة فوضع على اللقمة من يده ثم قال:

فاطم ذات المجد واليقين يابنت خير الناس أجمعين

أما ترى ذا البائس المسكين جا إلى الباب له حنين كل امرى بكسبه رهين فقالت فاطمة رضى الله عنها من حينها :

أمرك سمع ياابن عم وطاعه مالى من لوم وما ضراعه باللب غذيت وبالبراعه أرجو إذا أنفقت من مجاعه أن ألحق الأبرار والجماعه وأدخل الجنة بالشفاعه قال فعمدت إلى مافى الحوان فدفعته إلى المسكين وباتوا جياعا وأصبحوا صياما لم يذوقوا إلا الماء القراح ثم عمدت إلى الثلث الثانى من الصوف فغزلته ثم أخذت صاعا فطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص لكل واحد قرص وصلى على الغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى منزله فاما وضعت الحوان وجلس فأو للقمة كسرها على رضى الله عنه إذا بيتيم من يتامى المسلمين قد وقف على الباب وقال السلام عليكم أهل بيت محمد أنا يتيم من يتامى المسلمين أطعموني محا تأكلون أطعمكم الله من موائد الجنة فوضع على اللقمة من يده وقال:

فاطم بنت السيد الكريم قد جاءنا الله بذا اليتم من يطلب اليو ورضا الرحيم موعده في جنة النعيم

فأقبلت السيدة فاطمة رضي الله عنها وقالت:

فسوف أعطيه ولا أبالي وأوثر الله على عيالى أمسوا جياعا وهموأمثالى أصغرهم يقتل فى القتال

ثم عمدت إلى جميع ما كان فى الخوان فأعطته اليتيم وباتوا جياعا لم يذوقوا إلاالماء القراح وأصبحوا صياما وعمدت فاطمة إلى باقى الصوف فغزلته وطحنت الصاع الباقى وعجنته وخبرته خمسة أقراص لكل واحد قرص وصلى على رضى الله عنه المغرب مع الذي والسيائج ثم أتى منزله فقر بت إليه الخوان ثم جلس فأو لل لقمة كسرها إذا أسير من أسارى المسلمين بالباب فقال السلام عليكم أهل بيت محمد إن الكفار أسرونا وقيدونا وشدونا فلم يطعمونا فوضع على اللقمة من يده وقال :

فاطمة ابنة النبي أحمد بنت نبي سيد مسود هذا أسير جاء ليس يهتدى مكبل في قيده القيد يشكو إلينا الجوع والتشدد من يطعم اليوم مجده في غد عند العلى الواحد الموحد ما يزرع الزارع يوما محصد

فأقبلت فاطمة رضى الله عنها تقول :

لم يبق مما جاء غير صاع قد دبرت كني مع الدراع وابناى والله ثلاثا جاعا يارب لاتهلكهما ضياعا

م عمدت إلى ماكان في الخوان فأعطته إياه فأصبحو امفطرين وليس عندهم شي وأقبل على والحسن والحسين نحورسول الله والحسين نحورسول الله والحسين نحورسول الله والحسين نحورسول الله والحسين المحمد والحسين أشد مايسو عنى ما أدرككم انطلقوا بنا إلى ابنتى فاطمة فانطلقوا إلها وهى في محرابها وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأخرج الترميدي عن أنس « أنه صلى الله عليه وسلمسئل أي أهل بيتك أحب إلىك ؟ فقال الحسن والحسين». وروى الطيراني في الكبير وابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهما اللهمإني أحهما فأحهماوأ بغضمن أبغضهما وروى من طرق عديدة صحيحة أنه صلى الله عليه وسلمقال «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وفي رواية «إلاابني الحالة عيسى ابن مريم ويحي بن زكريا» وفي رواية «وإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران» وفي رواية «وأبوهاخيرمنها»وروى ائن عساكر وان منده عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عاـه وسلم « أنها أتت بابنها فقالت يارسول الله هذان ابناك فورثهما شيئا فقال أما حسن فله هيني وسوددي وأما حسين فله جراءتي وجودي ،وفي رواية «أما الحسن فقد تحلته حاسي وهيبتي وأما الحسين فقد نحلته نجدتی وجودی» وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال « الحسن والحسين هما رمحانشاي من الدنيا» رواه النسأ والترمذي وقال صحيم

ضمها إليه وذل واغوثاه فهبظ جبريل عليه السلام وقال يامحمد خذ ضيافة أهل بيتك قال وما آخــذ ياجبريل ؟ قال «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا إلى قوله وكان سعكم مشكورا» [ومن الأحاديث] مأخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «خيركم خيركم لأهلي من بعدى» . وأخرج ابن سعــد والمنلا في سيرته أنه ﷺ قال «استوصوا بأهل بيتي خيرا فإن أخاصمكم عنهم غدا ومن أكن خصمه خصمه الله ومن خصمه الله أدخله النار » . وروى جماعة من أصحاب السنن عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركها نجا ومن تخاف عنها هلك» وفي رواية غرق وفي أخرى «زج في النار». وصح أن بنت أبي لهب لماهاجرت إلى المدينة قيل لهما لن تنني عنك هجرتك أنت بنت حطب النار فذكرت ذلك للني والسيائي فاشتد غضبه ثم قال على النبر «مابال أقوام يؤذونني في نسبي وذوى رحمي ألاومن آذي رحمي وذوى نسى فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله أخرجه ابنأبي عاصم والطبراني وابن منده والبهتي بألفاظ متقاربة وأخرج الطبراني والدارقطني مرافوعا «أو"ل من أشفعله من أمتى أهل بيتي شم الأقرب فالأقرب من قريش شم الأنصار شم من آمن بي واتبعني من اليمن ثم سائر العرب ثم الأعاجم ومن أشفعله أو ّل أفضل) همل القرطبي عن ابن عباس في قوله تعالى «ولسوف يعطيك ربك فترضى» قال رضامجمد طلكياتية أن لايدخل أحد من أهل بيته النار وأخرج الحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال «وعدنى ربى فى أهل بيتى من أقرمنهم بالتوحيد ولى بالبلاغ أن لايعذبهم » وصح أن العباس شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتفعل قريش من تعبيسهم في وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه ودر عرق بين عينيه وقال «والذي نفسي يبده لابدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله » وفي رواية صحيحة أيضا «مابال أقوام يتحدثون فإدا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لايدخل قلب رجل الإيمان حتى مجمهم لقرابتهم مني» وفي أخرى «والذي نفسي بيده لايدخلوا الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى محبوكم لله ورسوله أيرجون شفاعتي ولا ترجوها بنوعبد المطلب» وروىالديلمي والطبراني وأبوالشيخ بن حبات والبهني مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال «لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتى أحب إليه من عترته وأهلى أحب إليه من أهله وذاتى أحب إليه من ذاته » وروى أ بوالشيخ عن على كرم الله وجهه قال «حُرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى استوى على المنسر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: مابال رجال ودونني فيأهل بيتي والذي نفسي يبده لايؤمن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذريتي » ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه صلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى من صلة قرابتي . وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته . وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة «أنه صلى الله عليه وسلمقال في حسن وحسين اللهم إنى أحهما فاحمهما وأحب من يحمهما». وأخرج الترمذي عن أسامة «أنه صلى الله عليه وسلم أجلس الحسن والحسين يوما على فخذيه وقال هذان ابناى وابنا ابنتي اللهم إني أحمما المحمما» وأخرج الترمذي عن أنس « أنه والسالة سئل أى أهل بيتك أحب إلك ؟ نقال الحسن والحسين » وروى من طرق عديدة صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وروى أحمد والترمذي عن على كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحبني وأحب هـذين وأباها

وروی این أبی شیبة وأحمد والأربعة عين بريدة رضى الله تعالى عنه قال ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء الحسن والحسين عليما قيصان أحمران عشيان ويعثران ويقومان فنزل صلى الله عليه وسلم فملهما واحد من ذا ااشق وواحد من ذا الشق ثم صعد المنبر فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنى نظرت إلى هذين الغلامين عشيان ويعثران فلم أصبر فقطعت كلامي ونزلت إلهما». وروى أحمد والترمذي عن على كر"م الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحبني وأحب هذين وأباهما وأميما كان معى في درحق يوم القيامة » قال ابن حجر ومعنى الممية هنا القرب والشهود لامعية الكان والمنزلة انتهى ولا ينافي ذلك قوله في درجتي لامكان حمله على أن المعنى كان قريا مني مشاهدا لي حال كونه في درجتي. وذكر الفخر الرازي أن أهل بيته صلى الله عليه وسلم ساووه في خمسة أشياء: في الصلاة عليه وعلمم في التشهد وفي السلام يقال في التشهد سلامعليك أيها الني وقال وأمها كان معى في درجتى يوم القيامة » وروى ابن مسعود رضى الله عنه «حب آل محمد صلى الله عليه وسلم يوما خير من عبادة سنة ومن مات عليه دخل الجنة » وفي السكشاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من مات على حب آل محمد مات مغفور اله ، ألاومن مات على حب آل محمد مات مغفور اله ، ألاومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألاومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألاومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكير ، ألاومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره ينف إلى الجنة كا نزف العروس إلى بيت زوجها ، ألاومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة ، ألاومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ، ألاومن مات على بعض على حب آل محمد ما الله من رحمة الله ، ألاومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ، ألاومن مات على بغض ال محمد لم يشم رائحة الجنة » [تنبهان : الأوس ] ذكر الفخر الرازى أن أهل بيته صلى الله عليه وسلم ساووه في خمسة أشياء : في الصلاة عليه وعلمهم في التشهد وفي السلام والطهارة وفي تحريم الصدقة وفي الحجة [الثاني] علم من الأحاديث السابقة وجوب محبة أهل البيت وتحريم بغضهم التحريم العليظ وبذلك صرح البهتي والبغوى بل نص عليه الشافعي فيا حكى عنه من قوله :

أى كاملة أوصحيحة على قول مرجوح لإمامنا الشافعي رضى الله عنه [وفي الفصول المهمة] لماصرح الإمام الشافعي بمحبته لأهل البيت وأنه من شيعتهم قيل فيه ماقيل فقال مجيبا عن ذلك:

إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذى الجهل وفضل أبى بكر إذا ماذكرته رميت بنصب عند ذكرى للفضل فلازلت ذارفض ونصب كلاها بحهما حتى أوسد في الرمل

وحكى الإمام أبو بكر البيهق رحمه الله في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي قيل له إن أناسا لايصبرون على سماع منقبة أو فضيلة تذكر لأهل البيت فإذا رأوا أحدا يذكر شيئا من ذلك قالوا تجاوزوا عن هذا فهو رافضي فأنشأ الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكيه يقال تجاوزوا ياقوم هذا فهذا من حديث الرافضيه برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطميه وقال رضي الله عنه:

قالوا ترفضت قلت كلا ماالرفض ديني ولااعتقادي لكن توليت غيرشك خير إمام وخير هادي إن كان حب الولى رفضا فإنني أرفض العباد وقال رضي الله عنه:

يارا كباقف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض صحرا إذفاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضى ولأبى الحسن بن جبير رحمه الله:

أحب النبي المصطفى وابن عمه عليا وسبطيه وفاطمة الزهرا هموأهل بيت أذهب الرجس عنهمو وأطاعهم أفق الهدى أنجما زهرا موالاتهم فرض على كل مسلم وحهمو أسنى الذخائر للأخرى

تعالى سـ الام على آل الس وفى الطهارة قال تعالى طه أى ياطاهم وقال تعالى ويطهركم تطهيرا وفى تحريم الصدقة وفى الحبة قال تعالى فاتبعونى يحبب الله وقال تعالى قل الا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى؛ ومحانسب إلى الشيخ الأكبر محي الدين بن العربى قد"س

رأيتولائي آلطه فريضة على رغم أهل المعدد يورثني القربا

فما طلب البعوث أجرا على الهدى

بتبليغه إلاالودة فى القربى ومما قاله الإمام اللغوى أبو عبد الله محمد بن على ابن يوسف الأنصارى الشاطبي لربينا بن اسحق النصراني

عدى وتيم لاأحاول ذكرهم بسو ، ولكنى محب لهاشم وما يعتريني في على ورهطه إذا ذكروافي الله لومة لائم يقولون ما بال النصاري تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم

فقلت لهم إنى لأحسب حبهم

سرى فى قاوب الخلق حتى البهائم وقال إمامنا الشافعى وضى الله تعالى عنه :

بإراكباقف بالحصيمن من

وآهتف بسأكن خيفها والناهض

سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى

فيضًا كملتطم الفرات الفائض

إن كان رفضا حب آل محمد

فليشهد الثقلان إنى رافضي

قال البهبق إثماقال الشافعي ذلك من نسبة الحوارج له إلى الرافضة حسدا وبنيا ولبعضهم:

هم القوم من أصفاهم الود مخلصا

عسك في أخراه بالسبب الأقوى

هم القدوم فاقوا العالمين مناقبا

محاسنهم تحکی وآیاتهم ثروی

موالاتهم فـرض وُحبهم هدى

وط اعتهم ود وودهـــم تقوی

فالزميا أخى محبتهم ومودتهم وأن واحدر عداوتهم وأن تقع فيهم بشىء محافة أن (واعلم) أن الحبة المعتبرة مع اتباع سنة المحبوب المعتبرة عبيم من غير الشيعة والرافضة من محبتهم الشيعة والرافضة من محبتهم المسنة لا تفيد مدعها شيئا من الحير معها شيئا من الحير والمحبوبية والرافضة من الحير معها شيئا من الحير معها شيئا من الحير معها شيئا من الحير والمحتبرة والرافعة من الحير معها شيئا من الحير والحير معها شيئا من الحير والمحتبرة والرافعة من الحير والمحتبرة والرافعة من الحير والمحتبرة والرافعة والرافعة من الحير والمحتبرة وال

وما أنا للصحب الكرام بمبغض همو جاهدوا في الله حق جهاده عليهم سلام الله مادام ذكرهم ولبعضهم: هم العروة الوثق لمعتصم بها مناقب في الشورى وفي هل أتى أتت وهم آل بيت المصطق فودادهم وقال آخر: هم القوم من أصفاهم الود مخلصا هم القوم فرض وحهمو هدى موالاتهم فرض وحهمو هدى

فإنى أرى البغضاء فى حقهم كفرا وهم نصروا دين الهدى بالظبا نصرا لدى الملام الأعلى وأكرم به ذكرا مناقيهم جاءت بوحى وإنزال وفى سورة الأحزاب يعرفها التالى على الناس مفروض بحكم واسجال تمسك فى أخراه بالسبب الأقوى محاسنهم تجلى وآثارهم تروى وطاعتهم ود وودهمو تقوى

وللشافعي رضى الله عنه:

آل النبي ذريعتى وهمو إليه وسيلتى أرجو بهم أعطى غدا بيدى اليمين صحيفتى

(وحكى) أن بعض الوعاظ أطنب في مدح آل البيت الشريف وذكر فضائلهم حتى كادت الشمس أن تغرب فالتفت إلى الشمس وقال مخاطبا لها:

لاتغربی یاشمس حتی ینقضی مسدحی لآل محمد ولنسله واثنی عنانك إن أردتی ثناءهم أنسیت إذ كان الوقوف لأجله إن كان المولی و قوفك فلیكن هذا الوقوف لفرعه ولنجله

فطلعت الشمس وحصل في ذلك المجلس أنس كثير وسرور عظيم انتهى من درر الأصداف وما أحسن ماقاله أبو الفضل الواعظ رحمه الله:

وجرى في مفاصلي فاعذروني عللوني عللوني

حبآل النبي خالط عظمى أنا والله مغرم بهواهم وما أحسن قول ابن الوردى ناظم الهجة:

يأهل بيت النبي من بذلت في حبكم روحه فما غبنا من جاءكم يطلب الحديث له قولوا لنا البيت والحديث لنا قال الشيخ الشعر أني وما أحسن ما أورده الشيخ الأكبر في الفتوحات:

فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت همأهل السياده

فبغضهم من الإنسان خسر حقيق وحهم عباده وفي المنن ومما من الله به على محبى للشرفاء وأهل البيت ولومن قبل الأم فقط ولوكانوا على غير قدم الاستقامة لأنهم بيقين يحبون الله ورسوله والليخانية ومن أحب الله ورسوله لا يجوز بغضه ولا سبه بقرينة أنه واللهجانية كان يحد نهان كا شرب الخمر وأنوابه إليه ممة فحده فصار بعض الناس يلعنه فقال والمحالية الالعنوانعمان فإنه يحب الله ورسوله فعلم أنه لايلزم من إقامة الحدود على الشرفا أننا نبغضهم بل إقامتنا الحدود عليهم إنما هو محبة فيهم وتطهير لهم وقد قال والمحالية «وايم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» وقال في ماعز لمارجمه «لقدتاب توبة لوقسمت على أهل الأرض لوسعتهم» أي قبلت منهم وأحبهم الله تعالى كما قال تعالى إن الله يحب التوابين (وقال الشيخ) عبى الدين بن العربي رحمه الله تعالى الذي أقول به أن ذنوب هما البيت إنماهي ذنوب في الصورة لا الحقيقة لأن الله تعالى غفر لهم ذنوبهم بسابق العناية لقوله تعالى « إنماير يدالله ليذهب عنكم لا في الحقيقة لأن الله تعالى غفر لهم ذنوبهم بسابق العناية لقوله تعالى « إنماير يدالله ليذهب عنكم

بل تكون عليه وبالا وعذابا في الدنيا والآخرة على أن هذه ليست محبة في الحقيقة، إذ حقيقة المحبـة الميل إلى المحبوب وإيثار محبوباته ومرضاته على محبوبات النفس ومرضياتها والتأدب بأخلاقه وآدابه ومن ثم قال على كرم الله وجهــه لا بجتمع حي وبغض أى بكر وعمر أي لأنهما ضدان وها لاعتمعان وأخرج الدار قطني مرفوعا «ياأبا الحسن أما أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما يزعمون أنهم محبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه عرقون منه كا عرق السهم من الرميسة لهم نبز يقال لهم الرافضة فإذا أدركتهم فقاتلهم فإنهم مشركون » . قال الدارقطني ولهذا الحدث عندنا طرقات كثيرة. [تنبيه] علم من الأحاديث السابقة وجوب محبة أهل البيت وتحريم بغضهم التحريم الغليظ وبلزوم محبتهم صرح البهقي والبغسوي بل نص عليه الشافعي فها حكى عنه من قوله : ياآل بيت رسول الله حيكم فرضمن الله في القرآن أنزله يكفيكمنعظيم الخرأزكم من لم يصل عليكم لأصلاة له أى كاملة أو صحيحسة على

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولا رجس أرجس من الذنوب قال وجميع مايقع منهم من ٱلأذى لنا بجب علينا في الأدب معهم أن نجعله شبها بالمقادير الالهية من الأمراض ونحوها فيجب علينا الرضا به أو الصبر عليه وإن أخذوا أموالنا ولم يعطوها لنا لاينبغي لنا حبس أحد منهم ولا رفعه إلى حاكم لأنه بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى (وكان الإمام أبو بكر الصديق) رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا في أهل بيته وكان يقول والذي نفسي بيده لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلى من قرابتي، وأتى عبدالله بن الحسن مرة إلى عمر بن عبد العزيز في حاجـة فقال إذا كانت لك حاجة فأرسل إلى" أحضر أواكتب لى ورقة فإنى أستحيي من الله أن يراك على بابي ، وصلى زيد بن ثابت على جنازة فلمارك أخذ ابن عباس بركايه فقال خل عنه يا بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء فقبل زيد بد ابن عباس وقال هَكذا أمرنا أن نفعل مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ودخلت) بنت أسامة بن زيد على عمر بن عبدالعزيز يوما فأجلسها في مجلسه وجلس هو بين يديها وما ترك لها حاجة إلا قضاها هذافعله رضي الله عنه مع بنت مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنك مع أولاده وذريته ؟ (وبلغ) معاوية رضى الله عنه أن كابس بن ربيعة يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل عليه كابس يقوم عن سريره ويتلقاه ويقبله بين عينيه (وكان) الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لوكان لى مدخل في العصبة مع قتلة الحسين بن على وخيرت بين الجنة والنار لاخترت دخول النار حياءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع بصره على في الجنة ( ولما ضرب ) جعفر بن سلمان الإمام مالكا رضي الله عنه غشي على مالك فدخل عليه الناس فلما أفاق قال لهم أشهدكم أنى قد جعلت ضاربي في حل فقيل لم؟ فقال خفت أن أموت فألق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستحى أن يدخل أحد من آله النار بسببي فلما تولى المنصور طلب أن يقتص له منه فقال الإمام مالك رضي الله عنه أعوذ بالله والله ماارتفع منها سوط عن جسمي إلا وقد جعلته في حل منه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكان أبو بكر بن عياش) رضي الله عنهما يقول لو أتاني أبو بكر وعمر وعلى في حاجة لبدأت بحاجة على لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن أخر من السهاء إلى الأرض أحب إلى من أن أقدمه علمهما في الفضل وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يزوران أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها (ولما قدمت حليمة) مرضعته والسَّاليَّة على أبي بكر وعمر بسطا لها ثو بهما وفي رواية أرديتهما (قال) وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول من حق الشريف علينا أن نفديه بأرواحنا لسريان لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه الكريمين فيه فهو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبعض في الاجلال والتعظيم والتوقير ماللكل وحرمة جزئه صلى الله عليه وسلم كحرمة جزئه حيا على حد سواء (قال بعض العلماء) ومن حقوق الشرفاء علينا وإن بعدوا في النسب أن نؤثر رضاهم على أهوائنا وشهواتنا ونعظمهم ونوقرهم ولا نجلس فوق سرير وهم على الأرض انتهى (وكان) سيدى إبراهيم المتبولي رضي الله عنه إذا جلس إليه شريف يظهر له الخشوع والانكماش بين يديه ويقول إنه بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من آذي شريفًا فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول يتأكد على كل صاحب مال إذا رأى شريفًا عليه دين أن يفديه بماله لأنه جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول لاينبغي لمن يؤمن بالله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوقف عن تعظيم الشريف والإحسان إليه

قول مرجوح للشافعي . (وقد ورد في فضل قريش مطلقا أحاديث) منها ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن جابر أن الني صلى الله عليــه وسلم قال «الناس تبع لقريش في الخير والشر ». ومنها ماأخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن سعدأن الني صلى الله عليه وسلم قال «من رد هوان قريش أهانه الله ، ومنها ما أخرجه البخارى فى الأدب والحاكم والبهقي عن أم هاني أنه صلى الله عليه وسلم قال « فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبلهم ولا يعطها أحدا بعدهم فضل الله قريشا بأنى منهم وأن النبو"ة فهم وأن الحجابة فم-م والسقالة نهم ونصرهم الله على الفيل وعبدوا الله عشر سنان لايعبده غيرهم وأنزل فهم سورة من القرآن لم بذكر فها أحدا غيرهم لايلاف قريش». وفي رواية للطيراني إسقاط أنى منهم وذكر أن الخلافة فهم وروى الشيخان عين جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال ((الناس تبع لقريش مساميم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم ، وإن الناس معادن خيارهم في الجاهلية

حتى يعرف صحة نسبه بل يكفيه تظاهر الشريف بالشرف وذلك أوجه للمؤمن عند رسول اللهصلي الله عليه وسلم من حيث أنا عظمناه ووقرناه من غير توقف على صحة النسب (وكان الإمام مالك) رضى الله عنه يقول من ادعى الشرف كاذبا يضرب ضربا وجيعا ثم يشهر ويحبس طويلاحتى يظهر لنا توبته لأن ذلك استخفاف منه بحقه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يعظم من طعن في نسبه ويقول لعله شريف في نفس الأهر (قال بعض العلماء) ولا ينبغي تعظيم الشريف إذا تعاطى المحرمات وخالفه معظم العلماء وقالوا تعظيم الشريف مطلوب بمالاإثم فيه ولوزني وعمل عمل قوم لوط وشرب الخمر وسحر وأكل الربا وسرقى وكذب وأكل أموال اليتامى وقذف المحصنات وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ماا كتسبوا ولاسما إن كانت هذه الأمور لمتثبت عنه على يدحاكم شرعى وإنما أشاعها عنه بعض الحسدة كما هو الغالب في الناس اليوم فقل من يثبت عنه شي مما يوجب الحد لاستتار بعض هذه العاصي عن الناس بفعلها في يبوتهم وهي مقفلة علمهم (قال الشعراني) قلت ولم أرمن تخلق من أقراني بهذا الخلق إلا قليلا بل رأيت بعضهم يستخدم الشريف المستور ومحمله غاشية سرجه وسجادته ويمشيه خلف بغلته وهذا من أدل دليل على شدة جهله بالأدب مع الله ورسوله ، فكيف يدعى التقرب من حضرة الله وأنه يدعو الناس إلها فلا حول ولا توة إلا الله العلى العظيم. قال وقد تقدم أن إقامة الحدود على الشرفاء لاتنافي تعظيمهم وتوقيرهم فنعظمهم من حيث كونهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقيم علمهم الحد الذي شرعه جدهم صلى الله عليه وسلم ولم يخص به أحدا دون.أحد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والله أعلم (قال) وكان سيدى على الخواص رحمه الله تعالى يقول اصطنعوا الأيادي مع الأشراف لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانووا بذلك الهدية والمودة القربي دون الزكاة فإن لهم في أعناقنا عبودية لا يمكننا أن نقوم ببعضها زيادة على مالجدهم صلى الله عليه وسلم من الحق علينا انتهى (قال) وقد تقدم في هذه المنن أن من الأدب أن لايتزوج أحدنا شريفة إلا إن عرف من نفسه أن يكون تحت حكمها وإشارتها ويقدم لها نعلها ويقوم لها إذا وردت عليه ولا يتزوج علمها ولا يقتر علمها في المعيشة إلا إن اختارت ذلك ولا ينظر إليها إذا كانت أجنبية وهي في الإزار ولا ينظر لوجهها إذا ابتاعت منه شيئا ولاينظر إلى رجلها إذا كان بائع الخفاف ولا تسأله شيئا ويمنعه عنها إلا بطريق شرعى فى جميع الأمور السابقة واللاحقة ونحوها ولا يمر عليها وهي جالسة على الطرقات تسأل شيئايقدر عليه فلا يعطيها ونحو ذلك فاعلم ياأخي ذلك واعمل على التخلق به ترشد والله يتولى هداك انتهي (وفي المنن) أيضا مانصه ومما من الله به على عدم دعائى على شريف إذا ظامني فضلا عن كوني أشكوه من بيوت الحكام وإذا تخاصم الشرفاء مع بعضهم بعضا لاأنتصر لأحد منهم دون الآخر بل أطلب الصلح بينهم لاغير وكشيرا ما أتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول يارسول الله خاطرك على أولادك يصلح الله بينهم وقد بلغني أن بعض الشايخ توجه إلى الله تعالى في قتل الشريف أبي نمي سلطان مكة لأجل ولاية أولاد أعمامه بعده فقات باسبحان الله لابد لامتوجه إلى الله تعالى من واسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقول يارسول الله اقتل ولدك فلانا لأجل ولدك فلان انتهى (غريبة) نقل الشييخ عبد الرحمن الأجهوري المالكي في كتابه مشارق الأنوار أن رجلا من المغرب عزم على التوجه إلى الحج فأعطاه آخر مائة دينار وقال تعطم ابالمدينة لرجل شريف صحيح النسب فاما وصل سأل عن الأشراف فقالوا له إنهم من الشيعة يسبون الشيخين فكره الإعطاء فجلس بجنبه رجل بالمدينة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»وفي رواية «ياأيها الناس لا تذموا قريشا فتهلكواولا تخلفوا عنها فتضاوا ولاتعاموهاو تعاموا

منها فإنها أعلم منكم، لولا أن تبطو قريش لأعلمتها بالذي لها عند الله

عز وجل».

﴿ فصل من بيان مزاياهم الله التي اختصوا بها رضى الله تعالى عنهم ﴾

فمنها تحريم الصدقة علهم لكونها أوساخ الناس وتعويضهم خمس الخس من الفي والغنيمة وقصر مالك وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنهما تحرعها على بني هاشم وقال الشافعي وأحمــد رضى الله تعالى عنهما بتحريمها على بني هاشم وبني المطلب . وروى عن أبى حنيفة جوازها لبني هاشم مطلقا وقال أبو سيف تحل من بعضهم لبعض وملذهب أكثر الحنفية والشافعية وأحمد جواز أخذهم صدقة النفل وهو رواية عن مالك وروى عنه حل أخذ الفرض دون التطوع لأن الذل فيــه أكثر ومنها الاصطلاح على إطلاق الأشراف علمهم دون غيرهم قل الجـ الل السيوطى رحمه الله تعالى في رسالته الزينبية اسم

فقالله أأنت شريف ؟ فقال نعم قال له ماعقيدتك ؟ قال شيعى فكره الإعطاءله قال فنمت تلك الليلة فرأيت أن القيامة قامت والناس يجوزون على الصراط فأردت الجواز فمنعتنى فاطمة رضى الله عنه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوتله فقال لها لم الشيخين قال فالتفتت فاطمة رضى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مامنعه إلا من كونه يسب الشيخين قال فالتفتت فاطمة رضى الله عنها إلى الشيخين وقالت لهما أتؤ اخذان ولدى بذلك فقالالابل سامحناه فالتفتت إلى وقالت ماالذى أدخلك بين ولدى وبين الشيخين؟ فانتهت فزعا فأخذت الباغ وجئت به إلى ذلك الشريف ودفعته إليه فتعجب من ذلك فقصصت عليه الرؤيا فقال أشهدك على أنى لاأسهما [فائدة] تحرم الصدقة عليم لكونها أوساخ الناس ولتعويضهم خمس الحمس من الني الغنم والغنيمة وقصر مالك وأبو عنه عليم لكونها أوساخ الناس ولتعويضهم خمس الحمس من الني الغنم والغنيمة وقصر مالك وأبو أبى حنيفة تحريمها على بنى هاشم وقال الشافعي وأحمد بتحريمها على بنى هاشم وبنى المطلب وروى عن أبى حنيفة جوازها لبنى هاشم مطلقا وقال أبويوسف تحل من بعضهم لبعض ومذهب أكثر الحنفية والشافعية وأحمد جواز أخذه صدقة النفل وهو رواية عن مالك وروى عنه حل أخذ الفرض والشافعية وأحمد جواز أخذه صدقة النفل وهو رواية عن مالك وروى عنه حل أخذ الفرض والناطو ع لأن الذل فيه أكثر ذكره الأجهوري في مشارق الأنوار .

﴿ فَصل : في ذكر مناقب سيدنا الحسن السبط ابن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنهما ابن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صليقائة ﴾ ولد الحشن رضي الله عنه في منتصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة وهو أول أولاد على وفاطمة رضي الله عنهما روى مرفوعا إلى على أبيه رضي الله عنهما قال «لماحضرت ولادة فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وأم سلمة رضى الله عنهما احضرا فاطمة فإذا وقع ولدها واستهل صارخا فأذنا فى أذنه اليمين وأقما في أذنه اليسرى فإنه لايفعل ذلك بمثله إلاعصم من الشيطان ولا تحدثًا شيئًا حتى آتيكما فلما ولدت فعلنا ذلك وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره ولبأه بريقه وقال اللهم إنى أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم فلما كان اليوم السابع من مولده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسميتموه قال حرباقال بل سموه حسنا» (عن أسماء) بنت عميس قالت قبلت فاطمة بالحسن فلم أر لهادما فقلت يارسول الله إنى لم أر لفاطمة دما في حيض ولا نفاس فقال لها عليه السلام أما عامت أن ابنتي طاهرة مطهرة لايري لها دم في طمث ولاولادة ، خرجه الإمام على بن موسى الرضا وعق عنــه صلى الله عليه وسلم فعن على رضى الله عنه عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن وقال يافاطمة احلق رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة فوزناه فكانوزنه درها أوبعض درهم خرجه الترمذي (وعن أسماء) بنت عميس قالت عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن يوم سابعه بكبشين أملحين وأعطى القابلة الفخذ وحلق أسه وتصدق بزنة الشعر ثم طلى رأسه بيده المباركة بالخلوق (وختنه صلى الله عليه وسلم) عن جار أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام وأرضعته أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب بلبن ابنها قثم فعن قابوس أن أم الفضل قالت يارسول الله رأيت كأن عضوا من أعضائك في بيتي فقال خير ارأيتيه تلد فاطمة غلاما فترضعيه بلبن قثم فولدت فاطمة الحسن أرضعته بلبن قثم خرجهالدولابي والبغوى في معجمه فجئت بهإلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه فقال عليه الصلاة والسلام أوجعتا بني رحمك الله وفي الصفوة عن على قال الحسن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم مابين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لاأزال أحب هذا الرجل يعني الحسن بن على بعد مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع به مايصنع

الشريف يطلق فىالصدر الأول على كل من كان من أهل البيت سواء كان حسنيا أم حسينيا أم علويا من ذرية محمد بن الحنفية أوغيره من أولاد على بنأبي طالب أمجعفريا أم عقيليا أم عباسيا ولهذا تجد تاريخ الحافظ الدهي مشحونا في التراجم بذلك يقول الشريف العباسي الشريف العقيلي الشريف الجعفرى الشريف الزيني فلماولى الخلافة الفاطميون عصرقصروا اسمالشريف على ذرية الحسن والحسين فقط واستمر ذلك عصر إلى الآن. وقال الحافظ ابن حجر في كتاب الألقاب الشريف يبغداد لقب لكل عباسي وعصر لقب لكل علوى اه. ولاشكأن الصطلح القديم أولى وهو إطلاقه على كل علوى وجعفرى وعقيلي وعباسي كما صنعه الدهبي وكما أشار إله الماوردي من أمحابنا والقاضي أبو يعلى الفراء من الحنابلة كلاهافي الأحكام السلطانية ونحوه قول ابن مالك في الألفية:

وآله المستكملين الشرفا وقديقال على اصطلاح أهل مصر الشرف أنواع عام لجميع أهل البيت وخاص بالندية فيدخل فيه الزينبيون

قال رأيت الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل أصابعه في لحية النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليــ وسلم يدخل لسانه في فيه ثم يقول اللهم إنى أحبه كذا في ذخائر العقيي. ﴿ صفة الحسن رضي الله عنه ﴾ كان أبيض مشربا محمرة أدعج العينين سهل الخدين كث اللحية ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة عظم الكراديس بعيد مابين المنكبين ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير من أحسن الناس وجها وكان يخضب بالسواد وكان جعدالشعر حسن البدن ذكره الدولابي وغيره عن محمد بن على قال الحسن إنى لأستحى من ربى عز وجل أن ألقاه ولم أمش إلى بيته فمشئى عشرين مرة من المدينة على رجليه ؛ وعن على بن زيد قال حج الحسن خمس عشرة حجة ماشيا وإن النحائب لتقاد معه ( وفي حماة الحروان ) وقاسم الله عز وجل ماله ثلاث مرات حتى إنه ليعطى نعلا ويمسك أخرى (وكنيته) أبو محمد ؛ وأما ألقابه فكثيرة وهي التقي والزكي والسيد والسبط والولى وأكثرها شهرة التقي وأعلاها رتبة مالقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح «إن ابني هذا سيد» روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحرث قال صلى أبوبكررضي الله عنه العصر تمخرج يمشي ومعه على رضي الله عنهما فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله أبو بكر رضي الله عنه على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس شبها بعلى . قال وعلى رضى الله عنه يتبسم وقد ورد في فضله رضي الله عنه أحاديث كشيرة فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم مرفوعا إلى البراء رضي الله عنه قال «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن على على عاتقه وهو يقول اللهم إنى أحبه فأحبه » وروى الترمذي مرفوعا إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن على رضي الله عنهما فقال رجل نعم المركب ركبت ياغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم و نعم الراكب هو وروى عن الحافظ أبي نعيم فما أورده في حديثه عن أبي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ يُسلِّي يصلى بنا فيجيء الحسن رضيالله عنه وهو ساجد وهو إذ ذاك صغير فيجلس على ظهره ومرة على رقبته فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا فلما فرغ من الصلاة قالوا يارسول الله إنا رأيناك تصنع بهذا الصي شيئًا مارأيناك تصنعه بأحد فقال إن هذا ريحانتي وإن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة» [ تنبيه ] سئل الشيخ الزاهد محبي الدين النواوي عن قوله صلى الله عليه وسلم «الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة » مامعناه فأجاب بحواب منه معنى الحديث أن الحسن والحسن وإن مانا شيخين فيها سيدا كل من مات شابا ودخل الجنة وكل أهل الجنة يكونون في سن أبناء ثلاث وثلاثين ولا يلزم كون السيد في سن من يسودهم كذا في تتمة المختصر (وعن) ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها ريحانتاي من الجنة وروى أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحسن والحسين وهما يلعبان فطأطأ لهما عنقه وحملهما وقال نعم المطية مطيتها ونعم الراكبانَ هم [ فائدة ] ليس ثم خليفة هاشمي من هاشمية غير الحسن بن على ومحمد ابن زبيدة [حكايتان : الأولى] كان الحسن رضي الله عنه يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع الناس حوله فجاء رجل فوجــد شخصا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله مجتمعون فجاء إليه الرجل فقال أخبرنى عن شاهد ومشهود فقال نعم أما الشاهد فيوم الجمعية وأما المشهود فيوم عرفة فتجاوز. إلى آخر يحدث في المسجد فسأله عن شاهد ومشهود كذلك فقال أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم النحر ثم تجاوزها إلى ثالث فسأله عن شاهد ومشهود أيضاً فقال الشاهد رسول الله والشيائية والشهود يوم القيامة أما سمعته عز وجل يقول ياأبها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فسأل عن الأول فقالوا ابن عباس رضى الله عنهما وسأل عن الثالث فقالوا الحسن رضى الله عنهما وسأل عن الثالث فقالوا الحسن ابن على بن أحمد الواحدى في تفسير الوسيط [الثانية] اعتسل الحسن رضى الله عنه وخرج من داره في بعض الأيام وعليه حلة فاخرة ووفرة ظاهرة ومحاسن سافرة فعرض اله في طريقه شخص من محاويج البهود وعليه مسح من جاود قد أنهكته العلة وركبته القلة والذلة وشمس الظهيرة قد شوت شواه وهو حامل جرة ماء على قفاه فاستوقف الحسن رضى الله عنه وقال ياابن رسول الله سؤال قال ماهو؟ قال جدك يقول على قفاه فاستوقف الحسن رضى الله عنه وقال ياابن رسول الله سؤال قال ماهو؟ قال جدك يقول وما أراها إلا سجنا على قد أهلكني ضرها وأجهدني فقرها فلما سمع الحسن كلامه قال له ياهذا لو نظرت إلى ما أعد الله لك في الآخرة من العذاب الأليم لرأيت أنك الآن في جنة واسعة انهي من الفصول المهمة [فائدة] روى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المصول المهمة [فائدة] دوى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبن لامة .

﴿ فَصَل : فَي ذَكَّر طرف من أخباره ومصالحته لمعاوية وما يتصل بذلك ﴾ قال أصحاب السير لما استشهد على رضى الله عنه عمد أهل العراق إلى ابنه الحسن فبايعوه ثم أشاروا عليه بالمسير ليأخذ الشام من معاوية وسار معاوية بحيش الشام لقصده فلما تقارب الجيشان وتراآى الجمعان بموضع يقال له مسكن بناحية الأنبار من أرض السواد علم الحسن أنه لم تغلب إحدي الفئتين حتى بذهب أكثر الأخرى فرأى أن الصلحة في جمع الكامة وترك القتال فكتب إلى معاوية يراسله ويخبره بأنه يصير الأمر إليه وينزل عنــه على أن يشترط عليه أن لا يطالب أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشي مماكان في أيام أبيه وأن يكون ولى العهد من بعده وأن يمكنه من بيت المال ليأخذ حاجته منه ففرح معاوية رضي الله عنه وأجاب إلى ذلك إلا أنه قال إلا عشرة أنفس لاأومنهم فراجعه الحسن فمهم فكتب إليه معاوية إنى قد آليت أنني متى ظفرت بقيس بن سعد بن عيادة قطعت لسانه ويده فراجعه الحسن إنى لاأبايعك أبدا وأنت تطلب قيسا وغيره بتبعة قلت أو كثرت فبعث إليه معاوية حينئذ برق أبيض وقال له اكتب ماشئت فيه فأنا ألتزمه فاصطلحا على ذلك فكتب الحسن كل ما اشترط عليه من الأمور المذكورة واشترط أن يكون له الأمر بعده فالتزم ذلك كله معاوية فخلع الحسن نفسه وسلم الأمر إلى معاوية ببيت المقدس تورعا وقطعا للشر فلما اصطلحا دخل معاوية الكوفة وارتحل الحسن إلى المدينة وأقام بها (وكان) نزوله عنها سنة إحدى وأربعين في ربيع الأول وقيل في جمادي الأولى وقيل غير ذلك وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في حق الحسن «إنابني هذا سيد وسيصلحالله به بين فئتين عظيمتين من السلمين» رواه البخاري ولكونه نزل عنها ابتغاء وجه الله عوَّضه الله وأهل بيته عنها بالخلافة الباطنة حتى ذهب قوم إلى أن قطب الأولياء في كل زمان لايكون إلا من أهل البيت ، ولما نزل عن الحلافة كان أصحابه يقولون ياعار المؤمنين فيقول العار خير من النار [موعظة] من مواعظ الحسن رضي

وجميع أولاد بناته وأخص منه وهو شرف النسبة وهذامختص بذرية الحسن والحسين اه . وسيأتي عند ذكر السيدة زينب الكلام على العلامة الخضراء إن شاء الله تعالى ومنهاأنه يطلب إكرامهم وتوقيرهم وايثارهم والتجاوز عن مساويهم واعتقاد أن فاسقهم سيهديه الله تعالى كل ذلك لأجل قرابتهم من رسول الله عَالِينَ اللهِ كا دل على بعض ذلك ماتقدم من الأخبار وعلى بعضه قوله تعالى «إنما ريدالله ليذهب عنكالرجس أهل البت ويطهركم تطهيرا » وقوله عالي عبد «يابني عبد المطلب إنى سألت الله الكمثلاثا أنشت قاعكم وأن مدى ضالكم وأن الم جاهلكم » الحديث رواه الحاكم وصححه وفي خر حسن «ألاإن عيبتي وكرشي أهل بيتي والأصار فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيمم » أى في غير الحدود وحقوق الآدميين والمراد بكونهم عينه وكرشه أنهم موضع سره ومعدن معارفه تشبها بالعيبة التي هي اسم لما يحوز نفيس الأمتعة والكرش الذي هو اسم لستقر الغداء الدي به النمو وقيام البنية ، وأخرج

الدارقطني أن الحسن جاء إلى أبي بكر وهو على منبر رسول الله ﷺ فقال انزل عن مجلسأى فقال صدقت إنه مجلس أيك ثم أخذه وأجلسه في حجره ولكي فقال علي " أما والله ما كان على رأىي فقال أبوبكر صدقت والله مااتهمتك، ووقع نحوذلك للحسين مع عمر فانظو ياأخي عظم محبة الصديق وكال توقيره لآل البيت وعدم تكدره مما قاله الحسن رضي الله عنهما وقد صرح العلماء بأنه ينبغي إكرام سكان بلده مَالِينَالِيَةِ وإن تحقق منهـم ابتداع أو نحوه رعاية المرمة جواره مِتَالِسُعَكِيَّةِ هما بالك بدريته الذين هم بضعة منه ولو كان بينهم وبينه وسائط . وقد روى في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا أن الأب الذي حفظا من أجله كرامة له كان سا بعاأو تاسعا . وعن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب قال أتيت عمر ابن عبد العزيز في حاجة لى فقال لى إذا كانت لك حاجة فأرسل أو اكتب بها فإن أستحى من الله أن يراك على بابي . وحكى عـن بعضهم قال كنت

أبغض أشراف المدينة بني حسن لتظاهرهم بالرفض

الله عنه كان رضى الله عنه يقول: ياابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا وارض بما قسم الله لك تكن غنيا، وأحسن جوارمن جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله بكن عادلا؛ إنه كان بين أيديكم قوم يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا أصبح جمعهم بوراو عملهم غرورا ومساكنهم قبورا. ياابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك مذ سقطت من بطن أمك فجد بمافي يدك لما بين يديك فإن المؤمن يتزو د والكافر يتمتع وكان يتاو هذه الآية بعدها « وتزو دوا فإن خير الزاد التقوى » كذا في الفصول المهمة .

﴿ فصل: في ذكر نبذة من كلامة ﴾ نقل الحافظ أبونعيم في حليته بسنده أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه سأل ابنه الحسن رضى الله عنه فقال يابني ماالسداد ؟ فقال يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف قال فما الشرف؟ قال اصطناع العشيرة والاحتمال للحريرة قال فما السماح؟ قال البذل في العسر واليسر قال فما اللؤم؟ قال إحر از المرء ماله وبذله عرضه قال فما الجين ؟ قال الجراءة على الصديق والنكول عن العدوّ قال فما الغني ؟ قال رضا النفس بماقسم الله لها وإن قل قال فما الحلم؟ قال كُظم الغيظ وملك النفس قال فما المنعة؟ قال شدة البأس ومنازعة أعز الناس قال فما الدل؟ قال الفرع عند الصدمة قال فما الكلفة؟ قال كلامك فمالايعينك قال فما المجد؟ قال أن تعطى في الغرم وتعفو في الجرم قال فما السودد ؟ قال اتيان الجميل وترك القبيح قال فما السفه ؟ قال اتباع الدناءة وصحبة الغواة قال فما الغفلة؟ قال ترك المسجد وطاعة الفسد (ومن كلامه رضي الله عنه) لاأدب لمن لاعقل له ، ولامودة لمن لاهمة له، ولا حياء لمن لادين له ، ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل ، وبالعقل تدرك الداران جميعا ومن حرم العقل حرمهماجميعا (وقال) رضي الله عنه: هلاك الناس في ثلاث ]: في الكبرو الحرص و الحسد ، فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس ، و الحرص عدو" النفس وبه أخرج آدم من الجنة ، والحسد رائدااسوء ومنه قتل قابيلهابيل (وقال) رضي الله عنه : دخلت على على " ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو بجود بنفسه لماضريه ابن ملحم فجزعت لذلك فقال لي أتجزع ؟ فقلت وكيف لاأجزع وأنا أراك على هذه الحالة فقال: يابني احفظ عني خصالا أربعا إن أنت حفظتهن نلت بهن النجاة ، يابني لاغني أكثر من العقل ، ولافقر مثل الجهل ، ولاوحشة أشد من العجب ، ولاعيش ألذ من حسن الخلق ؛ واعلم أن مروءة القناعة والرضا أكبر من مروءة الإعطاء ، وتمام الصنيعة خير من ابتدائها (وقال) رضى الله عنه: حسن السؤال نصف العلم وقال: من بدأ الكلام قبل السلام فلا تجيبوه ، وسئل عن الصمت فقال : هوسترالعي وزين العرض وفاعله في راحة وجليسه في أمن (وقيل) له إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلى من الغني والسقم أحب إلى من الصحة فقال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيارالله لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختارها الله له (وكان) يقول لبنيه و بني أخيه تعلموا العلم فإن لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه في بيوتكم (ورأى) عيسى ابن مريم عليه السلام فقال له أريد أن أنخذ خاتما فما أكتب عليه قال اكتب عليه لاإله إلا الله الملك الحق المبين فإنه آخر الإنجيل ؛ ومن كلامه المنظوم كما ذكره العلامة عبدالقادر الطبرى المالكي في شرح الدرية:

اغن عن المخاوق بالحالق تغن عن الكاذب والصادق واسترزق الرحمن من فضله ليس غير الله بالرازق من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق من ظن أن الرزق كسبه زلت به النعلان من حالق

(كرامة ) تعو ط رجل على قبره رضى الله عنه فجن وجعل يتبح كما ينبح الكلب ثم مات فسمع

يعوى في قبره أخرجه أبو نعيم عن الأعمش ( وكان رضي الله عنه كريما ) فمن كرمه مانقل عنه أنه سمع رجلايسأل ربه أن يرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف الحسن إلى منزله وبعث بها إليه. ومنه أن رجلا سأله وشكا إليه حاله فدعا الحسن وكيله وجعل بحاسبه على نفقاته ومقبوضاته حتى استقصاها فقال له هات الفاضل فأحضر خمسين ألف درهم ثم قال مافعلت بالخسائة دينار التي معك قال عندي قال فأحضرها فلما أحضرها دفع الدراهم والدنانير إلى الرجل واعتذر منه (ومنه) مارواه أبو الحسن المدائني قال : خرج الحسن والحسين وعبدالله بنجعفر رضي الله عنهم حجاجا فلماكانوا ببعض الطريق جاعوا وعطشوا وقد فاتتهم أثقالهم فنظروا إلى خباء فقصدوه فإذا فيه عجوز فقالوا هل مرمن شراب ؟ فقالت نعم فأناخوابها وليس عندها إلاشويهة فقالت احلبوها واشر بوا لبنها ففعلوا ذلك فقالوا هل من طعام قالت هذه الشويهة ماعندي غيرها فأنا أقسم عليكم بالله إلا ماذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم الحطب فاشووها وكلوها ففعلوا ذلك وأقاموا عندها حتى أبردوا فلما ارتحلوا من عندها قالوا لها ياهذه نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين فألمى بنا فإنا صانعون بك خيرا إن شاء الله تعالى ثم ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته الخبر فغضب وقال ويحك تذبحين شاتنالقوم لانعرفهم ثم تقولين نفرمن قريش ثم بعد دهر طويل أصابت المرأة وزوجها السنة فاضطرتهم الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها يلتقطان البعر فمرت العجوز في بعض سكك المدينة ومعها مكنام التقط فيه البعر والحسن رضي الله عنه جالس على باب داره فنظر إلها فعرفها فناداها وقال لها يأمة الله هل تعرفينني؟ فقالت لا فقال أنا أحد ضيوفك يوم كذا سنة كذا في المنزل الفلاني فقالت بأبي أنت وأمي لست أعرفك قال فإن لم تعرفيني فأنا أعرفك فأمر غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة ألف شاة وأعطاها ألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين رضي الله عنه فلما دخل بها الغلام على أخيه الحسين عرفها وقال بكم وصلها أخي الحسن فأخبره بذلك فأمر لها بمثل ذلك ثم بعث بها مع الغلام إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فلما دخلت عليه عرفها وأخبره الغلام بما فعل معها الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال والله لو بدأت بي لأتعبتهما وأمرلها بألفي شاة وألغي دينار فرجعت وهي من أغني الناس. وعن الحسن بن سعد عن أبيه قال متع الحسن رضي الله عنه امرأتين من نسائه بعد طلاقهما بعشرين ألفا وزقين من عسل فقالت إحداها وأراها الحنفية متاع قليل من حبيب مفارق انتهى من النصول المهمة (وأخرج) ابن سعد عن على أنه قال يا أهل الكوفة لاتزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقال رجل من همدان لنزوجنه فما رضي أمسك وماكره طلق وكان لايفارق امرأة إلا وهي تحبه وأحصن تسعين امرأة [تنبهان : الأول] قيل للحسن رضي الله عنه لأي شيء نراك لاترد سائلًا وإن كنت على فاقة ؟ فقال إنى لله سائل وفيه راغب وأناأستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا ، و إن الله تعالى عودني عادة عودني أن يفّيض نعمه على وعودته أنّ أفيض نعمه على الناس فأخشى إن قطعت العادة أن عنعني العادة وأنشأ يقول:

إذا ماأتانى سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض على معجل ومن فضله فرض على معجل ومن فضله فضل على كل فاضل وأفضل أيام الفتى حين يسأل ( الثانى ) كان يوما جالسا فأتاه رجل وسأله أن يعطيه شيئا من الصدقة ولم يكن عنده مايسد به رمقه فاستحيا أن يرده فقال ألا أدلك على شيء يحصل لك منه البر فقال ماذا تدلني عليه فقال اذهب إلى الحليفة فإن ابنته توفيت وانقطع عليها وماسمع من أحد تعزية فعزه بهذه التعزية يحصل

فرأيث النبي والسابة في المنام تجاه القبر الشريف فقال يافلان باسمي مالي أواك تبغض أولادي فقلت حاشا لله ماأ كرمهم وإنما كرهت مارأيت من تعصبهم على أهل السنة فقال في مسئلة فقرية أليس الولد العاق يلحق بالنسب؟ فقلت بلى يارسول الله فقال هذا ولد عاق فلما انتهت صرت لاألاقي من بي حسين أحدا إلا بالغت في إكرامه فينبغى أن الفاسق من أهل البيت وإن كان يبغض من حيث فعله يحب ويحـترم من حيث قرابته منه بالليالية ؛ وجاء في بعض الطرق تحريمهم على النار. واعلم أن مقتضى الاحتياط أن تحب وتحترم المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم من حيث قرابتـــه منه وإن طعن في نسبه كما قاله الشعراني وغيره لاحال بطلان الطعن وصحـة النسب في الواقع بل محبته واحترامه من حيث قرابته أبلغ فىرعاية جانبه عليه الصلاة والسلام من محبة واحترام من لاطعن في نسبه فافهمه . ومنها انتفاعهم بنسهم له صَّالِلْهُ وَانتفاع من صاهرهم عصاهرتهم يوم القيامة إذ مصاهرتهم

مصاهرة له صلى الله عليه وسلموصح أنه صلى الله عليه وسلم قال على المنبر «مابال أقوام يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنفع بوم القيامـــة بلي إن رحمي موصولة في الدنياو الآخرة وإنى أيها الناس فرط لكم على الحوض » وصح أن عمر ان الخطاب خطب لنفسه أم كلثوم بنت فاطمة من أبهاعلى بن أبي طالب فاعتل بصغرهاو بأنه حابسها لولد أخيه جعفر فألح عليه عمر ثم صعد النبر فقال أمها الناس والله ما حملني على الالحام على على في النته إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلاسبي ونسى وصهرى» فأمر بهاعلى فزينت وبعث بها إليه فلما رآها قام وأجلسها فيحجره فقبلها ودعا لها فلما قامت أخذ بساقهاوقال لهاقولي لأبيك قد رضيت فلما جاءت قال لها ماقال لك فذكرت له جميع ما فعله وما قاله فأنكحها إياه فولدت له زيدا مات رجلا قال ابن حجر وتقبيلها وضمها على وجهالا كرام لأنهالصغرها لم تبلغ حدا يشتهي حتى يحرم ذلك ولولا صغرها

لك بها الخير فقال حفظني اياها قال قل له الحمد لله الندى سترها بجلوسك على قبرها ولا هتكما بجلوسها على قبرك فذهب الى الخليفة وعزاه بهذه التعزية فسمعها فذهب عنه الحزن فأمر له بجائزة وقال بالله عليك أكلامك هذا ؟ قال لا بل كلام فلان قال صدقت فانه معدن السكلام الفصم وأمر له مجائزة أخرى كذا في الكنز المدفون ﴿ فَأَمُّدة ﴾ عن الحسن رضى الله عنه كان عطاؤه رضى الله عنه مائة ألف فحسم اعنه معاوية في بعض السنين فحصل له ضيق شديد قال الحسن رضي الله عنه فدعوت بدواة لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسي ثم أمسكت فرأيت رسول الله ﷺ في المنام فقال كيف أنت ياحسن ؟ فقلت نحير ياأبت وشكوتُ اليه تأخر المال عنى قال أدعوت بدواة لتكتب الى مخلوق مثلك تذكره ؟ فقلت نعم يارسول الله فكيف أصنع؟ قال قل: اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك ، اللهم ما ضعفت عنه قوتى وقصر عنه عملي ولم تنته اليه رغبتي ولم تبلغه مسئلتي ولم يجر على لسانى لله أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فحصني به يا أرحم الراحمين قال فوالله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث الى" معاوية بألف ألف وخمسائة ألف فقلت الحمدلله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه فرأيت النبي ﷺ فقال يا حسن كيف أنت ؟ فقلت بخير يارسول الله وحدثته بحديثى فقال يابني هكذامن رجا الخالق ولم يرج المحلوق أوردها الأجهوري في مشارق الأنوار ( ومروياته ) من الأحاديث ثلاثة عشر حديثا كذا في المسامرات ( وكاتبه) عبد الله بن أبي رافع رضي الله تعالى عنه ﴿ تتمة ﴿ في مرض موته ووفاته وأولاده قال أبو على الفضل ابن الحسن الطبري في كتابه اعلام الورى: بعد أن تم الصلح ببن الحسن ومعاوية وخرج الحسن إلى المدينة أقام بها عشر سنين وسقته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندى السم فبقي مريضا أربعين يوما وكان قد سألها يزيد في ذلك وبذل لها مائة ألف درهم وأن يتزوجها بعد الحسن ففعلت ، ولمامات الحسن بعثت إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها فقال إنا لن نرضاك للحسن أفنرضاك لأنفسنا قال الحافظ أبو نعيم في حليته لما اشتد الأمر بالحسن قال أخرجوا فراشي إلى صحن الدار لعلى أنفكر في ملكوت السموات يعني الآيات فلما خرجوا به قال اللهم أني أحتسب نفسي عندك فانها أعز الأنفس على وعن عمرو بن إسحق قال دخات على الحسن أنا ورجل نعوده فقال يافلان سلني فقال له والله لاأسألك حتى يعافيك الله وأسألك قال لقد ألقيت طائفة من كبدى وانى سقيت السم مرارا فلم أسقه مثل هذه الرة ثم دخلت عليه من الغد فوجدت أخاه. الحسين رضي الله تعالى عنه عند رأسه فقال له الحسين من تتهم يا أخي؟ قال لم لأن تقتله قال نعم قال إن يكن الذي أظنه فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا وان لم يكن هو فما أحب أن يقتل بي رى، ( وروى ) أنه لما حضرته الوفاة قال لأخيه الحسين يا أخي قد حضرت وفاتي وحان فراقي لك واني لاحق بربي وأجد كبدى تقطع واني لعارف من أبن ذهبت وأنا أخاصمه إلى الله تعالى ثم توفى لخس خلون من شهر ربيع الأول سنة خمسين وقيل تسع وأربعين وقيل غير ذلك من الهجرة وصلى عليه سعيد بن العاص فانه كان واليا يومئذ بالمدينة من جهة معاوية ودفن بالبقيع عند جدته فاطمة بنتأسد وكان عمرهاذ ذاك سبعاوأر بعين سنة وكانت مدة خلافته منهاستة أشهر وخمسة أيام [وأما أولاده] فقال ابن الحشاب أحد عشر ابنا وبنت واحدة وهم عبد الله والقاسم والحسن وزيد وعمر وعبدالله وعبد الرحمن وأحمد واسمعيل والحسين وعقيل والبنت اسمها فاطمة وكنيتها أم الحسن وهي أم محمد الباقر بن على ( وقال ) الشيخ أبو عبد الله محمد بن

النعان في الإرشاد: أولاد الحسن بن على رضى الله عنهم خمسة عشر ولدا ما بين ذكر وأنى وهم زيد وأختاه أم الحسن وأم الحسين أمهم أم بشر بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الحزرجية والحسن وأمه خولة بنت منصور الفزارية وعمر وأخوه القاسم وعبدالله أمهم أم ولا واستشهدوا ثلاثتهم بين يدى عمهم الحسين بن على بطف كربلا وعبد الرحمن أمه أم ولا والحسين الملقب بالأشرم وأخوه طلحة وأختهما فاطمة أمهم أم اسحق بنت طلحة بن عبد الله وأم عبدلله وفاطمة وأم سلمة ورقية بنات الحسن لأمهات أولاد شتى ، قال الشيخ كال الدين بن طلحة لم يكن لأحد من أولاد الحسن عقب غير اثنين وها الحسن وزيد .

و تدبيل في المكلام على مناقب زيد والحسن ولدى الحسن رضى الله عنهم و الما زيد ) فانه كان يلى صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جليل القدر كريم الطبع طيب النفس كثير البر، وكان مسنا ومدحه الشعراء وقصده الناس من الآفاق لطلب بره، وكان يلقب بالأبلج وهو جد السيدة نفيسة بنت السيد حسن الأنور. وذكر أصحاب السير أنه لما ولى سلمان بن عبداللك كتب إلى عامله بالمدينة: أما بعد إذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيد بن الحسن عن صدقات رسول الله والتي وادفعها الى رجل من قومه سماه فلما أفضت الحلافة الى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كتب الى عامله بالمدينة أما بعد فإن زيد بن الحسن شريف بني هاشم وذوسهم فإذا جاءك كتابي هذا فاردد اليه صدقات رسول الله والعباس قال معمر فغلب عليه عليه وكانت الصدقة أولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ييد على والعباس قال معمر فغلب عليها على وكانت الصدقة أولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ييد على والعباس قال معمر فغلب عليها على فكانت ييده ثم بيد ابنه الحسن ثم الحسين ثم على ابنه ثم الحسن بن الحسن ثم زيد بن الحسن ثم عليه بند الله بن الحسن ثم وليها بنو العباس انتهى، وفي زيد بن الحسن يقول محمد بن بشر الخارجى: ثم عبد الله بن الحسن ثم وليها بنو العباس انتهى، وفي زيد بن الحسن يقول محمد بن بشر الخارجى:

وزيد ربيع الناس في كل شتوة اذا اختلفت أبراقها ورعودها حمول لأشتات الديات كا نه سراج الدجى قد قارنتها سعودها مات زيد رضى الله عنه سنة عشرين ومائة وله تسعون سنة ورثاه جماعة من الشعراء ، فممن رثاه قدامة بن موسى الجمحى بقوله :

فأن يك زيد غالت الأرض شخصه فقد كان معروف هناك وجود وإن يك أمسى رهن رمس فقد ثوى به وهو محمود الفعال حميد سريع الى المضطر يعسلم أنه سيطلبه العسروف ثم يعود وليس بقو"ال وقد حط رحله للتمس يرجوه أين تريد اذا قصر الوعسد الدني سمابه الى المجدد آباء له وجدود اذا مات منهم سيد قام سيسد كريم فيبني مجدهم ويشيد

قال صاحب الفصول: مات زيد ولم يدع الإمامة ولاادعاهاله مدع من الشيعة ولامن غيرهم قال وذلك لأن الشيعة رجلان أمامي وزيدي فالأمامي يعتمد في الإمامة النصوص وهي معدومة في ولد الحسن باتفاق ولم يدع ذلك أحد منهم لنفسه فيقع فيه الارتياب والزيدي يراعي في الإمامة بعد على والحسن والحسين الدعوة والاجتهاد وزيد بن الحسن هذا كان مسالما لبني أمية ومتقلد الأعمال من قبلهم وكان رأيه التبعية لأعدائه والتأليف لهم والمداراة وهذا أيضا عند الزيدية خارج عن علامات الامامة وزيد خارج عنها بكل انتهى (وأما) الحسن بن الحسن الملقب بالمثني ف كان جليلامهيا فاضلا رئيسا ورعا زاهدا وكان يلى صدقات أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه فاضلا رئيسا ورعا زاهدا وكان يلى صدقات أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه

ما بعث بها أبوها لذلك قال ابن الصباغ وكان ذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة ودخل بها في ذي القعدة من السنة المذكورة وكان صداقها أربعين ألف درهم. [تنبيه] لاينافي مافي هذه الأحاديثمن نفع الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم ما في أحاديث أخر من حثه لأهل بيته على خشية الله تعالى وطاعته وأن القرب إليه يوم القيامة إنما هو بالتقوى وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا كالحديث الصحيح أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين دعا قريشافا جتمعو افعموخص أنفسهم من النار إلى أن قال يافاطمة بنت محمد ياصفية بنت عبد المطلب يابني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاغير أن لكم رحما سأبلها يبلالها أى سأصلها بصلتها وكالحديث الذي رواه أبو الشيخ يابني هاشم لايأتين الناس يوم القيامة بالآخرة محملونها على ظيورهم وتأتون بالدنا على ظهوركم لاأغنى عنكم من الله شيئًا وكالحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد (إن أولمائي

يوم القيامة المتقون وإن كان نسب أقرب من نسب لايأتي الناس بالأعمال وتأتون تحملونها على رقابكم فتقولون يامحمد فأقول هكذا وهكذا وأعرض في كلا عطفيه» وكالحديث الذي أخرجه الطراني «إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا» وكالحديث الذي أخرجه الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم جهارا غير سريقول «إن آل نى فلان لىسواباً وليائى إن ولى الله وصالحو الوَّمنين» زاد البخاري «لكن لهم رحما سابلها ببلالها ، ووجه عدم المنافاة كما قاله المحب الطبرى أنه صلى الله عليه وسلم لاعلك لأحدشا لانفعا ولاضرا لكن الله عز وجل علكه نفع أقاربه بل وجميع أمته بالشفاعية العامية والخاصة فهو لاعلك إلا ما عليكه له مولاه كا أشار إليه بقوله غير أن لكم رحما ساملها ببلالها وكذا معنى توله لا أغنى عنكم من الله شيئا أي عجرد نفسي من غير

عنه أنه ساير الحجاج يوما بالمدينة والحجاج اذ ذاك أمير بها فقال له الحجاج ياحسن أدخل معك عمك في النظر على صدقات أبيه فإنه عمك وبقية أهلك فقال الحسن لا أغير شرطا اشترطه أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه ولا أدخل في صدقاته من لم يدخله فقال له الحجاج أنا أدخله معك قهرا فأمسك الحسن عنــه ثم ماكان منه إلا أن فارقه وتوجه من المدينة إلى الشام قاصدا عبد الملك بن مروان ، فلما أتى الشام وقف بباب عبد الملك يطلب الإذن عليه فوافاه يحي بن أم الحكم وهو على الباب فسلم عليه وقال ما جاء بك فأخبره بخبره فقال له أسبقك بالدخول على عبد الملك ثم ادخل أنت فتكلم واذكر قصتك فترى ماأفعل معك وأنصفك عنده إن شاء الله تعالى، فدخل يحيى ودخل بعده الحسن فلما نظره عبد الملك رحب به وأحسن مسألته وكان الحسن قد أسرع إليه الشيب فقال له عبد الملك قد أسرع إليك الشيب يا أبا محمد فقال يحي وما يمنعه عن ذلك ياأمر المؤمنين شيبته أماني أهل العراق يفد عليه الركب بعد الركب في كل سنة يمنونه الخلافة فقال الحسن بئس والله الرفد رفدت وليس الأم كما قلت ولكنا أهل البيت يسرع إلينا الشيب وعبد الملك يسمع كلامه فأقبل عبد الملك على الحسن وقال لاعليك هلم حاجتك يا أبا عبد الله فأخبره بقول الحجاج فقال عبدالملك ليس ذلك له وكتب له للحجاج كتابا يتهدده فيمه ووصله بأحسن صلة وجهزه وهو راجع إلى المدينة وبعد أن خرج الحسن من عنده قصده يحي إلى منزله فقال كيف رأيت ما فعلت معك ؟ فقال والله إني عاتب عليك فما قلت فقال إنها لك والله ما آلو بك نفعا ولا ادخرت عنك جهدا ولولا كلتي هذه ماهابك ولا قضى لك حاجة فاعرف لى ذلك (وفي الفصول المهمة والأغاني) يروى أن الحسن بن الحسن رضى الله عنهما خطب إلى عمه الحسين إحدى بنتيه فاطمة وسكينة فقال اختر يابني أحهما إليك فاستحى الحسن ولم يرد جوابا فقال له عمـــه الحسين رضي الله عنه قد اخترت لك ابنتي فاطمة فهي أكثر شها بأمي فاطمة بنت رسول الله ﷺ فزوجها منه وحضر الحسن بن الحسن مع عمه الحسين بطف كربلاء فلما قتل الحسين وأسر الباقون من أهله أسر الحسن في جملتهم فجاء أسماء بن خارجة فانترع الحسن من بين الأسرى وقال والله لايوصل إلى ابن خولة أبدا (مات) الحسن بن الحسن سنة سبع وتسعين وله خمس وثمانون سنة وأخوه زيد حي وأوصى إلى أخيه من أمه إبراهيم بن محمد بن طلحة (وضربت زوجته) فاطمة بنت الحسين عمه على قبره فسطاطا وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجالها فلماكانت رأس السنة قالت لمواليها إذا أظلم الليل فقو"ضوا هذا الفسطاط فلما أظلم الليل وقوضوه سمعت قائسلا يقول: هل وجدوامافقدوا؟ فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا انتهى . وأعقب الحسن بن الحسن خمسة رجال عبد الله المحض وإبراهيم القمر والحسن المثلث وأمهم فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وداود وجعفر وأمهما أم ولد تدعى حبيبة كذا في محر الأنساب. ﴿ فصل : في ذكر مناقب سيدنا الحسين السبط ابن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ابن فاطمة بنت رسول الله عَلَيْكُ ﴾ (ولد) الحسين رضي الله عنه بالمدينة لحمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة وكانت أمه علقت به بعد أن ولدت أخاه الحسن رضي الله عنه بخمسين ليلة وهكذا صح النقل في ذلك (وحنكه) ﴿ النَّهُ اللَّهُ بَرِيقُهُ وأَذِنَ فِي أَذِنَهُ وَتَفَلَّ فِي ثُمْهُ وَدَعَا لَهُ وَسَمَاهُ حسينا يوم السابع وعق عنه بكبش وقال لأمه احلتي رأسه وتصدقي برنة شعره فضة كما فعلت بأخيه الحسن (وكنيته) أبوعبد الله لاغير (وألقابه) الرشيــد والطيب والزكى والوفى والسيد

ما يكرمني به ألله من نحو شفاعة أومغنرة عوخاطهم بذلك رعا لقام التخويف والحثعلى العمل والحرص على أن يكونوا أولى الناس حظا في تقوي الله وخشيته، ثم أومأ إلى حق رحمه لإدخال نوع طمأنينة علمم؟ وقيلهذا قبل علمه ينفع الانتساب إليه وبأنه يشفع في إدخال قوم الجنة بغير حساب ورفع درجات آخرين وإخراج آخرين من النار؟ نعم يستماد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أوليائي منكم التقون وقوله إغما ولي الله وصالحو المؤمنين أن نفع رحمه وقرابته وإن لم ينتف لكن ينتني عنهم بسبب عصانهم وولاية الله ورسوله لكفرانهم نعمة قرب النسب إليه بارتكابهم ما يسوءه صني الله عليه وسلم عند عرض عملهم عليه ومن نم يغرض صلى الله عليه وسلم عمن يقول له منهم في القيامة يامحمد كما في الحديث المتقدم وقد قال الحسين بن الحسن السبط لبعض الغلاة فيهم: ويحكم أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأ بغضونا ، ويحكم لوكان الله نافعا بقرابة من رسول

والمبارك والتابع لمرضاة الله والسبط؟ وأشهرها الزكى؟ وأعلاها رتبة مالقبه وَاللَّهَامِيَّةِ في قوله عنه وعن أخيه إنهما سيداشباب أهل الجنة وكذلك السبط فإنه صح عن رسول الله ﷺ أنه قال «حسين سبط من الأسباط» (وكان) الحسين رضي الله عنه أشبه الخلق بالنبي عَلَالْتُعَالِيمَ من سرته إلى كعبه (وشاعره) يحيى بن الحكم وجماعة غيره (وبوابه) أسعد الهجري (ونقش) خاتمه لكل أجل كتاب (ومعاصره) يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد (ومروياته) من الأحاديث عمانية [ وهذه نبذة من الأحاديث الواردة في حقه ] . أخرج الحاكم وصححه عن يعلى العامري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «حسين مني وأنا من حسين اللهم أحب من أحب حسينا ، حسين سبط من الأسباط » وروى ابن حبان وابن سعد وأبويعلى وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» وفي لفظ «إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن على» وروى خيثمة بن سلمان عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد فقال أين لكع فجاء الحسين يمشى حتى سقط في حجره فِعَل أَصَابِهِ فِي لَحِيةً رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ففتح رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فمه أي الحسين فأدخل فاه في فيه ثم قال اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه» وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتص لعاب الحسين كما يمتص الرجل التمرة ». وروى عن جعفر الصادق بن محمد قال «اصطرع الحسن والحسين بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها حسن فقالت فاطمة يارسول الله تستنهض الكبير على الصغير فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقول إيها حسين خد الحسن » وعن زيد بن أبي زيادة قال «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فمر على بيت فاطمة فسمع حسينا يبكي فقال ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني» . وعن البراء بن عازب قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن على رضي الله عنهما على عاقه وهو يقول: اللهم إنى أحبه فأحبه». وروى البخاري والترمذي يرفعه إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن دم البعوضة فقال له ممن أنت ؟ فقال رجل من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتاوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه يقول هما ريحانتاي من الدنيا . وروت أم الفضل بن العباس رضي الله عنهم قالت «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله رأيت البارخة حلما منكرا قال وما هو قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت فوضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما يكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين قالت فكان في حجري كماقال رسول الله ﷺ فدخلت به عاليه فوضعته في حجره ثم حانت به ميى التفاتة فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمعان فقلت بأبي وأمى يارسول الله مايبكيك قال جاء جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتى ستقتل ابني هذا وأناني بتربة من تربة حمراء » . وروى البغوى بسنده يرفعه إلى أم سلمة أنهاقالت «كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم والحسين معي فغفلت عنه فذهب الى النبي ﷺ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على فخذه فقال له جبريل عليه السلام أتحبه يامحمــد قال نعم قال إن أمتك ستقتله وإن شئت لأريتك تربة الأرض التي يقتل بها ثم بسط جناحه إلى الأرض وأراه أرضا يقال لها كربلاء تربة حمراء بطف العراق » ، [تنبيه] الطف بفتح الطاء المهملة المشددة وبالفاء المشددة موضع خارج الكوفة وجمعه طفوف وهو

ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق والجانب والشاطىء ؛ وفي مجمع البحرين الطف ماحل البحر وجانب البر ومنه الطف الذي استشهد فيه الحسين رضي الله عنه سمي به لأنه طرف البر ممايلي الفرات اه . وروى الحافظ عبد العزيز الجنابذي في كتتابه معالم العترة الطاهرة مزفوعا إلى الأصبع بن نباتة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال «أتينا مع على رضي الله عنه في سفرة فمررنا بأرض كربلاء فقال على " ههنا مناخ ركابهم وموضع رحالهم ومهراق دمائهم فئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتلون في هذه العرصة تبكى علمهم السماء والأرض». ﴿ فَصَلَّ : فِي خُرُوجِهُ إِلَى العراقِ واستشهاده رضي الله عنه ﴾ قال أبو عمرو لمامات معاوية في غرة رجب سنة ستين وأفضت الحلافة إلى يزيد ووردت بيعته على الوليد بن عتبة بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلها أرسل إلى الحسين بن على والى عبد الله بن الزبير ليلا وأتى بهما فقال بايعا فقالا مثلنا لايبايع سرا ولكنا نبايع على رءوس الناس إذا أصبحنا فرجعا الى بيوتهما وخرجا من ليلتهما إلى مكة وذلك ليلة الأحد البلتين بقيتا من رجب فأقام الحسين عكة شعبان ورمضان وشو" الا وذا القعدة وخرج يوم التروية يريد الكوفة نقله ابن عبد البر . وفي الفصول المهمة ولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم من البيعة وأن الحسين سار إلى مكة ونزل بها اجتمعت الشيعة في منزل سلمان بن صرد بالكوفة وتذاكروا أمر الحسين وسيره إلى مكة وقالوا نكتب له كتابا يأتينا الكوفة فكتبوا له كتاباوأرسلوه مع القاصدين ، وصورته : يسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن على أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبيــه رضي الله عنهما ، أما بعد فان الناس منتظروك لارأى لهم في غيرك فالعجل العجل يا ابن رسول الله ﷺ لعل الله أن يجمعنا بك على الحق ويؤيد الإسلام بك بعد أجزل السلام وأتمه عليك ورحمة الله وبركاته ، فكتب الهم الحسين رضي الله عنه : أما بعد فقد وصلني كتا بكم وفهمت ما اقتضته آراؤكم وقدبعثت إليكم أخى وثقتى وابن عمى مسلم بن عقيل وسأقدم عليكم إثره إن شاءالله تعالى ، وأرسل مسلم بن عقيل الهم صبة قاصديهم فلماوصل الهم مسلم ودخل الكوفة اجتمعت عليه الشيعة وأخذ علمهم البيعة للحسين رضى الله عنه فبلغ ذلك والى الكوفة يومئذ وهو النعمان بن بشير فكتب فيه إلى يزيد بن معاوية فجهز يزيد على الفور عبيدالله بن زياد إلى الكوفة ولماقرب منهاعبيدالله بن زيادتنكر ودخلها ليلاوأوهمأنه الحسين ودخلهامن حهة البادية فيزي أهل الحجاز فصار كما اجتاز بجاعة قاموا له وهم يظنون أنه الحسين ويقولون مرحبا بابن رسول الله والتالية قدمت خيرمقدم وهو لا يكلمهم ولمارأى تباشر همبالحسين ساءه ذلك وانكشفت لهأحوالهم ثمانه قصدقصر الامارة يريدالدخولفيه فوجدالنعان بنبشير وأمحابه أغلقوه علمم وذلك لظن النعان بن بشير أن ابن زياد هو الحسين فصاح علم عبيد الله بن زياد افتحو الابارك الله فيكولا كثر من أمثالكم فعرنموا صوته وقالوا ابن مرجانة فنزلوا وفتحواله فدخل القصروبات فيه ولما أصبح جمع الناس فصال وجال وقال وأطال وقتل جماعة من أهل الكوفة وتحيل بعد ذلك حتى ظفر عسلم بن عقيل فقبض عليه وقتله ولم يقم الحسين رضي الله عنه بعد مسيرابن عمه مسلم عكه الا قليلا حتى تجهز للمسير في أثره فخرج ومعه جميع أهله وولده وخاصته وحاشيته ومن يليه فأتاه عمر بن الحرث بن هشام المخزومي فقال له أني جئتك لحاجة أريد ذكرها نصيحة لك فانكنت ترى أنى ناصح قلتها لك وأديت ما يجب على من الحق فيها وان ظننت أنى غير ناصح كففت عما

الله صلى الله غليمه وسلم بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هـو أقرب إليه منا والله إنى أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين وأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتبن وكائنه أخذ ذلك من قوله تعالى « يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ، كذا في الصواعق ؟ وفي طبقات المناوى حكامة هذا الكلام عن الحسن السبط نفسه وزيادة أبيه وأمه بعد قوله من هو أقرب إليه منا فلعل القول تعدد. واعلم أنه لاينبغي لمنسوب إليه صلى الله عليه وسلم أن يتكل على ما ذكر لأنه إنما ثبت لمن هو في الواقع متصل به علمه الصلاة والسلام ومن آل يبته ومن أبن تحقق ذلك لقيام احتمال زلل بعض النساء وكذب بعض الأصول في الانتساب وإن كانا خلاف الظاهر ، على أن اللُّ ثور عن أكار آل البيت شدة خشيتهم من الله تدالي وعظم خوفهم من عذابه وكثرة تسفيم على أدنى تقصير وقع منهم رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم. ومنها أن وجودهم أمان لأهل

الأراض ، أخرج جماعة كلهم بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قال «النجوم أمان لأهل الساء وأهل البيت أمان لأمني» وفي رواية ضعفة ﴿ أهل سي أمان لأهل الأرض فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون » وفي أخرى لأحمد «إذاذهب النجوم ذهب أهل الساء وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض) وفي رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف، وقد يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى «وما كان الله ليعــذبهم وأنت فهم "أقيم أهل بيته مقامه في الأمان لأنهرم منه وهومنهم كاوردفي بعض الطرق . ومنها أنهم أول من يدخل الجنة روى الثعلي عن على كرام الله وجهدقال «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسد الناس فقال لى أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أناوأت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيمانا وشمئلنا وذريتنا خلف

أريد أن أقوله لك فقال قل ، فقال له قد بلغني أنك تريد العراق وإني مشفق عليك أن تأتي بلدا فيها عمال يزيد وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنما الناس عبيد الدرهم والدينار فلا آمن عليك من أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب اليه ممن يقاتلك معه له وذلك عند البذل وطمّع الدنيا، فقال له الحسين رضي الله عنه: جزاك الله خيراً من ناصح، لقد مشيت يا ابن عم بنصح وتكلمت بعقل ولم تنطق عن الهوى ولكن مهما يقض من أمر يكن أخذت برأيك أم تركت مع أنك عندي أحمد مشير وأعز ناصح ؟ ثم جاءه بعد ذلك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وجماعة من ذوى الحكمة والتجرية والمعرفة بالأمور فقالوا له إن الناس قد أرجفوا بأنك سائر إلى العراق فهل عزمت على شيء من ذلك ؟ فقال نعم إنى قد أجمعت على المسير في أحد يومي هذين إلى الكوفة أريد اللحوق بابن عمى مسلم إن شاء الله تعالى فقال ابن عباس ومن معه نعيذك بالله من ذلك أخبرنا أتسير إلى توم قتلوا أميرهم ضبطوا بلادهم نفوا عدو"هم؟ فإن كانوا قد فعلوا فسر إلهم وإن كانوا قد دعوك وأميرهم قاعم لهم قاهر لهم يجبي بلادهم ويأخذ خراجهم فإنما دعوك إلى الحرب ولا آمن عليك منأن يغروك ويكذبوك ويخذلوك ولم يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك، فقال الحسين إنى أستخير الله تعالى شمأ نظر ماذا يكون ، فخرج ابن عباس ومن معه؟ شم إنه ورد على الحسين كتاب من المدينة من عبد الله بن جعفر مع ولديه عون ومحمد ومن سعيد بن العاص ومن جماعة من أهل المدينة وكل منهم يشيرعليه بعدمالتوجه إلى العراق ؟ هذا كله والقضاء غالب فلم يكترث بما قيل له ليقضي الله أمراكان مفعولا؛ وجاءه ابن الزيير رضي الله عنهما فجالس عنده ساعة يتحدث ثم قال له أخبرني ماتريد أن تصنع بلغني أنك سائر إلى العراق؟ فقال له الحسين نعم نفسي تحدثني بإتيان الكوفة وذلك أنجماعة من شيعتنا وأشراف الناس كتبوا إلى كتابا يستحثوني على المسير إلهم ويعدوني النصرة وانقيام معي بأنفسهم وأموالهم ووعدتهم الوصول إليهم وأنا أستخير الله تعالى ، فقال له ابن الزبير أما إنه لوكان لي بها شيعة مثل شيعتك ماعدلت عنهم ثم خشي أن يتهمه فقال وإن رأيت أن تقيم هنا بالحجاز وتريد هـــذا الأمر قمنا معك وبايعناك وساعدناك و نصحنا لك ، فقالله الحسين رضي الله عنه إن أبي حدثني أن بها كبشابه تستحل حرمتها فما أحب أنأكون ذلك الكبش والله لأن أقتل خارجًا من مكة بشبر أحب إلى" من أن أقتل بداخلها ، ققام ابن الزبير رضى الله عنهما من عنده ، فقال الحسين رضى الله عنه لجاعة كانواعنده من خواصه إن هذا الرجل يعني ابن الزبير ليس شيء أحب إليه من أن أخرج من الحجاز وقد علم أن الناس لا يعدلون بي مادمت فيه فود أني خرجت منه ليخلو به ؟ ولما كان الغد جاءه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثانيا وقال يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر إني أنخو "ف عليك من هذا الوجه الملاك والاستئصال إن أهل العراق أهل غدر فلاتأمنهم وأقم بهذا البيت الشريف فإنك سيد أهل الحجاز وإن كانأهل العراق يرمدونك كازعموافا كتب إلهم ينفو اعاملهم ويخرجوه عنهم ثم تقدم علمهموإن رأيت فسر إلى اليمن فإن فها حصو ناوشعو باوهي أرضطويلة عريضة ولأبيك بهاشيعة كثيرة وتكون مها معتزلا فتكتب إلى الناس ويكتبون إليك وإنى أرجو أن يأتيك عند ذلك الفرج بالذي تريد ، ققال له الحسين رضي عنه يا بن عم إني أعلم أنك ناصح مشفق ولكن قد أزمعت وأجمعت على المسير إلى هذا الوجه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما فإن كنت سائرا ولابد فلا تسر بنسائك وصبيتك قال ولا أتركيم خلفي فقال له ابن عباس رضي الله عنهما والله لو أعلم أني إن أخذت بناصيتك وأخذت بناصيتي حتى تجتمع علينا الناس أطعتني وأقمت لفعلت ثم خرج عنه ابن عباس

أزواجنا» وروى الطبراني

رضى الله عنهما وهو يقول لقد أقررت عين ابن الزبير بمخرجك من الحجاز وعند خروج ابن عباس من عند الحسين رضي الله عنه صادفه ابن الزبير فقال ماوراءك ياابن عم؟ قال مايقر عينك عذا الحسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز ثم ولى وهو ينشد:

> \* يالك من قبرة بمعمر خلالك الجو" فبيضي واصفرى ونقري ماشئت أن تنقري لابد من أخذك يوما فاصبرى

فخرج الحسين رضي الله عنه من مكة يوم الثلاثاء وهو يوم التروية الثامن من ذي الحجة سنة ستين ومعه أثنان وثمانون رجلا من أهل بيته وشيعته ومواليه ولم يزل سأئرا، فلما كان بالصفاح لقيه الفرزدق الشاعر فنزل وسلم على الحسين رضى الله عنه وقال له أعطاك الله سؤلك وبالفك مأمولك في جميع ما تحب فقال له الحسين رضى الله عنه من أين أقبلت يا أبا فراس ؟ فقال من الكوفة فقال له بين لي خبر الناس فقال أجل على الخبير سقطت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السهاء والله يفعل ما يشاء وربنا كل يوم هوفى شأن ، فقال الحسين صدقت الأمر لله يفعل مايشاء والله سبحانه كل يوم في شأن ثم فارقه الحسين رضي الله عنه وسار حتى انتهى إلى ماء قريب من الحاجر فاذا هو بعبد الله بن مطيع نازل على الماء فتلاقى هو وإياه فتسالما واعتنقا وقال له ما جاء بك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالله أقصد الكوفة فقال له ألم أتقدم اليك بالقول ألم أنهاك عن السير إلى هذا الوجه ؟ اذكر الله تعالى في حرمة الإسلامأن تنتهك أنشدك الله تعالى في حرمة قريش وذمة العرب والله لأن طلبت ما في بدى بني أمية ليقتلنك ولئن قتلوك لاجابون بعدك أحدا والله انها لحرمة الإسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فالله الله لاتفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية فأبي أن يمضي الا في جهته ثم ارتحل من الماء وسار إلى أن أتى التلغبية فلما نزلها أتاه خبر قتل ابن عمه مسلم بن عقيل بالكوفة فقال له بعض أصحابه ننشدك بالله أن ترجع عن مقصدك فانه ليس لك بالكوفة من ناصر وانانتخو"ف أن يكونوا عليك لالك ، فوثب بنوعقيل وقالوا والله لانرجع حتى نأخذ بثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم فقال لهم الحسين لاخير لى فى الحياة بعدكم ثم ارتحلوا حتى انتهوا إلى زبالة ، وكان الحسين رضى الله عنه لايمر بماء من مياه العرب ولا بحي من أحيائها الا صحبه أهله وتبعوه فلما كان بزيالة أتاه خبر قتل أخيه من الرضاع عبد الله بن بقطر وكان أرسله من الطريق إلى مسلم بن عقيل ليأتيه بخبره من الكوفة فأخذته خيل ابن زياد من القادسية وأخذوا كتبه وقتلوه ، فلما بلغ الحسين رضي الله عنه ذلك أيضا قال قد خذلنا شعتنا ثم قال أيها الناس من أحب أن ينصرف فلينصرف ليس عليه منا ذم ولا لوم فتفرق الأعراب عنه يمينا وشمالًا حتى بقي في أصحابه لا غير الذين خرج بهم من مكة وأنما فعل ذلك لأنه علم من الناس أنهم ظنوا أنه يأتي بلدا قد استقامت له وأطاعه أهلها فيتسلمها صفوا عفوا من غير حرب ولا قتال فأراد أن يعرفهم مايقدمون عليه ثم انه سارحتي نزل بطن العقبة فأتاه رجل من مشايخ العرب فقال له أنشدك الله تعالى الا انصرفت فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف فان هؤلاء الذين بعثوا اليك لوكانوا كفوك مؤنة القتال ووطئوا لك الأمور وقدمت من غير حرب كان ذلك رأيا وأما على هذه الحالة التي نرى فلا أرى لك أن تفعل فقال له لايخفي على شيء مما ذكرته ولكني صابر محتسب حتى يقضى الله أمراكان مفعولا ثم ارتحل نحو الكوفة فلماكان بينه وبينها مسافة مرحلتين وافاه إنسان يقال له الحربن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس من أصحاب عبيد الله بن زياد

عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلى « أما أول أربعة يدخلون الجن أناوأنت والحسن والحسير وأزواحنا خلف ذرياتنا وشيعتناعن أيما نناوشمائلنا قال موسى بن على بن الحسين بنعلى وكانفاضلا عن أبيه عن جده إعا شعتنامن أطاع الله وعمل أعمالنا وما يتراآى من التنافي بين هاتين الروايتين فى مستبتى الأزواج والدرية عكن دفعه بحمل بعض كل منهما على كذا و بعضه الآخر على كـذا والله أعلم. وأخرج أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال «يامعشر بني هاشم والذي بعثني بالحق نبيا لوأخذت المالم المالة المالم المالة ال وروى الطبراني عن على أنه صلى الله عليه وسلم قال «أول من يرد على الحوض أهل بيتي ومن أحبى من أمتى الكن هذا ضعف والذي صع «أول من يرد على الحوض فقراء المهاجرين، وبفرض صحة الأول محمل على أن أولئك أول من يرد بعد هؤلاء كا قاله ابن حجر هذا وقد ورد في حق أبي بكر أنه أول من يدخل الجنة وكذا في حق عمر وقد يدفع التنافي بأن الأول على الحقيقـــة هو صلى الله عليه وسلم وأولية ماعداه نسبية . ومنها أن محبتهم تطول العمر وتبيض الوجه يوم القيامة وبضد ذلك بغضهم كما في خـبر أورده في الصواعق أنه والسيالية قال «من أحب أن ينسأ »أى يؤخر أجله «وأن عتع عا خول له فليخلفني في أهلى خلافة حسنة فمن لم يخلفني فهم بـ تر عمره وورد على بوم القيامة مسودا وجهه ، ومنها أنهم أشرف الخلق نسبا أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن العباس «أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال من أنا ؟ قالوا أنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أنامحمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني فيخير خلقه وجعليم فرقتمن فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني فيخبر قسلة وجعلهم بيسوتا فجعلني في خيرهم بيتا» . وأخرج أحمد والمحاملي وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم «قال جبريل قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل

شاكين السلاح فقال للحسين إن عبيدالله أخرجني عيناعليك وقال إن ظفرت به لاتفارقه أوتجي ؛ به وأنا والله كاره أن يبتليني الله بشيءمن أمرك غير أني قدأخذت بيعة القوم فقال له الحسين رضي الله عنه إنى لم أقدم هذا البلدحتي أتتني كتب أهام اوقدمت على رسلهم يطلبوني وأنتم من أهل الكوفة فإن دمتم على بيعتكم وقولكم في كتبكم دخلت مصركم وإلا انصرفت من حيث أتيت فقال له الحر والله لم أعلم بشي مما ذكرت ولا علم لي بالكتب ولا بالرسل ، وأما أنا فما يكنني الرجوع إلى الكوفة فى وقتى هذا وأما أنت فخذ طريقك هذا واذهب إلى حيث شئت وأنا أكتب إلى ابن زياد أن الحسين خالفني الطريق ولم أظفر به وأنشدك الله في نفسك وفيمن معك فسلك الحسين رضي الله عنه طريقًا غير الجادة راجعًا إلى الحجاز وسار هو وأصحابه ليلتهم فلما أصبحوا فإذا الجر بن يزيد في جيشه وهو معهم فقال له الحسين كيف هذا ماجاء بك قال سعى بي إلى ابن زياد وعليّ عين من جهته فجاءني كتاب من جهته وهو يؤنبني في أمرك تأنيبا كثيرا وقال تظفر بالحسين وتتركه كن عينا عليه ولا تفارقه إلى أن تأتيك الجيوش والعساكر ولابقي لي سبيل إلى مفارقتك فنزل الحسين وحط بتلك الأرض التي أصبح بها وسأل عنها فقيل له هذه كر بلاء وكان ذلك يوم الأربعاء الثامن من المحرم سنة إحدى وستين فقال رضى الله عنه هذه كربلاء موضع كرب وبلاء هذا مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا وكتب الحر إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسين بأرض كربلاء فكتب عبيد الله بن زياد إلى الحسين كتابا يقول فيه: أمابعد فإن يزيد بن معاوية كتب إلى أن لاتغمض جفنك من المنام ولا تشبع بطنك من الطعام إما أن يرجع الحسين إلى حكمي أوتقتله والسلام، فلما وردالكتاب على الحسين وقرأه ألقاه من يده وقال الرسول ماله عندي جواب فلمارجع الرسول إلى ابنزياد وأخبره بذلك اشتد غضبه وجمع الجموع وجهز إليه العساكر وجعل مقدمتها عمر بن سعد وكان واليا بالرى وأعمالها واستعنى من خروجه إلى قتال الحسين وتقدمه على العسكر فقالله ابن زياد إماأن تخرج لهأو تخرج من عملنا فحرج عمر بن سعد إلى الحسين رضي الله عنه وصارابن زياديمده بالحيوش شيئا فشيئا إلى أن اجتمع عندعمر بن سعد ألف مقاتل ما بين فارس وراجل وأول من خرج مع عمر بن سعد الشمر بن ذي الجوشن في خيــل كثيرة ثم ساروا جميعا حتى نزلوا بشاطئ الفرات فحالوا بين الحسين وبين الماء فعند ذلك ضاق الأمر على الحسين رضي الله عنه وعلى أصحابه واشتد بهم العطش وكان معالحسين رجل منأهل الزهد والورع يقال له يزيد بن حصين الهمداني فقال للحسين ائذن لي ياابن رسول الله ﷺ في أن آتي عمر بن سعد مقدم هؤلاء فأكله في الماء لعله أن يرتدع فأذن فجاء الهمداني إلى عمر بن سعد وكله في الماء فامتنع ولم يجبــه إلى ذلك فقال له هذا ماء الفرات يشرب منه الكلاب والدواب وتمنعه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأهل بيته والعترة الطاهرة يموتون عطشا وقدحلت بينهم وبين الماء وتزعم أنك تعرف الله ورسوله فأطرق عمر بن سعد شمقال با أنخاهمدان إني لأعلم ماتقول وأنشأ يقول : دعانى عبيد الله من دون قومه إلى خصلة فها خرجت لحيني فوالله ما أدرى وإنى لواقف على خطر لاأرتضيه ومين أآخذ ملك الرى والرى بغيتى وأرجع مطلوبا بدم حسين وفى قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الرى قرة عيني

ثم قال يا أخاهمدان ماأجد نفسي تجيبني إلى ترك ملك الرى لغيرى فرجع يزيد بن حصين الهمداني إلى الحسين ذلك منهم تيقن أن القوم مقاتلوه فأمر إلى الحسين ذلك منهم تيقن أن القوم مقاتلوه فأمر أصابه فاحتفروا حفيرة شبهة بالخندق وجعلوا جهة واحدة يكون القتال منها ثم إن عسكر ابن

من بني هاشم ». ومنها أن من صنع مع أحدد منهم معروفا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة روى الديلمي مرفوعا «من أراد التوسل وأن يكون له عندى يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل ينى ويدخل السرور علمم ، ومنها أن أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه نسبة صحيحة أخرج الطبراني ممفوعا ﴿ إِن الله عز وجل جعل ذرية كل ني في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب على بن أبي طالب» وأخرج الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ كُلُّ بِنِي أُم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا ولهم وأنا عصبتهم ا وفي رواية صحيحة «كلبنيأنثي عصبتهم لأبهم ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم » وهذه الخصوصة لأولاد فاطمة فقط دون أولاد نقمة نناته فلا بطلق عليه صلى الله عليـ ٩ وسلم أنه أب لهم وأنهم بنوه كما يطلق ذلك في أولاد فاطمة ، نعم يطلق علمم أنهم من ذريته ونسله وعقبه. وسيأتى لهذا المقام زيادة كلام عند ذكرزينب

بنته صلى الله عليه وسلم .

زياد برزوا لمقاتلة الحسين رضي الله عنه وأصحابه وأحدقوا بهم من كل جانب ووضعوا السيوف في أصحاب الحسين ورموهم بالنبل وهم يقاتلونهم إلى أن قتل من أصحاب الحسين رضي الله عنه ما يزيد عن الخمسين فعند ذلك صاح الحسين رضى الله عنه أما ذاب يذب عن حريم رسول الله وإذا بالحربن يزيد الرياحي المتقدم ذكره الذي كان عينا على الحسين من جهة ابن زياد قد خرج من عسكر عمر بن سعد راكبا على فرسه وقال أنا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أوَّل من خرج اليك عينا ولم أظن أن الأمر يصل إلى هذا الحال وأنا الآن في حزبك وأنصارك أقاتل بين يديك حتى أقتل أرجو بذلك شفاعة جدك محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل بين يديه حتى قتل فلما فني أصحاب الحسين رضي الله عنه وقتلوا جميعهم وبتي وحده حمل عامهم فقتل كثيرا من الرجال والأبطال ورجع سالما إلى موقفه عند الحريم ثم حمل علمهم حملة أخرى وأراد الكر راجعا إلى موقفه فحال الشمر بن ذي الجوشن بينه وبين الحريم في جماعة من أبطالهم وشجعانهم وأحدقوا به ، ثم إن جماعة آخرين تبادروا إلى الحريم والأطفال يريدون سلمهم ، فصاح الحسين ويحكم ياشيعة الشيطان كفوا سفهاءكم عن الحريم والأطفال فأنهم لم يقاتلوكم فقال الشمر لأصحابه كفوا عنهم واقصدوا الرجل فلم يزل يقتتل هو وهم إلى أن أثخنوه جراحا فسقط عن فرسه إلى الأرض و نزلوا وحزوا رأسه (قيل) الذي قتله سنان بن أنس النخعي ، وقيل الشمر بن ذي الجوشن والصحيح المنقول عن السدى أن الذي قتله سنان وأرسل عمر ابن سعد بالرأس إلى ابن زياد مع سنان بن أنس النخعي فلماوضع الرأس الشريف بين يدي عبيدالله ابن زياد قال :

املاً ركابي فضة وذهبا انى قتلت السيد المحجبا قتلت خيرالناس أما وأبا وخيرهم إذيذ كرون نسبا

فغضب عبيد الله بن زياد وقال إذا علمت ذلك فلم قتلته والله لانلت منى خيراً ولألحقنك به ثم ضرب عنقه . وفى أسد الغابة ولما قتل الحسين رضى الله عنه أرسل عمر بن سعد رأسه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد فجمع الناس وأحضر الرؤوس وجعل ينكت بقضيب بين ثنيتي الحسين فلما رآه زيد بن أرقم لا يرفع قضيمه قال له اعل بهذا القضيب فوالله الذى لااله غيره لقد رأيت شفتى وسول الله على الله عين الشفتين يقبلهما ثم بكى فقال له ابن زياد أبكى الله عينيك فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك فحرج وهو يقول أنتم يامعشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم الحسين بن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم انتهى ، وفى ذلك قال أبوالأسود الديلى :

أقولوذاك من جزع ووجد أزال الله ملك بنى زياد وأبعدهم بما غدروا وخانوا كما بعدت ثمود وقوم عاد

ثم إن القوم ساقوا الحريم والأطفال كما تساق الأسارى حتى أتوا الكوفة فخرج الناس فجعلوا ينظرون اليهم ويبكون وكان على بن الحسين زين العابدين معهم قد أنهك جسمه المرض فجعل يقول إن هؤلاء يبكون من أجلنا فمن قتلنا ؟ فلما دخلوا بهم على عبيد الله بن زياد أرسل بهم ورأس الحسين معهم إلى الشام إلى يزيد بن معاوية مع شخص يقال له زجر بن قيس ومعه جماعة هو مقدمهم وأرسل بالنساء والصبيان على أقتاب ومعه على بن الحسين وقد جعل ابن

رياد الغلى في يده وعنقه ولم يزالو اسائرين بهم على تلك الحالة إلى أن وصلوا إلى الشام فتقدم زجر ابن قيس فدخل على يزيد فقال له هات ماوراءك قال أبشر ياأمير المؤمنيين بفتح الله ونصره ورد علينا الحسين بن على في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته فسرنا إلهم وسألناهم النزول على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أوالقتال فاختاروا القتال فغدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها من هام القوم جعلوا يهربون إلى غير وزر ويلوذون بالآكام والحفر كما لاذ الحمائم من عقاب أو صقر فوالله ما كان إلا نحر جزور أو نومة قائل حتى أتيناعلى آخرهم فهاتيك أجسادهم مجردة وثيابهم بدمائهم مضرجة وخدودهم في التراب معفرة تصهرهم الشمس وتسفى عليهم الريح زوارهم العقاب والرخم في سبسب من الأرض قال فدمعت عينا يزيد وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسيين لعن الله من الأرض قال فدمعت عينا يزيد وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله عن سمية ووالله لو كنت صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين وأخرجه من عنده لم يصله بشيء مأنهم دخلوا بالرأس فوضعوها بين يدى يزيد وكان في يده قضيب فعل ينكت به في ثغره ثم قال مأنا وهذا إلاكما قال الحسين :

أبى قومنا أن ينصفونا وأنصفت قواضب فى أيماننا تقطر الدما يفلقن هاما من روءس أعـزة علينا وهم كانوا أعق وأظلمـا

فقال أبو بردة الأسلمي وكان حاضرا أتنكت بقضيبك في ثغره أما إني لقد رأيت رسول الله صلى عليه وسلم يرشفه ورضيت يايزيد أن يجيء عبيد الله بن زياد شفيعك يوم القيامة ويجيء هذا ومحمد صلى الله عليــه وسلم شفيعه ثم قام من المجلس فقال يزيد والله لو أنى صاحبه ماقتلته ثم قال أتدرون من أين أتى هذا؟ أما إنه ليقول أبي خير من أبيه وأمي فاطمة خير من أمه وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من جده وأناخير من يزيد وأحق بالأمر منه؟ فأماقوله أبوه خير من أبي فقد تحاج أبي وأبوه إلى الله تعالى وعلم الناس أيهما حكم له وأما توله أمي خير من أمه فلعمري فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أمى وأما قوله جدى خير من جده فلعمرى مأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عديلا ولا ندا وأتى هذا من قبل فقهه ولم يقرأ « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير». ثم إنه أدخل نساء الحسين والرأس بين يديه فجعلت فاطمة وسكينة تتطاولان لتنظراه وجعل يزيد يستره عنهما فلما رأينه صحن وأعلن بالبكاء فبكي لبكائهن نساء يزيد وبنات معاوية فولولن وأعولن فقالت فاطمة وكانت أكبر من سكينة: بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا أسرك هذا يايزيد فقال والله ماسرني وإني لهذا كاره وما أتي عليكن أعظم مما أخذ منكن ثم قال أدخلوهن إلى الحريم فلما دخلن على حريمه لم تبق امرأة من آل يزيد إلا أتتهن وأظهرت التوجع والحسزن على ما أصابهن وعلى مانزل بهن وأضعفن لهن جميع ما أخذ منهن من الحلى والثياب وزيادة وكانت سكينة تقول ما رأيت كافرا بالله خيرا من يزيد ثم أمر بعلى زين العابدين فدخل عليــه مفلولا فقال على رضى الله عنه يايزيد لو رآنا رسول الله صلى الله عليــه وسلم مغلولين لفــكه عنا قال صدقت وأمر بفــكه فقال ولو رآناً رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد لأحب أن يقربنا فأمر به فقربه ثم قال له يزيد ياعلى أبوك الذي قطع رحى وجهل حقى و نازعني سلطاني فنزلبه مارأيت فقال على «ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا

ومنها أنمنهم مهدى آخر الزمان أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبهقي وآخرون «المهدى من عترتى من ولد فاطمة وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه «لولمييق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه رجلا من عترتى وفي رواية «رجلا من أهل بيتي علوها عدلا كاملئت جورا ، وفي رواية لمن عدا الأخبر «لاتذهب الدنيا ولاتنقضي حتى علك رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي» وفي رواية لأبي داود والترمذي «لو لم يبق من الدنيا إلا يومواحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمى واسم أبيه اسمأى علا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما» . وأخرج الطبراني «المهدى منا يختم الدين به كافتح بنا ، وأخرج الحاكم في صحيحه «يحل بأمتى فىآخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بالاء أشد منسه حتى لايجد الرجل ملحأ فيبث الله رجلا من عترتي أهل بيتي علا الأرض قسطا وعدلاكم ملئت ظلما وجورا عيه ساكن الأرض وساكن السماء

وترسيل النهاء "قطرها وتخرج الأرض نباتها لاعسكن شيئا يعيش فمهم سبعسنين أوثمانيا أونسعا يتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله بأهل الأرض من خير » وروى الطبراني والبزار نحوه وفيه «عكث فهم سبعا أو عمانيا فإن أ كثرفتسعا». وفيرواية لأبي داود والحاكم «علك سبع سنين أوتسعا فيجيء إلمه الرجل فقول له ياميدي أعطني أعطني فيحثى له في ثويه مااستطاع أن محمله ، وأخرج أحمد ومسلم يكون في آخر الزمان خليفة يحثى المال حيثاولا بعدهعدا ) وأخرج أبو نعيم «ليبعثن الله رجلا من عـترتى أفرق الثنايا أجلى الجهة» أي أنحسر الشعر عن جمته «علاءً الأرض عدلا يفيض المال فيضا» وأخرج الروياني والطراني وغيرهما «المهدى من ولدى وجيه كالكوك الدرى اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي» أى طويل «علا الأرض عدلا كا ملئت حورا وضي لخلافته أهل السماء وأهل الأرض» وورد أيضاً في حليته أنه شاب أكحل العينين أزج الحاجبين أقنى الأنفكث اللحية على خدم الأيمن

تفرحوا بما آناكم والله لا يحب كل مختال فخور » فقال له يزبد « وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم » ثم إن يزيد أمر بإنزال على رضى الله عنه وإنزال حرمه فى دار تخصرم بمفردهم وأجرى للم كل ما يحتاجون إليه وكان لا يتغدى ولا يتعشى حتى يحضر على بن الحسين فدعاه ذات يوم ومعه عمر بن الحسين وهوصى صغير فقال يزيد لعمر أتقاتل خالدا يعنى خالد بن يزيد وكان فى سنه فقال أعطنى سكينا وأعطه سكينا حتى أقاتله فضمه يزيد إليه وقال:

شنشنة أعرفها من أخزم وهل تلد الحية إلا حوية

ثم إن يزيد بعد ذلك أمر النعان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم إلى المدينة الشريفة وسير معهم رجلا أمينا من أهل الشام في خيل سيرها محبهم وودع يزيد على بن الحسين وقال له لعن الله ابن مرجانة لو كنت حاضر الحسين ما سألني خصلة إلا كنت أعطيته إياها ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت وليكن قضاء الله غالب ، ياعلى كاتبني بكل حاجة كانت لك أقضها لك إن شاء الله تعالى وأوصى بهم الرسول الذي سيره صحبتهم وكان يسايرهم وهو وخيله التي معهم فيكون الحريم قدام بحيث إنهم لا يفوتون فإذا نزلوا تنجى عنهم ناحية هو وأصحابه وكانوا حولهم كهيئة الحرس وكان يسألهم عن حالهم ويتلطف بهم في جميع أمورهم ولا يشق عليهم في مسيرهم إلى أن دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت الحسين لأحتها سكينة قد أحسن هذا الرجل إلينا فهل لك أن تصليه بشي ؟ وبعثتا بهما إليه فردها وقال لو كان الذي صنعته رغبة في الدنيا لكان في هذا مقنع بزيادة كثيرة ولكني والله مافعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله والتي الدنيا لكان في هذا مقنع بزيادة كثيرة ولكني والله مافعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله والتي القيس (ولما) بلغ أهل المدينة قتل سكينة بنت الحسين بن على رضي الله عنه وهي الرباب بنت امرى القيس (ولما) بلغ أهل المدينة قتل وسه وتقول:

ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأتم آخر الأمم بعترتى وحريمى بعد مفتقدى منهم أسارى وقتلى ضرجوابدم ماكان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء في ذوى رحمى حكى الشيخ نصرالله بن يحيى وكان من الثقات الخيرين قال رأيت في المنام على بن أبى طالب رضى الله عنه فقلت يا أمير الومنين تقولون يوم فتح مكة من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ثم يتم على ولدك الحسين بكر بلاء منهم مايتم فقال لى كر "م الله وجهه أتعرف أبيات ابن الصيفي التميمى في هذا المعنى ؟ فقلت لا فقال اذهب إليه واسمعها منه فاستيقظت من نومى مفكرا ثم إنى ذهبت إلى دار ابن الصيفي وهو الحيص بيص الشاعر اللقب بشهاب الدين فطرقت عليه الباب فحرج إلى " فقصصت عليه الرؤيا فشهق وأجهش بالبكاء وحلف بالله إن سمعها منى أحد وإن أكون نظمتها إلا في ليلتى هذه ثم أنشد لى :

ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح وحللتم قتمل الأساري وطالما غدونا على الأسرى فنعفو ونصفح وحسبكم همذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيمه ينضح

أورد ذلك الشيخ نور الدين بن على بن محمد الصباغ المالكي المسكى المتوفى سنة خمس وخمسين وعمامائة في كتابه الفصول المهمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رأيت النبي والمسين وصحبه أرفعه إلى النهار أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم قلت يارسول الله ما هذا قال دم الحسين وصحبه أرفعه إلى

الله عز وجل فجاء الخبر بعد أيام أنه قتل ذلك اليوم وتلك الساعة رواه البهقى وسمعت الجن تنوح عليه كا أخرجه أبو نعيم وغيره ؟ وذكر غير واحد أنهم لما ساروا بالرأس الشريف إلى يزيد بن معاوية نزلوا فى الطريق بدير ليقيلوا به فوجدوا مكتوبا على بعض جدرانه :

أترجو أمة قتات حسينا شفاعة جده يوم الحساب

وفي الخطط للمقريزي مانصه: لماقتل الحسين بكت السهاء وبكاؤها حمرتها ؛ وعن عطاء في قوله تعالى «فما بكت علم السماء والأرض» قال بكاؤها حمرة أطرافها ؟ وعن الزهري بلغني أنه لم يقلب حجر من أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين إلاوجد تحته دم عبيط ويقال ان الدنيا أظامت يوم قتل ثلاثا وأصابوا إبلا في عسكر الحسين يوم قتل فنحروها وطبخوها فصارت مثل العلقم وما استطاعوا أن يسيغوا منها شيئا. وروىأن السهاء أمطرت دما فأصبح كل شيء لهم مماوءا دما انهمي. وعن الزهري أنه لم يبق أحد ممن قتل الحسين إلاعوقب في الدنيا قبل الآخرة إما بالفتل أو سواد الوجه أو تغيير الخلقة أوزوال الملك في مدة يسيرة ؟ وروى سبط ابن الجوزى أن شيخا حضر قتله فقط فعمى فسئل عن سببه فقال رأيت الني السائلة حاسرا عن ذراعيه وبيده سيف وبيده نطع وعليه عشرة ثمن قتل الحسين مذبوحين ثم لعنني وسبني ثم أكحلني بمرود من دم الحسين فأصبحت أعمى ؛ وأخرج أيضا أن شخصا علق رأس الحسين في لب فرسه فرؤى بعد أيام ووجهه أشد سوادا من القار ومات على أقبح حالة ؛ ويقال إن رجلا أنكر ذلك فو ثبت النار على جسده فحرقته ( وكان ) اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه يوم الجمعة عاشر محرم سنة إحدى وستبن من الهجرة وكان عمره إذ ذاك خمسا وخمسين سنة وقيــل غير ذلك ووجد به ثلاث والاثون ضربة ؛ قال ابن الصباغ ودفن بأرض كربلاء بالعراق ومشهده رضي الله عنه بها معروف يزار من جميع الآفاق وكانت عدة القتلي التي حملت رؤوسها إلى عبيدالله بن زياد صحبة رأس الحسين رضي الله عنه سبعين انتهى . ودفن أهل العامرية وهم قوم من بني عامر من بني أسد الحسين وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين بعد قتلهم بيوم.

وصلان اختلفوا في رأس الحسين رضى الله عنه المجدد مسيره إلى الشام إلى أين سار وفى أى موضع استقر؛ فذهب طائفة إلى أن يزيد أمر أن يطاف به فى البلاد فطيف به حتى انتهى به إلى عسقلان فدفنه أميرها بها فلما غلب الفرنج على عسقلان افتداه منهم الصالح طلائع وزير الفاطمين عال جزيل ومشى إلى لقائه من عدة مراحل ووضعه فى كيس حرير أخضر على كرسى من الآبوس وفرش تحته المسك والطيب وبنى عليه المشهد الحسيني المعروف بالقاهرة قريبا من خان الحليلي ، وقيل دفن بالبقيع عند قبرأمه وأخيه الحسن وهوقول ابن بكار والعلامة الهمداني وغيرها ؛ وفيل دفن بالمنهة إلى أنه أعيد إلى الجثة ودفن بكر بلاء بعد أربعين يوما من القتل واعتمد القرطي الثاني والذي عليه طائفة من الصوفية أنه بالمشهد القاهرى ؛ قال المناوى في طبقاته ذكر لى بعض أهل الكشف والشهود أنه حصل له اطلاع على أنه دفن مع الجثة بكر بلاء ثم ظهر الرأس بعد ذلك بعد ذلك بلمشيد القاهرى لأن حكم الحال بالبرزخ حكم الإنسان الذي تدلى في تيار جارفيطف بعد ذلك في مكان آخر فلما كان الرأس منفصلا طف في هذا المحل بالمشهد الحسيني المصرى وذكر أنه خاطبه في مكان آخر فلما كان الرأس منفصلا طف في هذا المحل بالمشهد الحسيني المصرى وذكر أنه خاطبه المن بالمشهد المصرى المعروف وكذا جمع من أهل الشيخ عبد الوهاب الشعراني الرأس بالمشهد المصرى المعروف وكذا جمع من أهل الكشف قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب طبقات الأولياء عندذكره الحسين دفنوارأسه ببلادالمشرق ثمر شاعله اطلائع بن رزيك بثلاثين في كتاب طبقات الأولياء عندذكره الحسين دفنوارأسه ببلادالمشرق ثمر شاعله اطلائع بن رزيك بثلاثين

خال وعلى يده اليمني خال» وتقدم تفسير غرب ذلك في الكلام على حليته صلى الله عليه وسلم . وأخرج الطبراني مرفوعا «يلتفت المهدى وقد نزل عيسى عليه السلام كأثما يقطر من شعره الماء فيقول المهدى تقدم فصل بالناس فيقول عيسي إنما أقيمت الصلاة لك فيصلى خلف رجل من ولدى» الحديث وفي صحيح أبن حبان في إمامة المهدى نحوه وصح مرفوعا «ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدى تعال صل بنا فيقول لا إنما بعضكم أعمة على بعض تكرمة الله لهذه الأمة » وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال «يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارْبا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو کاره فیابعونه بین الركن والمقام ويبعث إلهم بعث من الشام فيخسف يهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهـل الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه» الحديث فعلم منه ومن أحاديث أخرأنه بخرج من الشرق من بلاد الحجاز والقول

ألف دينار ونقلها إلى مصر وبني علها المشهد الحسيني وخرج هو وعسكره حفاة إلى نحو الصالحية من طريق الشام يتلقون الرأس الشريف ثم وضعها طلائع في كيس من حرير أخضر على كرسي آبنوس وفرشوا تحتها المسك والعنبر والطيب قدر وزنها مرارا انتهى . وفي المنن للشعراني مانصه أخبرني يعني الخواص أن رأس الإمام الحسين رضي الله عنه حقيقة في المشهد الحسيني قريبا من خان الحليلي وأن طلائع بن رزيك نائب مصر وضعها في القبر المعروف بالمشهد في كيس من حرير أخضر على كرسي من خشب الآبنوس وفرش تحتها المسك والطيب وأنه مشي معها هو وعسكره حفاة من ناحية قطية إلى مصرلما جاءت من بلاد العجم في قصة طويلة ؟ وفي المنن أيضا في موضع آخر قال زرت مرة رأس الحسين بالمشهد أنا والشيخ شهاب الدين بن الجلبي الحنفي وكان عنده توقف فيأن رأس الإمام الحسين في ذلك المكان فثقلت رأسه فنام فرأى شخصا كهيئة النقيب طلع من عند الرأس وذهب إلى رسول الله عليه وما زال بصره يتبعه حتى دخل الحجرة النبوية فقال يارسول الله أحمد بن الجلي وعبد الوهاب زارا قبر رأس ولدك الحسين فقال رسول الله إلى أن مات وكان يقول آمنت بأن رأس الحسين هنا انهى وهذا نما يشهد للقول الأول ويعضده أيضا ماذكره الشيخ عبد الفتاح بن أبي بكر بن أحمد الشهير بالرسام الشافعي الخلوتي فيرسالته نور العين بقوله ومن ذلك مالأهل الكشف والاطلاع في مقرها ماذكره خاتمة الحفاظ والمحدثين شيخ الإسلام والمسلمين نجم الدين الغيطي رضى الله عنه نقلاعن شيخ الإسلام الشيخ شمس الدين اللقاني شيخ السادة المالكية في عصره رحمـه الله تعالى أنه كان يوما جالسا بالجامع الأزهر مع القطب الكبير الشيخ أبي المواهب التونسي يتحدث معه وإذا بالشيخ أبي المواهب قام مستعجلا وذهب إلى نحو باب المدرسة الجوهرية التي بالجامع وخرج منها فتبعه الشييخ شمس الدين المذكور وهو لايشعر به إلى أن وصل إلى المشهد المبارك وهو خلفه فلما دخل المسجد وجد إنسانا واقفا على باب الضريح الشريف ويداه مبسوطتان وهو يدعو فلما فرغ الرجل من الدعاء ومسح على وجهه بيده رجع الشيخ اللقاني إلى الجامع الأزهر وإذا بالشيخ أبي الواهب التونسي رجع فقال له الشيخ اللقاني يامولانا رأيتك ذهبت مستعجلا من باب الجوهرية وها أنت رجعت فقال كنت في مصلحة وكتم عنه القضية فقال له ذهبت إلى المسجد الحسيني قال نعم فما الذي أعلمك بذلك قال كنت معك فيه قال ثمارأيت قال رأيت إنسانا واقفا على باب الضريم يدعو ووقفت أنت خلفه ووقفت أناخلفكما أدعو أيضا فقال أبشرياشمس الدين فإنجميع مادعوت به استجيب لك في ذلك الوقت قلت ياسيدي ومن هذا الرجل قال القطب الغوث الجامع يأتي كل يوم أو قال كل يوم الثلاثاء فيزور هذا المشهد فلما وقع عندى مجيئه في ذلك الوقت قمت إليه وحضرت معه الزيارة وقبلت يده فالزم ذلك يحصل لك خير فما زال الشيخ اللقاني يزور ذلك المـكان إلى أن مات رحمه الله تعالى (ومن) ذلك مانقل عن الشيخ الجليل أبى حسن التمار رضى الله عنه أنه كان يأتى إلى هذا ألمكان للزيارة ثم إذادخل إلى الضريح يقول السلام عليكم فيسمع الجواب وعليك السلام ياأبا الحسن فجاء يوما من الأيام فسلم فلم يسمع الجواب برد السلام فزار ورجع ثم جاء مرة أخرى وسلم فسمع الجواب يرد السلام فقال ياسيدي جئت بالأمس وسلمت فما سمعت جوابا فقال ياأباحسن لك المعذرة كنت أتحدث مع جدى ﷺ فلم أسمع كلامك وهذه كرامة جليلة لأبي الحسن التمار رضى الله عنه (ومن) ذلك أيضا ما أخبر به العلامة الشيخ فتح الدين أبوالفتح الغمرى الشافعي أنه

بأنه يخرج من المغرب لا أصل له كما نبه عليه العلقمي . وأخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى علك رجل من أهل بيتي علك جبل الديلم والقسطنطينية »زاد فى روايات و رومية و مروية وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال ول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لن تهلك أمة أناأولهاوعيسي ابن مريم آخرها والمدى وسطها الوالد بالوسط ماقسل الآخر وأخرج أحمد والماوردي أنه صلى الله عليه وسلم لل «أبشروا بالهدى رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض عدلاو قسطا كما ملئت ظلما وجورا ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويقسم المال بالسوية وعلاء قلوب أمة محمد غني ويسعهم عدله حتى إنه بأمر مناديا فينادى من له طحة إلى فما يأتيه أحد إلا رجل واحمد يأتيه فيسأله فيقول ائت السادن حتى يعطيك فيأتيه فيقول أنا رسول المهدى أرسلني إليك لتعطيني فيقول احث فبحق حتى لا يستطيع أن

بحمله فيلقى حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمله فيخرج به فيندم فيقول أناكنت أجشع أمة محمد نفسا كلهم دعى إلى هذا المال فتركه غيرى فيرد عليه فيقول إنا لانقبل شيئا أعطيناه فيلبث في ذلك ستأوسبعاأو ثمانيا أو تسعسنين ولاخير فيالحياة بعده » وروى أبو داود في سننه أنه من ولدالحسن وكائن سره ترك الخلافة لله عز وجل شفقـة على الأمة فجعل الله القائم بالخلافة الحق عند شدة الحاجة إليه من ولده ليملأ الأرض عدلاورواية كونه من ولد الحسين واهية . وجاء في روايات « أنه عند ظيوره ينادي فوق رأسه ملك هـذا المهدى خليفة الله فاتبعوه فتذعن لهالناس ويشربون حبه وأنه علك الأرض شرقها وغربها وأنالذين يبايعونه أو"لا بين الركن والمقام بعدد أهل مدر ثم يأتيه أبدال الشام ونجساء مصر وعصائب أهل المشرق وأشباههم ويبعث الله إليه جيشا من خراسان رایات سود شميتوجه إلى الشام، وفي رواية إلى الكوفة» والجمع ممكن ، وأن الله تعالى عده شلاثة آلاف

كان يتردد إلى الزيارة غالبا فجلس يوما يقرأ الفائحة ودعا فلما وصل في الدعاء إلى قوله واجعل ثوابا مثل ذلك فأراد أن يقول في محائف سيدنا الحسين ساكن هذا الرمس فحصلت له حالة فنظر فها إلى شخص جالس على الضريح وقع عنده أنه السيد الحسين رضى الله عنه فقال في محائف هذا وأشار سده إليه فلما أتم الدعاء ذهب إلى الشيخ الجليل الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه فأخبره بذلك فقال له الشيخ صدقت وأنا وقع لى مثل ذلك ثم ذهب إلى الشيخ كريم الدين الخلوتي رضي الله عنه فأخبره بذلك فقال له الشيخ كريم الدين صدقت وأنا مازرت هذا المكان الاماذن من الني الله المنافقية التهي هذا ما عبت عن أرباب الكشف : وفي كتاب الخطط للمقريزي بعد كلام على مشهد الحسين رضى الله عنه ما نصه وكان حمل الرأس الشريف إلى القاهرة من عسقلان ووصوله البها في يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وكان الذي وصل بالرأس من عسقلان الأميرسيف الملكة تميم والمها والقاضي المؤتمن مسكين وحصل في القصر يوم الثلاثاء العاشر من جمادي الآخرة المذكورة ويذكر أن هذا الرأس الشريف لما أخرج من الشهد بعسقلان وجد دمه لم بجف وله ربح كريح المسك فقدم به الأستاذ مكنون في عشاري من عشاريات الخدمة وأنزل به إلى الكافور ثم حمل في السرداب إلى قصر الزمرذ ثم دفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة وقال ابن عبدالظاهر مشهد الإمام الحسين قد ذكرنا أن طلائع بن رزيك المنعوت بالصالح كان قد نقل الرأس الشريف من عسقلان لما خاف علمها من الفريج وبني جامعه خارج باب زويلة ليدفنه به ويفوز بهذا الفخار فغلبه أهل القصر على ذلك وقالوا لا يكون ذلك الا عندنا فعمدوا إلى هذا المكان وبنوه له ونقلوا اليه الرخام وذلك في خلافة الفائز على يد طلائع في سنة تسع وأربعين وخمسائة اله ﴿ كُرامتان : الأولى ﴾ اتهم شخص من أتباع السلطان الملك الناصر بأنه يعرف الدفائن والأموال التي بالقصر فأمر بتعــذيبه وأخذه متولى العقوبة وجعل على رأسه خنافس وشد علمها قرمزية يقال إن هذه العقوبة أشد العقوبات وأن الإنسان لايطيق الصبر علمها ساعة الاتنقب دماغه وتقتله ففعل به ذلك مرارا وهو لايتأوه وتوجد الخنافس ميتة فسألوه ماسبب هذا فقال حملت رأس الحسين لماجاء فعفا عنه اه خطط. [ الثانية ] روى ابن خالويه عن الأعمش عن منهال الأسدى قال والله لقد رأيت رأس الحسين رضي الله عنه حين حمل وأنا بدمشق وبين يديه رجل يقرأ سورة الكهف حتى بلغ «أم حسنت أن أصحاب الكرف والرقم كانوا من آياتنا عجبا » فنطق الرأس وقال قتلي أعجب من ذلك . ﴿ غريبة ﴾ روى سليان الأعمش رضى الله عنــه قال خرجنا ذات سنة حجاجا لبيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه السلام فبينا أنا أطوف بالبيت إذارجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل فلما فرغت من طوافي قلت سبحان الله العظيم ما كان ذنب هذا الرجل فتنحيت عنمه ثم مررت به مرة ثانية وهو يقول اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل فلما فرغت من طوافي قصدت نحوه فقلت يا هذا إنك في موقف عظيم يغفر الله فيه الذنوب العظام فلو سألت منه عز وجل المغفرة والرحمة لرجوت أن يفعل فانه منعم كريم فقال يا عبدالله من أنت ؟ فقلت أنا سلمان الأعمش فقال ياسلمات إياك طلبت وقد كنت أتمني مثلك فأخذ بيدى وأخرجني من داخل الكعبة إلى خارجها فقال لى يا سلمان ذنبي عظم فقلت ياهذا أذنبك أعظم أم الجبل أم السموات أم الأرضون أم العرش؟ فقال لى ياسلمان ذني أعظم مهلا على حتى أخبرك بعجب رأيته فقات له تـكلم رحمك الله فقال لي يا سلمان أنا من السبعين رجلا الذين أتوا

برأس الحسين بن على رضى الله عنهما إلى يزيد بن معاوية فأمر بالرأس فنصب خارج المدينة وأمر بإنزاله ووضع في طست من ذهب ؤوضع ببيت منامه قال فلما كان فيجوف الليل انتهت امرأة يزيد بن معاوية فإذا شعاع ساطع إلى السماء ففزعت فزعا شديدا وانتبه يزيد من منامه فقالت له ياهداقم فإنى أرى عجا فنطر يزيد إلى ذلك الضياء فقال لها اسكتي فإنى أرى كما ترين قال فلما أصبح منّ الغد أمر بالرأس فأخرج إلى فسطاط هو من الديباج الأخضر وأمر بالسبعين رجلا فخرجنا إليه نحرسه وأمرلنا بالطعام والشراب حتى غربت الشمس ومضي من الليل ماشاء الله ورقدنا فاستيقظت ونظرت نحو السماء وإذا بسحابة عظيمة ولها دوى كدوى الجبال وخفقان أجنحة فأقبلت حتى لصقت بالأرض ونزل منها رجل وعليه حلتان من حلل الجنة وبيده درانك وكراسي فبسط الدرانك وألق علمها الكراسي وقام على قدميه ونادى انزل يا أبا البشر انزل يا آدم صلى الله عليه وسلم فنزل رجل أجمل مايكون من الشيوخ شيبا فأقبل حتى وقف على الرأس فقال السلام عليك ياقية الصالحين عشت سعيدا وقتلت طريدا ولم تزل عطشان حتى ألحقك الله بنا رحمك الله ولاغفر لقاتلك الويل لقاتلك غدا من النار ثم زال وقعد على كرسي من تلك الكراسي قال ياسلمان ثم لم ألبث إلا يسيرا وإذا بسحابة أخرى أقبلت حتى لصقت بالأرض فسمعت مناديا يقول انزل يانبي الله انزل يانوح وإذا برجل أتم الرجال خلقا وإذا بوجه صفرة وعليه حلتان من حلل الجنة فأقبل حتى وقف على الرأس فقال السلام عليك ياعبد الله السلام عليك يابقية الصالحين قتلت طريدا وعشت سعيــدا ولم تزل عطشان حتى ألحقك الله بنا غفر الله لك ولا غفر لفاتلك الويل لقاتلك غدا من النار ثم زال فقعد على كرسي من الكراسي قال ياسلمان ثم لم ألبث إلا يسيرا وإذا بسحابة أعظم منها فأقبلت حتى لعمقت بالأرض فقام الأذان وسمعت مناديا ينادى انزل ياخليل الله انزل ياإ براهيم صلى الله عليك وسلم وإذا برجل ليس بالطويل العالى ولابالقصير التداني أبيض الوجه أملح الرجال شيبا فأقبل حتى وقف على الرأس فقال السلام عليك ياعبد الله السلام عليك يابقيه الصالحين قتلت طريدا وعشت سعيدا ولم تزل عطشان حتى ألحقك الله بنا غفرالله لكولا عفر لقاتلك الويل لقاتلك غدا من النار ثم تنحى على كرسي من الكراسي ثم لم ألبث إلا يسيرا فإذا بسحابة عظيمة فها دوى كدوى الرعد وخفقان أجنحة فنزلت حتى لصقت بالأرض وقام الأذان فسمعت قائلا يقول انزل يانبي الله انزل ياموسي بن عمران قال فإذا برجل أشد الناس في خلقه وأتمهم في هيبته وعليه حلتان من حلل الجنة فأقبل حتى وقف على الرأس فقال مثل ماتقدم ثم تنجى فجلس على كرسي من تلك الكراسي ثم لم ألبث إلا يسيرا وإذا بسحابة أخرى وإذا فها دوى عظيم وخفقان أجنحة فنزلت حتى لصقت بالأرض وقام الأذان فسمعت قائلا يقول انزل ياعيسي انزل ياروح الله فإذا أنا برجل مجمر الوجه وفيه صفرة وعليه حلتان من حلل الجنة فأقبل حتى وقف على الرأس فقال مثل مقالة آدم ومن بعده ثم تنحى فجلس على كرسي من تلك الكراسي ثم لم ألبث إلايسيرا وإذا بسحابة عظيمة فها دوى كدوى الرعد والرياح وخفقان أجنحة فنزلت حتى لصقت بالأرض فقام الأذان وسمعت مناديا يناى انزل ياحمد انزل ياأحمد صلى الله عليك وسلم وإذا بالنبي والسائة وعليه حلتان من حلل الجنة وعن يمينه صف من الملائكة والحسن وفاطمة رضي الله عنهما فأقبل حتى دنا من الرأس فضمه إلى صدره وبكي بكاء شديدا ثم دفعه إلى أمه فاطمة فضمته إلى صدرها وبكت بكاء شديدا حتى علا بكاؤها وبكي لها من سمعها فيذلك المكان فأقبل آدم عليه السلام حتى دنا من النبي صلاحية فقال السلام على الوله الطيب السلام على الحلق الطيب أعظم الله

من اللائكة وأن أهل الكرف من أعوانه قال السيوطي وحينشذ فسر تأخيرهم إلى هـنه المدة إكرامهم بشرف دخولهم في هذه الأملة اه. أي وإعانتهم للخليفة الحق وأن على مقدمة جيشه رجـــ من عيم خفيف اللحية يقال له شعيب بن صالح وأنجبريل على مقدمة جيشه وميكائيل علىساقته وأن السفياني يبعث إليه من الشام جيشا فيخسف بهم بالبيداء فلا ينجو منهم إلا المخبر فيسير إلىه السفاني عن معه فتكون النصرة للمهدى ويذبح السفياني وهوكا في السائل الظريفة للشيخ المجدولي رجل من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيازضخم الهامة بوجيه أثر الجدرى وعينه نكتة بيضاء يخرج من ناحية دمشق وعامـة من يتبعه من كلب يفعل الأفاعيل و قتل قسلة قس وأن المدى يستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكة وأسفار التوراة من جبل بالشام يحاج بها الهود فيسلم كثير منهام وأنه يكون بعد موت المهدى القحطاني رجل من أهل اليمن يعدل في الناس ويسير فهم بسير المهدى عكث مدة ثم يقتل وجاء في رواية تفضيل المهدى على أبى بكر وعمر بل على بعض الأنبياء قال في العرف الوردى في أخبار المهدى وتأويله عشل ما أول به حديث «إن من ورائكم زمان صبر المتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم » وخاصله أن أفضليته من جهـة زيادة صيره في شدة الفيتن وزيادة الكروب لاتفاق الروم عليه ومحاصرة الدجال له لامن حهدة زيادة الثواب والرفعة عند الله تعالى اه . وأماحديث أنه صلى الله عليه وسلم قاللا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدمارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعـة إلا على شرار الناس ولامهدى إلاعيسى ابن مريم فمتكلم فيه وعلى تقدير صحته محمل على أن الرادلامهدى على الإطلاق سواه لوضعه الجيزية وإهلاكه اللل المخالفة للتنا كاصحت به الأحاديث أو لامهدى معصوما إلا هو.وخبرابن عدى «المهدى من ولد العباس عمى)) في إسناده وضاع . وما صح عندالحاكم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « منا أهل البيت أربعة منا السفاح ومنا المنهذر

أجرك وأحسن عزاءك في ابنك الحسين ثم قام نوح عليه السلام فقال مثل قول آدم ثم قام إبراهيم عليه السلام فقال كقولهما ثم قام موسى وعيسى علمهما السلام فقالا كقولهم كلمهم يعزونه تتاللكاتة في ابنه الحسين ثم قال النبي وَالْسُحَامِةِ ياأَبِي آدم وياأَبِي نوح وياأَخِي إبراهيم وياأُخي موسى وياأُخي عيسي اشهدوا وكيفي بالله شهيدا على أمتي بما كافئوني في ابني وولدي من بعدي فدنا منه ملك من الملائكة فقال قطعت قلوبنا ياأبا القاسم أنا الملك الوكل بسماء الدنيا أمرني الله تعالى بالطاعة لك فلو أذنت لي أنزلتها على أمتك فلا يبقي منهم أحد ثم قام ملك آخر فقال قطعت قلوبنا ياأبا القاسم أنا الملك الوكل بالبحار وأمرني الله بالطاعة لك فإن أذنت لي أرسلتها علمهم فلا يبقي منهم أحد فقال النبي ﷺ ياملائكة ربي كفوا عن أمتي فإن لي ولهم موعدا لن أخلفه فقام إليــه آدم عليه السلام فقال جزاك الله خيرا من نبي أحسن ماجوزي به نبي عن أمته فقال الحسن ياجداه هؤلاء الرقود هم الدين محرسون أخى وهم الذين أتو ابرأسه فقال الني والنَّائِيَّةِ ياملائكة ربى اقتلوهم بقتلة ابني فوالله مالبثت إلايسيرا حتى رأيت أصحابي قد ذبحوا أجمعين قالفلصق بي ملك ليذبحني فناديته ياأبا القاسم أجرنى وارحمني يرحمك الله فقال كفوا عنه ودنا مني وقال أنت من السبعين رجلا قلت نعم فألقي يده في منكمي وسحبني على وجهي وقال لارحمك الله ولا غفر لك أحرق الله عظامك بالنار فلذلك أيست من رحمة الله فقال الأعمش إليك عني فإني أخاف أن أعاقب من أجلك اه من شرح الشفاء للعلامة التلمساني من الفصل الرابع والعشرين فما أُطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الغيوب من ترجمة الحسين ﴿ نادرتان : الأولى ﴾ أن عبيدالله بن زياد لما ظفر بالحسين رضى الله عنه وأهله صعد النبر فقال الحمد لله الذي أظهر الحق ونصر يزيد بن معاوية وحزبه على الكذاب حسين فو ثب عبد الله بن عفيف رضى الله عنه وكانت عينه اليسرى قد ذهبت يوم الجمل مع على رضى الله عنه وذهبت عينه الأخرى يوم صفين وكان يلازم السجد يصلى فيه إلى الليل فقال ياابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأنوك والذي والاك تقتلون أبناء الأنبياء وتتكلمون بكلام الصديقين فأومأ إليه ابن زياد وقال ياعدوالله ماتقول في عنمان ؟ فقال عدوالله أنت ، ذلك الرجل أحسن وأساء وأصلح وأفسد والله ولى خلقه يقضى في عثمان وغيره بالحق والعدل ولكن إن شئت سلني عنك وعن أبيك وعن يزيد وعن أبيه فقال لاأسألك حتى أذيقك الموت فقال دعوت الله تعالى أن يرزقني شهادة قبل أن تلدك أمك على يد أعدى خلق الله تعالى وأبغضهم له فلمــا ذهب بصرى يئست منها فالحمد لله الذي رزقنها على يأسي وعرفني الإجابة لي منه على قديم دعائي فنزل وقتله وصلبه بالسبخة في الكوفة انهى من مختصر التواريخ [الثانية] قضى الله أن قتل عبيد الله بن زياد هو وأصحابه يوم عاشوراء سنــة سبع وستين جهز إليه المختار بن عبيد جيشا فقتله إبراهيم بن الأشتر في الحرب وبعث برأسه إلى المختار وبعث به المختار إلى ابن الزبير فبعثه ابن الزبير إلى على بن الحسين (روى) الترمذي أنه لما جاء برأسه ونصب في المسجد مع رؤوس أصحابه جاءت حية فتخللت الرءوس حتى دخات في منخره فمكثت هنهة ثم خرجت فعلت ذلك مرتين أو ثلاثا وكان صما في محل رأس الحسين ذكره الشيخ عبدالرحمن الأجموري في كتابه مشارق الأنوارومثله فىأسد العابة وزاد ابن الأثيرهذا حديث حسن صحيح أخرجه الثلاثة وعجيبة كالاعبد اللك بن عمير رأيت في هذا القصر عجبا رأيت رأس الحسين على تراس بين يدى عبيدالله بنزياد ثم رأيت رأس ابن زياد بين يدى الختار عمرأيت رأس الختار بين يدى مصعب بن الزير عم وأيت رأس مصعب بين يدى عبداللك بن مروان وكان بين يدى عبداللك فلماسمع ذلك أمر بهدم القصر كذا في الكنز الدفون (وأخرج) الحاكم في المستدرك وصححه وقال الذهبي في التلخيص على شرط مسلم عن

ومناالنصورومنا المدى

المواد بأهل البيت فيه مايشمل جميع بني هاشم من نسل فاطمة فـلا إشكال وعلى تقدير أن المراد أن الأربعة من ولد العباس محمل المهدى في كلاميه على ثالث خلفاء بني العباس لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية لما أوتيه من العدل التام والسيرة الحسنة ولأنه صح أن اسم المدى يوافق اسمه صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه والمدى هـذا كذلك قال في الصواعق الأظهر أن خروج المهدى قبل نزول عيسى وقيل بعده وقد تواترات الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وأنه من أهل بيتــه وأنه علا الأرض عدلا وأنه يساعد عسى على قتـل الدجال بياب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسي خلف وأكثر الروايات متفقة على تحقق ملكه سبع سنين والشك فى الزيادة إلى تمام تسع وفي روانة تحقيق ست كم تقدم كل ذلك. وفي بعض الآثار أنه بخرج في وتر من السنين سنة

ابن عباس قل « أوحى الله إلى محمد والتحقيق إنى قتلت بيجي بن زكريا سبعين ألها وإنى قاتل بابن بنتك سبعين ألها وسبعين ألها» قال الحافظ ابن حجر ورد من طريق واه عن على عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الحسين فى تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل الدنيا قال الجلال السيوطى فى المحاضرات والمحاورات حصل بالكوفة جدرى فى بعض السنين عمى فيه ألف وخسمائة من ذرية من حضر وا قتل الحسين رضى الله عنه .

﴿ تتمة : في ذكر أولاده وشيء من كلامه رضي الله عنه ﴾ قال صاحب الإرشاد: أولاد الحسين بن على ستة على بن الحسين الأصغر كنيته أبو محمد ولقبه زين العابدين وأمه شاه زنان بنت كسرى أنوشروان ملك الفرس وعلى بن الحسين الأكبر قتل مع أبيه بالطف وأمه ليلي بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وجعفر بن الحسين وأمه قضاعة مات في حياة أبيه ولانساله وعبدالله بن الحسين قتل مع أبيه صغير أجاءه سهموهو بكر بلاء فقتله وسكينة بنت الحسين أمها الرباب بنت امرىء القيس بن عدن الكلبية وهي أيضا أم عبد الله بن الحسين وفاطمة أمها أم إسحق بنت طلحة بن عبد الله تيمية انتهى والذي أعقب منهم على زين العابدين ( وفي بغية الطالب لمعرفة أولاد على بن أبي طالب ) للشيخ جمال الدين الطاهر بن حسين بن عبد الرحمن الأهدل ما نصه وكان له يعني للحسين رضي الله عنه من الولد ست بنين وثلاث بنات ونهم على الأكبر وأمه ليلي بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وعلى الأوسط وعبد الله وعلى الأصغر زين العابدين ومنهم من يزعم أنه الأكبر ومحمد وجعفر وزينب وسكينة وفاطمة ؛ فأما محمد وجعفر فماتا في حياة أبهما ، وأما على الأكبر وعبد الله فاستشهدا مع أبهما بالطف وعلى الأوسط أصابه سهم يومئذ فمات انتهى وزاد بعضهم عمرو العقب من ولد الحسين زين العابدين رضى الله عنه باتفاق فلم يكن على وجه الأرض حسيني إلامن نسله [ ومن كلامه رضى الله عنه م حوائم الناس اليكم من نعمالله عليكم فلا تملوا النعم فتعود نقما ، وقال رضى الله عنه : صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤ الك فأكرم وجهك عن رده ، وقال رضي الله عنه: الحلم زينة والوفاء مروءة والصلة نعمة والاستكثار صلف والعجلة سفه والسفه ضعف والغلو" ورطة ومجالسة أهل الدناءة شرومجالسة أهل الفسوق ريبة [ لطيفة ] قيل كان بين الحسين وبين أخيه الحسن كلام ووقفة فقيل له اذهب إلى أخيك الحسن واسترضه وطيب خاطره فانه أكبر منك فقال سمعت جدى رسول الله والتعلق يقول « أيما اثنين بينهما كلام فطلب أحدها رضا الآخر كان السابق سابقه إلى الجنة» وأكره أن أسبق أخي الأكبر إلى الجنة فبلغ قول الحسن رضي الله عنه فأتاه وترضاه ( وقال ) رضي الله عنه في خطبة خطها : أيها الناس نافسوا في المكارم وسارعوا في الغانم ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه واكتسبوا الحمد بالمنح ولا تكتسبوه بالمطل فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة ورأى أنه لايقوم بشكرها فالله له بمكافأته بمكان وذلك أجزل عطاء وأعظم أجراً . واعلموا أن المعروف يكسب حمداً ويعقب أجرا ، فلو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ولو رأيتم اللؤم رجلا رأيتموه منظرا قبيحا تنفر منه القلوب وتغض منه الأبصار؛ أيها الناس من جاد ساد ومن بخل ذل ، وان أجود الناس من أعطى من لايرجوه وأعف الناس من عفا عن قدرة ، وان أوصل الناس من وصل من قطعه ، ومن أراد بالصنيعة إلى أخيه وجه الله تعالى كافأه الله بها وقت حاجته وصرف عنه من البلاء أكثر من ذلك ، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن أحسن أحسن الله اليه والله يحب المحسنين ( ومن كلامه المنظوم رضى الله عنه ) ما نقله ابن غنم صاحب كتاب الفتوح وهو أنه رضى الله عنه لما أحاطت به جموع ابن زياد وقتلوا من قتلوا من أصحابه ومنعوهم الماء وأصحاب ولده الصغير سهم فقتله فزمله وحفرله بسيفه وصلى عليه ودفنه قال رضى الله عنه:

غدرالقوم وقدمارغبوا عن ثواب الله رب الثقلين قتاوا قدما عليا وابنه حسن الخير كريم الإبوين حسدا منهم وقالوا أقبلوا نقتل الآن جميعاً للحسين خيرة الله من الخلق أبى ثم أمى فأنا ابن الخيرتين فضة قد صفيت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين من له جد بجدى في الورى وكشيخي فأنا ابن القمرين فاطم الزهراء أمى وأبى قاصم الكفر بيدر وحنين

ومن كلامه رضي الله عنه:

فان تكن الدنيا تعد نفيسة فان ثواب الله أعلى وأنبل وان يك لابد من الموت للفق فقتل امرى فى الله في الكسب يجمل فقتل امرى فى الله بالسيف أجمل وان تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخسل

وُقِل رضى الله عنه:

إذاماعضك الدهر فلا تجنح إلى الخلق ولا تسأل سوى الله المغيث العالم الحق فلو عشت وقدطف من الغرب إلى الشرق لما صادفت من يقدر أن يسعد أو يشقى وقال رضى الله عنه من قصيدة طويلة هذا أولها:

إذا استنصر المرء اممأ لأذية فناصره والحاذلون سواء أنا ابن الذي قد تعلموا مكانه وليس على الحق المبين طحاء أليس رسول الله جدى ووالدى أنا البدر إن حل النجوم خفاء ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء ينازعني والله بيني وبينه يزيد وليس الأمر حيث يشاء فيا نصحاء الله أنتم ولاته وأنتم على أديانه أمناء بأي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها البعداء

ومن كلامه رضي الله عنه:

ذهب الذين أحبهم وبقيت فيمن لا أحبه فيمن أراه يسبنى ظهر المغيبولا أسبه أفلا يرى أن فعله مما يسير اليه غبه حسبى بربى كافيا ممااجتنى والبغى حسبه انتهى من الفصول المهمة .

وفصل: في ذكر مناقب سيدنا على بن الحسين رضى الله عنهما الملقب بزين العابدين في قال الإمام اللك رضى الله عنه: سمى زين العابدين لكثرة عبادته وه و الإمام الرابع على مذهب الإمامية (ولد) زين العابدين رضى الله عنه بالمدينة الشريفة يوم الحميس ظمس شعبان سنة ثمان وثلاثين في أيام جده على بن أبى طالب قبل وفاته بسنتين (وكنيته) المشهورة أبو الحسن وقيل أبو محمد وقيل أبو بكر (وألقابه كثيرة) أشهرها زين العابدين وسيد العابدين والزكي والأمين وذو النفقات (وصفته) أصفر قصير نحيف (شاعره) الفرزدق وكثير عزة (بوابه) أبوجبلة (نقش خاتمه) وما توفيق إلا بالله (ومعاصره) مروان وعبد الملك والوليد ابنه (وأمه) سلافة ولقيها شاه زنان بفتح الشين المعجمة وكسر الهاء وقتح الزاى والنون الثانية بعد الألف كلة والرسية معناها ملكة النساء وهي بنت يزدجرد بفتح الياء المناة من تحت وسكون الزاى وفتيح الدال المهلة وكسر الحيم ودال مهملة بعد الراء الساكنة ولد أنو شروان العادل ملك الفرس

إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع وأنه بعد أن تعقد له البيعة عمكة يسير منها إلى الكوفة نم يفرق الجنود إلى الأمصار وأن السنة من سنيه تكون مقدار عشر سنين وأنه يبلغ سلطانه المشرق والمغرب وتظهر لهالكنوز ولاييق في الأرض خراب إلا يعمره . قل مقاتسل ابن سلمان ومن تبعه من المفسرين في قسوله تعالى « وإنه لعلم للساعة » انها نزلت في المردى اه. وجاء في رواية أخسري زیادة مدته علی ما ذکر ففي روالة أنها أربعون سنة وفيرواية أنها إحدى وعشرون سنة وفي رواية أنها أربع عشرة سنسة وروى غير ذلك أيضاً قال ابن حجر في رسالته القول المختصر في علامات المدى المنتظر روايات سبع سنين أكثر وأشهر وعمكن الجمع على تقدير صحة جميع الروايات بأن ملكه متفاوت الظهور والقوة فالأربعون مشلا باعتبار جملة ملكه والسبع ونحروها باعتبار غاية ظهور ملكه وقوته والعشرون ونحوهاباعتبار الأمر الوسط اه . وفي الكشف للحافظ السيوطي عنجفر وغيرهأنالمدى

ذكر الزمخشري فيربيع الأبرار أنه لما أتى بسي فارس فيخلافة سيدنا عمركان فهم ثلاث بنات ليزدجرد فباعوا السبايا وأمر عمر رضي الله عنه ببيع بنات يزدجرد فقال له على رضي الله عنه إن واللاوك لايعاملن معاملة غيرهن قال كيف الطريق إلى العمل معهن ؟ قال تقو مهن ومهما بلغ عُبَهِن قام به من يختارهن فقومهن فأخذهن على بن أبى طالب رضي الله عنه فدفع واحدة لولده الحسين فولدت له عليا زين العابدين وواحدة لعبدالله بن عمر فولدت له سالما وواحدة لمحمد ابن أبي بكر الصديق فولدت له القاسم فهؤلاء الثلاثة بنوخالة انتهي وكان على زين العابدين مع أبيه بكر بلاء مريضا نامًا على الفراش فلم يقتل قاله ابن عمر رضي الله عنهما هذا هو الصحيح وليس قول من قال إنه كان صغيرا حينئذ فلم يقتل بشيُّ روى الحديث عن أبيــه وعمه الحسن وجابر وابن عباس والمسور بن مخرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة أمهات المؤمنين قال الزهري وابن عيينة مارأينا قرشيا أفضل منه وقال الزهري مارأيت أفقه منه وقال ابن المسيب مارأيت أورع منه (ومناقبه) رضي الله عنه كثيرة . فعن سفيان قال جاء رجل إلى على بن الحسين رضي الله عنهما فقال له إن فلانا قد وقع فمك محضوري فقال له انطلق بنا إليه فانطلق معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه منه فلما أتاه قال له ياهذا إن كان ماقلته في حقا فأنا أسأل الله أن يغفر لي وإن كان ماقلت في باطلا فالله تعالى يغفر واك ثم ولى عنه . وعن أبي حمزة قال كان على بن الحسين رضى الله عنه يصلى في الوم واللملة ألف ركعة . وكان رضى الله عنه إذا توضأ للصلاة يصفر لونه فقيل له ماهذا النبي نراه يعتريك عند الوضوء فيقول أماتدرون من أريد أن أقف بين يديه. وعن طاوس قال دخلت الحجر في الليل فإذا على بن الحسين قد دخل فقام يصلي ماشاء الله ثم سجد سجدة فأطالها فقلت رجل صالح من بيت النبوة لأصغين إليه فسمعته ية ول عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك قال طاوس فوالله ماطلبت ودعوت مهن في كرب إلا فرج الله عنى ﴿ فَائدة استطرادية ﴾ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا أهمه أمرير فع يديه إلى السماء ثم يقول يا كريعص أعوذ بك من الذنوب التي تزيل بها النعم وأعوذ بك من الذنوب التي بها تحل النقم وأعوذ بك من الذنوب التي بها تثير الأعداء وأعوذ بك من الذنوب التي بها تحبس غيث السهاء وهو دعاء مجرب عند الكرب انتهى من قرة العنن في مقتل الحسين (قال) ابن عائشة سمعت أهل المدينة يقولون مافقدنا صدقة السر إلا بعد موت على بن الحسين (وقال) محمد ابن إسحق كان ناس من أهل المدينة يعيشون لايدرون من أين معايشيم ومآ كليم فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم (وكان) يحمل جراب الخبز على ظهره في الليل يتصدق به فلما غسلوه جعلوا ينظرون إلى سواد في ظهره فقيل ماهذا فقال كان محمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة . ولمامات رضي الله عنه وجدوه كان يقوت أهل مائة بيت . قال سفيان أراد على بن الحسين الحج فأنفذت إليه أخته سكينة ألف درهم فلحقوه بها بظهر الحرة فلما نزل فرقها على المساكين. وكان رضي الله عنه إذاهاجت الري سقط مغمى عليه قال المناوى دخل على على الزين العابدين رضى الله عنه في مرض موته محمد بن أسامة بن زيد يبكي فقال له مايبكيك فقال له على دين خمسة عشر ألف دينار فقال هي على ووفاها رضي الله عنه ( يروى) أنه مرض فدخل عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودونه فقالوا كِفَأُصبِحَتَ يَا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدتك أنفسنا قال في عافية والله المحمود على ذلك فَكَيْفَ أُصِبِحَمِّ أَنتُم جَمِيعًا قالوا أُصِبِحَنا والله لك يا ابن رسول الله ﷺ محمن وادّ بن فقال لهم

يقوم سنة ماثنين . وعن أى قبيل أن الناس مجتمعون عليه سنة أربع ومائتين.وفي كلام المجدولي أن ظهوره يكون في يوم عاشوراء وقال سدى عبد الوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر المهدى من ولد الإمام حسن العسكرى ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمساين ومائتين وهو باق إلى أن بحتمع بعيسي ابن مريم هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطلُّ على بركة الرطال عصر المحروسة عـن الإمام المهدى حين اجتمع به ووافقه على ذلك سيدى على الخو"اص رحمهما الله تعالى . وقال الشيخ محى الدين في الفتوحات اعلموا أندلا بد من خروج المهدى عليه السلام اكن لانخرج حتى تمتليء الأرض جورا وظاما فيملؤها قسطا وعدلا وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها جده الحسين بن على ابن أبي طالب ووالده الإمام حسن العسكرى ابن الإمام على النقي بالنون ابن الإمام محمد التقي بالتاء ابن الإمام على الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق أبن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين على بن الحسين بن الإمام على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم يواطي الله اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها إذ لا يكون أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ، أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم المال بالسوية ويعدل به في الرعية يمشى الخضر بين يديه يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا يقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطيء له ملك يسدده من حيث لأراه يفتح المدينية الرومية بالتكبيره ع سبعين ألما من المسلمين يشهد الملحمة العظمى مأدية الله عرج عكا يعز الله به الإسلام بعد ذله ويحييه بعد موته ويضع الجزية ويدعو إلى الله تعالى بالسيف فمن أى قتل ومن نازعه خذل بحركم بالدين الخالص عن الرأى

من أحبنًا لله أسكنه الله في ظل ظليل يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله ومن أحبنا يريد مكافأتنا كافأه الله عنا الجنة ومنأحبنا لغرض دنيا آتاه الله رزقه من حيث لايحتسب ﴿ لطيفة ﴾ وفد على على بن الحشين نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان فلما فرغوا من كلامهم قال لهم ألا تخبرونى من أنتم المهاجرون الأولون الدين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوالا قال فأنتم الدين تبوَّ ءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قالوا لا فقال أما أنتم الذين قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الدين قال الله تعالى فهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الدين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للدين آمنوا اخرجوا عني فعل الله بكم وصنع اه من الفصول المهمة [كرامتان : الأولى ] عن عبد الله الزاهد قال لما ولى عبد اللك ابن مروان الخلافة كتب إلى الحجاج بن يوسف بسم الله الرحمن الرحيم من عبداللك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف أما بعد فانظر في دماء بني عبدالمطلب فاجتنبها فإني رأيت آل أبى سفيان لما أولعوا بها لم يلبثوا إلا قليلا والسلام وأرسل بالكتاب بعــد أن ختمه سرا إلى الحجاج وقال له أكتم ذلك فكوشف بذلك على بن الحسين وأن الله قد شكر ذلك لعبد الملك فكتب على بن الحسين من فوره بسم الله الرحمن الرحيم من على بن الحسين إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين أما بعد فإنك كتبت في يوم كذا من شهر كذا إلى الحجاج في حقنًا بني عبد المطلب بما هو كيت وكيت وقد شكر الله لك ذلك وطوى الكتاب وختمه وأرسل به مع غلام له من يُومه على ناقة له إلى عبد اللك بن مروان وذلك من المدينة المشرفة إلى الشام فلما وقف عبداللك على الكناب وتأمله وجدتار يخه موافقا لتاريخ كتابه الذي كتبه إلى الحجاج ووجد مخرج غلام على بن ألحسين موافقا لمخرج رسوله إلى الحجاج في يوم واحد وساعة واحدة فعلم صدقه وصلاحه وأنه كوشف بذلك فأرسل إليه مع غلامه بوقر راحلته دراهم وثيابا وكسوة فاخرة وسيره إليه من يومه وسأله أن لانخليه من صالح دعائه كذا في الفصول [الثانية] استشاره زيد ابنه في الخروج فنهاه وقال أخشى أن تكون المقتول المصلوب أما علمت أنه لا يخرج أحدمن ولد فاطمة قبل خروج السفياني إلاقتل فكان كما قال [نادرة] قال في دررالأصداف إنه أي عليا زين العابدين خرج يوما من المسجد فلقيه رجل فسبه وبالغ في سبه وأفرط فعاد إليه العبيد والموالي فكفهم عنه وأقبل عليه وقالله ماسترعنك من أمرنا أكثر ألك حاجة نعينك علمها فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة وألقى إليه خمسة آلاف درهم فقال أشرد أنك من أولاد المصطفى والسَّاليَّة . ولقيه رجل فسبه نقال له ياهذا بيني وبين جهنم عقبة إن أناجزتها فما أبالي بما قلت وإن لم أجزها فأنا أكثر مما تتول (ونقل غير واحد) أن هشام بن عبد اللك حج في حياة أبيه فطاف بالبيت وجهد أن يستلم الحجر الأسود فلم يصل إليه لكثرة الزحام فنصب له منبرا إلى جانب زمزم في الحطيم وجلس عليه ينظر إليه الناس وحوله جماعة من أهل الشام؟ فبيناهم كذلك إذ أقبل زبن البابدين على بن الحسين رضي الله عنهما يريد الطواف فلما انتهى إلى الحجر الأسود تنحي الناس له حتى استلم الحجر الأسود فقال رجل من أهل الشام من هذا الذي قد هابه الناس هذه المهابة فتنحوا عنه يمينا وشمالا ؟ فقال هشام لاأعرفه مخافة أن يرغب فيه أهل الشام وكان الفرزدق حاضرا فقال للشامي أنا أعرفه القال من هو يا أبافراس ؟ فقال :

مذاهب العلماء فينقبضون منه لدلك لظنهم أن الله تعالى لايحدث بعد أعتهم مجهدا وأطال في ذكر وقائعه معهم ثم قال واعلم أناليدي إذاخرج يفرح مه جميع السلمين خاصتهم وعامتهم وله رجال إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء له يتحملون أثقال الملكة عنه و منونه على ما قلده الله ينزل الله عليه عيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالمنارة البضاء شرقى دمشق متكاعلى ملكين ملك عن عينه وملك عن يساره والناس في صلاة العصر فيتنحى له الأمام عن مقامه فنتقدم فيصلي بالناس يؤم الناس بسنة سدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقبض الله إليه المدى طاهرا مطيرا وفي زمانه يقتل السفاني عند شجرة بغوطة دمشق وبخسف بجيشه في البيداء فمن كان مجبورا من ذلك الجاش مكرها بحشر على نيته . وقال في محل آخر من فتوحاته قد استوزر الله تعالى للمردى طائفة خباهم الله تعالى له في مكنون غيه أطلعهم

والمنت يعرفه والحل والحرم هذاالذي تعرف البطحاء وطأته إذا رأته قريش قال قائلها هذا التق النق الطاهر العلم عن نيلهاعرب الإسلام والعجم ينمى إلى ذروة العزالتي قصرت ركن الحطم إذا ما جاء يستلم بغضى حماء ويغضى من مهابته وفضل أمته دانت له الأمم من جده دان فضل الأنساء له مشتقة من رسول الله نبعته كالشمس ينحابعن إشراقهاالظلم محده أنساء الله قد ختموا هذا ابن فاطمة ان كنت حاهله ولس قولك من هذا يضائره جرى بذاك له في لوحه القلم يستوكفان ولايعروها البدم كلتا بديه غياث عم نفعهما حمال أثقال أقوام إذا فدحوا زينه اثنان حسن الخلق والكرم ماقال لا قط الافي تشهده لولا التشيد كانت لاءه نعم عم البرية بالاحسان فانقصلت رحب الفناءأريب حبن يعترم كفر وقربهمومنجي ومعتصم من معشر حمدين و بغضهمو أوقيلمن خيرأهل الأرض قيلهمو لايستطيع جواد بعد غايتهم والأسدأسدالشرى والبأس محتدم همالغموث إذا ما أزمة أزمت سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا يستدفع السوء والبلوى بحمهم في كل بدء ومختوم به الكلم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم أى الخلائق ليست في رقابهم خم كريم وأيد بالندى عصم من يعرف الله يعرف أولية ذا والدين من بيت هذا ناله الأمم

هذا ابن خير عباد الله كليم إلى مكارم هذابنتهى الكرم بكاد عسكه عرفان راحته فلا يكلم إلا حين يبتسم ينشق نورالهدىمن نورغرته طابت عناصره والخيم والشيم الله فضله قدما وشرفه العرب تعرف من أنكرت والعجم سيل الخليقة لأنخشى بوادره حلو الشائل تحلو عنده نعم لانخلف الوعد مسمون نقسته عنه القتارة والاملاق والعدم إن عد أهلالتق كانوا أعتم ولايدانهمو قوم وان كرموا لاينقص العشر بسطامن أكفهم ويستزاد به الإحسان والنعم بأبى لهم أن عل الذم ساحتهم لأولية هذا أوله نعم

فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب ثم أخذ الفرزدق وسجنه بعسفان فبلغ ذلك على بن الحسين رضي الله عنه فبعث إليه بأربعة آلاف درهم فردها الفرزدق وكتب إليه إنما مدحتك بما أنت أهله فردها عليه على رضى الله عنه وكتب اليه أن خذها وتعاون بها على دهرك فانا أهل بيت إذا وهمنا شيئا لانستعيده فقيلها منه وفي رواية فبعث إليه باثني عشير ألف درهم وفي رواية بعشرة آلاف درهم وقال اعذرنا يا أبا فراس فلوكان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به وجعل الفرزدق بهجو هشاما وهو في السجن فبعث وأخرجه. ومن هجوه له كاذكره الخطيب البغدادي وغيره من قصدة طو لة:

الها قاوب الناس نهوى منيها أمحسني بنن الدينة والتي وعين له حولاء باد عيوبها يقلب رأسالم يكن رأس سيد قال الشيخ عبد الجواد الشربيني في كتاب در والأصداف في مناقب الأشر اف كان على بن الحسين عاملاً على كتبان أسرار الله تعالى في العالم كما أشار إلى ذلك في قوله رضي الله عنه :

لقيل لي أنت بمن يعبد الوثنا يارب جوهر علم لو أبوح به يرون أقبح ما يأتونه حسنا ولاستحل رجال صالحون دمي ﴿ تَتَمَّهُ فِي الْمُكَارِمُ عَلَى وَفَاتُهُ وأُولاده وذكرشيء من كلامه رضي الله عنه (توفي) على زين العابدين رضى الله عنه في ثاني عنبر المحرم سنة أربع وتسعين من الهجرة وكان عمره اذ ذاك

سبعا وخمسين سنة قال ابن الصباغ المال كي المسكى يقال إنه مات مسموماوأن الذي سمه الوليد بن عبد اللك ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه عمه الحسين بن على بنأ بي طالب في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب (وأولاده) رضي الله عنهم خمسة عشر ولدا مَا بين ذكر وأنثي أحد عشر ذكرا وأربع إناث وهم محمد المكني بأبي جعفر الملقب بالباقر أمه أم عبد الله بنت الحسن بن على عم على زين العابدين وزيد وعمر أمهما أم ولد وعبد الله والحسن والحسين أمهم أم ولد والحسين الأصغر وعبد الرحمن وسليمان أمهم أم ولد وعلى وكان أصغر ولد على بن الحسين وخديجة أمهما أم ولد وفاطمة وعلية وأم كلثوم أمهن أم ولد فهؤلاء أولاده رضي الله عنهم أجمعين انتهى من الفصول المهمة اكن سقط منهم واحد لأن المعدود في عبارته عشرة وقد قال من الذكور أحد عشر ذكراً . هذا وفي بغية الطالب أن أولاد على زين العابدين الذكور عشرة فقط والله أعلم . [ومن كلامه رضي الله عنه] عجبت لمن مجتمي من الطعام لمضرته ولا يحتمي من الذنب لمعرفته. وقال رضى الله عنه أربع عزهن ذل: البنت ولومريم والدين ولودرهم والغربة ولوليلة والسؤال ولوكيف. الطريق. وقال رضى الله عنه من قنع بماقسم الله له فهو من أغنى الناس وكان يتصدق سراً ويقول صدقة السر تطفيء غضب الرب [ موعظة ] قال أبو حمزة الثمالي أتيت باب على بن الحسين فكرهت أن أنادي فقعدت على البّاب إلى أنّ خرج فسلمت عليـه ودعوت له فرد على ثم انتهى بي إلى حائط فقال يا أبا حمزة ألا ترى إلى هذا الحائط قلت بلي ياسيدي قال فاني متكيء عليه وأنا حزين مفكر إذ دخل على رجل حسن الثياب طيب الرأمحة ثم نظر في وجهي وقال يا على ابن الحسين أراك كئيبا حزينا على الدنيا فهو رزق حاضر يأكل منه البار والفاجر فقلت ما علمها أحزن وانه كماتةول قال فعلام حزنك ؟ قلت أنخوف من فتنة ابن الزبير قال فضحك ثم قال ياعلي هل رأيت أحدا خاف الله فلم ينجه ؟ قات لا قال ياعلى هل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه ؟ قات لا ثم نظرت فاذا ليس قدامي أحد فعجبت من ذلك وإذا بقائل أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول يا على بن الحسين هذا الخضر ناجاك كذا في الفصول المرمة.

وأنصل : فى ذكر سيدنا محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهم أجمين الحالمان في طبقاته سمى باقرا لأنه بقرالعلم أى شقه فعرف أصله (ولد) محمد الباقر بالمدينة في ثالث صفر سنة سمع وخمسين من الهجرة قبل قتل جده الحسين بثلاثة سنين (وكنيته) أبوجعفر لاغير (وألقابه) ثلاثة الباقر والشاكر والهلدى وأشهرها الباقر (روى) عن الزبير بن محمد بن مسلم المكى قال كناعند جاربن عبدالله رضى الله عنه بن الحسين ومعه ابنه محمد وهو صي فقال على لابنه محمد وهو صي قبل رأس عمك فدنا محمد من جارفقبل رأسه نقال جارمن هذا ؟ وكان قدكف بصره فقال اله على بن الحسين هذا ابني محمد فضمه جاراليه وقال يا محمد محمد رسول الله والحسين في حجره وهو يلاعبه فقال يا جاريولد لا بني الحسين ابن يقال له على فاذا كان يوم القيامة ينادى مناد يقم سيد العابدين فيقوم على بن الحسين ويولد لا بني الحسين ابن يقال له على فاذا كان يوم القيامة ينادى مناد يقم سيد العابدين فيقوم على بن الحسين ويولد لعلى بن الحسين ابن يقال له محمد ياجار إن أدركته فأقرئه مني السلام فيقوم على بن الحسين ويولد لعلى بن الحسين ابن يقال له محمد ياجار إن أدركته فأقرئه مني السلام فيقوم على بن الحسين ويولد لعلى بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه عالم المن بعده قليل بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما لما دخل عليه عن عائشة أن محمد الباقر بن على سأل جار بن عبدالله الأنصارى رضى الله عنها على ما تقولين في على وما جرى بينها وبين على رضى الله عنها وما وقلت لها ما تقولين في على ابن أبي طالب رضى الله عنها ؟ فأطرقت رأسها ثم رفعته وقالت رضى الله عنها ؟

كشفاوشهوداعلى الحقائق وما هو أمر الله في عباده فلا يفعل الهدى شيئا إلا عشاورتهم وهم على أقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم من الأعاجم ليس فهم عربي لكن الايتكلمون إلا بالعربية لهم حافظ من غير جنسهم ماعضى الله قط هوأخص الوزراء ثم قال وهؤلاء الوزراء لايزيدون عن نسعمة ولا ينقصون عن خمسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في مدة إقامته خليفة من خمس إلى تسع للشك الذي وقع في وزرائه فلكل وزير معه إقامة سنة فإن كانواحسة عاش خمساوإن كانوا سبعةعاش سبعاوإن كانوا تسعة عاش تسعا ، ولكل سنة أحوال مخصوصة وعلم مختص به وزيرها ويقتاون كابهم إلا واحدا في مرج عك في المأدبة الإلهية التي جعلها الله مائدةالسباع والطيور والهوام وذلك الواحد الذي يبقى لا أدرى هل هو ممن استشنى الله في توله تعالى « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءالله » أوهو عوت في تلك النفخة وإعاشككت

في خاعه هذه المكامات:

في مدة إقامة المهدى إماما في الدنيالأني ماطابت من الله تحقيق ذلك أدبا معه تعالى أن أساله في شيء منذات نفسي ، ولما سلكت معه هذا الأدب قيض الله تعالى واحدا من أهل الله عزوجل فدخل على وذكرلي عدد هؤلاء الوزراء ابتداء وقال لي هم تسعة فقلت له إنكانوا تسعة فإن بقاء المهدى لابد أن يكون تسع سنين وأطال في بيان ذلك . وقال في محل آخر من فتوحاته إنه محكم بما ألقي إليه ملك الإلهام من الشريعة وذلك أنه يلهم الشرع المحمدي فيحكم به كا أشار إليه حديث المدى يقفوأثرى لا بخطيء فعرفنا صلى الله علمه وسلم أنه متبع لا مبتدع وأنه معصوم في حكمه فعلم أنه عرم عليه القياس مع وجودالنصوص التي منحه الله إياها على لسان ملك الإلهام بل حرم بعض المحققين القياس على جميع أهل الله لكون رسول الله عَالِيَّا فَيْ مَشْرُودا لَمْم فإذا شكوافي صحة حدث أوحكم رجموا إليه فيذلك فأخبرهم بالأمر الحق يقظة ومشافهة وصاحب

هذا الشهد لايحتاج إلى تقلد أحد من الأثمة غير

إذا ما التبرحك على محلك تبين غشه من غير شك وفينا الغش والذهب المصفى على بيننا شبه المحلك وفينا الغش والذهب المصفى على بيننا شبه المحلك ( وأم محمد الباقر ) أم عبد الله بنت الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم فهو هاشمى من هاهيمين علويين نقش خاتمه رب لاتذرنى فردا (ونقل) الثعلى فى تفسيره أن الباقر نقش

ظنى بالله حسن وبالنبى المؤتمن وبالوصى ذى المنن وبالحسين والحسن والحسن (ومعاصره) الوليد وأولاده يزيد وإبراهيم (صفة الباقر) رضى الله عنه أسمر معتدل (وشاعره) الكميت والسيد الحميرى (وبوابه) جابر الجعفى قال صاحب الإرشاد لم يظهر عن أحد من وله الحسن والحسين من علم الدين والسنن وعلم القرآن والسير وفنون الأدب ماظهر عن أبى جعفر الباقرروى عن معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين وسارت بذكر علومه الأخبار وأنشدت في مدائحه الأشعار فمن ذلك ماقاله مالك بن أعين الجهني من قصيدة يمدحه فها:

إذا طلب الناس علم القرا نكانت قريشٌ عليه عيالا وإن فاه ابن بنيسة النبي تلقب يداك فروعا طوالا

وفيه يقول الرضى: ياباقر العلم لأهل التقى وخير من لي على الاجبل [ومناقبه رضى الله عنه كثيرة مشهورة ] حكى مولاه أفلح قال حججت مع أبي جعفر محمد الباقر فلماً دخل المسجد ونظر البيت بكي فقلت بأبي أنت وأمى إن الناس ينظرون إليك فلو خفضت صوتك قايلا فقال ويحك ياأفلح ولم لاأرفع صوتى بالبكاء لعل الله ينظر إلى" برحمة منه فأفوز بها غدا ثم طاف بالبيت وجاء حتى ركع خلف القام فلما فرغ إذا موضع سجوده مبتل من دموع عينيه (وروى) عنه ابنه جعفر قال كان أبي يقول في جوف الليل في تضرعه أمرتني فلم أأتمر ونهيتني فلم أنزجر فيها أناعبدك بين يديك مقر لاأعتذر قل خاله بن الهيثم قال أبوجعفر محمد الباقر: مااغرورقت عين من خشية الله تعالى إلا حرم الله وجه صاحبها على النار فإن سالت على الخدين دموعه لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة وما من شيء إلا وله جزاء إلا الدمعة فإن الله تعالى يكفر بها بحورا من الخطايا ولو أن باكيا يبكى في أمة لحرم الله تلك الأمة على النار ﴿ فائدتان : الأولى ﴾ روى الزهرى قال حج هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متوكئا على سالم مولاه ومحمد بن على في المسجد فقال له سالم ياأمير المؤمنين هذا محمد بن على بن الحسين في المسجد المفتون به أهل العراق فقال اذهب إليه وقل له يقول اك أمير الؤمنين ما الذي يأكله الناس ويشربونه إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة ؟ فقال له قلله يحشر الناس على مثل قرص من نقي فها أنهار متفجرة يأكلون ويشربون منها حتى يفرغوا من الحساب قال فلما سمع هشام ذلك رأى أنه قد ظفر به فقال الله أكبر ارجع إليه فقل له ماأشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ ؟ فقال محمد قل له هم في النار ولم يشغلوا أن قالوا أفيضوا علينامن الماء أو مما رزقكم الله فسكت هشام ولم يرجع كلاما [الثانية] روى أن العلاء ابن عمرو بن عبيد قدم على محمد صاحب الترجمة ابن على بن الحسين رضي الله عنهم يمتحنه فقال له جعلت فداك مامعني قوله تعالى «أولم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتار تقا ففتقـاها» ماهذا الرتق والفتق ؟ فقال له أبوجعفر محمد كانت السهاء رتقًا لاتنزل مطرًا وكانت الأرض رتقًا لاتخرج النبات ففتقناهما بنزول المطر وخروج النبات فسكت أبو عمرو ولم يجد اعتراضا ثم سأله عن قوله تعالى «ومن محلل عليه غضى فقد هوى» ماغضب الله تعالى فقال طرده وعقابه ياأباعمرو

ومن ظن أن الله يغيره شيء نقد كفر (وسئل) عن قوله تعالى «أولئك يجزون الغرفة بماصروا» نقال بصبرهم على الفقر ومصائب الدنيا حكت سلمي مولاة أبي جعفر أنه كان يدخل عليه بعض إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم في بعض الأحيان ويعطهم الدراهم قل فكنت أكله في ذلك لكثرة عياله وتوسط حاله فيقول ياسلمي ما حسنة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف فكان يصل بالخمسائة درهم وبالسمائة إلى ألف درهم ﴿ كُرامة ﴾ قال أبو بصير قلت يوما للباقر أتم ورثة رسول الله ﷺ قال نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء جميعهم قال وارث جميع علومهم قات وأنتم ورثتم جميع علوم رسول الله طلاقيات قال نعم قلت فأنتم تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرثوا الأكمه والأبرص وتخبروا الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم قال نعم نفعل ذلك بإذن الله تعالى ثم قال ادن مني ياأبابصير وكان أبوبصير مَكُفُوفُ النَظْرُ قَالَ فَدَنُوتَ مِنْهُ فَمُسِحَ بِيدُهُ عَلَى وَجَهِى فَأَبْصِرَتَ السَّاءُ وَالْجَبِلُ وَالْأَرْضُ فَقَالَ أتحب أن تكون هكذا تبصر وحسابك على الله أو تكون كماكنت ولك الجنة قلت الجنــة فمسح بيده على وجرى فعدت كماكنت [لطيفة] من كتاب الصفوة لابن الجوزي عن عروة بن عبدالله قال سألت أبا جعفر محمد بن على عن حلية السيف فقال لابأس به وقد حلى أبو بكر الصديق رضى الله عنه سيفه فقلت تقول الصديق قال فو ثب و ثبة واستقبل القبلة وقال نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة اه ﴿ كرامتان : الأولى ﴾ عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال كان أبي في مجلس عام ذات يوم إذ أطرق برأسه الى الأرض ثم رفعه فقال ياقوم كبفأنتم إذاجاءكم رجل يدخل عليكم مدينتكم هذه فيأر بعه آلاف حتى يستعرضكم على السيف ثلاثة أيام متوالية فيقتل مقاتلكم وتلقون منه بلاء لاتقدرون عليه ولا على دفعه وذلك من قابل فخذوا حذركم واعلموا أن الذي قلت لكم هو كائن لابد منه فلم يلتفت أهل المدينة إلى كلامه وقالوا لا يكون هذا أبدا فلماكان من قابل تحمل أبو جعفر من المدينة بعياله هو وجماعة من بني هاشم وخرجوا منها فجاءها نافع بن الأرزق فدخلها في أربعة آلاف واستباحها ثلاثة أيام وقتل فيها خلقا كثيرا لا يحصون وكان الأمر على ماقال [الثانية] من كتاب الدلائل للحميري عن زيد بن حازم قال كنت مع أبي جعفر محمد بن على الباقر فمر بنا زيد بن على أخوه فقال أبوجعفر أما رأيت هذا ليخرجن الكوفة وليقتلن وليطافن برأسه فكان كماقال .

وته الله المحمد المحمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم اه . ولا يخفي أن ماذكره من كون جده الحسين مناف لما مر من ترجيح رواية كون جده الحسن وأن ماذكره من كون والده الحسن العسكري مناف لما مر في بعض الروايات من كون اسم أبيه يواطئ اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما ذكره من كون المحقق في مدة إقامته إماما خمس سنيين مناف لما مرعن الصواعق أخذا من الأحاديث السابقة من كون المحقق ست سنبن وأن ما ذكره من كونه يضع الجزية ويقتل من لم يسلم مناف لمام من كون ذلك لعيسي وأن ماذكره من كون عيسي هو الذي يصلى بالناس حين ينزل مناف لمامر من كون الذي يصلىبهم حينئذ هوالمدى شم ماذكره من أن عيسى ينزل والناس في صلاة العصر مناف لما في السيرة الحلية من أنه ينزل والناس في صلاة الفجر وفها أنه يتزوج بامرأة من جدام قسلة باليمن وبولد لهولدان يسمى أحدها محمداو الآخر موسى وأن مندة مكثه سبع سنان على ما في مسلم وبها تكون مدة حياته في الأرض أربعين لتنبئه وهو

وهو ابن ثلاث وثلاثين وأنه يدفن عند نبينا صلى الله عليه وسلم وأن ظهور المدى بعد أن يخسف القمر في أول ليلة من رمضان وتكسف الشمس في النصف منه فإن مثل ذلك لم يوجد منه خلق الله السموات والأرضاه وفي الكشف للحافظ السيوطىمن طرقعديدة أن عيسي يمكث بعد نزوله أربعين سنة .وفي الأعلام له أن عيسى إغا عج بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كا نص عليه العلماء وروت به الأحاديث وانعقد عليه الإجماع وأنه لا يصح أن يكون مقلدا في حكمه مددها من المذاهب شم ذكر لمعرفته الشريعة المحمدية طرقا منها أنه عكن أن يفهم جميع أحكام الشريعة من القرآن منغيراحتياج إلى الحديث كا فهمها منه نبينا صلى الله عليه وسلم لانطوائه على جميعها وإن قصرت أفيام الأمة عن فيم ما يفهمه صاحب النبوة ويدل على فهم نبينا جمعها منه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه جميع ماحكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو محا فهمه

من موت سبعين عابدا ، وقال رضي الله عنه شيعتنا من أطاع الله [ موعظة ] عن جابر الجعفي قال قال لى محمد بن على بن الحسين ياجابر إنى لمشتغل القلب قلت وما يشغل قلبك ؟ قال ياجابر إنه من يدخل قلبه دين الله الخالص شغله عما سواه ، ياجابر ماالدنيا وما عسى أن تكون هل هي إلا مركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها ، ياحابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لزوالها ولم يأمنوا الآخرة لأهوالها وإن أهل انتقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم لك معونة إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك أليسوا قوالين لحق الله قائمين بأمم الله فاجعل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه وكمال أصيته في منامك ثم استيقظت وليس معك منــه شيء واحفظ الله فها استرعاك من دينه وحكمته (وقال) رضي الله عنه: الغني والفقر يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان التوكل استوطناه (ومن) كالامه رضي الله عنه: الصواعق تصيب المؤمن وغير، ولا تصيب ذَاكُرالله عزوجل ، وقال رضي الله عنه: مامن عبادة أفضل من عفة بطن وفرج، وقال رضي الله عنه : بئس الأخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا (وقال لابنه) يابني إذا أنعم الله عليك نعمة فقل الحمد لله وإذا أحزنك أمر فقل لاحول ولا قوة إلا بالله العلىالعظيم وإذا أبطأ عليكالرزق فقل أستغفر الله (وقال) رضى الله عنه: اعرف المودة في قلب أخيك بماله في قابك. وفي كتاب شرالدرر لأبي سعيد منصور بن الحسين إن محمد بن زين العابدين قال لابنه جعفر الصادق رضي الله عنهم: يابني إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئًا فاهل رضاه فيه وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من معصيته شيئا فلعل سخطه فيه وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله ذلك الولى.

﴿ فصل : في ذكر مناقب سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ﴾ ولد جعفر الصادق بالمدينة سنة ثمانين من الهجرة وقيل سنة ثلاث وتمانين قال بعضهم والأول أصح وأمه الفروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصــديق رضي الله عنه وأم القاسم أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم فكان يقول ولدني الصديق مرتين ذكره الماوردي في الطبقات وكنيته أبوعبدالله وقيل أبو إسمعمل وألقابه ثلاثة الصادق والفاضل والطاهر وأشير هاالصادق (صفته) معتدل آدم اللون (وشاعره) السيدالحمري (ويوايه) الفضل ابن عمرو (نقش خاتمه) ماشاءالله لاقوة إلابالله أستغفرالله (ومعاصره) أبوجعفرالمنصور(ومناقبه) كثيرة تكاد تفوت عد الحاسب ويحارفي أنواعها فهم اليقظ المكاتب. روى عنه جماعة من أعيان الأُمَّة وأعلامهم كيحيي بن سعيــد ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة وأبي حنيفة وأيوب السيختياني وغيرهم. قال أبوحاتم جعفر الصادق ثقة لايسئل عن مثله (في درر الأصداف) قال لأبي حنيفة بلغني أنك تقيس فيالدين وأول من قاس إبليس فقال أبو حنيفة رضي الله عنه إنما أقيس فها لاأحد فيه نصا (قال) ابن أبي حازم كنت عند جعفر الصادق يوما إذا سفيان الثوري بالياب فقال ائذن له فدخل فقال له جعفر ياسفيان إنك رجل يطلبك السلطان في بعض الأحيان وتحضر عنده وأنا أتتي السلطان فاخرج عنى غير مطرود فقال سفيان حدثني حديثا أسمعه منك وأقوم فقال حدثني أبي عن جدى عن أبيه أن رسول الله عليه قال «من أنعم الله عليه فليحمد الله» ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله ، ومن حزبه أهرفليقل لاحول ولاقوة إلابالله ، فلماقام سفيان قال جعفر خذها ياسفيان ثلاثا وأى ثلاث ؛ وفيحياة الحيوان الكبرى فائدة قال ابن قتيبة في كتاب أدب الكاتب وكتاب الجفر كتبه الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهما فيه كل من القرآن بل قوله صلى الله عليه وسلم «إنى لاأحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ماحرم الله في كتابه ». ومنها أن عيسى إذا نزل بجتمع به صلى الله عليه وسلم فلامانع منأن يأخذ عنه مايختاج إليــه من أحكام شريعته وكم من ولى ثبت أنه اجتمع بهيقظة وأخذ عنه فعيسي أولى ثم ذكر أنه بعد نزوله يوحى إليه بجبريل وحياحقيقياوأطال في الاحتجاج لذلك والرد على منكره هذا وبجوز أن يكون طريق معرفته للاحكام الإلهام نظير ما مر عن ابن عـرى في المردى ، والله أعلم . ﴿ الباب الثالث في الكلام على جماعة من أهل البيت مدفونين عصر تقدمذكرهم إجمالاونقدم على ذلك جملة تتعلق بخصوص على كرم الله وجهه وجملة تتعلق مخصوص فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها وجملة تتعلق بخصوص ولدها أبي محمد الحسن رضي الله تعالى عنه فنقول: (أما على) فقد أسلم وهو ابن عمان سنبن وقيل غير ذلك قديما بل دل ابن عباس وأنسى بن مالك وزيد بن أرقم وسلمان

ما يحتاجون علمه إلى يوم القيامة ، وإلى هذا الجفر أشار أبو العلاء المعرّى بقوله : لقد عجبوا لآل البيت لما أتاهم علمهم فى جلد جفر ومرآة المنجم وهى صغرى تريه كل عامرة وقفر

والجفرمن أولاد المعز مابلغ أربعة أشهر وانفصل عن أمه (وفى) الفصول المهمة نقل بعض أهل العلم أن كتاب الجفر الذي بالغرب يتوارثه بنو عبد المؤمن بن على من كلام جعفر الصادق وله فيه المنقبة السنية والدرجة التي في مقام الفضل علية (وكان) جعفر الصادق رضي الله عنه مجاب الدءوة إِذَا سَأَلَ اللهُ شَيئًا لايتم قوله إلا وهو بين يديه [كرامتان: الأولى] حدث عبد الله بن الفضل بن الربيع عن أبيه أنه قال لما حج المنصور سنة سبع وأربعين ومائة قدم المدينة فقال للربيع ابعث إلى جعفر بن محمد من يأ تينا به متعبا قتلتي الله إن لم أقتله فتغافل الربيع عنه وتناساه فأعاد عليه فىاليوم الثاني وأغلظ في القول فأرسل إليه الربيع فلما حضر قال له الربيع يا أبا عبد الله اذكر الله تعالى فإنه قد أرسل لك من لايدفع شره إلا الله وإنى أتخوف عليك فقال جعفر لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم إن الربيع دخل به على المنصور فلما رآه المنصور أغلظ له في القول وقال ياعدو الله اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني وتتبع لي الغوائل قتلني الله إن لم أقتلك فقال جعفر ياأمير المؤمنين إن سلمان أعطى فشكر وإنأيوب ابتلي فصبر وإن يوسف ظلم فغفر وهؤلاء أنبياء الله وإلهم يرجع نسبك ولك فيهم أسوة حسنة فقال المنصور أجل ياأبا عبدالله ارتفع إلى هنا عندي ثم قال ياأبا عبدالله إن فلانا أخبرني عنك بما قلت لك فقال أحضره يا أميرالمؤمنين ليوافقني على ذلك فأحضر الرجل الذي سعى به إلى المنصورفقال له المنصور أحقا ماحكيت لي عن جعفر؟ فقال نعم ياأمير الؤمنين فقال جعفر استحلفه فبادر الرجل وقال والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الواحد الأحد وأخذ يعدد في صفات الله تعالى فقال جعفر ياأمير المؤمنين يحلف بما أستحلفه فقال حلفه بما تختار فقال جعفر قل برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولى وقوتى لقد فعل جعفر كذا وكذا فامتنع الرجل فنظر إليه المنصور نظرة منكرة فحلف بها فما كان بأسرع من أن ضرب برجله الأرض وخر ميتا مكانه فقال المنصور جروا برجله وأخرجوه ثم قال لاعليك ياأبا عبد الله أنت البرى الساحة والسليم الناحية المأمون الغائلة على" بالطيب فأتى بالغالية فجعل يغلف بها لحيته إلى أن تركها تقطر وقال في حفظ الله وكلاءته وألحقه ياربيع بجوائز حسنة وكسوة سنية قال الربيع فلحقه بذلك ثم قال له ياأبا عبدالله رأيتك تحرك شفتيك وكلاحركتها سكن غضب المنصوربأي شيء كنت تحركها ؟ قال بدعاء جدى الحسين قلت وماهو ياسيدى ؟قال: اللهم ياعدني عند شدتى وياغوني عندكر بتي احرسني بعينك التي لاتنام واكنفني بركنك الذي لايرام وارحمني بقدرتك على فلا أهلك وأنت رجائي ، اللهم إنك أكبر وأجل وأقدر مما أخاف وأحذر، اللهم بك أدرأ في محره وأستعيذ من شره إنك على كل شيء قدير . قال الربيع فما زل بي شدة ودعوت به إلافرج الله عني قال الربيع وقلت له منعت الساعى بك إلىالمنصور من أن يحلف بيمينه وأحلفته بيمينك فما كان إلا أن أخذ لوقته ما السرفيه ؟ قال لأن في يمينه توحيد الله وتمجيده وتنزيهه فقلت يحلم عليه ويؤخر عنه العقوبة وأحببت تمحيام اإليه فاستحافته بماسمعت فأخذه الله لوقته [الثانية] روى أن داود بن على بن عبدالله ابن العباس قتل المعلى بن حسين مولى كان لجعفر الصادق وأخذ ماله فباغ ذلك جعفر فدخل داره ولم يزل ليله كله قائما إلى الصباح، فلما كان وقت السحر سمع منه في مناجاته: ياذا القوة القوية ياذا المحال الشديد

الفارسي وجماعة آخرون إنه أول من أسلم ونقل بعضهم الإجماع عليه والمع بينهذا الإجماع والإجماع على أن أبا بكر أول من أسلم بأن عليا أول من أسلم من الصبيان وأبابكر أول من أسلم من الرجال وقد تقدم عن بعضرٍ-م حكاية الإجماع على أن خد بجة أول من أسلم على الإطلاق وأن الخلاف في أولمن أسلم بعدهافليحفظ روى أبو يعلى عـن على قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء قال الحلبي هذا إنما وأتى على القول بأن النبوة والرسالة تقارنتا ، لاعلى أن الرسالة تأخرت عن النبوة وأن سنهما فترة الوحى اه. ويمكن أن يراد البعث بعد فترة الوحى بياأبها المدئر لكن هذا يتوقف على أنه كان أيضاً يوم الاثنين فلينظر . وأخرج ابن سعد عن الحسن بن زيد بن الحسين قل لم معدد على الأوثان قط لصغره أي ومن ثم يقال فيه كرم الله وجربه ومثله في ذلك الصديق فإنه لم يعبد صنا قط كا قيل قال فىالسيرة الحلبية وإنماصح إسلام على" مع أنهم أجمعوا على أنه لم يكن بلغ الحلم

ياذا العزة التي خلقك لها ذليل اكفنا هذه الطاغية وانتقم لنا منهم فما كان إلا أن ارتفعت الأصوات وقيل مات داود بن على فجأة [ الثالثة ] لما بلغ جعفرا الصادق رضى الله عنه قول الحكم بن عباس الكلمي:

صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم أر مهريا على الجذع يصلب رفع يديه إلى الساء وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فبعثه بنو أمية إلى الكوفة فافترسه الأسد في الطريق فبلع ذلك جعفر الخرساجدا لله تعالى وقال الحمد لله الذي أنجز نا ماوعدنا [الرابعة] عن إبراهيم بن عبدالحميد قال اشتريت بردة من مكة وآليت على نفسي أن لاتخرج من ملكي حتى تكون كَفَى فَرَجَتُ بَهَا إلى عرفة فوقفت فيها الموقف ثم انصرفت إلى المزدلفة فبعدأن صليت فها المغرب والعشاء رفعتها وطويتها ووضعتها تجت رأسي ونمت فلما انتهت لم أجدها فاغتممت لذلك غما شديدا فلما أصبحت صليت وأفضت مع الناس إلى منى فوالله أنى لغي مسجد الخيف إذ أتاني رسول أبي عبد الله جعفر الصادق يقول لى يقول لك أبوعبدالله تأتينا في هذه الساعة فقمت مسرعا حتى دخلت على أبي عبد الله وهو في فسطاط فسامت وجلست فالتفت إلى وقال يا إبراهيم تحب أن نعطيك بردة تكون لك كفنا قلت والذي يحلف به لقد كان معى بردة معذها لذلك ولقد ضاعت مني بالمزدلفة فأمم غلامه فأتى ببردة فناولنها فإذا هي بردتي بعينها فقلت بُردتي ياسيدي فقال خذها فقد جمعها الله عليك يا إبراهيم ﴿ فوائد: الأولى ﴾ قال جعفر الصادق صاحب الترجمة لما رفعت إلى أبي جعفر المنصور بعد قتل محمد بن عبد الله بن الحسن نهرني وكلني بكلام غليظ ثم قال ياجعفر قد علمت بفعل حمد بن عبد الله الذي تسمونه النفس السنية وما نزل به وإنما أنتظر الآن أن يتحرك منكم أحد فألحق الصغير بالكبير قال قلت ياأمير المؤمنين حدثني محمد بن على عن أيه على ن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله على عن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله والسيالية قال (إن الرجل ليصل رحمه وقد بتي من عمره ثلاث سنين فيصله الله إلى ثلاث وثلاثين سنة وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فينزلها الله إلى ثلاث سنين » قال فقال آلله سمعت هذا من أبيك فقلت والله لقد سمعتهامنه فرددهاعلى ثلاثًا ثم قال انصرَف . ﴿ الثَّانِيةِ ﴾ روى عن جعفر الصادق أنه قال لغلامه ناقد ياناقد إذا كتبت كتابا في حاجة وأردت أن تنجح حاجتك التي تريد فاكتب في رأس الورقة بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الصابرين المخرج مما يكرهون والرزق منحيث لايحتسبون جعلنا وإياكم من الذين لاخوف علمهم ولاهم يحزنون قال ناقد فكنت أفعل فتنجح حوائجي ﴿ الثالثة ﴾ قال جعفر الصادق رضي الله عنه: الصداقة خمس شروط ، فمن كانت فيه فالسبوه إلها ومن لم تكن فيه فلا تنسبوه إلى شيء منها وهي أن يكونز ينصديقه زينه وسرير تهله كعلانيته وأن لايغيره عليه مال وأن يراه أهـ لا لجميع مودته ولا يسلمه عند النكبات .

إنتمة في في الكلام على وفاته وأولاده وذكرشي من كلامه رضى الله عنه (قال ابن الصباغ) مات جعفر الصادق بن محمد سنة ثمان وأربعين ومائة في شوال وله من العمر ثمان وستون سنة يقال إنه مات بالسم في أيام المنصور ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه وجده وعم جده فيلله دره من قبر ماأكرمه وأشرفه انتهى (وأولاده) رضى الله عنه كانوا سبعة وقيل أكثر ستة ذكور وبنت واحدة وهم اسمعيل ومحمد وعلى وعبد الله وإسحق وموسى الكاظم والبنت اسمها فروة كذا في الفصول المهمة (وفي الملل والنحل للشهرستاني) كان لجعفر الصادق خمسة أولاد محمد وإسمعيل وعبد الله وموسى وعلى وأسقط وإسحق والبنت (وفي بغيسة الطالب) أن أولاد

لأن الصبيان كانوا إذ ذاك متكلفين لأن القلم إنما رفع عن الصبي عام حيبر وعن البيهق أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ في عام الحندق وفي لفظ في عام الحديبية وكانت قبل ذلك منوطة بالتمييز اه.

منوطة بالتميز اه . وهوأحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأخورسولالله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سدة نساء العالمين وأحدالعاماء الربانيين والشحعان المهورين والزهاد المذكورين والخطباء المعروفين وأحد من جمع القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد مع الني صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلاتبوك فإنه استخلفه على المدينة وقال له حينئذ أنت مني عـنزلة هارون من موسى وله في جميع المشاهد الآثار المشهودة وأصابته يوم أحد ستة عشر ضربة وأعطاه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة لاسما يومخير الراية وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتح أى لأول حصونهائم لأصعها يكون على يديه كما في الصحيحين وحمل يومئذ باب الحصن على ظهره حتى صعد Hurbei als escheal

جعفر تسعة إلا أنه لم يسردهم بالعد جميعهم إنما عد مافى الفصول المهمة واقتصر ولم يذكر البنت. (ومن كلامه رضي الله عنه) لايتم المعروف إلا شلاث تعجيله وتصغيره وستره ، وقال رضي الله عنه : ماكل من رأى شيئا قدر عليه ولاكل من قدر على شيء وفق له ولاكل من وفق أصاب له موضعا فإذا اجتمعت النية والمقدرة والتوفيق والإصابة فهناك السعادة، وقال: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة ، والاعتلال على الله هلكة ، والإصرار على الذنب من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلاالقوم الخاسرون. وقال: أربعة أشياءالقليل منها كثيرالناروالعداوة والفقروالمرض، وسئل لم وممى البيت العتيق ؟ قال لأن الله تعالى عققه من الطوفان، وقال: صحبة عشرين يوماقر ابة ، وقال: كفارة عمل الشيطان الإحسان إلى الإخوان ، وقال إذا دخلت منزل أخيك فاقبل الكرامة ماخلا الجلوس في الصدور ، وقال : البنات حسنات والبنون نعم والحسنات يثاب علم ا والنعم مسئول عنها ، وقال رضى الله تعالى عنه : من لم يستح عند العيب ويرعو عند الشيب ويخش الله بظهر الغيب فلا خير فيه، وقال: إياكم وملاحاة الشعراء فإنهم يضنون بالمدح ويجودون بالهجاء، وكان يقول اللهم إنك بما أنت له أهل من العفوأولي بما أنا له أهل من العقوبة ، وقال: من أكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه ، وقال: منع الجود سوء ظن بالمعبود ، وقال دعا الله الناس في الدنيا بآ بائهم ليتعارفواودعاهم في الآخرة بأعمالهم ليجازوا فقال يأنيها الذين آمنوا يأنيها الذين كفروا، وقال: إن عيال المرء أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل يوشك أن تزول تلك النعمة عنه ، وقال : ثلاثة لا يزيدالله بها الرجل المسلم إلاعزا الصفح عمن ظلمه والإعطاء لمن حرمه والصلة لمن قطعه، وقال: المؤمن إذاغضب لم يخرجه غضبه عن حق وإذارضي لم يدخله رضاه في باطل (قال) بعض شيعة جعفر الصادق دخلت عليه وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه بهذه الوصية فحفظتها فكان مما أوصى به أن قال: يابني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإلك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا . يابني إنهمن قنع بماقسم الله له استغنى ، ومن مد عينيه إلى مافييد غيره مات فقيراً ، ومن لم يرض بماقسم الله له اتهم ربه في قضائه ، ومن استصغر زلة نفسه استصغر زلة غيره . يابني من كشف حجاب غيره انكشفت عورته ، ومن سل سيف البغي قتل به ، ومن احتفر لأخيه بتراسقط فها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يابني قل الحق لك أوعليك ، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال . يابني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه فإن للحود معادن وللمعادن أصولا وللأصول فروعا وللفروع ثمرا ولايطيب ثمر إلابفروع الأصل ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب. يابني إذازرت فزرالأخيار ولاتزر الأشرار فإنهم صخرة لايتفجر ماؤها وشجرة لايخضر ورقها وأرض لايظهر عشها (قال) أحمد بن عمر ابن مقدام الرازي وقع الناب على وجه المنصور فذبه فعاد حتى أضجره وكان عنده جعفر بن محمد في ذلك الوقت فقال له المنصور ياأبا عبدالله لم خلق الله الدباب؟ قال ليذل به الجبارة فسكت المنصور. قال سفيان الثوري سمعت جعفرا الصادق يقول: عزت السلامة حتى لقد خني مطلما فإن تك في شيُّ فيوشك أن تكون في الخمول، وإن طلبت في الحمول فلم توجد فيوشك أن تكون في العزلة والخلوة ، فإن لم توجد في العزلة والخلوة فيوشك أن تكون في كلام السلف ، والسعيد من وجد في نفسه خاوة تشغله عن الناس . روى محمد بن حبيب عن جعفر الصادق بن محمد عن أبيه عن جده ورفعه قال: ما من مؤمن أدخل على قوم سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله محمده وعجده فإذا صار المؤمن في لحده أتاه ذلك السرور الذي أدخله على أولئك ملكا فيقول

وأرادوا بعمد ذلك حمله فلم عمله إلاأر بعون رجلا. وأخرج ان عساكر أنه تترس بباب الحصن عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاته حتى فتح الله عليه فألقاه ثم أراد عمانية أن يقلبوه فما استطاعو الكن قال عضهم طرق حديث الباب كليا واهية . وفضائله كشيرة شهيرة حتى قال أحمد ماجاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلى" وقال إسمعيل القاضى والنسائى وأبوعلى النيسابوري لمرد في حق أحدمن الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر عماجاء في على . قال بعض أهل البيت سبب ذلك والله أعلم أن الله تمالي أطلع نبيه على ما يكون بعده مما ابتلي به على وما وقع من الاختلاف لما آل إليه أمر الخلافة فاقتضى ذلك نصح الأمة بإشهار تلك الفضائل ليتمسك به من بلغته فينجو شم لما وقع ذلك الاختلاف والخروج عليه نشر تلك الفضائل

من سمعها من الصحابة

ونها نصحا للأمة أيضاً

ثملااشتدالخطب واشتغلت

طائفةمن بنىأمية بتنقيصه

وسبه على المنابر ووافقهم

الخوارج لعنهم الله تعالى مل قالوا كفره اشتغلت

أنا اليوم أونس وحشتك وألفنك وأثبتك بالقول الثابت وأشهد بك مشاهد القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلتك في الجنة كذا في الفصول المهمة .

﴿ فصل : في ذكر مناقب سيدنا موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين ابن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ﴾

أمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية ؟ ولد موسى الكاظم بالأبواء سنة عمان وعشرين ومائة من الهجرة (وكنيته) أبوالحسن (وألقابه) كثيرة أشهرها الكاظم ثم الصابر والصالح والأمين (صفته) أسمر عتيق (شاعره) السيد الحميري (بوابه) محمد بن الفضل (نقش خاتمه) الملك لله وحده (معاصره) موسى الهادي وهرون الرشيد قال بعض أهل العلم الكاظم هو الإمام الكبير القدر الأوحد الحجة الحبر الساهر ليله قائمًا القاطع نهاره صائمًا السمى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظما وهو المعروف عنــد أهل العراق بباب الحوائج إلى الله وذلك لنجـح قضاء حوائج المتوسلين به (ومناقبه) رضى الله عنه كثيرة شهيرة . يحكي أن الرشيد سأله يوما فقال كيف قلتم نحن ذرية رسول الله والتي المنافقة وأنتم بنو على وإنما ينسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمه فقال الكاظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى الحسنين وزكريا ويحي وعيسي وليس لعيسي أب وإنما ألحق نذرية الانساء من قبل أمه وكذلك ألحقنا بذرية النبي الله الله من قبل أمنا فاطمة وزيادة أخرى ياأمر المؤمنين قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ولم يدع صلى الله عليه وسلم عند مباهلة النصاري غير على وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وهمالاً بناء . روى موسى الكاظم صاحب الترجمة عن آبائه مرفوعا قال قال رسول الله على الله الله الله الله الله عبادة » وعن إسحق بن جعفر قال سألت أخي موسى الكاظم بن جعفر قلتأصلحك الله أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم قال فقلت أيكون خائنا قال لاولايكون كذابا ثم قال حدثني أبي جعفر الصادق عن آبائه رضى الله عنهم قال سمعت رسول الله والله الله الله الله الكذب والحيانة» [ كراماته: الأولى ] قال حسام بن حاتمالأصم قال لي شقيق البلخي خرجت حاجا سنة ست وأربعين ومائة فنزلت بالقادسية فبينها أنا أنظر الناس في مخرجهم إلى الحج وزينتهم وكثرتهم إذ نظرت إلى شاب حسن الوجه شديد السمرة نحيف فوق ثيابه ثوب صوف مشتمل بشملة وفي رجليه نعلان وقد جلس منفردا فقلت في نفسي هذا الفتي من الصوفية ويريد أن يخرج مع الناس فيكون كلا علمهم في طريقهم والله لأمضين إليه ولأو بخنه فدنوت منه فلما رآني مقبلا نحوه قال ياشقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ثم تركني وولى فقلت في نفسي إن هذا لأمر بجيب تكام بما في خاطري ونطق باسمي هذا عبد صالح لألحقنه وأسألنه الدعاء وأتحلله بما ظننت فيه فغاب عني ولم أره فلما نزلنا وادي فضة فإذا هو قائم يصلي فقلت هذا صاحي امض إليــه واستحله فصبرت حتى فرغ من صلاته فالتفت إلى وقال ياشقيق اتل وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم قام ومضى وتركني فقلت هذا الفتي من الأبدال قد تـكلم على سرى مرتين فلما نزلنا بالأبواء إذا أنا بالفتي قائم على البُّر وأنا أنظر إليه وبيده ركوة فها ماء فسقطت من يده في البُّر فره قي إلى السماء بطرفه وسمعته يقول:

أنت شربي إذا ظمئت من الما و وقوتي إذا أردت طعاما

جهابذة الحفاظ من أهل السنة بيث فضائله حتى شاعت نصحا للأمية ونصرة للحق. [وهذه جملة من الأحديث والآثار الواردة في حقه المتال المارية ال

زيادة على ماسبق أخرج الشيخان عن سعد أبنأبى وقاص وغيرهاعن غيره ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلمخلف على بنأى طالب في غزوة تبوك فقال يارسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال أما ترضى أن تكون مني عنزلة هارون من موسى غير أنه لانبي بعدي». وليس المراد من هـذا الحديث أن جميع المنازل الثابتة لهرون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلى من النبي صلى الله عليه وسلم وإلالما صحالاستشاء كما تزعمه الشيعة والرافضة مستدلين به على استحقاقه الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم بل المراد أن عليا خليفة عن الني صلى الله عليه وسلم مدة غيبيه بتبوك كما كان هـرون خليفة عن موسى مدة غيبته للمناجاة وأما الاستثناء فمنقطع والمعنى لكنك لست نبيا كهرون لأنه لاني بعدي . ولـ أن سلم أن الحديث يعم النازل كلها فهو عام مخصوص

ثم قال إلهي وسيدي مالي سواك فلا تعدمنها فوالله لقهد رأيت الماء قد ارتفع إلى رأس البئر والركوة طافية عليه ثمديده فأخذها فتوضأ منها وصلى أربع ركعات ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيديه ويجعل في الركوة ويحركها ويشرب فأقبلت نحوه وسلمت عليه فرد على السلام فقلت أطعمني من فضل ماأ نعم الله به عليك فقال ياشقيق لم تزل نعم الله على ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا فها سويق بسكر فوالله ماشربت قط ألدمنه ولا أطيب فشربت ورويت حتى شبعت فأقمت أياما لاأشتهي طعاما ولا شرابا ثم لم أره حتى نزلنا بمكة فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب نصف الليل وهو قائم يصلى بخشوع وأنين وبكاء فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر ثم قام إلى حاشية المطاف فركع ركعتي الفجر هناك ثم صلى الصبح مع الناس ثم دخل المطاف فطاف إلى بعد شروق الشمس ثم صلى خلف المقام ثم خرج يريد الذهاب فخرجت خلفه أريد السلام عليه وإذا بجماعة أحاطوا به يمينا وشمالا ومن خلفه ومن أمامه وخدم وحشم وأتباع خرجوا معه فقلت لأحدهم من هذا الفتي ياسيدي ؟ فقال هذا موسى الكاظم بن جعفر بن محمد ابن على بنالحسين بن على بنأبي طالب رضي الله عنهم وهذه الكرامة رواها جماعة من أهل التآليف ورواها ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ورواها الجابذي في معالم العترة النبوية والرامهرمزي في كتابه كرامات الأولياء وهي كرامة اشتملت على كرامات [الثانية] من كتاب الدلائل للحميري روى أحمد بن محمد عن أبي قتادة عن أبي خالد الزبالي قال قدم علينا أبو الحسن موسى الكاظم زبالة ومعه جماعة من أصحاب المهدى بعثهم في إحضاره لدمه إلى العراق من المدينة وذلك في مسكتة الأولى فأتيتة فسلمت عليه فسر برؤيتي وأوصاني بشراء حوائم وبتبقيتها عندي له فرآني غير منبسط فقال مالي أراك منقبضا فقلت كيف لاأنقبض وأنت سائر إلى هذه الفئة الطاغية ولا آمن عليك فقال ياأبا خالد ليس على بأس فإذا كان في شهر كذا في اليوم الفلاني منه فانتظرني آخر النهار معدخول الليل فإني أو افيك إن شاء الله تعالى قال أبوخاله فما كان لى هم إلا إحصاء تلك الشهور والأيام إلى ذلك اليوم الذي وعدني الحجيء فيه فخرجت غروب الشمس فلم أر أحدا فلما كان دخول الليل إذا بسواد قد أقبل من ناحية العراق فقصدته فإذاهوعلى بغلة أمام القطار فسلمت عليه وسررت بمقدمه وتخلصه فقاللي أداخلك الشك ياأباخالد فقلت الحمد لله الذي خاصك من هذه الطاعية فقال يا أبا خالد إن لهم إلى عودة لاأتخلص منها [الثالثة] عن عيسى المدائني قال خرجت سنة إلى مكة فأقمت بها مجاورا ثم قلت أذهب إلى المدينة فأقيم بها سنة مثل مأأقمت بمكة فهو أعظم لثوابي فقدمت المدينة فنزلت طرفالمصلي إلى جنب دار أبى ذر وجعلت أختلف إلى سيدناموسي الكاظم فبينا أنا عنده في ليلة ممطرة إذ قال لي ياعيسي قم فقد انهدم البيت على متاعك فقمت فإذا البيت قد انهدم على المتاع فا كتريت قوما كشفوا عن متاعى واستخرجت جميعه ولم يذهبلي غيرسطل للوضوء فلما أتيته من الغد قال هل فقدت شيئا من متاعك فندعو الله لك بالخلف فقلت مافقدت غير سطل كان لي أتوضأ منه فأطرق رأســه مليا ثُم رفعه فقال قد ظننت أنك أنسيته قبل ذلك فأت جارية رب الدار فاسألها عنه وقل لها أنسيتُ السَّطل في بيت الخلاء فرديه قال فسألما عنه فردته [ارابعة] عن عبد الله بن إدريس عن ابن سنان قال حمل الرشيد في بعض الأيام إلى على بن يقطين ثيابا فاخرة أكرمه بها ومن جملتها دراعة منسوجة بالذهب سودا من لباس الحلفاء فأنفذها على بن يقطين لموسى الكاظم فردها وكتب إليه احتفظ علمها ولا تخرجها عن يديك فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إلمها فارتاب

إذ من منازل هرون كونه أخا نبيا ، والعمام المخصوص غير ححة في الماقي أوحجة ضعيفة على الخلاف وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد وغيرهما عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون أي يخوضون ويتحدثون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كليم يرجو أن يعطاها فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم أين على بن أبي طالب ؟ فقيل يشتكي عينيه فقال أرساوا إليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبريء حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية». وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت «كانت فاطمة أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها على أحب الرجال إليه». وقال صلى الله عليه وسلم يومغدرخم ( من ڪنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض

على بن يقطين لرذها عليه ولم يدرماسبب كلامه ذلك ثم إنه احتفظ بالدراعة وجعلها في شفط وختم علمها فلما كان بعد مدة يسيرة تغير على بن يقطين على بعض غلمانه ممن كان يختص بأموره ويطلع علمها فصرفه عن خدمته وطرده لأمم أوجب ذلك منه فسعى الغلام بعلى بن يقطين إلى الرشيد وقال له إن على بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم وأنه يحمل إليه كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحف وقد حمل إليه في هذه السنة ذلك وصحبته الدراعة السوداء التي أكرمته بها ياأمير المؤمنين في وقت كذا فاستشاط الرشيد لذلك غيظا وقال لأكشفن عن ذلك فإن كان الأمر على ماذكرت أزهقت روحه وذلك من بعض جزائه فأنفذ في الوقت والحين من أحضر على بن يقطين فلما مثل بين يديه قال مافعلت بالدراعة السوداءالتي كسوت كماواختصصتك بهامن مدة من بين سائر خواصى؟ قال هي عندي ياأمير الؤمنين في سفط فيه طيب مختوم علمها فقال أحضرها الساعة قال نعم ياأمير المؤمنين السمع والطاعة واستدعى بعض خدمه فقال امض وخذ مفتاح البيت الفلاني من داري وافتح الصندوق الفلاني وأتني بالسفط الذي فيه على حالته بختمه فلم يلبث الخادم إلا قليلاحتي عاد وصحبته السفط مختوما فوضع بين يدى الرشيد فأمر بفك ختمه ففك وفتح السفط وإذا بالدراعة فيه مطوية على حالها لمتلبس ولم تدنس ولم يصها شيء من الأشياء فقال لعلى بن يقطين ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدا فلن نصدق بعدها عليك ساعيا وأم أن يتبع بجائزة سنية وتقدم بأن يضرب الساعي ألف سوط فضرب فلما بلغوا الخمسائة سوط مات تحت الضرب قبل الألف [الخامسة] روى إسحق بن عمار قال لما حبس هرون الرشيد موسى الكاظم دخل الحبس ليلا أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفه فسلما عليه وجلسا عنده وأرادا أن يختبراه بالسؤال لينظرا سكانه من العلم فجاء بعض الموكلين به فقال له إن نوبتي قد فرغت وأريد الانصراف من غد إن شاءالله تعالى فإن كان لك حاجة تأمرنى أن آتيك بها غدا إذا جئت فقال مالى حاجة انصرف ثم قال لأبي يوسف ومحمد بن الحسن إني لأعجب من هذا الرجل يسألني أن أكلفه حاجة يأتيني بها معه غدا إذا جاء وهو ميت في هذه الليلة فأمسكا عن سؤاله وقاما ولم يسألاه عن شي وقالا أردنا أن نسأله عن الفرض والسنة فأخذ يتكام معنا في علم الغيب والله لنرسلن خلف الرجل من يديت على باب داره وينظر ماذا يكون من أمره فأرسلاشخصا من جهتهما جلس على باب ذلك الرجل فلما كان أثناء الليل وإذا بالصراخ والناعية فقيل لهم ماالخبر ؟ فقالوا مات صاحب البيت فجأة فعاد إلهما الرسول وأخبرها فتعجباً من ذلك غاية العجب اه من الفضول المهمة (كان موسى الكاظم) رضى الله عنه أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا وكان يتفقد فقراء المدينة فيحمل إليهم الدراهم والدنانير إلى بيوتهم ليلا وكذلك النفقات ولايعلمون من أي جهة وصلهم ذلك ولم يعلموا بدلك إلا بعد موته ( وكان )كثيرا مايدعو باللهم إنى أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب ،

لا تتمة : في السكلام على وفاته وأولاده رضى الله عنه في روى أحمد بن عبد الله بن عمار عن محمد بن على النوفلي قال كان السبب في أخذ الرشيد لموسى بن جعفر وحبسه إياه أنه سعى به جماعة وقالوا إن الأموال تحمل إليه من جميع الجهات والزكاة والأخماس وأنه اشترى ضعة وسماها السيرية بثلاثة آلاف دينار فخرج الرشيد في تلك السنة يريد الحج وبدأ بدخوله المدينة فلما أتاها استقبله موسى السكاظم في جماعة من الأشراف فلما دخلها واستقر ومضى كل واحد الى سبيله ذهب موسى على جارى عادته إلى المسجد وأقام الرشيد إلى الليل وسار إلى قبر رسول الله والله إلى أعتذر إليك من أمر أريد فعله وهو أن أمسك موسى الكاظم

من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار» رواه عن الني صلى الله عليه وسلم ثلاثون صحابيا وكثير من طرقه صحيح أوحسن وليس في هذا الحديث تنصيص على خلافة على بعده صلى الله عليه وسلم كما زعمته الشيعة قائلين المراد بالمولى الأولى فلعلى من الأولوية ما له صلى الله عليه وسلم بدليل قوله في صدرالحديث ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ وبدليل الدعاءله . والرد علمم من وجوة:أحدها أنهم اتفقوا على اعتبار التواتر فها يستدل به على الإمامـة وهذاالحديث ليس عتواتر بل نازع بعضهم في صحته وإن كان العول عليه أنه صحيح . ثانها لانسلم أن المراد بالمولى الأولى إذلم يعهد كون المولى ععني الأولى لاشرعا وهوواضح ولا لغة إذ لم يذكر أحد من أعمة العربية أن مفعلا بمعنى أفعل بل المسراد به الناصر ، والغرض من السياق التحذير من بغضه والتنبيه على مزيد شرفه والرد على من تكلم فيه من کان معـه بالین کما نقله غير واحد ؟ إذ سب هذا الحديث ذلك المتكلم

فإنه يريد التشغيب بين أمتك وسفك دمائهم وإنى أريد حقنها ثم خرج فأمر به فأخذ من السجد فدخل به إليه فقيده في تلك الساعة واستدعى بقبتين فجعل كل واحدة منهما على بغل وسترهما بالسقلاط وجعله في إحدى القبتين وجعل مع كل واحدة منهما خيلا وأرسل بواحدة منهما على طريق البصرة وبواحدة على طريق الكوفة وإنما فعل ذلك الرشيد ليعمى على الناس أمره وكان موسى الكاظم بالقبة التي أرسلها بطريق البصرة وأوصى القوم الذين كانوامعه أن يسلموه إلى عيسى ابن جعفر بن المنصور وكان على البصرة يومئذ واليا فسلموه له وحبسه عنده سنة فبعد السنة كتب إليه الرشيد في سفك دمه وإراحته منه فاستدعى عيسي بن جعفر بعض خواصه وثقاته الناصحين له فاستشارهم بعد أن أراهم ماكتبه له الرشيد فقالوا نشير عليك بالاستعفاء من ذلك وأن لاتقع فيه فكتب عيسى بن جعفر للرشيد يقول يأمير المؤمنين كتبت إلى في هذا الرجل وقد اختبرته طول مقامه في حبسي فلم يكن منه سوء قط ولم يذكر أمير المؤمنين إلا بخير ولم يكن عنده تطلع للولاية ولا خروج ولا شيء من أمر الدنيا ولا دعا قط على أمير المؤمنين ولا على أحد من الناس ولا يدعو إلا بالمغفرة والرحمة له ولجميع السلمين مع ملازمته للصيام والصلاة والعبادة فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من أمره ويأمر بتسلمه مني وإلاسرحت سسله فإني منه في غالة الحرج. فلما بلغ الرشيد كتاب عيسي بن جعفر كتب إلى السندي بن شاهك أن يتسلم موسى الكاظم بن جعفر من عيسى بن جعفر وأمره فيه بأمره فكان الذى تولى به السندى قتله أنجعل له سما في طعام وقدمه له وقيل في رطب فأكل منه موسى الكاظم ثم إنه أقام موعكا ثلاثة أيام ومات رحمه الله تعالى . ولمامات أدخل السندي الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفهم الهيتم بن عدى وعيره ينظرون إليه أنه ليس به أثر من جرح أو قتل أو خنق وأنه مات حتف أنفه ( روى ) أنه لما حضرته الوفاة سأل بن السندي أن يحضر مولى له مدنيا ينزل عند دار العباس بن محمد ليتولى غسله ودفنه وتكفينه فقال له السندي أنا أقوم لك بذلك على أحسن شيء وأتمه فقال إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج مبرورنا وكفن موتانا وجهازنا من خالص أموالنا وأريد أن يتولى ذلك مولاي هذافأحابه إلى ذلك وحضره له فوصاه بجميع ما يفعل فلما مات تولى ذلك مولاه المذكور كذا في القصول المهمة (ومن) كتاب الصفوة لابن الجوزي قال بعث موسى بن جعفر الكاظم إلى الرشيد من الحبس برساله كتب فها بأنه لم ينقض عني يوم من البلاء إلا انقضي معه يوم عنك من الرخاء حتى نمضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء هناك نخسر البطاون، وقد كان قوم من الشيعة زعموا أن موسى الكاظم هو القائم الغنظر وجعلوا حبسه هو الغيبة المذكورة للقائم فأمر هرون الرشيد یحی بن خالد أن یضعه علی الجسر ببغداد وأن ینادی هذا موسی بن جعفر الذی تزعم الرافضة أنه لايموت فالظروا إليه ميتا ففعل ونظر الناس إليه ثم حمل ودفن ، وسي الكاظم فيمقابر قريش بياب التين ببغداد كذا في كتاب الأنساب وغيره وكانت وفاته لخمس بقين من شهر رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة وله من العمر خمس وخمسون سنة (وأما أولاده) فغي الفصول المهمة كان له سبعة وثلاثون ولدا مابين ذكر وأنثى وهم على الرضا والعباس والقاسم وإسمعيل وجعفر وهرون والحسن وعبد الله وإسحق وعبد الله وزيد والحسرف وأحمد وحجمد والفضل وسلمان وفاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى ورقية وحليمة وأمأسماء ورقية الصغرى وأم كلثوم وميمونة اه ولكنه لم يستوف العدد المذكور . ومن أولاد الكاظم كما في بغية الطالب عون وإليه يرجع نسب سيدنا ومولانا الشيخ الكبير الولى القرب جامع الشرفين شرف النسب وشرف المعرفة بالله والأدب

وصدره بألست أولى الخ ليكون أبعث على قبولهم وكذا الدعاءله لذلك أيضا مع أن أكثر رواته لم يروواصدره هذا. ثالثها سلمنا أن المراد أنه أولى لكن لانسلم أن المراد أنه أولى بالإمامـة بل بالاتباع له والقرب منه فيو كقوله تعالى « إن أولى الناس بإراهيم للذين اتبعوه ». رابعها سامنا أنه أولى بالإمامة فالمراد بالمال حين تعقم له البعة فلا ينافى تقدم الأعة الثلاثة عليه لانعقاد الإجماع حتى من على عليه ورشد إليه عدم احتجاج على أو غيره به عنيد الاختلاف بعد موته صلى الله عليه وسلم مع مسيس الحاجة إليه وإنما احتج به على فىخلافته وتجويز النسيان على سأئر الصحابة السامعين لهـذا الحديث مع قرب العهد من سماعه وعدم تفريطهم فها سمعوه

منه صلى الله علمه وسلم

في غاية البعد وزعم أن

الصحابة علموا هذا النص

ولم ينقادواله عناداباطل.

خامسها كيف يكون ذلك

نصا في إمامة على مع أن

عليا نفسه صرح بأنه صلى

الله عليه وسلم لم ينص

عليه ولا غيره كما في البخارى وغيره والله أعلم.

ذى الكرامات الظاهرة والغارات المتظاهرة أبى الحسن وأبى الأشبال على الأهدل لأنه على بن عمر بن مجمد بن سلمان بن عبيد بن عبيى بن علوى بن مجمد بن حمحام بن عون بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن مجمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله علم أجمعين وقد نظم ذلك بعض الفضلاء فقال:

على بن فاروق أبو محمد ثم سلمان الرضا المسدد عبيد عيسى علوى محمد حمحام عون كاظم المؤيد جعفر الصادق قل محمد زين حسين وعلى السيد والأهدل لقب شريف قال بعضهم معناه الأدنى الأقرب يقال هدل العصن إذا دنا وقرب ولان بثمره قال بعض أهل المعرفة سمى على بالأهدل لأنه على الإله دل وناهيك به من لقب حسن رائق وله على كلا القولين دليل على المعنى مطابق وفيه سر لطيف عجيب يفهمه العاقل المنصف الليب اه من بغية الطالب .

﴿ فصل : فىذكر مناقب سيدنا على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على ون الله عنهم أجمعين ﴾ على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين ﴾

(ولد) على بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة وقيل سنة ثلاث وأربعين ومائة وأمه أم ولد يقال لها أم البنين واسمها أروى وكنيته أبوالحسن (وألقابه) الرضا والصابر والزكى وأشهرها الرضا (صفته) أسود معتدل لأن أمه كانت سوداء دخل يوما حماما فيينا هو فى مكان من الحمام إذ دخل عليه جندى فأزاله عن موضعه وقال صب على رأسى ياأسود فصب على رأسه فدخل من عرفه فصاح ياجندى هلكت أتستخدم ابن بنت رسول الله والسيانية فأقبل الجندى يقبل رجليه ويقول هلاعصيتني إذ أمرتك فقال إنها لمثوبة وما أردت أن أعصيك فيا أثاب عليه ثم أنشأ يقول:

ليس لى ذنب ولاذنب لمن قال لى ياعبد أويا أسود إنما الذنب لمن ألبسنى ظلمة وهو الذي لا يحمد

كذا فى تاريخ الفرمانى (شاعره) دعبل الخزاعى ( يوابه) محمد بن الفرات (نقش خاتمه) حسبى الله (معاصره) الأمين والمأمون قال الشيخ كال الدين بن طلحة تقدم أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه وزين العابدين على بن الحسين وجاء على الرضا هذا ثالثهما عن محمد بن يحيى الفارسي قال نظر أبو نواس الى على بن موسى الكاظم ذات يوم وقد خرج من عند المأمون على بغلة فارهة فدنا منه وسلم وقال ابن رسول الله والشيخ قات فيك أبياتا أحب أن تسمعها منى فقال له قل فأشأ أبو نواس يقول:

\* مطهرون نقيات ثيابهم تجرى الصلاة عليهم كلا ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وماجاء تبه السور

قال قرحئتنا بأبيات ماسبقك إليها أحد مامعك ياغلام من فاضل نفقاتنا قال ثلاثمائة دينار قال ادفعها إليه ثم بعد أن ذهب إلى البيت قال لعله يستقلها سق ياغلام إليه البغلة ونقل الطوسي في كتابه عن أبي الصلت الهروي قال دخل دعبل الخراعي على على بن موسى بمرو فقال ياابن رسول الله عن الصلت الهروي قال دخل دعبل الخراعي على على بن موسى بمرو فقال ياابن رسول الله عن أبي قلت في قلت في أهل البيت قصيدة وآليت على نفسي أن لاأنشدها أحدا قبلك وأحب أن تسمعها مني فقال له على الرضا بن موسى رضى الله عنهما هات قل فأنشأ يقول:

وروى البهق « أن عليا ظهر من البعد فقال صلى الله عليه وسلم هذا سيد العرب فقالت عائشة ألست سيد العرب؟ فقال أنا سيد العالمين وهـذا سيد العرب» ورواه الحاكم في صحيحه عن ان عباس بلفظ «أناسيد ولد آدم وعلى سيد العرب » وقال إنه صحيح لكن قال بعض محققي الحديث شواهده كلها ضعيفة بل جنيح الذهي إلى الحريج عليه بالوضع وعلى فرض صحته فسيادته لهـم من حيث النسب أونحوه فلايستلزم أفضليته على الخلفاء الثلاثة قبله . وأما ما أخرحه الحاكم في مستدركه من أنه صلى الله عليــ وسلم أتى بطير مشوى فقال اللهم ائتنى بأحب خلك إليك يأكل معى منهذا الطير فأتاه على فهو وإن كان مما تشبشت به الرافضة في تفضيلهم عليا حديث باطل ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات وأفرده الحافظ الذهبي بجرء وقال إن طرقه كلها باطلة واعترض الناس على الحاكم حيث أدخله في المستدرك وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله

فأجريت دمع العين بالعبرات الوفل عرى صبرى وهاجت صابتي ٢ مدارس آيات خلت عن تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات وبالبيت والتعريف والجمرات ديار على والحسين وجعفر ديار لعبدالله والفضل صنوه نجي رسول الله في الخلوات وللصوم والتطهير والحسنات منازل جبريل الأمين يحليا سبيل رشاد واضح الطرقات منازل وحي الله معدن علمه متى عهدها بالصوم والصاوات وأين الألى شطت بهم غربة النوى أحب فضاءالدارمن أجلحهم وأهجر فهم أسرتي وثقاتي وهم خير سادات وخير حماة مطاعيم في الإعسار في كل مشهد أعة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العشرات وزد حهم يارب في حسناتي لقد أمنت نفسي بهم في حماتها ألم تر أنى من ثلاثين حجة أروح وأغدو داعًا الحسرات وأيديهم من فيئهم صفرات إذاوتروا مدوا إلىأهل وترهم وآل رسول الله نحف جسومهم وآل زياد أغلظ القصرات ونادى منادى الخير بالصاوات وماطلعت شمس وحان غروبها ديار رسول الله أصبحن بلقعا وآل زياد تسكن الحجرات وآل رسول الله في الفلوات فلولاالذي أرجوه فياليوم أوغد خروج إمام لامحالة خارج يقوم على اسم الله بالسركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزى عن النعاء والنقات

ذكرت محل الربعمن عرفات رسوم ديار أقفرت وعرات لآل رسول الله بالخيف من مني وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للصلاة وللتقي من الله بالتسليم والرحمات قفا نسأل الدار التي خف أهلها فأمسين في الأقطار مفترقات وهمأهل ميراث النبي إذاانتموا لقدشر فوا بالفضل والبركات فيارب زد قلى هدى وبصيرة وانىلأرجوالأمن بعدوفاتي أرى فيهم في غيرهم متقسما أكفا عن الأوتار منقبضات سأبكيهم ماذزفي الأفق شارق وبالليل أبكهم وبالغدوات وآلزياد في القصور مصونة لقطع نفسي إثرهم حسراتي

فیانفس طیی ممانفس فاصبری فغیر بعید کل ما هوآت وهي قصيدة طويلة عدة أبياتها مائة وعشرون بيتا ولما فرغ دعبل من أنشادها نهض أبو الحسن على الرضا وقال لاتبرح فانفذ اليه صرة فيها مائة دينار واعتذر اليه فردها دعبل وقال والله مالهذا جئت وإنما جئت للسلام عليه وللتبرك بالنظر إلى وجهه الميمون وإنى لفي غنى فان رأى أن يعطيني شيئًا من ثيابه للتبرك فهو أحب إلى" فأعطاه على الرضاجبة ورد عليها الصرة وقال الغلام قال له خذها ولاتردها فانك ستصرفها أحوج ما تسكون إليها فأخذها وأخذ الجبة ثم أقام بمرو مدة فتجهزت قافلة تريد العراق فتجهز دعبل صحبتها فخرجت عامهم الاصوص في الطريق ونهبوا القافلة عن آخرها وأمسكوا جماعة من جملتهم دعبل فكتفوهم وأخذوا ما معهم فساروا بهم غير بعيد ثم جلسوا يقسمون أموالهم فتمثل مقدم اللصوص بقوله:

أرى فيئهم في غيرهم متقسا وأيديهم من فيمم صفرات ودعبل يسمعه فقال أتعرف هذا البيت لمن ؟ قال وكيف لا أعرفه هو لرجل من خزاعة يقال له دعبل شاعر أهل البيت قاله في قصيدة مدحهم بها فقال دعبل أنا والله هو وأنا صاحب القصيدة وقائلها فقال ويلك أنظر ما تقول فقال والله الأمر أشهر من ذلك واسأل أهمل القافلة وهؤلاء المسكون معكم بخبرونكم بذلك فسألوهم فقالوا بأسرهم هذادعبل الخزاعي شاعر أهل البيت العروف الموصوف، ثم ان دعبلا أنشدهم القصيدة من أولها إلى آخرها عن ظهر قلب فقالوا قد وجب حقك علينا وقد أطلقنا القافلة ورددنا جميع ما أخذناه منها كرامة لك ياشاعر أهل البيت ثم إنهم أخذوا دعبلا معهم وتوجهوا به إلى قم ووصاوه بمال وسألوه فى بيع الجبة التى أعطاها له أبو الحسن الرضا ودفعوا له فها ألف دينار فقال والله لاأ بيعها وإنما أخذتها للتبرك من أثره ثم ارتحل عنهم من قم بعد ثلاثة أيام فلما صار خارج البلد على نحو ثلاثة أميال خرج عليه قوم من أحداثهم فأخذوا الجبة منه فرجع إلى قم وأخبر كبارهم بذلك فأخذوا الجبة منهم وردوها عليه ثم قالوا نخشى أن تؤخذ هذه الجبة منك ويأخذها غيرنا ثم لا ترجع عليك فبالله إلا ما أخذت الألف منه وأعطاهم الجبة ثم ارتحل عنهم وعن أبى الصلت الهروى قال قال دعبل الحزاعي لما أنشذت مولاى الرضا هذه القصيدة وانتهيت فها إلى قولى:

خروج إمام لامحالة خارج يقوم على اسم الله بالبركات عين فينا كل حق وباطل ويجزى على النعماء والنقمات

بكي الرضائم رفع رأسه إلى وقال يأخراعي لقد نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. قال إبراهيم بن العباس مارأيت الرضا سئل عن شي والاعلمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقت عصره وكان المــأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيبه الجواب الشافي وكان قليل النوم كثير الصوم لا يفوته صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويقـول ذلك صيام الدهر وكان كثير المعروف والصدقه وأكثر ما يكون ذلك منه في الليالي المظلمة وكان جلوسه في الصيف على حصير وفى الشتاء على مسح قال إبراهيم بن العباس سمعت الرضا يقول وقد سأله رجل يكلف الله العباد ما لا يطيقون فقال هو أعدل من ذلك قال فيقدرون على كل ما يريدون قال هم أعجز من ذلك. وعن ياسر الخادم قال سمعت عليا الرضا بن موسى يقول : أوحش ما يكون هذا الحلق في ثلاثة مواضع يوم يولد إلى الدنيا ويخرج المولود من بطن أمه فيرى الدنيا ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها فى دار الدنيا وقد سلم الله تعالى على يحيى فى هذه الثلاثة المواطن وأمن روعته فقال «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا» وقد سلم عيسي بن مريم على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال «والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا». ﴿ فَائْدَةَ ﴾ أورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور أن عليا الرضابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن على بن الحسين رضي الله عنهم لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شهباء وقد شق بها السوق فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرعة وأبو مسلم الطوسي ومعهما من أهل العلم والحديث ما لا يحصى فقالا ياأيها السيد الجليل ابن السادة الأُمَّـة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ماأريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به فاستوقف غامانه وأخم بكشف المظلة وأقر عيون الحلائق برؤية طلعته وإذا له ذؤابتان معلقتان على عاتقه والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصارخ ومتمرغ في التراب ومقبل حافر بغلته وعلا الضجيج فصاحت الأئمـة الأعلام معاشر الناس أنصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراخكم وكان المستملي أبا زرعة ومحمد بن مسلم الطوسي فقال على الرضا رضى الله عنه حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه على زين العابدين عـن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه على المرتضى قال حـدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام قال حدثني رب العزة سبحانه وتعالى قال ﴿كُلَّةُ لا إِلهُ إِلا الله حصني فمن قالما دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عداني ، ثم أرخى الستر على المظلة ومبار قال فعد أهل المحابر وأهل الدواوين الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاقال أمنى عب أربعة وأخبرني أنه يحمم قيل يارسول الله سميم لنا قال على منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والقداد وسلمان». وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حيش ابن جنادة قال قال رسول الله عَلَيْنَ اللَّهُ وَأَنَّا لَا مِنْ وأَنَّا من على ولا يـودى عنى إلاعلى ، وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال ( آخي الني صلى الله عليه وصلم بين أصحابه فجاء على تدمع عيناه فقال يارسول الله آخيت بسن أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقال صلى الله عليه وسلم أنت أخى في الدنياو الآخرة» وأخرج مسلم عن على قال «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد الني الأمي به أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلامنافق» وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال « كنا نعرف المنافقيين ببغضهم عليا » . وأخرج البزار والطراني في الأوسط عسن جار بن عبد الله والطبرانى والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدى عن ابن عمر والترمذي والحاكم عن على قال قار سول الله عالية «أيا مدينة العلم وعلى بابها» وفى رواية «فمنأراد العلم

رضى الله عنه لوقرى عدًا الإسناد على مجنون لأفاق من جنونه. وقال أبوالقاسم القشيري رضي الله عنه أتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السامانية فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرؤى في المنام بعد موته فقيل مافعل الله بك فقال غفرلي بتلفظي بلاإله إلا الله وتصديقي أن محمدا رسول الله أورده المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير وغيره. وعن على الرضابن موسى عن آبائه عن النبي عَلَيْكُ أَنه قال «من لم يؤمن بحوضي فلاأورد ه الله تعالى حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي ثم قال إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون فما علمهم من سبيل» وعن على الرضا بن موسى عن آبائه عن على بن أبى طالب رضي الله عنهم قال قال رسول الله والسُّالِيَّة «لما أسرى به ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلاوله جاريؤذيه» وعن على الرضا أيضا قال قال رسول الله ﷺ ﴿ الشَّيْبِ فِي مقدم الرأس بمن وفي العارضين سخاء وفي النوائب شجاعة وفي القفا شؤم، وعنه عن آبائه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ﴿ لما أُسرى بى السهاء رأيت رحما معلقة بالعرش تشكو رحما إلى ربها أنها قاطعة لها قلت كم ينك وبينها من أب؟ قالت نلتقي في أربعين أبا » وعنه أنه قال «من صام من شعبان يوما واحدا ابتغاء ثواب الله دخل الجنة ، ومن استغفر الله تعالى في كل يوممنه سبعين مرة حشر يوم القيامة في زمرة النبي والسيانية ووجبت له من الله الكرامة ، ومن تصدق في شعبان بصدقة واو بشقة تمرة حرم الله جسده على النار» وعن على الرضا بن موسى أنه قال «من صام أول يوم من رجب رغبة في ثواب الله وحبت له الجنة ، ومن صام يوما من وسطه شفع في مثل ربيعة ومضر ومن صام يوما في آخره جعله الله من أملاك الجنة وشفعه الله في أمه وأبيه وإخوانه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ومعارفه وجيرانه وإن كان فيهم من هو مستوجب النار» قال صاحبكتاب تثرالدرر: سأل الفضل بن سهل عليا الرضا بن موسى في مجلس المأمون فقال ياأبا الحسن الخلق مجبرون قال الله تعالى أعدل من أن يجبر ثم يعذب قال فمطلقون قال الله تعالى أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه . وعن أبي الحسن القرظي عن أبيه قال حضرنا مجاس أبي الحسن الرضا فجاء رجل فشكا إليه أخاه فأنشأ الرضا يقول:

اعذر أخاك على ذنوبه واصبر وغط على عيوبه واصبر على سفه السفيد ه والزمان على خطوبه ودع الجواب تفضلا وكل الظاوم على حسيبه [لطيفة] دخل على على بن موسى بنيسابور قوم من الصوفية فقالوا إن أمير المؤمنين المأمون نظر في فها ولاه الله تعالى من الأمور ثم نظر فرآكم أهل البيت أولى من قام بأمر الناس ثم نظر في أهل البيت فرآك أولى الناس بالناس من كل واحد منهم فرد هذا الأمر إليك والناس تحتاج إلى من يأكل الحشن ويلبس الحشن ويركب الحمار ويعود المريض ويشيع الجنائز قال وكان على الرضا متكئا فاستوى جالسا ثم قال كان يوسف بن يعقوب نبيا فلبس أقبية الديباج المزررة بالله هب والقباطى النسوجة بالذهب وجلس على متكات آل فرعون وحكم وأمر ونهى وإنما يراد من الإمام القسط والعدل إذا قال صدق وإذا حكم عدل وإذا وعد أنجز إن الله لم يحرم ملبوسا ولا مطعوما وتلاقوله تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » مطعوما وتلاقوله تعالى «قلس : في ذكر ولاية العهد من المأمون لارضا ﴾

ذكر جماعة من أهل السير ورواة الأخبار بأيام الحلفاء أن المأمون لما أراد ولاية العهد للرضا وحدث نفسه بذلك وعزم عليه أحضر الفضل بن سهل وأخبره بما عزم عليه وأمره بمشاورة

فليأت الباب، وفي أخرى عندالترمذي عنعلي رزأنا دار الحكمة وعلى بابها» وفي أخرى عند ابن عدى «على باب علمي» وقداضطرب الناس في هدد الحديث فِماء\_ة على أنه موضوع منهما بن الجوزى والنووى وبالغ الحاكم على عادته فقال إن الحديث صيح وصو"ب بعض محقق المتأخرين المطلعين من المحدثين أنه حسن. وأخرج الحاكم وصححه عن على قال « بعثني رسول الله والمنظمة إلى الم-ن فقلت يارسول الله بعثتني وأنا شاب أقضى بينهـم ولاأدرى ماالقضاء فضرب صدرى ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين وسيب قوله ماليكانة «أقضاكم على» ما روى «أن الني صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جماعة من الصحابة فجاءه خصمان فقال أحدهما يارسول الله إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن قرته قتات حماری فبدأ رجل من الحاضرين فقال لاضمان على المائم فقال صلى الله عليه وسلم اقض بينهما ياعلى فقال على لهما كانامى سلين أممشدودين أوأحدها مشدوداوالآخر

مرسلا فقال كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال على صاحب البقرة ضان الحمار فأقر صلى الله عليه وسلم حكمه وأمضى قضاءه » وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن أم سلمة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب لم يجترى أحد أن يكامه إلاعلى». وأخرج الطبراني والحاكم بإسنادحسن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «النظر إلى على عبادة». وأخرج أبو يعلى والبزار عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله يتافقان «من آذي عليافقد آذاني . وأخرج الطبراني بسند حسن عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «منأحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقدأحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أ بغضني فقد أ بغض الله ، . وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من سب عليا فقد سبني» . وأخرج الطبراني بسند ضعيف أن علياقال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم قال « يأعلى إنك ستقدم

أخيه الحسن فى ذلك فاجتمعا وحضرا عند المأمون فجعل الحسن يعظم ذلك عليه ويعرقه مافى خروج الأمر عن أهل بيته فقال المأمون إني عاهدت الله تعالى إن ظفرت بالمخاوع سلمت الحلافة إلى أفضل بني المطلب وهو أفضلهم ولابد من ذلك فلما رأيا تصميمه وعزيمته على ذلك أمسكا عن معارضته فقال تذهبان الآن إليه وتخبرانه بذلك عنى وتلزمانه به فذهبا إلى على الرضا وأخبراه بذلك وألزماه فامتنع فلم يزالا به حتى أجاب على أنه لايأمر ولا ينهى ولا يعزل ولا يولى ولا يتكام بين اثنين فى حكومته ولا يغير شيئًا مما هو قائم على أصله فأجابه المأمون إلى ذلك ؟ ثم إن المأمون جلس مجلسا خاصا لخواص أهل دولته من الأمراء والوزراء والحجاب والكتاب وأهل الحل والعقد وكانذلك في يوم الخيس لخس خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وأحضرهم فلما حضروا قال للفضل بن سهل أخبر الجماعة الحاضرين برأى أمير المؤمنين في الرضاعلي بن موسى وأنه ولاه عهده وأمرهم بلبس الخضرة والعود لبيعته فىالخميس الثانى فخضروا وجلسوا على مقادير طبقاتهم ومنازلهم كل في موضعه وجلس المأمون ثم جيء بالرضا فجلس بين وسادتين عظيمتين وضعتا له وهو لابس الحضرة وعلى رأسه عمامة متقلد بسيف فأمر المأمون ابنه العباس بالقيام إليه ومبايعته أول الناس فرفع الرضايده وجعلها من فوق فقال المأمون ابسط يدك فقال له الرضا هكذا كان يبايع رسول الله ﷺ يده فوق أيديهم فقال افعل ماتري ثم وضعت بدر الدراهم والدنانيرو بقج الثياب والخام وقام الخطباء والشعراء وذكروا ماكان من أمر المأمون من ولاية عهده للرضا وذكروا فضل الرضا وفرقت الصلات والجوائز على الحاضرين علىقدر مراتهم وأول من بدىء به العلويون ثم العباسيون ثم باقى الناس على قدر منازلهم ومراتهم ؟ ثم إن المأمون قال لارضا قم فاخطب الناس فقام وحمد الله وأثنى عليه وثني بذكر نبيه محمد والسَّائيَّة فصلي عليه وقال أيهاالناس إن لنا عليكم حقا برسول الله والتعليم ولكم علينا حق به فإذا أديتم إلينا ذلك وجب لكم علينا الحكم والسلام ولم يسمع منه في هذا المجلس غير هذا وخطب للرضا بولاية العهد في كل بلد وخطب عبدالجبار بن سعيد في ثلث السنة على منبر رسول الله ﷺ بالمدينة فقال في الدعاء للرضا وهو على منبر ولى عهد السلمين على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على

ستة آباؤهم أمهاتهم أفضل من يشرب صوب الغمام

(ذكر المدائني) قال لما جلس الرضا ذلك المجلس وهو لابس تلك الخلع والشعراء والخطباء يتكلمون وتلك الألوية تخفق على رأسه نظر الرضا بعض مواليه الحاضرين ممن كان يختص به وقد داخله من السرور مالامزيد عليه وذلك لما رأى فأشار إليه الرضا فدنا منه فقال له فىأذنه سرا لاتشغل قلبك بشيء مما ترى من هذا الأمرولا تستبشر به فإنه لايتم . وهذه صورة محتصرة من كتاب العهد الذي كتبه المأمون للرضا اختصره صاحب الفصول لطوله وهو: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه عبد الله بن هرون الرشيد لعلى بن موسى بن جعفر ولى عهده أما بعد فإن الله عز وجل اصطفى الإسلام دينا واختار له من عباده رسلا دالين عليه وهادين إليه يبشر أولهم بآخرهم ويصدق تالهم ماضهم حتى انتهت نبوة الله تعالى إلى محمد والشائلية على فترة من الرسل ودروس من العلم وانقطاع من الوحى واقتراب من الساعة ختم الله بالنبيين وجعله شاهدا عليهم ومهيمنا وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فاما انقضت النبوة وختم الله بمحمد والشائلة الرسالة جعل قوام الدين ونظام المسلمين حكيم حميد فاما انقضت النبوة وختم الله بمحمد والساقة على قوام الدين ونظام المسلمين

على الله أنت وشعتك راضين مرضيين وتقدم أعداؤك غضابا مقمحين ثم جمع على بده إلى عنقه يريهم الإقماح ، وشيعته هم أهل السنة لأنهم الذين أحبوه كما أمر الله ورسوله لا الروافض كما تقدم وأعداؤه الخوارجو نحوهم من أهل الشام لا معاوية ونحوه من الصحابة لأنهم متـأولون غالة الأمر أنهم أخطئوا في اجتهادهم فلهم أجر وله هو وشعته أجران . وأخرج المنلا في سيرته ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا ذر ينادي عليه فرأى رحى تطحن فى بيته وليس معيا أحد فأخبره الني صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ياأبا ذر أما عامت أن لله ملائكةساحين في الأرض قـد وكلوا ععاونة آل محمد صَالِلْعَالَةِ ». وأخرج البزار وأبو يعلى والحاكم عن على قال «دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك مثلا من عيسي أبغضته الهودحتي بهتوا أمه وأحبته النصاري حتى أنزلوه بالمسنزل الذي ليس به «ألا وإنه يهلك في اثنان محب مفرط يقرظني عما ليس في ومبغض بحمله شنآني على أن يهتني). وأخرج الطبراني

في الخلافة و نظامها والقيام بشرائعها وأحكامها ، ولم يزل أمير الوَّمنين منذ أفضت إليه الخلافة وحمل مشاقها وخبر مرارة طعمها وذاقها مشهرا لعينيه منصبا لبدنه مطيلا لفكره فهافيه عز الدين وقمع المشركين وصلاح الأمة وجمعالكلمة ونشرالعدل وإقامة الكتاب والسنة ومنعه ذلك من الخفض والدعة ومهنأ العيش محبة أنيلق الله سبحانه وتعالى مناصحاله فيدينه وعباده ونختارا لولاية عهده ورعاية الأمة من بعده أفضل من يقدر عليه في دينه وورعه وأرجاهم للقيام في أمرالله وحقه مناجيا لله تعالى بالاستخارة فيذلك ومسألته إلهامه مافيه رضاه وطاعته فيآناء ليله ونهاره معملا فكره ونظره في طلبه والتماسه في أهل بيته من ولد عبدالله بن العباس وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم مقتصرا ممن علم حاله ومذهبه منهم على علمه وبالغافي المسئلة ممن خفي عليه أمره جهده وطاقته حتى استقصى أمورهم معرفة وابتلي أخبارهم مشاهدة واستبرأ أحوالهم معاينة وكشف ماعندهم مساءلة وكانت خيرته بعد استخارة الله تعالى وإجراده نفسه في قضاء حقه في عباده و بلاده في الفئتين جميعاعلى بن موسى ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم لمارأي من فضله البارع وعلمه الذائع وورعه الظاهر الشائع وزهده الحالص النافع وتخليه عن الدنياو تفرده عن الناس وقداستبان له من لم تزل الأخبار عليه منطبقة والألسنة عليه متفقة والكلمة فيه جامعة والأخبار واسعة ولما لم يزل يعرف به من الفضل يافعا وناشئا وحدثاوكهلا فلذلك عقد له بالعهد والخلافة من بعده واثقا بخيرة الله في ذلك إذ علم الله تعالى أنه فعله إيثاراً له وللدين ونظراً للاسلام والمسلمين وطلبا للسلامة وثبات الحجة والنجاة في اليوم الذي تقوم فيه الناس لرب العالمين ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته وقواده وخدمه فبايعه الكل مطيعين مسارعين عالمين بايثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده وغيره ممن هو أشبك رحما وأقرب قرابة وسماه الرضا إذكان موضياعند الله تعالى وعند الناس وقدآثر طاعة الله تعالى والنظر لنفسه والمسلمين والحمد لله رب العالمين كتبه بيده في يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان العظم سنة إحــدى وماثتين ( وصورة ما على ظهر العهد ) مكتوبًا بخط الإمام على بن موسى الرضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفعال لما يشاء لامعقب لحكمه ولاراد لقضائه يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور وصلاته على نبيه محمد طالقتاني خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين أقول وأناعلى بن موسى بنجعفر إن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف من حقنا ماجهله غيره فوصل أرحاما قطعت وأمن نفوسا فزعت بل أحياها بعدأن كانت من الحياة أيست فأغناها بعد فقرها وعرفها بعدنكرها مبتغيا بذلك رضا رب العالمين لايريد جزاء من غيره وسيجزى الله الشاكرين ولا يضيع أجر الحسنين وأنه جعل إلى عهده والإمرة الكبرى إن بقيت بعده فمن حل عقدة أمر الله بشدها أو فصم عروة أحب الله اتساقها فقد أباح حريمه وأحل محرمه إذكان بذلك زارياعلى الإمام منتهكا حرمة الإسلام، وخوفًا من شتات الدين واضطراب أمرالمسامين وحذر فرصة تنتهز وعلقة تبتدر جعلت لله تعالى على نفسي عهداً إن استرعاني أمر المسلمين وقلدني خلافة العمل فبهم عامة وفي بني العباس بن عبد الطلب خاصة أن أعمل فبهم بطاعة الله وطاعة رسوله عَلَيْسَانَةً ولا أسفك دما ولا أبيح فرجا ولا مالا إلا ما سفكته حدوده وأباحته فرائضه وأنأتحرىالكفاة جهدى وطاقتي وجعلت بذلك على نفسيعهداً مؤكداً يسألني الله عنه فانه عزوجل يقول «وأوفوابالعهد إن العهدكان مسئولا» وان أحدثت أوغيرت أوبدلت كنت للعزل مستحقا وللنكال متعرضا وأعوذ بالله من سخطه وإليمه أرغب فيالتوفيق لطاعته والحول وبين وبين معصيته في عافية وللمسلمين والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك وما أدرى ما يفعل الله بي

فى الأوسط عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حــق رداعلى الحوض » . وقد روی من طرق عدیدة منها صحيح وحسن أن الني صلى الله عليه وسلم قال لعلى ﴿ أَشْقِي النَّاسِ رجلان الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذه وأشار إلى يافوخة حتى تبتل منه هذه وأشار إلى لحمته » فكان على يقول لأهل العراق إذا تضجر منهم وددت أنه قد انبعث أشقاكم فضب هذه يعنى لحيته من هذه ويضع يده على مقدم رأسه. وأخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصـبن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ماتريدون من على ما تريدون من على ماتريدون من على إن عليا مني وأنا منه وهوولى كل مؤمن بعدى» والجواب عمايوهمهظاهره من تقديمه على غيره واستحقاقه الامامة عقب وفاته صلى ألله عليه وسلم يـؤخذ مما ذكرناه في حديث من كنت مولاه. وأخرج الحاكم عن جار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «على إمام البررة

ولا بكم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين لكني امتثلت أمر أميرالمؤمنين وآثرت رضاه والله تعالى يعصمني وإياه وأشهدت الله تعالى على نفسي بذلك وكني بالله شهيدا وكتبت بخطى بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه والحاضرين من أولياء نعمته وخواص دولته هم الفضل بنسهل وسهل بنالفضل والقاضي يحي بنأ كثم وعبدالله بنطاهر وثمامة بن الأشرس وبشربن المعتمر وحماد بن النعان وذلك في شهر ومضان سنة إحسدي ومائتين (صورة رقم شهادة القاضي يحي بن أكثم ) شهد يحي بن أكثم على مضمون هذا المكتوب ظهره وبطنه وهو يسأل الله تعالى أن يعرف أمير المؤمنين وكافة المسلمين بركة هذا العمد والميثاق وكتب بخطه في التاريخ المبين فيه (صورة رقم شهادة عبدالله بنطاهر) أثبت شهادته فيه بتاريخه عبد الله بنطاهر (صورة رقم شهادة حماد شيد حمادين النعان عضمه نه ظهر ا و بطنا وكتبه بيده في تاريخه (صورة شهادة بن المعتمر) شهد بمثل ذلك بشر بن المعتمر وعلى الجانب الأيسر بخط الفضل بن سهل رسم أمير المومنين بقراءة هذه الصحيفة الق هي صحيفة العهد والميثاق ظهراو بطنا بحرم سيدنا رسول الله والتعليم بين الروضة والمنبر على رؤوس الأشهاد بمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر الأولياء والأجناد بعد أخذ البيعة علهم واستيفاء شروطها بما أوجبه أمير الؤمنين من العهد لعلى بن موسى الرضا لتقوم به الحجة على جميع المسلمين ولتبطل الشهة التي كانت اعترضت لآراء الجاهلين وما كان الله ليندر المؤمنين على ما أنتم عليه [ وزوَّجه المأمون ] ابنته أم حبيب فيأول سنة اثنتين وماثنين والمأمون متوجه إلى العراق (حكى) أن المأمون وجد في يوم عيد أنحراف مزاج أحدث عنده ثقلا عن الحروج إلى الصلاة فقال لأبي الحسن على الرضا قم يا أبا الحسن فاركب وصل بالياس العيد فامتنع وقال قد علمت ما كان بيني و بينك من الشروط فاعفني من الصلاة فقال المأمون إنما أريد أن أنوه بذكرك ويشتهر أمرك بأنك ولى عهدى والحليفة من بعدى وألح عليه في ذلك فقال له الرضا ان أعفيتني من ذلك كان أحب إلى وإن أبيت إلا أن أخرج للصلاة فأنما أخرج للصلاة على الصفة التي كان النبي والسُّمَّاتَةِ يخرج علمها فقال المأمون افعل كيفيا أردت وأمر المأمون القواد والجند وأعيان دولتــه بالركوب في خدمته إلى المصلى فركب الناس إلى بيتــه وحضر القراء والمؤذنون والمكبرون إلى بابه ينتظرون أن يخرج فحرج إلهم الرضا وقد اغتسل ولبس أفخر ثيابه وتعمم بعامة وألتي طرفا منهاعلى عاتقه ومس طيها وأخذ عكازا فى يده وخرج ماشيا ولم يركب وقال لمواليه وأتباعه افعلوا كافعلت ففعلوا كفعله وساروا بين يديه عند شروق الشمس رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبيرفلما رآه القواد والجندعلى تلك الحالة لم يسعهم إلاأن نزلوا عن خيولهم ومراكهم وساروا بين يديه وتركوا دوابهم مع غلمانهم خلف الناس وكان كليا كبر الرضا كبر الناس بتسكبيره وكايا هلل هللوا تبهليله وهم سائرون بين يديه حتى خيل للناس أن الحيطان والجدران تجاوبهم بالتكبير والتهليل وارتفع البكاء والصراخ فبلغ ذلك المأمون فقال له الفضل إن بلغ الرضا الصلى افتتن به الناس وخفنا على دمائنا وأرواحنا وعليك في نفسك فابعث إليه ورده فبعث إليه المأمون قد كلفناك يا أبا الحسن ولا نحب أن تلحقك مشقة ارجع إلى بيتك ويصلى بالناس من كان يصلى بهم من قبل فرجع على إلى بيته وركب المأمون فصلى بالناس اه من الفصول المرمة ﴿ فَائدة ﴾ قال المأمون لعلى الرضا رضي الله عنه أنشدنا أحسن مارويت في السكوت عن الجاهل وعتاب الصديق فقال:

إنى ليهجرنى الصديق تجنبا فأرى بأن لهجره أسبابا وأراه ان عاتبته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا

وقاتل الفحرة منصور

فإذا بليت بجاهل متحكم يجد الأمور من الحال صوابا أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا

من نصره مخذول من خذله» . وأخرج الديامي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال «على منى بمنزلة رأسي من بدني». وأخرج البهق والديامي عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم قال «على يزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا ». وأخرج الترمذي والحاكم أن الني صلى الله عليــه وسلمقال «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة على وعمار وسلمان » وأخرج الشيخان عن سيل «أن الني صلى الله عليه وسلم وجد عليا مضطحعا في المسحد وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب فكانت هذه الكنية أحب الكني إليه لأنه صلى الله عليه وسلم كناه بها » وأخرج أحمد في المناقب عن على قال «جلس الني صلى الله عليه وسلم في حائط فضريني برجله وقال قسم فوالله لأرضيك أئت أخى وأبوك والدى فقاتل على سنتي من مات على عهدى فهو في كنز الجنة ومن مات على عردك فقد قضى نحيه

اه من دروالأصداف ﴿ كرامات: الأولى ﴾ لماجعله المأمون ولى عهده وأقامه خليفة بعده كان في حاشية المأمون أناس كرهوا ذلك وخافوا على خروج الخلافة من بني العباس وعودها لبني فاطمة فحصل عندهم من على الرضا بن موسى نفور وكان عادة الرضا إذا جاء إلى دار المأمون ليدخــل بادر من بالدهليز من الحجاب وأهل النوبة من الحدم والحشم بالقيام له والسلام عليه ويرفعون له السترحتي يدخل فلما حصلت لهم هذه النفرة وتفاوضوا فيأمر هذه القصة ودخل في قلوبهم منها شيء قالوا فما بينهم إذا جاء يدخل على الحليفة بعمد اليوم نعرض عنه ولا نرفع له الستر واتفقوا على ذلك فبينها هم جلوس إذ جاء على الرضا على جارى عادته فلم يملكوا أنفسهم أن قاموا وسلموا عليه ورفعوا السترعلي عادتهم فلما دخل أقبل بعضهم على بعض يتلاومون لكونهم مافعاوا مااتفقوا عليه وقالوا الكرة الآتية إذا جاءً لا نرفعه فلما كان في اليوم الثاني وجاء الرضا على عادته قاموا وسلموا عليه ولم يرفعوا الستر فجاءت ريح شديدة فرفعت الستر أكثر مما كانوا يرفعونه فدخل ثم عند خروجه جاءت ربح من الجانب الآخر فرفعته له وخرج فأقبل بعضهم على بعض وقالوا إن لهذا الرجل عندالله منزلة وله منه عناية أنظروا إلى الريحكيف جاءت ورفعت له السترعند دخوله وعند خروجه من الجرمين ارجعوا إلى ماكنتم عليـه من خدمته فهو خير لـكم [ الثانية ] من كتاب أعلام الورى للطوسي قال روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ باسناده عن محمد بن عيسي عن أبي حبيب قال رأيت النبي ﷺ في المنام وكان قد وافي المسجد الذي كان ينزله الحجاج من بلدنا في كل سنة وكأني مضيت إليــه وسلمت عليه ووقفت بين يديه فوجدته وعنده طبق من خوص المدينة فيه تمر صيحانى وكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولنها فعددتها فوجدتها ثمانى عشرة تمرة فتأولت أنى أعيش بكل تمرة سنة فلما كان بعد عشرين يوما وأنا فىأرض لى تعمر للزراعة إذ جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن على الرضابن موسى الكاظم ونزوله بذلك المسجد ورأيت الناس يسعون له من كل جهة يسلمون عليه فمضيت نحوه فاذا هو جالس في الموضع الذي رأيت النبي ﷺ جالسا فيه وتحته حصير مثل الحصير الذي كان تحتــه ﷺ وبين يديه طبق من خوص المدينة وفيه تمر صيحانى فسلمت عليه فرد السلام واستدناني وناولني قبضة من ذلك التمر فعددتها فاذا هي بعدد ما ناولني رسول الله ﷺ في النوم ثمان عشرة تمرة فقلت زدني فقال لو زادك رسول الله والله الله المالية ما روى الحاكم أيضا باسناده عن سعيد بن سعيد أن أبا الحسن عليا الرضا نظر إلى رجل فقال يا عبدالله أوص بما تريد واستعد لما لابد منه فمات الزجل بعد ثلاثة أيام [ الرابعة ] عن صفوان بن يحيي قال لما مضي موسم الكاظم وظهر ولده من بعده على الرضا خفنا عليه وقلنا له إنا نخاف عليك من هذا يعني هرون الرشيد قال ليجهدن جهده فلا سبيل له على قال صفوان فحدثني ثقة أن يحيى بن خالد البرمكي قال لهرون الرشيد هذا على بن موسى قد تقدم وادعى الأمر لنفسه فقال هرون يكفينا ما صنعنا بأبيه تريد أن نقتامهم جميعًا [ الخامسة ] عن مسافر قال كنت مع أبي الحسن على الرضا فمر يحي بن خالد البرمكي وهو مغط وجهه بمنديل من الغبار فقال الرضا مساكين هؤلاء لايدرون ما يحل بهم في هــــذه السنة فسكان من أمرهم ما كان قال وأعجب من هذا أنا وهرون كهاتين وضم إصبعه السبابة والوسطى قال مسافر فوالله ما عرفت معنى حديثه في هرون إلا بعد موت الرضا ودفنه إلى جانبه . [السادسة] عن الحسين بن يسار قال قال على الرضا إن عبدالله يقتل محمدا فقلت عبدالله بن هرون يقتل محمد بن هرون؟ قال نعم عبد الله المأمون يقتل محمدا الأمين فكان كاقال [السابعة] عن الحسين بن موسى قال كنا حول أبي الحسن على الرضابن موسى ونحن شباب من بني هاشم إذ مر عليا جعفر بن عمر العلوى وهو رث الهيئة فنظر بعضنا إلى بعض نظر مستزر لهيئته وحالته وقال الرضا سترونه عن قريب كثير المال كثير الخدم حسن الهيئة فما مضي إلاشهرواحد حتى وليأمر المدينة وحسنت حالته وكان يمربنا كثيراوحوله الخدم والحشم يسيرون بين يديه فنقوم له ونعظمه وندعوله [ الثامنة ] روى عن جعفر بن صالح قال أتيت الرضا فقلت امرأتي أخت محمد بن سنان وكان من خواص شيعتهم وبها حمل فادع الله أن يجعله ذكرا قال هما اثنان فوليت وقلت أسمى واحدا عليا والآخر محمدا فدعاني فأتيته فقال سم واحدا عليا والآخر أم عمروفقدمت الكوفة فولدت غلاما وجارية فسميت الذكر عليا والأنثى أم عمروكما أمرنى وقلت لأمي مامعني أم عمرو قالت جدتك كانت تسمى أم عمرو [ التاسعة ] عن حمزة بن جعفر الأرجاني قال خرج هرون الرشيد من المسجد الحرام من باب وخرج على بن موسى الرضا من باب فقال الرضا وهو يعني هرون الرشيد يابعد الدار وقرب الملتقي ياطوس ستجمعينني وإياه [ العاشرة ] عن موسى بن عمران قال رأيت عليا الرضا من موسى في مسجدالمدينة وهرونالرشيد يخطب قال تروني واياه ندفين في بيتواحد . ﴿ تَمَهُ : فِي الْمُكْلَمِ عَلَى وَفَاتُهُ وأُولاده رضي الله عنه ﴾ عن هر ثمة بن أعين وكان من خدم الخليفة عبد الله المأمون وكان قائمًا نحدمة الرضا قال : طلبني سيدي أبو الحسن الرضافي يوم من الأيام وقال لي يا هر ثمة اني مطلعك على أمر يكون سرا عندك لا تظهره لأحد مدة حياتي فان أظهرته حال حياتي كنت خصما لك عند الله فحلفت له اني لاأنفوه بما يقول لي لأحد مدة حياته فقال لى اعلم ياهر ثمة أنه قد دنا رحيلي ولحوقى بآبائي وأجدادي وقد بلغ الكتاب أجله واني أطعم عنبا ورمانا مفتوتا فأموت ويقصد الخليفة أن يجعل قبرى خلف قبر أبيه هرون الرشيد وان الله يقدره على ذلك وأن الأرض تشتد عليهم فلا تعمل فيها المعاول ولا يستطيعون حفرها فاعلم ياهرُ ثمة أن مدفني في الجمة الفلانية من اللحد الفلاني لموضع عينه لي فاذا أنا مت وجهزت فأعلمه بجميع ماقلت لك لتكونوا على بصيرة من أمرى وقل له إذا أناوضعت في نعشي وأرادوا الصلاة على فلا يصل على وليتأن قليلا يأتكم رجل عربي متلم على ناقة له مسرع من جهة الصحراء فينيخ ناقته وينزل عنها فيصلي على فصلوا معه على فإذا فرغتم من الصلاة على وحملت إلى مدفني الذي عينته لك فاحفر شيئا يسيرا من وجه الأرض تجــد قبرا مطبقا معمورا في قعره ماء أبيض فاذا كشفت عنه الطبقات نضب الماء فهذامدفني فادفنوني فيه الله الله ياهر عمة أن تخبر مهدا قال هر ثمة فوالله ماطالت أيامه حتى أكل الرضا عندالخليفة عنباً ورمانا فمات (عن أبي الصلت الهروي) قال دخلت على الرضا وقد خرج من عند المأمون فقال ياأبا الصلت قد فعلوها وجعل يوحد الله ويمجده فأقام يومين ومات في اليوم الثالث قال هرثمة فدخلت على الحليفة المأمون لما بلغه موت أبي الحسن على الرضا فوجدت المنديل بيده وهو يبكي عليه فقلت ياأمير المؤمنين ثم كلامأتأذن لى أنأقوله لك قال قل فقصصت القصة عليه التي قالها لى الرضا من أولها إلى آخرها فتعجب المأمون من ذلك ثم إنه أمر بتجهيزه وخرجنا بجنازته إلى المصلى وأخرنا الصلاة عليه قليلا فاذا بالرجل العربي قد أقبل على بعيره من جهة الصحراء كما قال فنزل ولم يكام أحدا فصلى عليه وصلى الناس معه وأمر الخليفة بطلب الرجل فلم يروا له أثرا ولا لبعيره ثم إن الخليفة قال نحفر له من خلف

ومن مات عبك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ماطلعت شمس أو غربت » وروى ان السماك أن أبا بكر رضي الله عنه قال: سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول «لا يجوز على الصراط إلا من كتب له على الجواز» . وأخرج البخاري عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بان مدى الرحمن للخصومة يوم القيامة . وأخرجان سعد عن سعيدبن المسيب قال كان عمر بن الخطاب شعبوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني عليا وأخرج ابن عساكر عين ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها على . وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباسقال: ماأنزل الله ياأيها الذين آمنوا إلا وعلى أميرها وشريفها ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غيرمكان وماذكر عليا إلابخير. وأخرج ابن عسا كرعنه قال: مانزل فيأحدمن كتاب الله تعالى مازل في على . وأخرج عنه أيضاً قال : نزل في على ثلاثمائة آية . وأخرج الطبراني عنه قال: كانت لعلى عان عشرة منقبة ما كانت لأحد من هـذه

الأُمة؛ وذكر عند عائشة فقالت إنه أعلم من بق

تزلت أم بنهار أم في سهل

أم في جبل.

فقالت إنه أعلم من بقي بالسنة . وأخرج ابنسعد عنه قال: والله ما ترلت أية إلا وقد علمت فيم تزلت وعلى من أنزلت إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا في قلبا عقولا ولسانا وغيره عن أبي الطفيل قال قال على سلوني عن قال قال على سلوني عن قال وقد عرفت بليل

[ومن كراماته]أن الشمس ردت عليه لماكان رأس الني صلى الله عليه وسلم في حجره والوحى ونزل عليه وعلى لم يصل العصر فماسرى عنه إلا وقد غرت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمش فطلعت بعدد ما غربت وحديث ردها مححه الطحاوي والقاضي في الشفاء وحسنه شيخ الإسلام أبوزرعة وتبعه غيره وردوا على جمع قالوا إنه موضوع وزعم فوات الوقت بغروبها فلا فائدة لردها في محل المنع 🗸 لعود الوقت بعودها كما ذكروان العماد واعتمده غيره وإن اقتفى كالم

قبر الرشيد لننظر ماقاله لك فكانت الأرض أصلب من الصخر الصوان عجزوا عن حفرها فتعجب الحاضرون من ذلك وتبين للمأمون صدق ماقلته له فقال أرنى الموضع الذي أشار اليه فجئت بهم اليه فماكان إلا أن انكشف الترابعن وجه الأرض فطهرت الطبقات فرفعناها فظهر قبر معمور فاذا في قعره ماء أبيض وأشرف عليه المأمون وأبصره ثم إن ذلك الماء نضب من وقته فواريناه فيه ورددنا الطبقات على حالها والتراب ولم يزل الخليفة المأمون يتعجب مما رأى ومما سمعه منى ويتأسف عليه ويندم وكما خلوت معه يقول لى ياهر ثمة كيف قال لك أبو الحسن الرضا فأعيد عليه الحديث فيتلهف ويتأسف ويقول إنا لله وإنا اليه راجعون وكانت وفاته سنة ثلاث ومائتين في آخر صفر وقيل غير ذلك وله من العمر إذ ذاك خمس وخمسون سنة في قرية يقال طيا سنا باد من رستاق من أعمال طوس من خراسان وقبره في قبل قبرهرون الرشيد (وأماأولاده) رضى الله عنه فقد قال ابن الخشاب في كمتابه مواليد أهل البيت ولد الرضا خمسة بنين وابنة واحدة وهم محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسين والبنت اسمها عائشة .

﴿ فَصَل : فِي ذَكَّر مِنَاقَب مُحَمَّد الجُواذُ بِنَ عَلَى الرَّضَا بِنَ مُوسَى الْكَاظِمِ بِنَ جَعْفِر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ﴿ أمه أم ولد يقال لها سكينة المريسية وكنيته أبو جعفر ككنية جده محمد الباقر ( وألقابه كثيرة ) الجواد والقانع والمرتضى وأشهرها الجواد ( صفته ) أبيض معتدل ( شاعره ) حماد ( بوابه ) عمر بن الفرات ( نقش خاتمه ) تعمالقادر الله ( معاصره ) المأمون والمعتصم ؛ وله أبو جعفر محمد الجواد بالمدينة تاسع عشر شهر رمضان العظم سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة قال صاحب كتاب مطالب السول في مناقب آل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محمد أبو جعفر الثاني فانه قد تقدم في آبائه أبو جعفر محمد الباقر بن على فجاء هذا باسمه وكنيته واسم أبيه فعرف بأبي جعفر الثاني وان كان صغير السن فهو كبير القدر رفيعالنه كر ومناقبه رضي الله عنه كثيرة ( نقل ) غيرواحد أن والده عليا الرضا لما توفى وقدم المأمون بغداد بعد وفاته بسنة اتفق أن المأمون خرج يوما يتصيد فاجتاز بطريق البلد وثم صبيان يلعبون وهجمد الجواد واقف عندهم فلما أقبل المأمون فر الصبيان ووقف محمد وعمره إذ ذاك تسع سنين فلما قرب منه الحليفة نظر اليه فألق الله على قلبه حبه فقال له ياغلام مامنعك من الانصراف كأصحابك ؟ فقال له محمد مسرعا ياأمير المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق فأوسعه لك وليس لي جرم فأخشاك والظن بك حسن أنك لاتضر من لاذنب له فأعجبه كلامه وحسن صورته فقال له مااسمك واسم أبيك فقال محمدبن على الرضا فترحم على أبيه وساق جواده إلى مقصده وكان معه بزاة الصيد فلما بعد عن العمران أرسل بازا على دراجة فغاب عنه ثم عاد من الجو وفي منقاره سمكة صغيرة فها بقايا الحياة فتعجب من ذلك غاية العجب ورجع فرأى الصبيان على حالهم ومحمد عندهم ففروا إلا محمدا فدنا منه وقال له يامحمد مافي بدى فقال ياأمير المؤمنين ان الله تعالى خلق في بحر قدرته سمكا صغارا تصيده بازات الملوك والخلفاء كى يُختبر بها سلالة بني المصطفى صلى الله عليه وسلم كرامة له فقال له أنت ابن الرضا حقاو أخذه معه وأحسن اليه وقربه وبالغ في اكرامه ولم يزل مشغوفابه لماظهر له بعددلك من فضله وعامه وكال عقله وظهور براهنه معصغرسنه وعزم على تزويجه بابنته أمالفضل وصمم علىذلك فمنعه العباسيون من ذلك خوفامن أن يعهداليه كاعهد إلى أبيه فلماذ كرلهم أنه إنمااختاره لتميزه عن كافة أهل الفضل علماومعرفة وحلمامع صغرسنه نازعوه في التماف محمد بذلك ثم تو اعدو اعلى أن يرسلوا اليه من نختره فأرسلوا الى

يحي بن أكثم ووعدوه بشي كثير إن قطع لهم حمدا وخجله فضر الخليفة وخواص الدولة ومعهم يحيي من أكثم فأمم المـ أمون بفراش حسن لمحمـ د فجاس عليه وسأله يحيى مسائل فأجاب عنها بأحسن جواب وأوضحه فقال له الخليفة أحسنت ياأبا جعفر فإن أردت أن تسأل يحيي ولومسألة واحدة فقال يحيي يسأل فإن كان عندى جواب أحبت به وإلا استفدت الجواب والله أسأل أن يرشدني الصواب فق ل له أبو جعفر محمد الجواد ماتقول في رجل نظر إلى امرأة في أوَّل النهار بشهوة فكان نظره إليها حراما عليه فلمأ ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلماكان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء الآخر حلت له فلما انتصف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له فهاذا حلت هذه المرأة لهذا الرجل وبماذا حرمت عليه في هذه الأوقات فقال يحيي بن أكثم لاأدرى فإن رأيت أن تفيد الجواب فذلك فقال أبو جعفر هذه أمة لرجل نظر لها شخص في أول النهار بشهوة وذلك حرام عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من صاحبها فحلت له فلماكان وقت الظهر أعتقها فحرمت عليه فلماكان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها طلقة واحدة فحرمت عليه فلما كان وقت الفجر راجعها فحلت له فأقبل المأهون على من حضرمن أهل بيته فقال هل فيكم أحد يستحضرأن يجيب عن هذه المسئلة بمثل هذا الجواب فقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فقال قد عرفتم الآن ماتنكرون وظهر في وجه القاضي يحيي الخجل والتغير وعرف ذلك كل من بالمجلس فقال المأمون الحمدالله على مامن به على" من السداد في الأمر والتوفيق في الرأى وأقبل على أبي جعفر وقال إني مزو "جك ابنتي أم الفضل وإن رغم لذلك أنوف قوم فاخطب لنفسك فقد رضيتك لنفسي وابنتي فقال أبوجعفر : الحمدلله إقرارا بنعمته ولاإله إلا الله إخلاصا بوحدا نيته وصلى الله على سيدنا محمد سيد بريته والأصفياء من عترته ؟ أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال تعالى «وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» ثم إن محمد بن على بن موسى خطب إلى أمير الومنين عبد الله المأمون ابنته أم الفضل وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت رسول الله والسَّائِيَّةِ وله خمسائة درهم جياد فهل زوَّجتني ياأميرااؤمنين إياها على هذا الصبداق فقال المأمون زوَّجتك ابنتي أم الفضل على هذا الصداق المذكور فقال أبوجعفر قبلت نكاحها لنفسى على هذا الصداق المذكور (قال) الرمالي وأخرج الخدم مثل السفينة من الفضة مطلية بالنهب فها الغالية مضروبة بأنواع الطيب والماورد والمسك فتطيب منها الحاضرون على قدر منازلهم ثم وضعت موائد الحلواء فأكل الحاضرون وفرقت علمم الجوائز على قدر رتبتهم ثم انصرف الناس وتقدم المأمون بالصدنة على الفقراء والمساكين وأهل الأربطة والخوانيق والمدارس ولم يزل عنده محمد الجواد معظما مكرما إلى أن توجه بزوجته أم الفضل إلى المدينة الشريفة (روى) أن أم النضل بعد توجهها معزوجها إلى المدينة كتبت إلى أبها المأمون تشكو أبا جعفر وتقول إنه يتسرى على فكتب إلها أبوها يقول يابنية إنا لم نزو جك أبا جعفر لتحرمي عليه حلالا فلا تعاوديني بذكر شيء مما ذكرت ﴿ كُرَامَتَانَ : الأولى ﴾ عن أبي خالد قال كنت بالعسكر فبلغني أن هناك رجلا محبوسا أتى به من الشام مكبلا بالحديد وقالوا إنه تنبأ قال فأتيت باب السجن ودفعت شيئا للسجان حتى دخلت عليه فإذا برجل ذو فهم وعقل ولب فقلت ياهذا ماقصتك ؟ فقال إنى كنت رجلا بالشام أعبد الله تعالى في الموضع

الركشي خلافه وعلى تسليم عدم عود الوقت نقول كاأن ردهاخصوصة كذلك إدراك العصر أداء خصوصية [ ومن كلامه كما في الصواعق الناس نيام فإذاماتو اانتهوا، الناس بزمانهم أشبه منهم مِا بَائْهِم ، لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا ، ما هلك امرؤ عرف قدره وجعل هذا في الشفاء من كلامه صلى الله عليه وسلم . قيمة كل امرى ما محسنه ، من عنب لسانه كثرت إخوانه ،المرء مخبوء تحت لسانه ، بالبر يستعبد الحر، بشر مال البخيل محادث أووارث، لاتنظر إلى من قال وانظر إلى ما قل ، الجزع عند البلاء تمام المحنة ، لاظفر معالبغي ، لاثناء مع الكبر ، لاحدة مع النهم والتخم، لا شرف مع سوء الأدب ، لاراحة مع الحسد، لاسوددمع الانتقام لاصواب مع ترك المشورة، لامروءةلكذوب، لاكرم أعز من التقي ، لاشفيع أنجح من التوبة ، لا لباس أجمل من العافية ، لا داء أعبى من الجهل ، المرء عدو ما جهله ، رحم الله عبدا عرف قدره ولم بتعد طوره ، إعادة الاعتذار تذكير بالذنب، النصح بين الملا تقريع .

نعمة الجاهل كروضة على مزبلة ، أكبر الأعداء أخفاهم مكيدة ، الحكمة / ضالة المؤمن، البخل جامع لمساوى العسوب، إذا حلت القادير ضلت التدايير، عبد الشهوة أذل من عبد الرق، الحاسد مغتاظ على من لاذنب له، كفي بالذنب شفيعًا للمذنب ، السعيد من وعظ بغيره ، الإحسان يقطع اللسان ، ليس العجب عمن هلك كيف هلك بل العجب عن نجا كيف نجا ، أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع ، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكر القدرة عليه ، ماأضمر أحد شيئا إلاظهر في فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه ، البخيل يستعجل الفقر ويعيش في الدنيا عيش الفقراء وبحاسب في الآخرة حساب الأغنياء ، لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه . العلم يرفع الوضيع والجهل يضع الرفيع ، العملم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، العلم حاكم والمال محكوم عليه ، قصم ظهرى اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك هـذا ينفر الناس بتهتكه وهذا يضل الناس بتنسكه،

الذي يقال إنه نصب فيه رأس الحسين فبينا أنا ذات ليلة في موضعي مقبلًا على المحراب أذكر الله تمالى إذ رأيت شخصا بين يدى فنظرت إليه فقال لى قم فقمت معه فمشى قليلا فإذا أنا في مسجد الكوفة فقال لى تعرف هذا المسجد فقلت نعم هذا مسجد الكوفة قال فصل فصليت معه ثم انصرف فانصرفت معه قليلا فإذا نحن بمكة المشرفة فطاف بالبيت فطفت معه شمخرج فخرجت معه فمشى قليلا فإذا أنا بموضعي الذي كنت فيه أعبدالله تعالى بالشام ثم غاب عني فبقيت متعجبا حولا مما رأيت فلما كان العام المقبل إذ ذاك الشخص قد أقبل على فاستبشرت به فدعاني فأحبت ففعل معى كما فعل بالعام الماضي فلما أراد مفارقتي قلتله بحق الذي أقدرك على مارأيت منك إلا ماأخبرتني من أنت؟ فقال أنا محمد بن على الرضا بن موسى بن جعفر فحدثت بعض من كان يجتمع بي فيذلك الوضع فرفع ذلك إلى محمد بن عبد الملك الزيات فبعث إلى" من أخذني من موضعي وكبلني بالحديد وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى وادعى على بالمحال فقلت له أفأرفع قصتك إلى محمد بن عبد الملك الزيات قال افعل فكتبت عنه قصته وشرحت فها أمره ورفعتها إلى محمد بن عبد الملك فوقع على ظهرها قل للذي أخرجك من الشام إلى هذه المواضع التي ذكرتها يخرجك من السجن قال أبو خالد فاغتممت لذلك وسقط في يدى وقات إلى غدآتيه وآمره بالصبر وأعده من الله الفرج وأخبره بمقالة هذا الرجل المتحبر فلما كان من الغد قال باكرت إلى السحن فإذا أنا بالحرس والوكلين بالسجن في هرج فسألت ما الحبر ؟ فقيل لي إن الرجل المتنبئ المحمول من الشام فقد البارحة من السجن وحده بمفرده وأصبحت قيوده والأغلال التي كانت في عنقه مرماة في السجن لاندرى كيف خلص منها ؟ وطلب فلم يوجد له أثر ولاخبر ولايدرون أنزل في الأرض أم عرج به إلى السهاء فتعجبت من ذلك وقلت في نفسي استخفاف ابن الزيات بأمره واستهزاؤه بقصته خلصه من السجن كذا نقله ابن الصباغ [الثانية] نقل بعض الحفاظ أن امرأة زعمت أنها شريفة بحضرة المتوكل فسأل عمن يخبره بذلك فدل على محمد الجواد فأرسل إليه فجاء فأجلسه معه على سريره وسأله فقال إن الله حرم لحم أولاد الحسين على السباع فتلقى السباع فعرض علمها ذلك فاعترفت المرأة بكذبها ثم قيل للمتوكل ألا تجرب ذلك فيه فأمر بثلاثة من السباع فجيء بها في صحن قصره ثم دعا به فلما دخل من الباب أغلقه والسباع قد أصمت الأسماع من زئيرها فلما مشى في الصحن يريد الدرجة مشت إليه وقد سكنت فتمسحت به ودارت حوله وهو يمسحها بكسه ثم ربضت فصعد المتوكل فتحدث معه ساعة ثم نزل ففعلت معه كفعلما الأول حتى خرج فاتبعه المتوكل بجائزة عظيمة وقيل للمتوكل افعل كما فعل ابن عمك فلم يجسر عليه وقال تريدون قتلي ثم أمرهم أن لا يفشوا ذلك انتهى لكن نقل السعودي أن صاحب هذه القصة على أبو الحسن العسكري ولده وهووجيه لأن المتوكل لم يكن معاصرا لمحمد الجواد بل لولده [الثالثة] حكى أنه لماتوجه أبو جعفر محمد الجواد إلى المدينة الشريفة خرج معه الناس يشيعونه للوداع فسار إلى أن وصل إلى باب الكوفة عند دار المسيب فنزل هناك مع غروب الشمس ودخل إلى مسجد قديم مؤسس بذلك الموضع ليصلي فيه الغرب وكان في صحن السجد شجرة نبق لم محمل قط فدعا بكوزفيه ماء فتوضأ في أصل الشجرة وقام ليصلي فصلي معه الناس المغرب ثم تنفل بأربعر كعات وسجد بعدهن للشكر ثم قام فودع الناس وانصرف فأصبحت النبقة وقد حملت من ليلتها حملاحسنافر آها الناس وقد تعجبو امن ذلك غاية العجب. ﴿ تَتُّمة : في السكلام على وفاته وأولاده وذكر شي من كلامــه رضي الله عنــه ﴾ توفي

ياحملة القرآن اعمى لوا به فإن العالم من عمل عما علم ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العملم لايتجاوز تراقبهم تخالف سرائرهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم يجلسون حلقا فيباهى بعضهم بعضا حق إن الرجل بغضب على جليسه أن بحلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالی ، وأبرد ماعلی كبدی إذا سئلت عما لاأعلم أن أقول الله أعلم ، سبع من الشيطان شدة الغضب وشدة العطاس وشدة التثاؤب والقء والرعاف والنجوى والنوم عند الذكر، جزاء المعصة الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والنقص في اللذة ؛ قيل وما النقص في اللذة ؟ قال لاينال شهوة حلالا إلا جاءه ما ينقصه إياها ، من والميته معروفا وجازاك بضده فقد أشهدك على نفسه بنحاسة أصله، الحزم يسوءالظن . (ومن كلامه كما في طبقات الناوي) احفظوا عنى لارجو عبد إلا ربه ولا مخاف إلاذنيه ولا يستحى جاهـل أن يسألعما لايعلمولايستحي عالم إذا سئل عمدا لا يعلم أن يقول الله أعلم ، الدنيا

أبو جعفر محمد الجواد ببغداد وكان سبب وصوله إلها إشخاص العتصم له من المدينة فقدم بغداد ومعه زوجته أم الفضل بنت المأمون لليلتين بقيتا من المحرم سنة عشرين ومائتُ بن وكانت وفاته في آخر ذي القعدة من السنة المذكورة ودفن في مقابر قريش في قبر جــده أبي الحسن موسى المكاظم ودخلت امرأته أم الفضل إلى قصر المعتصم وكان له من العمر يومثذ خمس وعشرون سنة ويقال إنه مات مسموماً يقال إن أم الفضل بنت المأمون سقته بأم أبها (وخلف) من الولد عليا وموسى وفاطمة وأمامة [ ومن كلامه رضي الله عنه كما في الفصول المهمة ] إن لله عبادا يخصهم بدوام النعم فلاتزال فهم مابذاوها فان منعوها نزعها الله عنهم وحولها إلى غيرهم ( وقال رضي الله عنه ) ما عظمت نعمة الله على أحد إلا عظمت الله حوائد الناس هُن لم يتحمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة للزوال (وقال رضى الله عنه ) أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة اليه لأن لهم أجره وفحره وذكره فمهما اصطنع الرجل من معروف فأنما يبتدي فيه ينفسه ( وقال رضي الله عنه) من أجل إنساناهابه ومن جهل شيئا عابه والفرصة خلسة ومن كثرهمه سقم جسمه وعنوان صحيفة المسلم حسن خلقه ، وفي موضع آخر عنوان صحيفة المسلم السعيد حسن الثناء عليه (وقال) من استغنى بالله افتقر الناس اليه: ومن اتتى الله أحبه الناسُ ( وقال ) الجمال في اللسان والكمال في العقل ( وقال ) العفاف زينة الفقر-، والشكرزينة البلاء، والتواضع زينةالحسب،والفصاحة زينةالـكلام،والحفظ زينةالرواية، وخفض الجناح زينة العلم ، وحسن الأدب زينة الورع ، وبسط الوجه زينة القناعة ، وترك مالايعني زينة الورع (وقال رضى الله عنه) حسب المرء من كال ألمروءة أن لايلتي أحداً بما يكره ، ومن حسن خلق الرجل كفه أذاه ، ومن سخائه بره عن بجب حقه عليه، ومن كرمه إيثاره على نفسه ، ومن إنصافه قبول الحق إذابان له ،ومن نصحه نهيه عمالا برضاه لنفسه ،ومن حفظه لجو ارافي تركه تو سخك عندذنبأصابك مع علمه بعيوبك، ومن رفقه تركه عذلك بحضرة من تكره، ومن حسن صحبته الكَ إسقاطه عنك مؤنة التحفظ، ومن علامة صداقته كثرة مو افقته وقلة مخالفته، ومن شكر ومعرفة إحسان من أحسن اليه ، ومن تواضعه معرفته بقدره ، ومن سلامته قلة حفظه لعمو عنره وعنالته بصلاح عيوبه ( وقال رضي الله عنــه ) العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ( وقال رضي الله عنه) من أخطأ وجوء المطالب خذلته الحيل والطامع في وثاق الدل ، ومن طلب البقاء فليعد للمصائب قلبا صبوراً ( وقال رضي الله عنه ) العلماء غرباء لكثرة الجمال بينهم ( وقال رضى الله عنه ) الصبر على المصيبة مصيبة على الشامت ( وعنه رضى الله عنه ) ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله : كثرة الاستغفار ولين الجانب وكثرة الصدقة ؟ وثلاث من كن فيه لم ندم: ترك العجلة والمشورة والتوكل على الله عند العزم ( وقال رضي الله عنه ) لو سكت الجاهل ما اختلف الناس ( وقال رضى الله عنه ) مقتل الرجل بين فكيه والرأى مع الأناة وبئس الظهير الرأى الفطير ( وقال رضى الله عنه ) ثلاث خصال تجتلب بهن المودة الإنصاف في المعاشرة والمواساة في الشدة والانطواء على قلب سليم ( وقال رضي الله عنه )الناس أشكال وكل يعمل على شاكلته والناس إخوان فمن كانت أخوته في غسير ذات الله فانها تعود عداوة وذلك قوله تعالى «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين» (وقال) من استحسن قبيحا كان شريكا فيه ( وقال رضي الله عنه) كفر النعمة داعية المقت ، ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك ( وقال رضي الله عنه) لاتفسد الظن على صديق قد أصلحك اليقين له ، ومن وعظ أخاه سراً فقد زانه ، ومن جيفة فمن أرادها فليصر على مخالطة الكلاب، من رضي عن نفسه ڪثر الساخط عليه ، ومن ضيعه الأقرب أبيح له الأبعد ، ومن بالغ في الخصومة أثم ومن قصرعنها ظلم ، ومن كرمت عليه نفسه هانت علىهشروته،من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها هالابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جفية لايرزق نفسه ولا يدفع حتفه . القلب مصحف البصر ، كل مقتصر عليه كاف، الدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان علىك فلا تضجر ، القبر صندوق العمل وبعد الموت يأتيك الخبر ، العفاف زينة الفقر والشكرزينة الغني ، أعظم الذنوب ما استخف به صاحبه ، العجب عن يهلك ومعه النجاة ؟ قيل وماهي قال الاستغفار . كانت الأنبياء والعلماء والحكاء والأولياء يتكاتبون بثلاث ليس لهن رابعة:من أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أحسن فها بينه وبين الله أحسن الله فما بينه وبين الناس ، ومن كانت الآخرة همه كفاه الله أمر دنياه ، لاتعمل الخير رياء ولا تــــتركه حياء، إن لم تكن حلما فتحملم

وعظه علانية فقد شانه ( وقال) لايزال العقل والحق يتغالبان على الرجل إلى أن يبلغ ثماني عشرة سنة فاذا بلغيها غلب عليه أكثرها فيه . وما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فعلم أنها من الله الا كتب الله على اسمه شكرها له قبل أن يحمده علمها ، ولا أذنب عبد ذنبا فعلم أن الله مطلع عليه وأنه إن شاء عذبه وإن شاء غفرله إلا غفرله قبل أن يستغفره ( وقال رضي الله عنه ) الشريف كل الشريف من شرف علمه والسودد كل السودد لمن اتقي الله ربه ( وقال ) لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا ولا يطولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم وارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة منكم (وقال رضي الله عنه) من أمل فاجرا كان أدني عقوبته الحرمان (وقال) موت الإنسان بالذنوب أكبر من موته بالأجل وحياته بالبركة أكبر من حياته بالعمر (وقال رضي الله عنه) من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة ؟ وعنه : لوكانت السموات والأرض رتقا على عبد ثم أتقى الله تعالى لجعل الله له منها مخرجا (وعنه) أنه قال لبشر بن سعد لما قدم مصر يابشر إن للمحن أخريات لابد أن تنتهى المها فيجب على العاقل أن ينام لها إلى إدبارها فان مكابدتها بالحيلة عند إقبالها زيادة فيها ( وعنه ) من وثق بالله وتوكل على الله نجاه الله من كل سوء وحرز من كل عدو، والدين عز، والعلم كنز، والصمت نور، وغاية الزهد الورع، ولاهدم للدين مثل البدع، والأأفسد للرجال من الطمع، وبالراعي تصلح الرعية، وبالدعاء تصرف البلية، ومن ركب مركب الصبر اهتدى إلى مضمار النصر، ومن غرس أشجار التقي اجتني تمار المني . وفي هذا القدر كفأية وفقنا الله للعمل المرضى والمسلمين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

﴿ فَصَلَّ : فِي ذَكُرَ مِنَاقِبِ سِيدِنَا عَلَى الْهَادِي بِنْ مُحَمَّدُ الْجُوادِ بِنْ عَلَى الرَّضَا بِنْ مُوسَى الـكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بنأبي طالب رضي الله عنهم كم قال ابن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت (ولد) أبو الحسن على الهادي بالمدينــة في رجب سنة أربع عشرة ومائتين للرجرة (وأمه) أم ولد يقال لها سهانة المغربية وقيل غير ذلك (وكنيته) أبو الحسن لا غير (وألقابه) الهادي والمتوكل والناصح والمتتي والمرتضي والفقيه والأمين والطيب وأشهرها الهادي وكان ينهى أصحابه عن تلقيبه بالمتوكل لكونه لقبا للخليفة حعفر المتوكل بن المعتصم ( صفته ) أسمر اللون ( شاعراه ) العوفي والديلمي ( بوابه ) عثمان بن سعيد ( نقش خاتمه ) الله ربي وهو عصمتي من خلقه ( معاصره ) الواثق ثم المتوكل ثم أخوه ثم ابنه المنتضر ثم المستعين ابن أخي المتوكل (ومناقبه) رضي الله عنه كثيرة قال في الصواعق كان أبو الحسن العسكري وارث أبيه عاما ومنحا؛ وفي حياة الحيوان سمى العسكري لأن المتوكل لما كثرت السعاية فيه عنده أحضره من المدينة وأقره بسرمن رأى علىصيغة المبني للمفعول وتسمى العسكر لأن المعتصم لما بناها انتهل الهما بعسكره فقيل لها العسكر. وفي تاريخ القرماني مانصه: سرمن رأى هي سامرا وهي مدينة عظيمة كانت على شرقي دجلة بين تكريت وبغداد بناها المعتصم سنة إحدى وعشرين ومائتين وسكن بها بجنوده حتى صارت أعظم بلإد الله وهي اليوم خراب وبها أناس قلائل كالقرية انتهى (نقل) غير واحد أن أبا الحسن عليا العسكري خرج يوما من سرمن رأى إلى قرية لمهم "فجاء رجل من بعض الأعراب يطلبه في داره فلم يجده وقيل له إنه ذهب إلى الموضع الفلاني فقصد إلى ذلك الموضع فلماوصل اليه قالله ما حاجتك فقالله أنارجل من أعراب الكوفة المستمسكين بولاء جدائعلى بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ارتكبتني الديون وأثقلت ظهري بحمليا

فإنه قل من يتشبه بقوم إلا أوشكأن يكون منهم، رو حوا القاوب فإنها إذا أكرهت عميت، التوفيق خير قائد وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب والأدب خير مراث ولا وحشة أشد من العجب ، لن يقبل عمل إلا مع التقوى ، إن للنكبات نهايات لابد لأحدكم إذانكبأن ينتهى إلها فينبغى للعاقل إذا نكبأن يناملها حتى تنقضى مدتها ، القريب من قربته المودة وإن بعد انسبه والبعيد من بعدته العداوة وإن قرب نسبه ، من نظر إلى غيوب الناس فكرهما ثم رضها لنفسه فذلكهو الأحمق بعينه (ومن كلامه كافي السيرة الحلية) لاتكن من يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل ، تحب الصالحين ولاتعمل بعملهم، الشاشة منح المودة والصبر قبر العيوب والغالب بالظلم مغاوب، العجب تمن يدعو ويستبطى الإلحابة وقد سد طرقها بالمعاصي . ولما ضربه ابن ملجم دخل عليه الحسن بأكيا فقال يابني احفظ عني أربعــا وأر عا: إن أغنى الغنى العقل وأكرالفقرالمقوأوحش الوحشة العجب وأكرم

ولم أرمن أقصده لقضائها فقالله أبوالحسن كم دينك فقال نحو عشرة آلاف درهم فقال طب نفسا وقر عينا يقضي دينك إن شاء الله تعالى ثم أنزله فلما أصبح قال ياأخا العرب أريد منك حاجة لاتعصيني فها ولا تخالفني والله الله فما آمرك به وحاجتك تقضى إن شاء الله تعالى فقال الأعرابي لا أخالفك في شيء مما تأمرني به فأخذ أبو الحسن ورقة وكتب فها بخطه دينا عليـ ه الأعرابي بالمنانع المذكور وقال له خذ هذا الخط معك فإذا حضرت إلى سرمن رأى فترانى أجلس مجلسا عاما فإذا حضر الناس واحتفل المجلس فتعال إلى بالخط وطالبني وأغلظ على" في ألقــول والطلب ولاعليك والله الله أن تخالفني في شيء مما أوصيتك به فلما وصل أبو الحسن إلى سرمن رأى جلس مجلسا عاما وحضره جماعة من وجوه الناس وأصحاب الخليفة المتوكل فجاء الأعرابي وأخرج الورقة وطالبه بالمبلغ وأغلظ عليه في الكلام فجعل أبو الحسن يعتذر له ويطيب نفسه بالقول ويعده بالخلاص وكذلك الحاضرون وطلب منه المهلة ثلاثة أيام فلما انفك المجلس نقل ذلك للخليفة المتوكل فأمر لأبي الحسن على الفور بثلاثين ألف درهم فلما حملت إليــه تركها إلى أن جاء الأعرابي فقال له خدها جميعها فقال الأعرابي باابن رسول الله والله إن العشرة بكوغ مطلى ونهاية أربى فقال أبو الحسن والله لتأخذن ذلك جميعه وهو رزقك ساقه الله لك ولوكان أكثر من ذلك مانقصناه فأخذ الأعرابي الثلاثين ألف درهم وانصرف وهو يقول «الله أعلم حيث يجعل رسالته» ﴿ كرامة ﴾ عن الأسباطي قال قدمت على أبي الحسن على بن محمد المدينة الشريفة من العراق فقال لي ماخبر الواثق عندك فقلت خلفته في عافية وأنا من أقرب الناس به عهدا وهذا مقدمي من عنده وتركته صحيحا فقال إن الناس يقولون إنه قد مات فلما قال لي إن الناس يقولون إنه قد مات فهمت أنه يعني نفسه فسكت ثم قال ما فعل ابن الزيات قلت الناس معه والأمر أمره فقال أما إنه شؤم عليه ثم قال لابد أن تجرى مقادير الله وأحكامه ياجيران مات الواثق وجلس جعفر المتوكل وقتل ابن الزيات فقلت متى قال بعد مخرجك بستة أيام فماكان إلا أيام قلائل حتى جاء قاصد المتوكل إلى المدينة فكان كما قال (حكى) أن سبب شخوص أبي الحسن على بن عجد من المدينة إلى سرمن رأى أن عبد الله بن محمد كان يوب عن الخليفة المتوكل في الحرب والصلاة بالمدينة فسعى بأنى الحسن إلى المتوكل وكان يقصده بالأذى فبالغ أبا الحسن سعايته إلى المتوكل فكتب إلى المتوكل يذكر تحامل عبد الله بن محمد عليه وقصده له بالأذى فكتب إليه المتوكل كتابا يعتذر له فيه ويلين له القول ودعاه فيه إلى الحضور إليه على حيل من القول والفعل، ولما وصل الكتاب إلى أبي الحسن تجهز للرحيل وخرج وخرج معه يحيي بن هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند حافين به إلى أن وصل إلى سرمين رأى فنزل في خان يعرف بخان الصعاليك فأقام فيه يومه ، ثم إن المتوكل أفرد له دار احسنة وأنزله بها فأقام أبو الحسن مدة مقامه بسرمن رأى مكرما معظما مبحلا في ظاهر الحال والمتوكل يتتبع له الغوائل في باطن الأمر فلم يقدره الله تعالى عليــه (وفي) تاريخ ابن خلـكان وغيره أنه سعى به إلى المتوكل بأن في منزله سلاجًا وكتبًا من شيعته وأنه يطلب الأمر لنفسه فبعث إليه جماعته فهجموا عليه منزله فوجدوه على الأرض مستقبل القبلة يقرأ القرآن فملوه على حاله إلى المتوكل والمتوكل يشرب فأعظمه وأجله وقال له أنشدني فقال له إني قليل الرواية للشعر فقال لابد فأنشده : باتواعلى قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يابئسها نزلوا ناداهموصارخمن بعدمارحلوا أين الأسرة والتيجان والحلل

أين الوجوه التى كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم تلك الوجوه عليها الدوديقتتل ياطالما أكلوا يوما وما شربوا فأصبحو ابعد ذاك الأكل قدأ كلوا قال فبكى المتوكل والحاضرون وقال له المتوكل يا أبا الحسن هل عليك دين؟ قال نعم أربعة آلاف درهم فأمر له بها وصرفه معظما مكرما ؟ وهذه الأبيات من قصيدة وجدت على قصر سيف بن ذى يزن الحميرى وكان يسمى عمدان وكان سيف من الملوك العادلة وكانت مكتوبة بالقلم المسند فعربت فاذا هي أبيات جليلة وموعظة بليغة وأولها :

أنظر ماذا ترى أيها الرجل وكن على حذر من قبل تنتقل وقدم الزاد من خير تسربه فكل ساكن دارسوف يرتحل وانظر إلى معشر باتواعلى دعة فأصبحوا في الثرى رهنا بماعملوا بنوا فلم ينفع البنيان وادخروا مالافلم يغنهم لما انقضى الأجل باتوا على قلل الأجبال تحرسهم الأبيات الثلاثة وهي:

من كان لايطأ التراب برجله وطيء التراب بصفحة الخيد من كان سنكفي التراب وسنه شبران كان بغاية البعد لو بعثر الناس الثرى ورأوهم لم يعرفوا المولى من العبد اهُ مِن الكُنز الدُّفُون ﴿ تَنَّمُهُ : فَيَالَـكُارُم عَلَى وَفَاتُهُ وَأُولَادُهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾ توفى أبو الحسن على الهادي المعروف بالعسكري بن محمد الجواد بسر من رأى وله من العمر أربعون سنة يوم الاثنين لحمس ليال بقيت من جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين ودفن في داره بسر من رأى يقال إنه مات مسموما والله أعلم (وأولاده) محمد والحسن ومحمد أبو جعفر ولهابنة اسمها عائشة . ﴿ فَصَلَّ : فِي ذَكَّرِ مِناقِبِ الْحُسْنِ الْحَالُصِ بنَ عَلَى الْمَادِي بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ﴾ أمه أم ولد يقال لها حديث وقيل سوسن (وكنيته) أبو محمد (وألقابه) الحالص والسراج والعسكري (صفته) بين السمرة والبياض (شاعره) ابن الرومي (بوابه) عثمانين سعد ( نقش خاتمه ) سبحان من له مقاليد السموات والأرض ( معاصره) المعتز والمهتدى والمعتمد (ولد) أبو محمد الخالص بالمدينة لثمان خلت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين و ثلاثين ومائتين من الهجرة ( ومناقبه ) رضى الله عنه كثيرة ﴿ فَنِي دررالأصداف وقع للبهلول معه أنه رآه وهو صبي يبكي والصبيان يلعبون فظن أنه يتحسر على مابأ يدمهم فقالله أشترى لك ماتلعب به ؟ فقال ياقليل العمل ماللعب خلقنا فقالله فلمذاخلقنا؟ قال للعلم والعبادة فقال له من أين لك ذلك ؟ فقال من قوله تعالى «أفسبتم أنما خلقناكم عبثاو أنكم الينالاترجعون» ثم سأله أن يعظه فوعظه بأبيات ثم خرالحسن رضى الله عنه مغشيا عليه فلما أفاق قالله مانزل بك وأنت صغير ولاذنب لك وفقال اليك عني مالهلول أنى رأيت وأندتى توقــد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار وأنى أخشى أن أكون من من صغار حطب جهنم اه ﴿ كرامات : الأولى ﴾ هي جامعة الكرامات حدث أبوهاشم داودبن قاسم الجعفري قال كئت في الحبس الذي فيه الجوسق أناو الحسن بن محمد ومحمد بن إبرهم العمري وفلان وفلان خمسة أوستة إذ دخل علينا أبو محمد الحسن بن على العسكري وأخوه جعفر فحففنا مأبي محمد وكان المتولى للحبس صالح بن يوسف الحاجب وكان معنافي الحبس رجل أعجمي فالتفت الينا أبومحمد وقال لناسر الولا أن هذا الرجل فيسكم لأخبرتكم متى يفرج الله عنكم وهذا الوجل قد كتب فيكم قصة إلى الحليفة يخبره فها بما تقولون فيه وهي معه في ثيابه يريد الحيلة في إيصالها إلى الحليفة من حيث لاتعلمون فاحذروا شره قال أبو هاشم فما تمالكنا أن تحاملنا جميعا على الرجل ففتشناه

الكرم حسن الخلق. والأربع الأخر: إياك ومصاحبه الأحمق فانهرمد أن ينفعك فيضرك ، وإماك ومصادقة الكذاب فأنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب ، وإياك ومصادقة البخيل فانه يخذلك فيأحوج ماتكون اأيه وإياك ومصادقة التاجر فانه يبيعك بالتافه . وسئل عن القدر ؟ فقال هو والله طريق مظلم لاتسلكه محرعميق لاتلحه ، سر الله قدخني عليك فلاتفشه،أيها السائل ان الله خلقك لما شاء أو لماشئت ؟ قال بل لما شاء قال فيستعملك كما شاء . وسئل عن السَّخاء؟ فقال ما كان منهابتداء، فأماماكان عن مسئلة فياء وتكرم. وأثنى عليه عدو له فأطراه فقال إنى لست كما تقول وأنا فوق ما في نفسـك . وقيل له ألا نحر سك؟ فقال حارس كل امرى أجله . وقيل له مابال العقلاء فقراء؟ فقالعقل الرجل محسوب عليه من رزقه. وقال لعض الملحدين المنكر للمعادإن كان الذي تظن أنت نجونا نحين وأنت وإلانجونا وهلكت أنتوحدك، وافتقد درعا وهدو

بصفين فوجدوها عند يهودي فحاكمه إلى قاضيه شريح وجلس بجانبه وقال اولا أن خصمي مودى لاستويت معه في المجلس ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لاتسووابينهم في المجالس » وفي رواية أصغروهم من حيث أصغرهم الله » ثم ادعى ما على" فأنكر المودى فطلب شريح بينة من على فأتى نقنر والحسن فقال له شريح شهادة الابن لاتحوز للأب فقال الهودي أمير المؤمنين قدمني إلى قاضه وقاضه قضى علمه أشيد أن لا إله إلا الله وأشيد أن محمدا رسول الله وأن الدرع درعك . ومما عزى له: إن أخال الحقمن كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان

شتت فيك شمله ليجمعك وفضائله وما ثره كرم الله وجهه كثرمن أن تحصى وفي هذا القدر كفاية. أقام وتسعة أشهر وسبعة أيام على ما حرره المسيوطي وصرح به شارح الجزائرية وهو خارج لصلاة صبح يوم الجمعة سابع عشه ومضان

فوجدنا القصة مدسوسة معه في ثيابه وهو يذكرنا فيها بكل سوء فأخذناها منه وحذرناه وكان الحسن يصوم في السجن فإذا أفطر أكلنا معه من طعامه قال أبوهاشم فكنت أصوم معه فلماكان ذات يوم ضعفت عن الصوم فأمرت غلامي فجاء لي بكعك فذهبت إلى مكان خال في الحبس فأ كلت وشرابت ثم عدت إلى مجاسي مع الجلعة ولم يشعر بي أحد فلما رآني تبسم وقال أفطرت فحجلت فقال لاعليك ياأباهاشم إذا رأيت أنك قد ضعفت وأردت القوة فكل اللحم فإن الكعك لاقوة فيه وقال عزمت عليك أن تفطر ثلاثا فان البنية إذا أنهكمها الصوم لاتتقوى إلا بعد ثلاث قال أبو هاشم ثم لم تطل مدة أبي محمد الحسن بن على في الحبس بسبب أن قحط الناس بسر من رأى قحطًا شديدًا فأمر الحليفة المعتمد على الله بن المتوكل بخروج الناس إلى الاستسقاء فخرجوا ثلاثة أيام يستسقون فلم يسقوا فخرج الجاثليق في اليوم الرابع إلى الصحراء وخرج معــه النصاري والزهبان وكان فهم راهب كلا مديده إلى السماء هطلت بالمطر ثم خرجوا في اليوم الثاني وفعاوا كفعلهم أول يوم فبطلت السهاء بالمطر فعجب الناس من ذلك وداخل بعضهم الشكوصبأ بعضهم إلى دين النصر الية فشق ذلك على الخليفة فأنفذ إلى صالح بن يوسف أن أخرج أبا محمد الحسن من الحبس وائتنى به فلما حضر أبو محمد الحسن عند الخليفة قال له أدرك أمة محمد والتنابق فما لحقهم من هذه النازلة العظيمة فقال أبومجمد دعهم بخرجون غدا اليوم الثالث فقال له قد استغنى الناس عن المطر واستكفوا فما فائدة خروجهم قال لأزيل الشك عن الناس وما وقعول فيه فأمم الخليفة الجاثليق والرهبان أن يخرجوا أيضا في اليوم الثالث على جارى عادتهم وأن يخرج الناس فخرج النصاري وخرج معهم أبو محمد الحسن ومعه خلق من السلمين فوقف النصاري على جاريعادتهم يستسقون وخرج راهب معهم ومديديه إلى السهاء ورفعت النصاري والرهبات أيديهم أيضا كعادتهم فغيمت السماء في الوقت ونزل المطر فأمن أبو محمد الحسن بالقيض على بد الراهب وأخذ مافها فإذا ما بين أصابعه عظم آدمى فأخذه أبو محمد الحسن ولفه في خرقة وقال لهم استسقوا فانقشع الغيم وطلعت الشمس فتعجب الناس من ذلك وقال الحليفة ماهذا ياأبا محمد ؟ فقال هذا عظم ني من الأنبياء ظفر به هؤلاء من قبور الأنبياء وما كشف عن عظمني من الأنبياء تحت السماء إلا هطلت بالمطر فاستحسنوا ذلك وامتجنوه فوجدوه كما قال فرجع أبو محمــد الحسن إلى داره بسر من رأى وقد أزال عن الناس هذه الشهة وسر الخليفة والسلمون بذلك وكلم أبو محمد الحسن الخليفة في إخراج أصحابه الذين كانوا معه في السحن فأخرجهم وأطلقهم من أجله وأقام أبو محمد نمنزله معظما مكرما وصلات الحليفة وإنعاماته تصل إليه في كل وقت نقله غير واحد [الثانية] عن على بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن عيسى بنالفتح قال لما دخل علينا أبو محمد الحسن الحبس قاللى ياعيسي لك من العمر خمس وستون سنة وشهرويومان قال وكان معى كتاب فيه تاريخ ولادتى فنظرت فيه فكان كما قال ثم قال هلرزقت ولدا قلتلا فقال اللهم ارزقة ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد ثم أنشد:

من كان ذا عضد يدرك ظلامته أن الدليل الذي ليست له عضد فقلت ياسيدي وأنت لك ولد فقال إني والله سيكون لي ولد علا الأرض قسطا وعدلا وأما الآن فلا . [الثالثة] عن إسمعيل بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس رضى الله عنهم قال قعدت لأبي محمد الحسن على باب دار حتى خرج فقمت في وجهه وشكوت اليه الحاجة والضرورة وأقسمت إني لاأملك الدرهم الواحد فما فوقه فقال تقسم وقد دفنت ما ثتى دينار وليس قولي هذا دفعا لك عن

العطية أعطه ياغلام مامعك فأعطاني مائة دينار فشكرت له ووليت فقال ماأخوفني أن تفقد المائق دينارأحوج ماتكون إليهافذهبت إليها فافتقدتها فإذاهي في مكانها فنقلتها إلى موضع آخر ودفنتها ولم يطلع عليها أحد ثم قعدت مدة طويلة فاضطررت إليها فجئت أطلبها في مكانها فلم أجدها فحزنت وشق ذلك على فوجدت ابنا لى قد عرف مكانها وقد أخذها وأنفذها ولم أحصل منها على شيء وكان كا قال [الرابعة] عن محمد بن حمزة الدوري قال كتبت على يدى أبي هاشم داود بن القاسم وكان مؤاخيا لأبي محمد الحسن أسأله أن يدعو الله لى بالغني وكنت قد أملقت وخفت الفضيحة فخرج الجواب على يده أبشر فقد أتاك الغني من الله تعالى مات ابن عمك يحي بن حمزة وخلف مائة ألف درهم ولم يترك وارثا سواك وهي واردة عليك عن قريب فاشكر الله وعليك الاقتصاد وإياك والإسراف فورد على المال والخبر بموت ابن عمى كما قال عن أيام قلائل وزال عني الفقر وأديت حق الله تعالى فيه وبررت إخواني وتماسكت بعد ذلك وكنت قبل ذلك مبذرا .

﴿ فَائْدَة ﴾ عن أبى هاشم قال سمعت أبا محمد الحسن يقول ﴿ إِن فِى الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخل منه إلاأهل المعروف ﴾ فحمدت الله فى نفسى وفرحت بما أتكلف من حوا أبجالناس فنظر إلى وقال يا أبا هاشم دم على ما أنت عليه فإن أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة . وعنه أيضا قال سمعت أبا محمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى ساضها .

والمحتمة : في الكلام على وفاته وولده رضى الله عنه في في الفصول المهمة : ولماذاع خبر وفاته ارتجت سر من رأى وقامت صيحة واحدة وعطلت الأسواق وغلقت الدكاكين وركب بنو هاشم والقواد والمحتاب والقضاة والمعدلون وسائر الناس إلى جنازته فكانت سرمن رأى يومئذ شبيهة بالقيامة فلما فرغوا من تجهيزه بعث الخليفة إلى أبى عيسى بن المتوكل ليصلى عليه فصلى عليه ودفن في البيت الذى دفن فيه أبوه من دارهما بسرمن رأى وكانت وفاة أبى محمد الحسن بن على في يوم الجمعة لمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين وخلف من الولد ابنه محمدا .

﴿ فصل : فى ذكر مناقب محمد بن الحسن الخالص بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على ابن أبى طالب رضى الله عنهم ﴾

(أمه) أموله وله يقال لهانرجس وقيل صقيل وقيل سوسن وكنيته أبوالقاسم ولقبه الإمامية بالحجة والمهدى والحلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدى (صفته رضى الله عنه شاب مربوع القامة حسن الوجه والشعر يسيل شعره على منكبيه أقنى الأنف أجلى الجبهة (بوابه) محمد بن عثمان (معاصره) المعتمد كذا في الفصول المهمة وهو آخر الأثمة الاثنى عشر على ماذهب إليه الإمامية ؟ وفي الفصول المهمة قيل إنه عاب في السرداب والحرس عليه وذلك في سنة ست وستين ومائتين وفي الصواعق ويسمى القائم المنتظر قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعلم أين ذهب اه وذكر العلامة الشيخ محمد بن بطوطة في رحلته مانصه ثم وصلت إلى مدينة الحلة وهي مستطيلة مع الفرات وأهلها كلهم إمامية اثنى عشرية وبها مسجد على بابه ستر حراير يةولون إن مستطيلة مع الفرات وأهلها كلهم إمامية اثنى عشرية وبها مسجد على بابه ستر حراير يةولون إن مستطيلة من العسكرى دخل هذا المسجد وغاب فيه وهو عندهم الإمام المهدى المنتظر فيهم كل يوم يلبس آلة الحرب مائة منهم ويأتون باب المسجد ومعهم دابة مسرجة ملجمة ومعهم فيهم كل يوم يلبس آلة الحرب مائة منهم ويأتون باب المسجد ومعهم دابة مسرجة ملجمة ومعهم

سنة أربعين الشتي غبد الرحمن بن منجم فضربه بسيف فأصاب وجهه ووصل إلى دماغه ، فأقام الجمعة والسبت ومات ليلة الأحد وله من العمر ثلاث وستون سنة على الراجح ودفين بالبصرة بقصر الإمارة بالكوفة على أحد الأقوال وأخفى قبره لئلا تنبشه الخوارج. روي أنه لما خرج لصلاة الصبح يومئذ صاح الإوز في وجهه فطردن عنه فقال دعوهن فإنهن نوائع شم قطعت أطراف بن ملجم وجعل فىقوصرة وأحرق بالنار . وقد ذكروا لقتله عليا أسبابا: منها أنه عشق امرأة من الخوارج يقال لها قطام فأصدقها ثلاثة آلاف وقتل على .

إنتمة إرزق على من الأولاد الذكور أحدا وعشرين ، ومن الإناث ثمانى عشرة على خلاف فى ذلك؟ والذين أعقبوا من الذكور خمسة : الحسن و الحسين و محد بن الخنفية و العباس بن الكلابية وعمر بن التعلية كذا فى الرسالة الزينية .

﴿وأمافاطمة الزهراء البتول بنترسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ فقد تقدم ذكر زمن ولادتها وتزوجها ووفاتها. [وهذه جملة من الأحاديث والآثار الواردة

في حقم ازيادة على ماسبق روى أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم والترمذي وحسنه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أحب أهلى إلى فاطمة». وروى الطبراني عن أبي هريرة أن على بن أبي طال قال « يارسول الله أينا أحب اليك أنا أم فاطمة قال فاطمة أحد الى منك وأنت أعز على منها »وروى أبو عمر بن ثعلبة قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزوة أو سفر بدأ بالمسجد فصلی فیه رکعتین ثم أیی فاطمة رضى الله تعالى عنها شمأني أزواجه» . وروي أحمد والبيهة عن ثوبان قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده إتسان فاطمة وأول من يدخل له صلى الله علمه وسلم إذا قدم فاطمة » وروى من طرق عديدةعن عدةمن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا كان يوم القيامة نادی مناد من بطنان العرشياأهل الجمع نكسوا رءوسكر وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط ، وفي روالة إلى الجنة ، وفيرواية أبي بكر فى الغيلانيات عن أبي أيوب

الطبول والبوقات ويقولون اخرج ياصاحب الزمان فقدكثر الظلم والفساد وهذا أوان خروجك ليفرق الله بك بينالحق والباطل ويقفون إلىالليل ثم يعودون كذلك دأبهمأبدا اه . وفي تاريخ ابن الوردى وله محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين وماثنين وتزعم الشيعة أنه دخل السرداب في دار أبيه بسرمن رأى وأمه تنظر إليه فلم يعد إلها وكان عمره تسع سنين وذلك في سنة خمس وستين على خلاف فيه اه قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي فى كتابه البيان فى أخبار صاحب الزمان من الأدلة على كون المهدى حيا باقيا بعد غيبته وإلى الآن وأنه لاامتناع في بقائه بقاء عيسي ابن مربح والخضر وإلياس من أولياء الله تعمالي وبقاء الأعور الدجال وإبليس اللعين من أعداء الله تعالى وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة . أما عيسي عليه السلام فالدليل على بقائه قوله تعالى «و إن من أهل الكتاب إلاليؤمنن به قبل موته» ولم يؤمن به مذ نزول هذه الآية إلى يومنا هذا أحد فلابد أن يكون في آخر الزمان ، ومن السنة مارواه مسلم في صحيحه عن ابن إسمعان في حديث طويل في قصة الدجال قال «فينزل عيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعاكفيه على أجنحة ملكين «وأما الخضر وإلياس فقد قال ابن جرير الطبري الخضر وإلياس باقيان يسيران في الأرض. وأما الدجال فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا طويلا عن الدجال فكان فما حدثنا أن قال يأتى وهو محرم عليه أن يدخل عتبات المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلى المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول الدجال إن قتلت هذا شم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله شم يحييه فيقول حين يحييه والله ماكنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلن يسلط عليه» قال إبراهيم بن سعيد يقال إن هذا الرجل هو الخضر وهذا لفظ صحيح مسلم. وأما الدليل على بقاء اللعين إبليس فالكتاب وهو قوله تعالى «إنك من المنظر سن» وأمابقاء المهدى فقد جاء في تفسير الكتاب العزيز عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى «ليظيره على الدين كله ولوكره الشركون» قال هو المهدى من وله فاطمة رضى الله عنها. وأما من قال إنه عيسي فلا منافاة بين القولين إذ هو مساعد للمهدى وقد قال مقاتل بن سلمان ومن تابعه من الفسرين في تفسير قوله تعالى «وإنه لعلم للساعة» قال هو المهدى يكون في آخر الزمان و بعد خروجه تكون أمار ات الساعة وقيامها أه. وفي درر الأصداف مانصه وزعمت الشيعة أن المنتظر هو محمــد بن الحنفية بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وهم يقولون بالرجعة ولهم فى ذلك أشعار وروايات منها قولهم لا تقوم الساعة حتى بخرج المهدى وهو محمد بن على رضي الله عنهما فيماؤها عدلاكم ملئت جورا ويحيى موتاهم فيرجعون إلى الدنيا ويكون الناس أمة واحدة وفى ذلك يقول شاعرهم:

ألا إن الأعمة من قريش ولاة العدل أربعة سواء على والشلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط إيمان وبر وسبط ضمنته كربلاء وسبط لايدوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء

أراد بالأسباط الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية رضى الله عنهم وهو المهدى الذي يخرج آخر الزمان بزعمهم وكان على هذا المذهب السيد الحميري وله من الأبيات .

إمام الهدى قل لى متى أنت آيب فمن علينا ياإمام برجعة ملنا وطال الانتظار فجدلنا عقك ياقطب الوجود بزورة فأنت لهذا الأمر قدما معين كذلك قال الله أنت خليفتي

قال وفى كتاب جامع الفنون فى مبحث الجبال جبل رضوى هو من المدينة على سبع مراحل وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية وهو أخضر يرى من بعيد وبه أشجار ومياه زعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية رضى الله عنه حى وهو مقيم به وأنه بين أسدين يحفظانه وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل وأنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا وهو المهدى المنتظر وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد اللك وقيل إلى يزيد بن معاوية قال وكان السيد الحميرى على هذا المذهب وهو القائل:

ألا قل للوصى فدتك نفسى أطلت بذلك الجبل القاما

وهذه كلها أقوال فاسدة وبضائع كاسدة ليس بها فائدة فإن محمد بن الحنفية رضى الله عنه توفى بالمدينة المنورة وقيل بالطائف كما تقدم وإنما الخليفة المنتظر هو محمد بن عبد الله المهدى القائم في آخر الزمان وهو يولد بالمدينة المنورة لأنه من أهلها كما أخبر به وجلاماته النبي والتحليق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى اه.

﴿ تتمة : في السكلام على أخبار المهدى ﴾ واعلم أنهم اختلفوا فيه هل هو من ولد الحسن السبط رضي الله عنهما وهو مارواه أبو داود في سننه وذهب إليه المناوي في كبيره وكأن سره تركه الحلافة لله عز وجل شفقة على الأمة أو من ولد الحسمين السبط رضي الله عنه قال بعضهم وهو الصحيح اسمه أحمد أو محمد بن عبد الله قال القطب الشعر أني في اليواقيت والجواهر المهدي من ولد الإمام الحسن العسكري ابن الحسمين ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخسين ومائتين بعد الألف وهو باق إلى أن يجتمع بعيسي ابن مريم عليــــــــــ السلام هكذا أخبرني الشييخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على مركة الرطل عصر المحروسة ووافقه على ذلك سيدى على الخواص اه. (صفته) شاب أكحل العينين أزج الحاجبين أقنى الأنف كث اللحية على خده الأيمن خال. وأخرج الروياني والطبراني وغيرها «المهدى من ولدى وجهه كالكوكب الدرى اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلي أي طويل يمــلاً الأرض عدلا كما ملئت جورا » قال الشيخ محيى الدين في الفتوحات. واعلم أن المهدى إذا خرج يفرح به جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم وله رجال الهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء له يتحملون أثقال المملكة عنه ويعينونه على ماقلده الله ينزل عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالمنارة البيضاء شرقى دمشق متكمًا على ملكين ملك عن يمينه وملك عن يساره والناس في صلاة العصر فيتنحى له الإمام من مكانه فيتقدم فيصلى بالناس يؤم الناس بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيض الله إليه المهدى طاهرا مطهرا وفي زمانه يقتل السفياني عند شحرة مغوطة دمشق ويخسف بجيشه في البيداء فمن كان مجبورا من ذلك الجيش مكرها يحشر على نيته اه. وهذه نبيذة من الأحاديث الواردة في حقه ]. عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لولم يبق إلا يوم لبعث الله تعالى رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كاملئت جورا» أخرجه أبوداود في سننه وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله الأرض قسطاوعد لا كاملئت جورا وظلما »زاد أبو داود «يملك سبع سنين » وقال الترمذي حديث ثابت صحيح ورواه الطبراني في معجمه وغيره وأخرج ابن شبرويه في كتاب الفردس في باب الألف واللام عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله والمائية «المدى طاووس أهل الجنة » وعنه

قتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين مر البرق» . وروى ابن حبان عن عائشة قالت « ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت قام إلها ورحب بها وأخذ بيدهاوأجلسها في مجلسه » وفي رواية عنها حسنها الترمذي «مارأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا حديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وفي قیامها وقعودها » وروی الطراني وابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن ملكامن الساء لم یکن زارنی فاستأذن ربی فی زیارتی فیشرنی وأخرني أن فاطمة سدة نساء أمتى » . وروى الطبراني وغيره بإسناد حسن عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة «إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك». وروى البزار عن على قال «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله علمه وسلم أي شي خير للمرأة ؟ فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمةأىشى خيرالنساء؟

بإسناده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن الني والني قال «المهدى ولدى وجمه كالقمر الدرى واللون منه لون عربي والجسم جسم إسرائيلي علاءً الأرض عدلا كما ملئت جورا يرضى بخلافته أهل السموات والأرض والطير في الجو علك عشر ساين» وأخرج الحافظ أبو نعيم عن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولوحبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدى، وأخرج أبو نعيم أيضا عن عبدالله ابن عمروضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يخرج المهدى من قرية يقال لهما كريمة» وأخرج الحافظ أبوعبدالله محمد بن ماجه القزويني في حديث طويل في نزول عيسي ابن مريم عليه السلام عن أبي أمامة الباهلي وضي الله عنه قال « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال فقال فيه إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوميوم الحلاص قالت أم شريك بنت أني العسكر فأين العرب يومئذ قال عليها هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وأمامهم المهدى وقد تقدم ليصلى بهم الصبح إذ نزل عيسى ابن مريم فرجع ذلك الامام ينكص عن عيسي القرقري ليتقدم عيسي يصلي بالناس فيضع عيسي يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليها «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماوعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه الله عليه الله يقول «لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهر بن إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم صل بنا فيقول ألا إن عضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة "أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هرون العبدي وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ «يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده عدا » . وروى الامام أحمد في مسنده عن أبي سعند الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله والسائق «أبشركم بالمهدى علا الأرض قسطا كا ملئت جورا وظلما يرضي عنه سكان السهاء والأرض يقسم المال صحاحا فقال رجل مامعني صحاحا قل بالسوية بين الناس وعلاً قلوب أمة محمد عَاليَّاتِيَّةَ غنى ويسمهم عدله حتى يأمر مناديا ينادى يقول من له بالمال حاجة فليقم فما يقوم من الناس إلارجل واحد فيقول أنا فيقول له ائت السادن يعني الخازن فقل له إن المهدى يأمرك أن تعطيني مالا فيحثو له في ثوبه حثوا حتى إذا صار في ثوبه يندم ويقول كنت أجشع أمة محمد والتعلق نفسا أعجز عما وسعهم فيرده إلى الحازن فلا يقبل منه ويقول إنا لانأخذ شيئا نما أعطيناه فيكون المهدى كذلك سبعة سنين أو تمانيا أو تسعما ثم لاخير في العيش بعده أو قال ثم لاخير في الحياة بعده» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يكون عندانقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له المهدى عطاؤه هينا » أخرجه أبونعم في الرد على من زعم أن المهدى هو السيح وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال « قلت يارسول الله أمنا آل محمد المهدى أومن غيرنا فقال صلى الله عليه وسُلم لا بل منا يختمالله له الدين كما افتتح بنا وبنا ينقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك وبنا يؤلف الله قاويهم بعد عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشراة وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا في دينهم» قال بعض أهل العلم هذاحديث حسن عال رواه الحفاظ في كتبهمأما الطبراني فقدذكره فيالمعجم الأوسط وأما أبونعم فرواه فيحلية الأولياء وأماعبدالرحمن بن حماد فقد ساقه في عواليه وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج

قالت لايراهين الرجال فذكرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال إن فاطمة بضعة مني والبضعة بفتح الوحدة وكسرها القطعة . وروى البخاري «إن فاطمة بضعة مني فمن أغضها أغضبني وروى النسائي أنه صلى الله عليه وسلمقال (إن ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث» اه ولذلك ممت الزهراء أى الطاهرة فإنها لم تر لها دما لا في حيض ولافي ولادة وكانت تطير في ساعة الولادة وتصلي فلايفوتهاوقتقاله صاحب الفتاوى الظهيرية الحنفي والحب الطبرى . وأما تسميتها بالبتول فلانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا ونسبا . وأخرج الدارقطني أن أبا بكر قال لفاطمة مامن الخلق أحد أحب إلينا من أبك وما أحد أحب إلينا منك بعد أبيك ومعكونها بتلك المنزلة كانت في غاية من ضيق العيش تنبها للغافلين على أن الدنيا ليست مطمح نظر الكامين وروى أحمد ﴿ أَن بِلالا أبطأعن صلاة الصبح فقال الني صلى الله عليه وسلم ماحبسك؟ قال مررت بفاطمة وهي تطحن والصي يبكي فقلت إن شئت كفيتك الرحى المهدى وعلى رأسه غمامة فهاملك ينادى هذاخليفة الله المهدى فاتبعوه » أخرجه أبو نعيم والطبراني وغيرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال «لاتقوم الساعة حتى عملك رجل من أهل بيتي يفتح القسطنطينية وجبل الديلم ولولم يبق إلا يوم طول الله ذلك اليوم حتى يفتحما، هذا سياق الحافظ أبى نعيم وقال هذا هو المهدى بلا شك وفقا بين الروايات وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله والسيائية سيكون بعدى خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج المهدى من بيتي يملأ الأرض عدلاكم ملثت جورا » رواه أبو نعيم فى فوائده والطبرانى فى معجمه وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال «تتنعمأ متى في زمن المهدى نعمة لم ينعموا مثلها قط ترسل السماء علمهم مدرارا ولا تدع الأرض شيئًا من نباتها إلا أخرجته» رواه الطبراني في معجمه الكبير وروى أبوداود عن ذر بن عبدالله قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ (الاتذهب الدنيا حق علك العرب رجل من أهل بيق يواطى اسمه اسمى» وفي رواية «واسمأ بيه اسمأى» ﴿ فوائد: الأولى ﴾ قال في الصواعق الأظهر أن خروج المهدى قبل نرول عيسى وقيل بعده [الثانية] توأترت الأخبار عن النبي ﷺ أنه من أهل بيته وأنه علا ألأرض عدلا [الثالثة] تواترت الأخبار على أنه يعاون عيسى على قتل الدجال بباب لدبأرض فلسطين بالشام [الرَّابعة ] جاء في بعض الآثار أنه خرج في وتر السنين سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع [الحامسة] أنه بعد أن تعقدَ له البيعة بمكة يسير منها إلى الكوفة ثم يفرق الجند إلى الأمصار [السادسة] أن السنة من سنيه مقدار عشر سنين [السابعة] أن سلطانه يبلغ المشرق والمغرب تظهر له الكنوز لايبقي في الأرض خراب إلا عمره. وهذه علامات قيام القائم مروية عن أبي جهفر رضي الله عنه قال « إذا تشبه الرجال النساء والنساء بالرجال وركبت ذوات الفروج السروج وأمات الناس الصلوات واتبعوا الشهوات واستخفوا بالدماء وتعاميلوا بالربا وتظاهروا بالزنا وشيدوا البناء واستحلوا الكذب وأخذوا الرشا واتبعوا الهموى وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا الأرحام وضنوا بالطعام وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا والأمراء فجرة والوزراءكذبة والأمناء خونة والأعوان ظلمة والقراء فسقة وظهر الجور وكثر الطلاق وبدأ الفحور وقبلت شهادة الزورواستغنت النساء بالنساء واتخذ الغئ مغنماوالصدقة مغرماواتقي الأشرار مخافة ألسنتهم وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن وخسف بالبيداء بين مكمة والمدينة وقتل غلام من آل محمد طَالِكَانَةُ بين الركن والمقام وصاح صائع من السهاء بأن الحق معه ومع أتباعه قال فإذ اخرج أسندظر وإلى الكعبة واجتمع عليه ثلاعائة وثلاثة عشر رجلا من أتباعه فأول مانطق به هذه الآية قية الله خيركم إن كنتم مؤمنين \_ شميقول أبابقية الله وخليفته وحجته عليكم فلايسلم عليه أحد إلا قال السلام عليك يابقية الله في الأرض فإذا اجتمع عنده العقد عشرة آلاف رجل فلا يبقي يهودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله تعالى إلا آمن وصدق وتكون الملة واحدة ملة الإسلام وكل ماكان في الأرض من معبود سوى الله تعالى تنزل عليـــــــــــ نار من السهاء فتحرقه والله أعلم » .

﴿ الباب الثالث في ذكر جماعة من أهل البيت لهم في مصر القاهرة مزارات مشهورة ومساجد معمورة ﴾

حيث أنجر الـكلام إلى ذكر مصر القاهرة ينبغى أن نذكر طرفا يتعلق بها فنقول مصر تذكر وتؤنث وحدها طولا من برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة ومسافة ذلك قريب من

وإن شئت كفيتك العبي فقالت أنا أرفق بابني منك فذاك الذي حبسني عنك » . وروى أحمد بسند جيد عن على ﴿أَنَّهُ قال لفاطمة قد جاء أباك خدم كثير فاذهى فاستخدميه ثم أتيا إليه جميعافقالت فاطمة يارسول الله لقد طحنت حتى كلت يدى وقد جاءك الله بسعة فأخدمنا فقال والله لاأعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع ثم قال ألا أخبركما نخبر مما سألتماني فقالا بلي قال كلاات علمنهن جريل إذا أنها أتيتما إلى فراشكما فاقرآ ا آية الكرسي وسبحا ثلانا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكسرا أربعا وثلاثين» [ وأما الحسن ] فهو رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وآخر الخلفاء الراشدين بنص جده صلى الله عليه وسلم سمته أمه حربا فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بل هو الحسن ولم يكن يعرف هـذا الاسم في الجاهلية وكذا اسم الحسين وعق صلى الله عليــه وسلم عنه يوم سابعــه وحلق رأسه وأم أن يتصدق ونة

شعره فضة وكان أشه الناس به عليه الصلاة والسلام أىمن جهة أعلاه والحسين من جرة أسفله كاقال بعض الفضلاء جامعا بين الروايلين، ولي الخلافة بعد قتل أبيه عبايعة أهل الكوفة فأقام بهاستةأشهر وأياما خليفة حق وإمام عدل وصدق تحقيقالا أخبر به الصادق المصدوق بقوله «الخلافة بعدى ثلاثون سنة» فإن تلك الأشهر هي المكملة لتلك السنهن فكانت خلافته منصوصا علها وبعد تلك الأشهر سار إلى معاوية في أربعين ألفا وسار إليه معاوية فلما ترآى الجمعان علم الحسن رضى الله عنه أنه لن تغلب إحدى الفئتين حق يذهب أكثر الأخرى فكتب إلى معاوية نخبره أنه يصبر الأمر إليه على أن تكون الخلافة له من بعده وعلى أن لايطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء يماكان أمام أبيه وعلى أن يقضي عنه ديونه وعلى أن يدفع إليه كل عام مائة ألف فبعث إليه معاوية برق أبيض وقال اكتب ماشئت فأنا ألتزمه كذا

في كتب السير . والذي

في صحيح البخاري عن

الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه قال « استقبل

أربعين يوما وعرضها من مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في البحر الرومي ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما سميت باسم من سكنها وهو مصر بن بيصر بن سام بن نوح وقيل غيرذلك ؟ وسميت القاهرة لماروى أنجوهرا الفائد لما أراد إقامة السور جمع المنجمين وأمرهم أن يختاروا طالعا لحفر الأساس وطالعا لرمى الحجارة فجعلوا قوائم من خشب بين القائم والقائم حبل فيه جرس وأفهموا البنائين أن ساعة تحريك الجرس يرمون ما بأيديهم من الطين والحجارة ووقف المنجمون لتحرير هذه الساعة وأخذ الطالع واتفق وقوع غراب على خشبة من ذلك الخشب فتحركت الأجراس فظنوا أن المنجمين حركوها فألقوا مابأ يديهم من الحجارة والطين فصاح المنجمون لالا القاهرة فوافق أن المريخ كان في الطالع وهو عند المنجمين بالقاهر نقله بعضهم (قال السيوطي) في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة وقد ذكرت مصر في القرآن المجيد في أكثر من ثلاثين موضعا بعضها بطريق الصراحة وبعضها بطريق الكناية فمن الصريم «اهبطوا مصر، أن تبو" آ لقومكما بمصر بيوتا، اشتراه من مصر، ادخلوامصر، أليس لى ملك مصر، وقال نسوة في المدينة، ودخل المدينة، فأصبح في المدينة ، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لمكرمكر تموه في المدينة ، وآويناها إلى ربوة» وهي مصرلان الربا لاتكون إلابها «اجعلني على خزائن الأرض إن فرعون علا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأوض، وعمكن لهم في الأرض، إلاأن تكون جبار افي الأرض، اليومظاهرين في الأرض أوأن يظهر في الأرض الفساد، ليفسدوا في الأرض، إن الأرض لله، ويستخلفكم في الأرض، كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ، يريدأن يخرجكم من أرضكم »في موضعين «فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوزومقام كريم»قيل المقام الكريمالفيوم وقيل ماكان لهم من النابر والمجالس التي تجلس فها الملوك «كم تركو امن جنات وعيون وزر وعومقام كريم، مبوأصدق كمثل جنة بربوة ، ادخاوا الأرض القدسة » قيل هي مصر «نسوق الماء إلى الأرض الجرز، وقد أحسن بي إذ أخر جني من السجن وجاءبكم من البدو ، فعل الشام بدو اوسمي مصر مصر اومدينة ، وقدورد في مصر عدة أخيار منهاماروى عن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله علي يقول «إذا اقتحمتم مصر فاستوصوا بأهلهاخيرافإن لهم ذمة ورحما» وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ الله وستفتحون مصروهي أرض يسمى فها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرافإن لهم ذمة ورحما» وقال علامة «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض فقال أبو بكر ولم يارسول الله ؟قال لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة» أورده الشيخ عبد الله الشرقاوي في تحفة الناظرين. وفي حاشيته على التحرير مانصه: وقد اختار الغني مصروتبعه الذل واختار الكرم الشام وتبعته الشجاعة والفقروخص الغرب بالبخل وسوء الخلق والحجازبالقناعة والصبروالعراق بالعلم والعقل. وفي حاشية البرماوي على المنهج قال بعضهم: شأنها عجيب وسرها غريب خلقها أكثر من رزقها من لم يخرج منها لم يشبع . قال بعض الحسكاء: نيلها عجب وترابها ذهب ونساؤها لعب وصبيانها طرب وأمراؤها جلب وهي لمن غلب والداخل فها مفقود والخارج منها مولود ، وفي الحديث «يساق إلها أقصر الناس أعمارا» روى أن عمر بن الخطاب كتب لكعب الأحبار أن اختبرلي المنازل كلم افقال له قد بلغنا أن الأشياء كلم اجتمعت فقال السخاء أريداليمن فقال حسن الحلق وأنا معك وقال الحياء أريد الحجاز فقال له الفقر وأنا معك وقال المأس أي القوة والشجاعة أريد الشام فقال له السيف وأنا معك وقال العلم أريد العراق فقال له العقل وأنا معك وقال الغنى أريد مصر فقال له النال وأنا معك فاختر لنفسك ماشئت. وروى مرفوعا «أن إبليس دخل العراق فقضى حاجته منها ثم دخل الشام فطرد منها حتى بلغ تلمسان ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عبقريه فيها». وحكى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل إلى عمرو ابن العاص رضى الله عنه وهو خليفة بمصر عرفنى عن مصر وأحوالها وما تشتمل عليه وأوجز في العبارة فأرسل إليه:

وما مصرنا مصر ولكن أرضها كجنة فردوس لمسن كان يبصر فأولادها الولدان والحور غيدها وروضتها الفردوس والنهركوثر اه

وأهل مصر الغالب علمهم الأفراح واتباع الشهوات والانهماك في اللذات وتصديق المحالات، وفي أخلاقهم رقة وعندهم بشاشة ومكر وخداع وتملق ولا ينظرون في عواقب الأمور، وعندهم قلة الصبر في الشدائد وشدة الخوف من السلطان ويخبرون بالأمور المغيبة قبل أن تقع . • والطيفة ﴾ يوجد في مصر في كل شهر نوع من المأكول أو الشموم فيقال: رطب توت ورمان بابه وموز هاتور وسمك كهك وماء طوبة ورميس أي خروف أمشير ولبن برمهات وورد برمودة ونبق بشنس وتين بؤونة وعسل أبيب وعنب مسرى والسبع زهرات التي تجتمع في أواخر الشتاء في وقت واحد ولا تجتمع في غيرها من البلاد وهي النرجس والبنفسج والورد النصيبي والهجاني وزهر النارنج والياسميين والنسرين اه من تحفة الناظرين. واعلم أنه لاعبرة بالاختلاف في دفن بعض أهل آلبيت الذين لهم بمصر القاهرة مزارات فإن الأنوار التي على أضرحتهم شاهد صدق على وجودهم بهذه الأمكنة ولا ينكر ذلك إلا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة (وقد قال القطب الشعراني في مننه) كان صيدي على الخواص رحمه الله تعالى يقول حكم باب البرزخ حكم التيار الذي نزل فيه إنسان فيغطس ثم يطفو من موضع آخركا وقع لسيدي أحمد بن الرفاعي والسيدة نفيسة ثم إذا نفخ في الصور يوم القيامــة يخرج من موضع نزل (قال الشعراني) قال سيدى على الخواص وأصل دفنها يعنى السيدة نفيسة كان بالمراغة قريبا من القبر الطويل في الشارع ولكن ظهرت في هذا المكان الذي كانت تتعبد فيه لتعلق قلمًا به ، وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يؤم بها فيه في صلاة التراويم . وأماسيدي أحمد بن الرفاعي رحمه الله تعالى فله قبر في بلده أم عبيدة وقبر آخــو في الصحراء التي كان يتعبد فيها والناس يزورونهما ولكن لا يحصل لهم الهيبة والرعدة إلا عند قبره الذي في البرية انتهى فعض ياأخي على ما قاله الخواص للشعراني بأسنانك واجعله نصب عينيك تسلم والله يتولى هداك . قال بعض العلماء بعد كلام يتعلق بالزيارة وصاحب المزارات مثل هذه الأشياء تؤخذ بحسن النية فإذاكان صاحب المزار ماهو فيه فالزيارة تصل إليه أينا كان أه (وقال الشعراني في الباب العاشر من المنن) ومما من الله تبارك وتعالى به على زيارتي كل قليل لأهل البيت الذين دفنوا في مصر كلهم أو روءسهم فقط وأزورهم في السنة ثلاث مرات بقصد صلة رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر أحدا من أقراني يعتني لذلك إما لجهله بمقامهم وإما لدعواه عدم ثبوت كونهم دفنوا في مصر وهذا جمود فإن الظن يكفينا في مثل ذلك انتهى ؟ ثم إنه ذكر في هذه المنة أيضاً أسماء جماعة من أهل البيت لهم مزارات بمصر الفاهرة أخبره عنهم سيدي على الخواص رحمه الله وفي آخرها قال فيؤلاء الذين بلغنا أنهم في مصر من أهل البيت وصححه أهل الكشف قال وكان سيدي على الخواص رضي الله عنه يختم زيارة أهل البيت بالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فعليك يا أخي بزيارة قرابة نبيك محمد مالله وقدمهم

الحسن بنعلى معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو ابن العاص لمعاوية إنى لأرى كتائب لتولى حتى بقتل أقرانهافقال لهمعاوية وكان واللهخير الرجلين أيعمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاءهؤلاءمن لى بأمور المسلمين من لي بعصباتهم من لى بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس عبدالرحمن ابن سمرة وعبد الرحمن ابن عامر فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولاله واطلباإليه فدخلا عليه وتكاياوقالا له يعرض عليك كذاوكذا ويطلب إليك ويسألك قال من لي مهذا؟ قالا نحن لك به فما سألماشيئا إلاقالا نحن لك يه فصالحه اه وعكم الجمع بأن معاوية أرسل له أولا فكتب الحسن إليه يطلب ماذكر ولما تصالحا على ذلك كتب به الحسن كتابا لمعاوية والتمس معاوية من الحسن أن يتكلم بجمع من الناس ويعلمهم أنه قد بايع معاويةوسلم إليه الأمر ففعل ذلك وبماشرح الله له صدره بهذا الصلح ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حق الحسن «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من السامين »

رواه البخاري . وأخرج الدولاني أن الحسن قال كانت جماجم العرب بيدى يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقن دماء السامين وكان نزوله عنهـا سنة إحدى وأربعين في شهر ربيع الأول وقيل في جمادي الأولى فكان أصحابه يقولون له ياعار المؤمنين فيقول العار خير من النار ثم ارتحل من الكوفة إلى المدينة وأقام بها فصار أميرها يسيه ويسب أباه على المنبروغيره ويبالغ في أذاه مما الوت دونه وهوصابر محتسب ؟ ولما نزل عنها ابتغاء وجه الله تعالى عوضه الله وأهل بيته عنها بالخلافة الباطنية حتى ذهب قوم أن قطب الأولياء في كل زمان لا يكون إلا من أهمل البيت، وعن قال يكون من غيرهم الأستاذ أبوالعباس المرسى كما نقله عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله وهل أول الأقطاب الحسن أو أول من تلقى القطبانية من الصطني والسائق فاطمة الزهراء مدة حماتها ثم انتقلت منها إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثان ثم على ثم الحسن ذهب

على زيارة كل ولى فى مصر عكس ما عليه العامة فلا تكاد ترى أحدا منهم يعتنى بزيارة أحد ثمن ذكر نا أبدا ويعتنى بزيارة بعض المجاذيب وينام فى موالدهم وهداكله من جملة الجهل فاحذره ترشد والحمد لله رب العالمين [وينبغى] لكل من أراد أن يزور وليا من أولياء الله أو من هو من أهل البيت أن يتخلق بآ داب الزيارة قبل التوجه ليعود عليه المدد ممن زاره قال الشعرانى فى الأنوار وهى التشوق إلى المزور والجزم بفضله وطهارته من المعاصى المعنوية والحسية والتماس بركة دعائه وخلوص النية بأن يكون الباعث على الزيارة امتثال أم الشارع وحفظ اللسان من الوقوع فى أعراض الناس وإن كان هذا عاما ؟ وإن خلت الزيارة عنهذه الآداب قلا نفع بها ولا ثواب بل هى تكلف ونفاق وإذا زرته بحسن القصد وحسن الأدب والتوسل به إلى ربك إن كان من الموتى وكان من أهل الله فإنه لابد لك من المدد الأوفر فإن الله صبحانه وتعالى قد وكل بقبور الأكابر ملائكة يقضون حوائم الزائرين لأن أهل الله محل الكرم والسخاء أحياء وأه واتا ومن دخل بيت كريم لا يرجع من غير مدد لاسها إذا كانوا من أهل البيت رضى الله عنهم انهى .

وقيل آمنة قال أبوالفرج وهو الصحيح كذا في تاريخ ابن خلكان والأغاني . نقل أبو الفرج عنه على المعلم المحتملة والمحتملة المحتملة الم

لعسمرك إننى لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب أحبهما وأبدل جل مالى وليس لعاتب عندى عتاب ولست لهم وإن عابوا معيبا حياتى أو يغيبنى الـتراب قل هشام بن الـكلبي كانت الرباب من خيار النساء وأفضلهن وخطبت بعد قتل الحسين رضى الله عنه وشه عنه فقالت ماكنت لأتخذ حما بعد رسول الله والتحقيق ولما قتل الحسين رضى الله عنه رشه بأبيات منها:

إن الذي كان نورا يستضاء به بكر بلاء قتيل غير مدفون سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين قد كنت لي جبلا صعبا ألوذبه وكنت تصحبنابالرحم والدين

من لليتامى ومن للسائلين ومن يعنى ويأوى إليه كل مسكين والله لأبتغى صهرا بصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين

(وفى الفصول المهمة) وبقيت بعده سنة لايظلها سقف بيت إلى أن ماتت رحمها الله . وفي تاريخ ابن خلكان كانت سكينة سيدة نساء عصرها ومن أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن أخلاقا وتزوجها مصعب بن الزبير فهلك عنها ثم تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام فولدت له قريبا ثم تزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان وفارقها قبل الدخول ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان فأمره سليان بن عبد اللك بطلاقها ففعل وقيل في ترتيب أزواجها غير هذا والطرة السكينية منسوبة إلهاء ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء

وغيرهم انهى، وفي الأغانى كانت سكينة أحسن الناس شعرا وكانت تصفف جمها تصفيفاً لم يرأحسن منه حتى عرف ذلك وكانت الجمة تسمى السكينية وكان عمر بن عبد العزيز إذا وجد رجلا يصفف جمته السكينية جلده وحلقه اه ( وفي در والأصداف) كانت سكينة رضى الله عنها من الجمال والأدب والفصاحة بمنزلة عظيمة وكان منزلها مألف الأدباء والشعراء وتزوجت عبد الله بن الحسن السبط ابن على كرم الله وجهه فقتل عنها بالطف قبل أن يدخل بها ثم تزوجها مصعب بن الزبير رضى الله عنهما وأمهرها ألف ألف درهم وحملها اليه على بن الحسن رضى الله عنهما فأعطاه أربعين ألف دينار وولدت له الرباب وكانت تلبسها اللؤلؤ وتقول ماألبستها إياه إلا لتفضحه ( عن محمد ابن سلام) قال اجتمع في ضيافة سكينة بنت الحسن رضى الله عنهما جرير والفرزدق وكثير ونصيب وجميل مكثوا في ضيافة سكينة بنت الحسن رضى الله عنهما جرير والفرزدق وكثير ونصيب وجميل مكثوا في ضيافتها أياما ثم أذنت لهم فدخلوا عليها فجلست حيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم ثم أخرجت وصيفة قد روت الأشعار والأحاديث فقالت أيكم الفرزدق ؟ فقال هاأناذا فقالت له أنت القائل:

ها دليانى من عُانين قامة كا انقض باز أقتم الريش كاسره فلما استوت رجلاى فى الأرض قالتا أحى فيرجى أم قتيل نحاذره قال نعم قالت فمن دعاك إلى إفشاء سبرك وسرهما هلا سترتهما وسترت نفسك خد هذه الألف والحق بأهلك، مُدخلت على مولاتها وخرجت فقالت أيكم جرير فقال لها ها أناذافقالت أنت القائل طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام قال نعم قالت فهلا رحبت بها خد هذه الألف درهم وانصرف ، ثم دخلت وخرجت فقالت أيكم كثير ؟ فقال ها أناذا ، قالت أنت القائل :

أعجبنى ياعز منسك خلائق كرام إذا عدد الخدلائق أربع دنوك حتى يطمع الطالب الصبا ورفعك إنسان الهوى حين يطمع فدوالله ما يدرى كريم محاطل أينساك إذ باعدت أو يتضرع قال نعم قالت ملحت وشكلت خد هذه الألف والحق بأهلك ، ثم دخلت وخرجت فقالت أيكم نصيب ؟ فقال ها أنا ذا ، قالت أنت القائل :

ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار بنفسى كل مهضوم حشاها إذا ظلمت فليس لها انتصار قال نعم قالت ربيتنا صغار اومدحتنا كبارا خذ هذه الأربعة آلاف درهم والحق بأهلك، ثم دخلت وخرجت فقالت يا جميل مولاتي تقر ئك السلام و تقول والله مازالت مشتاقة الى رؤيتك منذ سمعت قولك: ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرى إنى إذا لسعيد

فسكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيدل بينهن شهديد جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء خذ هذه الألف دينار والحق بأهلك . وعن محاد عن أبيه عن أبي عبد الله الزبير قال اجتمع راوية جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية الأحوص وراوية نصيب فافتخر كل واحد منهم بصاحبه وقال صاحبي أشعر في كموابينهم سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما لما يعرفونه من عقلها وبصرها بالشعر فاستأذنوا عليها فأذنت لهم فذكروا لها

الذي كان من أمرهم فقالت لراوية جرير ، أليس صاحبك الذي يقول : طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام

إلى الأول أبو العباس المرسى وإلى الشاني أبوالمواهب التونسي كما في طبقات المناوى كان الحسن رضى الله عنه سيدا حلما كرعا زاهدا ذا سكينة ووقار وحشمة جوادا عدوما [ وهذه جملة من الأحاديث والآثار الواردة في حقه زيادة على ماسبق أخرج الشيخان عن البراء قال «رأيترسول الله عالله علية والحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم اني أحبه فأحبه» وأخرجا عن أبي هريرة إنى أحبه وأحب من يحبه» فما كان أحداً حب إلى من الحسن بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال وأخرج الحاكم عن ابن عباسقال «أقبل الني صلى الله عليه وسلم وقد حمل الحسن على رقبته فلقيه رجل فقال نعم المركب ركبت ياغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو » وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن الزبيرقال: أشبه أهل الني صلى الله عليمه وسملم به وأحيهم اليه الحسن رأيته بجيء وهو ساجد فيركب رقبته أوقال ظهره فما ينزل حتى يكون هو الذى ينزل ولقد رأبته وهو راکع يفرج له بين قال نعم قالت وأى ساعة أحلى للزيارة من الطروق قبح الله صاحبك وقبح شعره هلا قال فادخلى بسلام، ثم قالت لراوية كثير أليس صاحبك الذي يقول :

يقر بعيني مايقر بعينها وأحسن شيء مابه العين قرت قال نعم قالت وليس بعينها أقرمن النكاح أفيحب صاحبك أن يشكح قبح الله صاحبك وقبح شعره، ثم قالت لراوية جميل أليس صاحبك الذي يقول:

ف او تركت عقلى معى ماطلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلى قال نعم قالت فا أرى بصاحبك من هوى إنما يطلب عقله قبح الله صاحبك وقبح شعره ثم قالت لراوية الأحوص أليس صاحبك الذي يقول:

أهيم بدعد ماحييت فان أمت فواحزنا من ذا يهيم بها بعدى قال نعم قالت فما أرى له همة إلا فيمن يتعشقها بعده قبحه الله وقبح شعره ألا قال . أهيم بدعد ماحييت فان أمت فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى

ثم قالت لراوية نصيب أليس صاحبك الذي يقول:

من عاشقين تواعدا وتراسلا حتى إذا نجم الثريا حلقا هن عاشقين تواعدا وتراسلا حتى إذا وضح الصباح تفرقا \* باتا بأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفرقا قال نعم قالت قبح الله صاحبك وقبح شعره ألا قال تعانقا قال إسحاق فلم تثن على أحد منهم فى ذلك اليوم ولم تقدمه ، وفي رواية أخرى أنها قالت لراوية جميل أليس صاحبك الذي يقول:

فياليتني أعمى أصم تقودني بينة لايخني على كالامها قال نعم قالت رحم الله صاحبك إن كان صادقا اه ومثله في الأغاني لكن وقع في الأغاني خبط في نسبة الأبيات إلى الشعراء ولم يذكر كثير عزة وذكر الأحوص مرتين وهو سهو من الكاتب وكان يقال إن امرأة تختار على سكينة لمنقطعة القرين في الحسن ( توفيت ) السيدة سكينة رضى الله عنها بمكة يوم الحميس لحمس خاون من ربيع الأول سنة ست وعشرين ومائة وصلى عليها شيبة وكانت وفاتها بالمدينة قال الشيخ عبدالرحمن الأجهوري في كتابه مشارق الأنوار والأكثرون على أن سكينة بنت الحسين ماتت بالمدينة وفي طبقات الشعراني أنهامدفونة بالمراغة بقرب السيدة نفيسة يعني بحصر القاهرة ومثله في طبقات المناوي فان قلت هذا كلام ينافي بعضه بعضافانك ذكرت نفيسة يعني بحصر القاهرة ومثله في طبقات المناوي فان قلت هذا كلام ينافي بعضه بعضافانك ذكرت كمال التيار فلا تغفل في تنبيه في منن الشعراني مانصه وأخرني يعني الحواص أن السيدة سكينة أنها المين رضي الله عنها في الرواية عند الدرب قريبا من دار الخليفة عند الحمين لابنته وتعقبه في المنازي ولعن المن الشيدة مسكينة أخت الحسين لابنته وتعقبه في المنازية والمن أن السيدة مسكينة أخت الحسين لابنته وتعقبه في المال المن وقعت للأجهوري كان بها تحريف ، والله أعلم .

وفصل: فيذكر منافب السيدة رقية بنت الامام على بن ابي طالب رضى الله عنها ﴾ أمها أم حبيب الصهباء التغلبية أم ولد كانت من سي الردة الذي أغار عليه سيد ناخالد بن الوليد بعين التمر فاشتر اها سيدنا على رضى الله عنه من سيدنا خالد فعمر الأكبر شقيق رقية وفي الفصول المهمة كاناتو أمين وعمر عمر هذا خمساو عمانين سنة و حاز نصف ميراث على رضى الله عنه وذلك أن اخوته أشقاءه وهم عبد الله وجعفر وعمان قتلوا مع الحسين بالطف فورثهم وعن الليث بن سعد والدار قطى أن رقية بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الدصلى

رجليه حتى بخوج موت الجانب الآخر. وأخرج الحاكم عن زيد بنالأرقم قال « قام الحسن من على بخطب فقام رجل منأزد شنوءة فقال أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه على حبوته وهو يقول من أحبى فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب» ولولا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ماحدثت به أحدا. وأخرج أبونعم في الحلية عن أبي بكر قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيجيء الحسن وهو ساجد وهو إذ ذاك صغير فيجلس على ظهره ومرة على رقبته فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا فلما فرغ من الصلاة قالوايارسولالله انك تصنع بهذا الصى شيئا لاتصنعه بأحد فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم ان هـنا ريحانتي وانهذا ابنيسيد وحتى ٧ يصلح الله تعالى به بين فئتين من السلمين» . وأخرج الحافظ السلفي عن أى هريرة قال «مارأيت الحسن بنعلى قط إلافاضت عيناى دموعا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأنا في المسجد وأخذ بيدي واتكا على حتىجئناسوق قينقاع فنظرفيه شمرجع حتى

الله عليه وسلم قال الشعراني في الباب العاشر من المنن وأخبرني يعني الخواص أن رقية بنت الإمام على كرّ م الله وجهه في الشهد القريب من جامع دار الحليفة أمير الؤمنين ومعها جماعة من أهل البيت (١) -اه. وهو معروف الآن بجامع شجرة الدروهذا الجامع على يسار الطالب للسيدة نفيسة والمسكان الذي فيه السيدة رقية عن يمينه ومكتوب على الحجر الذي ببابه هذا البيت: بقعة شرفت بآل الذي وببنت الرضا على رقية

هذا وقد أخبرنى بعض الشوام أن للسيدة رقية بنت الإمام على كر"م الله وجهه ضريحا بدمشق الشام وأن جدران قبرها كانت قد تعيبت فأرادوا إخراجها منه لتجديده فلم يتجاسر أحد أن ينزله من الهيبة فخضر شخص من أهل البيت يدعى السيد بن مرتضى فنزل في قبرها ووضع عليها ثوبا لفها فيه وأخرجها فإذا هي بنت صغيرة دون البلوغ وقد ذكرت ذلك لبعض الأفاضل فدتني به ناقلا عن أشياخه [تنبيه] جمهور المؤرخين وأصحاب السير على أن للامام على كر"م الله وجهه رقية واحدة من غير السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهم الليث بن سعد فقال إنها منها كما قدمناه ثم رأيت بعضهم صرح بأن للامام رقيتين تدعى إحداها بالكبرى من السيدة فاطمة والأخرى تدعى بالصغرى أمها أم حبيب شقيقة عمر وقد تقدم ذلك في أول الترجمة . في الهواء وسقط ميتا .

﴿ فَصَلَ: فِي ذَكُرُ مِنَاقِبِ السِّيدِ مُحَمَّد بن عَبْد الوزاق الشَّرِير بمرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي قال الجبرتي هكذا ذكر عن نفسه نسبه (ولد) سنة خمس وأربعين ومائة وألف قال الجبرتي هكذا سمعته من لفظه ورأيته بخطه قال ونشأ ببلاده وارتحل في طلب العلم وحج مرارا ثم ورد إلى مصر في تاسع صفر سنة سبع وستين ومائة وألف وسكن بخان الصاغة وأول من عاشره وأخذ عنه السيد على القدسي الحنفي من علماء مصر وحضر دروس أشياخ الوقت كالشيخ أحمد اللوي والجوهرى والحفني والبليدى والصعيدى والمدابغي وتلقى عنهم وأجازوه وشهدوا بعلمه وفضله وجودة حفظه واعتنى بشأنه إسمعيل كتخدا عزبان وأولاه بره حتى راج أمره وترونق حاله واشتهر ذكره عند الخاص والعام ولبس الملابس الفاخرة وركب الخيول السومة وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات واجتمع بأعيانه وأكابره وعلمائه وأكرمه شيخ العرب همام وإسمعيل أبو عبد الله وأبو على وأولاد نصير وأولاد وافي وهادوه وبروه ، وكذلك ارتحل إلى الجرات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة وباقى البنادر العظيمة مرارا حين كانت مزينة بأهلها عامرة بأكابرها وأكرمه الجميع واجتمع بأفاضل النواحي وأرباب العلم والسلوك وتلقي عنهم وأجازوه وأجازهم وصنف عدة رحلات في تنقلاته في البلاد القبلية والبحرية تحتوى على لطائف ومحاورات ومدائم نظما و نثرا لو جمعت كانت مجلما ضخما وكناه سيدنا السيد أبو الأنوار بن وفا بأبي الفيض وذلك يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة اثنتين وتمانين ومائة وألف وذلك برحاب ساداتنا بني وفا يوم زيارة المولد المعتاد ثم تزوج وسكن بعطفة الغسال مع بقاء سكنه بوكالة الصاغة وشرع في شرح القاموس حتى أتمه في عدة سنين في نحو أربعة عشر مجلدا سماه تاج العروس ولما أكمله أولم له وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم وأشياخ الوقت بغيط المعدية وذلك في سنة إحدى وثمانين ومائة وألف وأطلعهم عليمه واغتبطوا به وشهدوا بفضله وسعة اطلاعه ورسوخه في علم اللغة وكتبوا عليه تقاريظهم تثرا ونظما فممن قرظ عليه شيخ الكل في عصره الشيخ على الصعيدي

جلس في المسجد ثم قال الدع ابني فأتي الحسن بن على يشتد حق وقع في حجره فجعل رسول الله عليه وسلم يفتح فمه أي الحسن ثم يدخل فمه في همه ويقول اللهم إني أحبه وأحب من يحبه ثلاث في الحلية عن الحسن أنه قال (إني لأستجي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته فشي عشرين حجة » وأخرج أبونعم أن ألقاه ولم أمش إلى بيته فشي عشرين حجة » وأخرج

١ (قوله ومعها جماعة من أهل البيت) بذلك المكان عاتكة بنت عمروين نفيل القرشية كانت أجمل نساء زمانها تزوجها عبداللهن سيدنا الصديق فقتل عنها بالطائف ثم تزوجهاسدنا عمر بن الخطاب فقتل ثم تزوجها سيدنا الزبير بن العو"ام فقتل ثم تزوجها محمد بن سيدنا الصديق فقتل عنهاوأحرق فيجيفة حمار عصر القدعة ولميبق إلا رأسه الشريف فدفنه مولاه بمحراب المسجد وقيل تحت المأذنة نمآلت أنها لاتتزوج بعد ذلك وكان سيدنا محمد عاملا على مصر ولاه الامام على كرم الله وجهه فانه تزوج أمه بعد سيدنا الصديق ورباه فهوربيب للامام رضيالله عنهما ونفعنا بهما اهمن كتب السير اله مؤلف.

الحاكم عن عبد الله بن عميرقال «لقد حج الحسن خمسا وعشرين حجمة ماشيا وإن الجنائب لتقاد بين يديه ، وأخرج أبو نعيم أنه خرج من ماله لله تعالى مرتين وقاسم الله تعالى ما له ثلاث مرات حتى إن كان ليعطى نعلا وعساك نعلا ويعطى خفا وعسك خفا ولم يقل لسائل قط لاوكان لايأنس به أحد فيدعه حتى يحتاج إلى غيره. واشترى حائطامن قوم من الأنصار بأربعمائة ألف فبلغه أنهم احتاجوا مافي أيدى الناس فرده إلهم . ومر بصبيان يأكلون كسرا من الخبز فاستضافوه فنزل وأكل معهم ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم أنواعا وكساهم وقال اليد لهم لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني ونحن نجد كثيرا ما أعطيناهم . وسمع رجلا يسأل ربه عز وجل عشرة آلاف درهم فبعث بها إليه. وأضافته هو والحسين وعبد الله بن جعفر عجوز فأعطاهاألف دينار وألف شاة وأعطاها الحسين مثل ذلك وأعطاها عبدالله ابن جعفر مثلهما ألفي شاة وألني دينار . وأخرج ان سعد عن عمير بن إسحاق أنه لم يسمع منه

والشيخ أحمد الدردير والسيد عبد الرحمن العيدروس والشيخ محمد الأمير والشيخ حسن الجداوى والشيخ أحمد البيلي والشيخ عطية الأجهوري والشيخ عيسي البراوي والشيخ محمد الزيات والشيخ محمد عبادة والشيخ محمدالعوفى والشيخ حسن الهوارى والشيخ أبوالأنوار السادات والسيد على القناوى والشيخ على خرايط والشيخ عبد القادر بن خليل المدنى والشيخ محمد المكي والسيد على القدسي والشيخ عبد الرحمن مفتي جرجا والشيخ على الشاوري والشيخ محمد الحربتاوي والشيخ عبدالرحمن القرى والشيخ محمد سعيد البغدادي الشهير بالسويدي وهو آخر من قرظ عليه قال وكنت إذ ذاك حاضرًا وكتبه نظما ارتجالًا وذلك في منتصف جمادي الثانية سنة أربع وتسعين ومائة وألف وهو:

شرح الشريف المرتضى القاموسا وأضاف ما قد فاته قاموسا نفذت صحاح الجوهري وغيرها صحر المدائن حيين ألقي موسى إذ قد أبان الدر من صدف النهي وبني أساسا فائقــا واختار في فأثار من مصباح مزهـر نوره فهو الفريد ولا يثنى جمعه فلسان نظمي عاجز عن مدحه ويديم مولاى الشريف بعصرنا وإذا توجه لي بلمحة نظرة أهدى الصلاة مع السلام لجده هديا جزيلا لايطاق نفيسا والآل مع صحب وهذا المرتضى ومن ارتضى ومن اصطفاه أنيسا

في سلك جمهرة اللهي تأنيسا إتقانه مختاره تأسيسا عين الغي فأبصرته نفيسا إذ لا يحاك كشله تدليسا في كل قطر للهداة رئيسا إنى سعيد لا أصير خسيسا

قد تركنا باقى التقريظات مخافة طول الـكلام (ولما أنشأ محمد بيك أبو النهب) الجامع المعروف بالقرب من الأزهر وعمل فيه خزانة للـكتب اشترى جملة من الكتب ووضعها فيه فأنهوا إليه شرح القاموس هـذا وعرفوه أنه إذا وضع بالخزانة كمل نظامها وانفردت بذلك دون غيرها فطابه وعوضه عنه مائة ألف درهم فضة ووضعه فها وللمترجم له مصنفات خلاف شرح القاموس وشرح الإحياء كثيرة منها كتاب الجواهر المنيفة في أصول أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله مما وافق فها الأغمة الستة وهو كتاب نفيس حافل رتبه ترتيب كتب الحديث من تقديم ماروي عنه في الاعتقاديات ثم في العمليات على ترتيب كتب الفقيه والنفحة القدوسية بواسطة البضعة العيدروسية جمع فيه أسانيد العيدروس وهي في نحـو عشرة كراريس والعقد الثمين في طرق الإلباس والتلقين وحكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق وشرح الصدر في شرح أسماء أهل بدر في عشرين كراسة ألفها لعلى أفندي درويش وألف باسمه أيضاً التفتيش في معنى لفظ درويش ورسائل كثيرة جدا منها رفع نقاب الخفا عمن انتمى إلى وفا وأبي الوفا وبلغة الأديب في مصطلح آثار الحبيب وإعلام الأعلام بمناسك حج بيت الله الحرام وزهر الأكمام المنتشق عن جيوب الإلهام بشرح صيغة صلاة سيدي عبد السلام ورشفة المدام المختوم البكري من صفوة زلال صيغ القطب البكري ورشف سلاف الرحيق في نسب حضرة الصديق والقول المثبوت في تحقيق ثفظ التابوت وتنسيق قلائد المنن في تحقيق كلام الشاذلي أبي الحسن ولقط اللآلي من الجوهر الغالي وهي في أسانيد الأستاذ الحمني وكتب له إجازته علها في سنة سبع وستين وذلك سنة قدومه إلى مصر

والنوافح السكية علىالفوائع الكشكية وجزء في حديث «نعمالًادم الحل» وهدية الإخوان في شجرة الدخان ومنح الفيوضات الوفية فما في سورة الرحمن من أسرار الصفة الإلهية واتحاف سيد الحي بسلاسل بني طي وبذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هود والمربي الكابلي فيمن روى عن الشمس البابلي والقاعد العندية في الشاهد النقشبندية ورسالة في المناشي والصفين على خطبة الشيخ محمد البحيري البرهاني على تفسير سورة يونس وتفسير على سورة يونس مستقلا على لسان القوم وشرحًا على حزب البر للشاذلي وتكملة لشرح حرب البكري للفاكهي من أوَّله فـكمله للشيخ أحمداأبكري ومقامة سماها إسعاف الأشراف وأرجوزة فيالفقه نظمهاباسم الشيخ حسن عبد اللطيف الحسني القدسي وحديقة الصفافي ولد المصطفى وقرظ علما الشيخ حسن المدابعي ورسالة في طبقات الحافظ ورسالة في تحقيق قول أبى الحسن الشاذلي وليس من الكرم الخ وعقيلة الأتراب في سند الطريقة والأحزاب صنفها للشيخ عبد الوهاب الشربيني والتعليقة على مسلسلات ابن عقيلة والمنح العلية فىالطريقة النقشبندية والانتصار لوالد النبي المختار وألفية السند ومناقب أصحاب الحديث وكشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام ورفع الشكوى وترويح القلوب بذكر ملوك بني أيوب ورفع الكلل عن العلل ورسالة سماها قلنسوة التاج ألمها باسم الأستاذ العلامة الصالح الشيخ محمد بن بدير المقدسي وذلك لما أكمل شرح القاموس المسمى بتاج العروس فأرسل إليه كراريس من أوَّله حين كان بمصر وذلك في سنة اثنتين وتمانين ليطلع علمها شيخه الشيخ عطية الأجهوري ويكتب علما تقريظات ففعل ذلك وكتب إليه يستجيزه فكتب إليه أسانيده العالية في كراسة وسماها قلنسوة التاج وأو هما بعد البسملة الحمدلله الذي رفع متن العلماء وكتب في آخرها مانصه:

أجرت له أبقاه ربى وحاطه وفقه وتاريخ وشعر رويته على شرط أصحاب الحديث وضبطهم كتبت له خطى واسمى محمد ولدت عام أرخوا فك ختمه

(وكتب) معها جواب كتابه وقد تركنا ماكتبه خوفا من الإطالة . وللمترجم أشعار كشيرة جوهرية نفيسة صحاح وعرائس أبيات ذات وجوه صباح منها قوله من قصيدة يمدح بها الأستاذ العلامة شمس الدين السيد محمد أبا الأنوار بن وفا رحمه الله ويذكر فنها نسبه الشريف :

مدحت أبا الأنوار أبغى بمدحه نجيبا تسامى فى المشارق نوره محمد البانى مشيد افتخاره ربيب العالا المخيضل سيب نواله كريم السجايا الغر واسطة العلا حوى كل حلم واحتوى كل حكمة به ازدهت الدنيا بهاء وبهجة خايدله تنبيك عما وراءها له نسب يعلو بأكرم والد

بكل حديث حار سمعي يإتقان وما سمعت أذنى وقال لسانى بريا عن التصحيف من غير نكران وبالمرتضى عرفت والله يرعانى وبالله توفيق وبالله تكلانى

رحمه الله ويذ لر فيها نسبه الشريف:
وفور حظوظى من جليل الآرب
فلاحت هواديه لأهل المغارب
بعز المساعى وابتذال الواهب
سماء الندى المنهل صوب السحائب
بسيم المحيا الطلق ليس بغاضب
ففات مرام المستمر الموارب
وزانت جمالا من جميع الجوانب
وأنواره تهديك سبل المطالب

تبلج منه عن كريم المناسب

كلة فحش إلامرة كان بينه وبين عمر بن عثمان بن عفان خصومة في أرض فقال ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه قال فهده أشدكلة فحش قالماماسمعتها منه قط . وأخرج ابن معد عن على أنه قال ياأهل الكوفة لاتزوجو االحسن فإنه رجل مطلاق فق ل رجل من همدان لنزوجنه فما رضي أمسك وماكره طلق وكانلايفارق امرأة إلا وهي تحبه وأحصن تسعين امرأة . ولما مات بركي مروان في جنازته فقال له الحسين أتبكيه وقد كنت تجرعه ماتجرعه فقال إنى كنت أفعل ذلك مع أحلم من هذا وأشار إلى الجبل. ووقع بين الحسن والحسين شيء فتهاجرا ثم أقبل الحسن على الحسين فاكب على رأسه يقبله فقال له الحسين إن الذي منعني من ابتدائك بهــذا أنك أحق بالفضل منى وكرهت أن أنازعك ماأنت أحقبه مني. وأخرج ابن عساكرأنه قيل له إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلى من الغنى والسقم أحب إلى من الصحة فقال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختمار الله له لم يتمن أنه في غير

وهي طويلة ذكرهافي خاتمه رفع نقاب الخفا (وله) أيضا رحمنا الله وإياه بمنه وجوده وكرمه : توما لمرء غدا في العصر سلطانا

كاف الكياسة مع كيس إذا اجتمعا بالكيس يصبح مقضيا حوائجه وبالكياسة يولى الكيس إحسانا والكيس منفردا مغن لصاحبه والكيس منفردا يوليه مجانا وله في أسماء أهل الكرف على الخلاف الوارد فهم:

دبر نوشمر نوش كذاأسدال كهف كفشططيوش في رواية ذي العرف مكرطونش تلك الروايات فاستوف روينا وأرنوش على حسب الخلف ومرطوكش عند الأجلة في الصحف فذوتوسل باأخاالكرب والرجف وداوم على التقوى وحفظ الجوارح ومن عمل يرضاه مولاك صالح إلى أهله مااستطعت غير مكالح فلا بد من مأن عليك وقادح بتمليخ مكسلمين مثلين بعده وخذ شادنوشاسادس الصحدداكرا نوانس مانينوس مع بطنيوشهم وكشفوطط كند سلططنوس هكذا وبنبونس كثفطيط أربطانس وكلهم قطمير سابع سبيعة ومن كلامه أيضا: توكل على مولاك واخش عقابه وقدم من البر الذي تستطيعه وأقبل على فعل الجميل وبذله ولا تسمع الأقوال من كل جانب

ونظمه كثير ونثره بحر غزير وفضله شهير وذكره مستطير ولولا مخافة التطويل لأوردنا قدرا قريباً من كراسة من نظمه الجليل؟ ولم يزل المترجم له رضي الله عنه يخدم العلم ويرقى في درج المعالى ويحرص على جمع الفنون التي أغفلها المتأخرون كعلم الأنساب والأسانيد وتخاريج الأحاديث واتصال طريق المحدثين المتأخرين بالمتقدمين ، وألف فىذلك كتبا ورسائل ومنظومات وأراجيز جمة ثم انتقل إلى منزل بسويقة اللالا تجاه جامع محرم أفندى بالقرب من مسجد شمس الدين الحنني وذلك في أوائل سنة تسع وثمانين ومائة وألف وكانت تلك الخطة إذ ذاك عامرة بالأكار والأعيان فأحدقوا به وتحبب إلهم واستأنسوا به وواسوه وأكرموه وهادوه وهو يظهر لهم الغنى والتعفف ويعظمهم ويفيدهم بفوائد وتمأئم ورقى ويحيزهم بقراءة أوراد وأحزاب فأقبلو اعليه من كل جية وأتوا إلى زيارته من كل ناحية ورغبوا في معاشرته لكونه غريبا وعلى غير صورة العلماء المصريين وشكامهم ويعرف باللغة التركية والفارسية بل وبعض لسان الكرج فانجذبت قلوبهم إليه وتناقلوا خبره وحديثه ثم شرع في إملاء الحديث على طريق السلف في ذكر الأسانيد والرواة والخرجين من حفظه على طرق مختلفة وكل من قدم عليه يملى عليه السلسل بالأوليـة وهو حديث الرحمة بروائه ومخرجيه ويكتب له سندا بذلك وإجازة وسماع الحاضرين فيعجبون من ذلك ثم إن بعض عاماء الأزهر ذهبوا إليه وطلبوا منه إحازة فقال لهم لابد من قراءة أوائل الكتب واتفقوا على الاجتماع بجامع شيخون بالصليبة الاثنين والحميس تباعدا عن الناس فشرءوا فى صحيح البخارى بقراءة السيد حسين الشيخونى واجتمع عليهم بعض أهل الخطة والشيخ موسى الشيخوني إمام السجد وخازن الكتب وهو رجل كبير معتبر عند أهل الخطة وغيرها وتناقل في الناس سعى عاماء الأزهر مثل الشيخ أحمد السجاعي والشيخ مصطنى الطائي والشيخ سالمان الأكراشي وغيرهم للائخذ عنه فازداد شأنه وعظم قدره واجتمع عليه أهل تلك النواحي وغيرهامن العامة الأكابر والأعيان والتمسوامنه تبيين العاني فانتقل من الرواية إلى الدراية

الحالة التي اختارالله له. وكان عطاؤه كل سنة مائة ألف فيسما عنه معاوية في بعض السنين فصل له إضاقة شديدة قال فدعوت بدواة لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسي ثم أمسكت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال كيف أنت ياحسن ؟ فقلت بخيرياأبت وشكوت إليه تأخر المال عني فقال أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك ؟ فقلت " نعم يارسول الله فكيف أصنع ؟ فقال قل: اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك اللهم وماضعفت عنهقوتي وقصر عنه علمي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولمجرعلي لسانى مما أعطنت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به ياأر حمالراحمين قال فوالله ما ألحجت به أسبو عاحتى بعث إلى معاوية بألف ألف وخمساء ألف فقلت الحدالله الذي لاينسي من ذكره ولا غيب من دعاه فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال راحسن كيف أنت ؟ فقلت نجر يارسول الله وحدثته بحديثي نقال يابني هكذا من رجا الخالق ولم يرج

المخاوق ، ومن شعره : من ظن أن الناس بعنو نه فليس بالرحمين بالو ثق (ولد رضى الله تعالى عنه) فى النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من المجرة على الأصح ومات سنة خمسين على ماعلمه الأكثر وقيل سنة تسع وأربعين ورجحه بعضهم وقيل غير ذلك ودفن بالبقيع الىجنب أمهرضي الله تعالى عنهاوكان سبسموتهأن زوحته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندى دس إلها بزيد أن تسمه ويتزوجهاويبذل لهامائة ألف درهملكون الأمر له بعد أسه معاولة ويبطل شرط أن مكون للحسن بعد معاوية ففعلت فمرض أربعين يوما فلما مات بعثت إلى يزيد تسأله الوفاء عا وعدها فقال إنا لمنرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا ؟ وعوته مسموما شهيدا جزم غيرواحدمن المتقدمين والمتأخرين وجهد به أخوه أن يخبره عن سقاه فلم يخبره وقال الله أشد نقمة إن كان الذي أظن وإلا فـلا يقتل يي ريء؛ ومن كلامــه رضى الله تعالى عنه : المروءة العفاف وإصلاح الحال. ومن كلامه الإخاء المساواة في الشدة والرخاءومن كلامه الغنيمة الباردة الرغبة في التقوى

وصار درسا عظما فعند ذلك القطع عن حضوره أكثر الأزهرية وقد استغني عنهم هوأيضا وصار يملى على الجماعة بعد قراءة شيء من الصحيح حديثا من المسلسلات أوفضائل الأعمال ويسرد رجال سنده ورواته من حفظه ويتبعه بأبيات من الشعركذلك ، فيتعجبون من ذلك لكونهم لم يعهدوها ممن سبق من المدرسين المصريين وافتتح درسا آخر في مسجد الحنني وقرأ الشائل في غير الأيام العرودة بعد العصر فازدادت شهرته وأقبلت الناس من كل ناحية لسهاعه ومشاهدة ذاته لكونها على خلاف هيئة المصريين وزيهم ودعاه كثير من الأعيان إلى بيونهم وعملوا من أجله ولائم فاخرة فيذهب اليهم مع خواص الطلبة والمقرى والمستملي وكاتب الأسهاء فيقرأ لهم شيئا من الأجزاء الحديثية كثلاثيات البخأرى أوالدارمي أوبعض المسلسلات بحضور الجماعة وصاحب المنزل وأصحابه وأحبابه وأولاده وبناته ونساؤه من خلف الستارة وبين أيدمهم مجامر بخور العنبر والعود مدة القراءه ثم يختمون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النسق المعتاد ويكتب الكاتب أسهاء الحاضرين والسامعين حتى النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ ويكتب الشيخ نحت ذلك صحيح ذلك وهذه كانت طريقة المحدثين في الزمن السابق قال كارأيناه في الكتب القديمة. قال الجبرتي اني كنت مشاهدا وحاضرا في غالب هـنه المجالس والدروس ومجالس أخر خاصة بمنزله وبسكنه القديم بخان الصاغة وبمنزلنا بالصنادقية وبولاق وأماكن أخركنا نذهب البها للنزهة مثل غيط المعدية والأزبكية وغبر ذلك فكنا نشتغل غالب الأوقات بسرد الأجزاء الحديثية وغيرها وهو كثير مثبوت المسموعات على النسخ وفي أوراق كثيرة موجودة إلى الآن وأنجذب اليه بعض الأمراءالكبار مثل مصطفى بك الاسكندراني وأيوب بك الدفتردار فسعوا إلى منزله وترددوا لحضور مجالس درسه وواصلوه بالمدايا الجزيلة والغلال فاشترى الجواري وعمل الأطعمة للضيوف وأكرم الواردين والوافدين من الآفاق البعيدة وحضر عبد الرزاق أفندي الرئيس من الديار الرومية إلى مصر وسمع به فحضر اليه والتمس منه الاجازة وقراءة مقامات الحررى فكان يذهب اليه بعد فراغه من درس شيخون ويطالع له ماتيسر من المقامات ويفهمه معانيها اللغوية ولما حضر محمد بإشاعزت الكبير رفع شأنه عنده وأصعده اليه وخلع عليه فروة سمور ورتب له تعيينا من كلاره لكفايته من لحم وسمن وأرز وحطب وخبز ورتب له علوفة جزيلة بدفتر الحرمين والسائرة وغلالا من الأنبار وأنهى إلى الدولة شأنه فأتاه مرسوم بمرتب جزيل بالضر نخانة وقدره مائة وخمسون نصفافي كل يوموذلك في سنة إحدى وتسعين فعظم أمره وانتشر صيته وطلب إلىالدولة في سنة أربع وتسعين فأجاب ثم اتسع وترادفت علية المراسلات من أكابر الدولة وواصلوه بالهــدايا والتحف والأمتعة الثمينة في صناديق وطار ذكره في الآفاق وكاتبه ملوك النواحي من الترك والحجاز والهند واليمن والشام والبصرة والعراق وملوك المغرب والسودان وفزان والجزائر والبسلاد البعيدة وكثرت عليه الوفود من كل ناحية وترادفت عليه الهدايا والصلات والأشياء الغربية وأرساوا اليه من أغنام فزان وهي عجيبة الحلقة عظيمة الجثة يشبه رأسها رأس العجل وأرسام إلى أولاد السلطان عبد الحميد فوقع لهما عنده موقع وكذلك أرسلوا اليه من طيور الببغاء والجواري والعبيد والطواشية فكان يرسل من طرائف الناحية إلى الناحية المستغربة تلك عندها ويأتيه في مقابلتها أضعافها وأتاه من طوائف الهند وصنعاء اليمين وبلاد سرتوغيرهاأشياء نفيسة وماءالكادي والربيات والعود والعنبر والعطر والشاه بالأرطال وصار لهعند أهل الغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبيرة واعتقاد زائدور بما اعتقدوا فيه القطبانية العظمي حتى إن أحدهم

والزهادة في الدنيا . (ومن كلامه) كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك (ومن كلامه) الطعام أهون من أن يقسم عليه. وكان يقول لبنيه وبني أخيه تعاموا العلم فإن لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه في بيوتكي ولما احتضر قال لأخمه الحسن ياأخي أوصيك أن لا تطلب الخلافة فإنى والله ماأرى أن بجمع الله فينا النبوة والخلافة فإباك أن يستخفك سيفاء الكوفة ومخرجوك فتندم من حيث لاينفعك الندم. (ومن كراماته) أن رجلا تغوط على قبره فجن وجعل ينبح كا تنبح الكلاب شم مات فسمع من قبره يعوى أخرجه أبو نعيم وابن عساكر عن الأعمش ﴿ تنبيه ﴾ نقل سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص عن ابن سعد في طبقاته أنه كان للحسن من الأولاد محمد الأصغر وجعفرو حمزة ومحمدالأكبر وزيدوالحسن المثنى وفاطمة وأم الحسن وأم الخير وأم عبد الرحمن وأم سلمة وأم عبدالله وإسمعيل ويعقوب والقاسموأبو بكر وطلحة وعد الله ؛ وعن الأسلمي أنهم على الأكروعلى الأصغر وجعفر وعبد الله والقاسم وزيد وعمد الرحمين

إذا ورد مصر حاجا ولم يزره ولم يصله بشئ لا يكون حجه كاملا فتراهم في أيام طلوع الحج و تزوله مزد حمين على بابه من الصباح إلى الغروب وكل من دخل منهم قدم بين يدى نجواه شيئا اما موزونات فضة أو تمرا أو شمعا على قدر فقره وغناه وبعضهم يأتيه عراسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها وأعيانها ويلتمسون منه الأجوبة فمن ظفر منهم بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأ عا ظفر بحسن الحاتمة وحفظها معه كالتميمة ويرى أنه قد قبل حجة وإلا فقد باء بالحيبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده ودامت حسرته إلى يوم معاده وقس على ذلك مالم يقل (وماتت) زوجته زبيدة وكنيتها أم الفضل في سنة ست وتسعين فزن عليها حزنا كبيراً ودفتها عند المشهد العروف بمشهد السيدة رقية وعمل على قبرها مقاما ومقصورة وستورا وفرشا وقناديل ولازم قبرها أياما كثيرة وكان يجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون ويعمل لهم وقناديل ولازم قبرها أياما كثيرة وكان يجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون ويعمل لهم يتنا صغيرا وفرشه وأسكن به أمها وكان يبيت به أحيانا وقصده الشعراء بالمراثي فكان يقبل منهم ذلك وبحيرهم عليه ورثاها هو بقصائد قال الناقل وجدتها بخطه بعد وفاته في أوراقه المدشتة على طريقة شعر مجنون ليلي، فمنها:

أعادل من يرزأ كرزئى لا يزل كثيباويزهد بعده فى العواقب أصابت يدالبين المشت شمائلى وحافت نظامى عاديات النوائب وكنت إذا مازرتها فى سحيرة أعود إلى رحل بطين الحقائب ومنها يقولون لا تبكى زبيدة واتئد وسل محموم النفس بالذكر والصبر

وتأتىلىالأشجان منكل وجرة بمختلف الأحزان بالهم والفكر

وهل لى نسل من فراق حبيبة لها الجدث الأعلى بيشكر من مصر أبي الدمع إلا أن يعاهد أعيني بمحجرها والقدر يجرى إلى القدر فاما تروني لاتزال مدامعي لدى ذكرها بحرى إلى آخر العمر ولولا مخافة التطويل لأوردنا شيئا كثيراً من كلامه من هذا القبيل (ثم تزو ج) بعدها بأخرى وهي التي مات عنها وأحرزت ماجمعه من مال وغيره ، ولما بلغ مالا مزيد عليه من الشهرة وبعد الصيت وعظم القدر والجاه عند الخاص والعام وكثرت عليه الوفود من سأر الأقطار وأقبلت عليه الدنيا بحذافيرها من كل ناحية لزم داره واحتجب عن أصحابه الذين كان يلم بهم قبل ذلك إلا في النادر لغرض من الأغراض وترك الدروس والإقراء واعتكف بداخل الحريم وأغلق الباب ورد الهدايا التي كانت تأتيه من أكبر المصريين ظاهرة وأرسل إليه مرة أيوب بك الدفتردار مع نجله خمسين أردبا من البر وأحمالا من الأرز والسمن والزيت وخمسائة ريال الدفتردار مع نجله خمسين أردبا من البر وأحمالا من الأرز والسمن وازيت وخمسائة ريال مصطفى بك الاسكندراني وغيرها وحضرا اليه فاحتجب عنهما ولم يخرج الهما ورجعا من غير أن يواجهاه ، وبالجلة فانه كان في جميع المعارف صدر الكل ناد حتى قرض الدهر منه رفيع العاد وآذنت شمسه بالزوال وغربت بعد ماطلعت من مشرق الاقبال كاقيل :

وزهرة الدنيا وإن أينعت فانها تستى بمساء الزوال

وقد نعاه الفضل والكرم وناحت لفراقه حمائم الحرم وأصيب بالطاعون في شهر شعبان سنة خمس ومائتين وألف وذلك أنه صلى الجمعة في مسجد الكردى الموجه لداره فطعن بعد فراغه من الصلاة ودخل إلى البيت واعتقل لسانه في تلك الليلة وتوفي يوم الأحد فأخفت زوجته وأقاربها موته حتى نقلوا الأشياء النفيسة والمال والذخائر والأمتعة والكتب المكلفة ثم أشاعوا موته يوم الاثنين فحضر عثمان بك طبل الإسماعيلي ورضوات كتخدا الجنون

وادعى أن المتوفى أقامه وصيا مختارا وعثمان بك ناظرا بسبب أن زوج أخت الزوجة من أتباع المجنون يقال له حسين أغا فلما حصروا وصحبتهما مصطفى أفندى صادق أخذوا ماأحبوه وابتنوه من المجلس الخارج وخرجوا بجنازته وصلوا عليــه ودفن بقبركان قد أعده لنفسه في حياته بجانب زوجته بالمشهد المعروف بالسيدة رقية ولم يعلم بموته أهل الأزهر ذلك اليوم لاشتغال الناس بأمر الطاعون وبعد الخطة ومن علم منهم وذهب لم يدرك الجنازة ، ومات رضوان كتخدا في أثر ذلك واشتغل عثمان بك بالامارة لموت سيده أيضا وأهمل أمر تركته فأحرزت زوجته وأقاربها ستروكاته ونقلوا الأشياء الثمينة والنفسية إلى دارهم ونسى أمره شهرا حتى تغييرت الدولة وتملك الأمراء المصريون الذين كانوا بالجرة القبلية وتزوجت زوجته برجل من الأجناد من أتباعهم فعند ذلك فتحوا التركة بوصاية الزوجة من طرفالقاضي خوفا منظهور وارث وأظهروا ماابتغوه مما انتقوه من الثياب وبعض الأمتعة والكتب والدشتات وباعوها بحضرة الجميع فبلغت نيفا ومائة ألف نصف فضة وأخذ منها بيت المال شيئا وأحرز الباقى مع الأول قال الناقل وكانت مخلفاته نشيئا كثيرا جدا أخبرنى المرحوم حسن الحريرى وكان من خاصته وممن يسعى في خدمته ومهاته أنه حضر إليه في يوم السبت وطلب الدخول لعيادته فأدخلوه عليه فوجده راقدا معتقل اللسان وزوجته وأصهاره في كبكبة واجتهاد في إخراج مافي داخل الخبايا والصناديق إلى الليوان ورأيت كوما عظما من الأقمشة الهندية والمقصبات والكشمير والفراء من غيرتفصيل نحو الحملين وأشياء في ظروف وأكياس لاأعلم مافيها قال ورأيت عدداكثيرا من ساعات العلب الثمينة مبددا على بساط القاعة وهي بغلافات بلادها قال فجلست عند رأسه حصة وأمسكت يده ففتح عينيه ونظر إلى" وأشار كالمستفهم عماهمفيه ثم غمض عينيه وذهب في غطوسه فقمت عنه قال ورأيت في الفسحة التي أمام القاعة قدراكثيرا من شمع العسل الكبير والصغير والكافوري المصنوع والخام وغير ذلك مما لم أرَّه ولم ألتفت إليه ولم يترك ابنا ولابنتا ولم يرثه أحد من الشعراء (صفته )كان ربعة نحيف البدن ذهبي اللون متناسب الأعضاء معتدل اللحية قد وخطه الشيب في أكثرها مترفها في ملبسه وأيعتم مثل أتهل مكة عمامة منحرفة بشاش أبيض ولها عذبة مرخية على قفاه ولهما حبكة وشراريب حرير طولها قريب من فتر وطرفها الآخر داخل طي العامة وبعض أطرافه ظاهر وكان لطيف الداتحسن الصفات بشوشا بسوما وقورا محتشما مستحضرا للنوادر والمناسباتذكيا لوذعيا فطنا ألمعيا روض فضله نضير وماله فيسعة الحفظ نظير جعل الله مثواه قصور الجنان وصريحه مطاف وفود الرحمة والغفران اه

وفصل: في ذكر مناقب السيدة زينب بنت الإمام على كرم الله وجهه الله والمرام فالله والمحمدة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى شقيقة الحسن والحسين رضى الله عنم ( تزوجها) ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار ذى الجناحين بن أبي طالب وولدت له عليا وعونا ويدعى بالأكبر وعباسا ومحمدا وأم كلثوم ، ودريتها موجودة إلى الآن بكثرة قال العلماء ويتكام عليهم من عشرة وجوه (أحدها) أنهم من آل الذي عليه المراجع المن أولاد بنات الإجماع لأن أولاد بنات الإنسان معدودون في ذريته وأولاده بالاجماع لأن أولاد بنات الإنسان معدودون في ذريته وأولاده حتى ولو أوصى لأولاد فلان دخل فيه أولاد بناته (الثالث) أنهم لايشاركون أولاد الحسن والحسين في الانتساب إليه وإنما خص والمحلس والحسين والحسين دون غيرها من بقية بناته لأنهن لم يعقبن ذكر اذا عقب حتى يكون كالحسن والحسين والحسين

واسمعل والحسين الأثرم وعقيل والحسن وفاطمة وسكينة وأمالحسن واقتصر الباوذري في الأنساب على ذكر الحسن وزيدوحسان وعبد الله وأبي بكر وعبدالرحمن والقاسم وطلحة وعمر . ونقل المحب الطـبرى عن أبى شر الدولاني أنهم حسن وعبدالرحمن وعمرووزيد وإبراهيم . وعن أبي بكر ابن الدراع أنهم عبدالرحمن والقاسم والحسن وزيد ومعمر وعبدالله وأحمد وإسمعيل والحسين وعقيل وأم الحسين والعقب الصحيح الموجود الآن من الحسن السيط لزيد والحسن المثنى لاغير. فأما زيد ف كان أكر سنامن أخيه الحسن المثنى وبايع بعدقتل عمه الحسين عبدالله ابن الزير بالخلافة لأن أختمه من أمه وأبيه أم الحسن كانت تحت عدالله وعاش مائةسنةعلى أحدالاً قوال. وأما الحسن المثنى فحضر الطف مع عمه الحسين وأثخن بالجواح فلما أرادوا أخذ الرؤوس وحدوه وبه رمق فقال أسماء بن خارجة الفزاري دعوه لي فمله إلى الكوفة وعالجه حتى برىء ولحق بالمدينة ، والله أعمل . (وأماالحسين)فهورضي الله (الرابع) أنهم يطلق علمهم اسم الأشراف على الاصطلاح القديم (الحامس) أنهم تحرم الصدقة علمهم لأن بني جعفر من الآل قطعا (السادس) أنهم يستحقون سهم ذوى القربي (السابع) أنهم يستحقون من وقف بركة الحيش لأنها لم توقف على أولاد الحسن والحسين خاصة (الثامن) هل يلبسون العلامة الخضراء؟ والجواب أن هذه العلامة ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولاكانت في الزمن القديم وإنما حدثت سنة ثلاث وسبعين وسبعائة بأمم الملك الأشرف شعبان ابن حسين ﴿ وَفِي دُورِ الرُّصِدَافِ مَانِصِهِ وَأَمَا العَلامَةِ الْحَضْرِاءِ فَأَحَدَثُهَا السَّلَطَانِ اللَّكِ الرُّشرِفُ شعبان من دولة الأتراك بمصر في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . وأما العمامة الخضراء فأحدثها السيد محمد الشريف المتولى باشا مصر سنة أربع بعد الألف لما دار بكسوة الكعبة والقام وأم الأشراف أن يمشوا أمامه وكلواحد منهم على رأسه عمامة خضراء وإنما اختيرت العلامة الخضراء للأشراف لأن الأسود شعار بني العباس والأصفر شعار الهود والأزرق شعار النصارى والأحمر مختلف فيه انتهى وفها قال جماعة من الشعراء من ذلك قول جابر بن عبد الله الأندلسي الأعمى صاحب شرح الألفية المشهور بالأعمى والبصير:

جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العملامة شأن من لم يشهر نور النبوة في وسيم وجوههم يغنى الشريف عن الطراز الأخضر وقال الأديب شمس الدين محمد بن إبراهيم الدمشقي:

أطراف تيجان أتت من سندس خضر بأعلام على الأشراف والأشرف السلطان خصهم بها شرفا ليعرفهم من الأطراف

وغاية القول أنه لابأس مها لـكل شريف سواء كان من ذرية الحسنين أم لا ولايمنع من لبسها أحد من الناس إلا لغرض شرعى ( التاسع والعاشر ) هل يدخلون في الوصية على الأشراف والوقف علمهم ؟ والجواب إن وجد في كلام الموصى والواقف نص يقتضي دخولهم أو خروجهم اتبع وإلا فلا والعمدة فىذلك العرف وعرف مصرمن عهد الدولة الفاطمية إلى الآن أن الشريف القب لكل حسني وحسيني خاصة فلايدخلون على مقتضي هذا العرف. قال الشعر اني في مننه أخبرني سيدى على الخواص رحمه الله تعالى أن السيدة زينب المدفونة بقناطر السباع ابنة الإمام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه وأنها في هذا المكان بلا شك وكان رضي الله عنــه نحلع نعله من عتبة الدرب ويمشى حافيا حتى يجاوز مسجدها ويقف تجاه وجهها ويتوسل بها إلى الله تعالى في أن يغفر له اه وفي لواقح الأنوار أن زينب المدفونة بقناطر السباع أخت الحسين رضي الله عنهما وفي الطبقات للشعراني في ترجمة الحسين رضي الله عنه مانصه وأنشدت أخته زينب المدفونة بقناطر السباع من مصر المحروسة برفع صوت ورأسها خارج من الخباء:

> ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتى وبأهلي بعد فرقتكي منهمأسارى ومنهم خضبوا بدم ماكان هذاجزائي إذ نصحت اليك أن تخلفوني بسوء في ذوى رحمي

لكن في شرح عقود الجمان أن هذه الأبيات لابنة عقيل بن أبي طالب و نص عبارته ثم أمريزيد النعان بن بشيرأن يجمزهم إلى المدينة قال فبعث معهم أمينا فالقهم نساء بني هاشم حاسرات وفنهن ابنة عقيل بنأبي طالب تبكى وتقول ماذا تقولون الأبيات أه وقد تقدم مثله عن الفصول المهمة أيضاو لقائل أن يقول ما المانع

تعالى عنه أبو عبــد الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ولد لخس خاون من شعبان سنـة أربع على الأصحوكانت فاطمة قدعلقت يه بعد ولادة الحسن بخمسين ليلة وحنكه صلى الله عليه وسلم بريقه وأذن في أذنه وتفل في فمه ودعا لهوسماه حسينا يوم السابع وعق عنه ؟ كان شحاعا مقدداما من حين كان طفلا [ وهده جملة من الأحاديث والآثار الواردة فيحقه زيادة علىماسبق]. أخرج الحاكم وصححه عن يحى العامري أن الني صلى الله عليه وسلم قال ((حسان منى وأنامن حسان الليم أحب من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط» وروی ابن حبان وابن سعد وأبو يعلى وابن عساكر عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» وفي افظ «سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين انعلی» وروی خشمة بن سلمان عن أي هريرة «أن الني صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد فقال أبن لكع ؟ فحاء الحسين عشى حتى سقط في حجره فجعل أصابعه في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح صلى الله عليه وسلم فمه أى الحسين فأدخل فاه في فيه ، ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من یحیه» وروی أبو الحسن ابن الضحاك عن أبي هر رة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عتص لعاب الحسين كما يمتص الرجل التمرة» . وكان ابن عمر جالسا في ظل الكعمة إذ رأى الحسين مقبلا فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل الساء اليوم. وجاء رجل إلى الحسن يستعين به في حاجة فو حده معتكفا في خُاوة فاعتذر إليه ففدهب إلى أخمه الحسين فاستعان به فقضي حاجته وقال لقضاء حاجة في الله عن وجل أحب إلى من اعتكافي شهرا. (ومن كلامهرضي الله تعالى عنه) اعلموا أن حوائم الناس إليكم من نعم الله عليك فلا تماوا من تلك النعم فتعود نقما ، واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا، فلو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه رجلا جميلا يسرالناظرين ولو رأيتم اللؤم رجاد لرأيتموه رجلا قبيح المنظر تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار .

منأن هذه قالت وهذه قالت والله أعلم، وفي تاريخ القرماني هم شمر بقتل على زين العابدين بن الحسن وهو مريض فخرجت اليه زينب بنت على بنُ أبى طالب كرم الله وجهه وقالت والله لايقتل حتى أقتل فكف عنه انتهى ذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبيين عن أبي إسحق عن خزيمة الأسدى قال دخلنا الكوفة سنة إحدى وستين فصادفت منصرف على بن الحسين بن على رضو ان الله عليهم أجمعين بالذربة من كربلاء إلى ابن زياد بالكوفة ورأيت نساء الكوفة يومئذ قياما يندبن متهتكات الجيوب وسمعت على بن الحسين رضى الله عنهما وهو يقول بصوت ضئيل قد نحل من شدة المرض ياأهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم ورأيت زينب بنت على كرم الله وجهه ورضى عنها فلم أر والله خفرة أنطق منها كأنما تنزع عن لسان أمير المؤمنين فأومات إلى الناس أن اسكتوا فسكتت الأنفاس وهدأت الأجراس فقالت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد ياأهل الكوفة ياأهل الختل والخذل أتبكون فلا سكنت العبرة ولاهدأت الرنة إنمامثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلابينكم ألاوإن فيكم الصلف والصنف وداءالصدر الشنف وملق الأمة وحجز الأعداء كمرعى على دمنة أوكفضة على ملحودة ألا ساء ماتزرون إى والله فابكواكثيرا واضحكوا قليلا فقد ذهبتم بعارها وشنارها فلن ترحضوها بغسل أبدا وإنما ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومنار محجتكم وسيد شباب أهل الجنة، ويلكم ياأهل الكوفه ألا ساء ماسولت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتدرون أي كبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فريتم وأي دم له سفكتم وأي كرعة له أبرزتم لقد جئم شيئا إدا تكادالسموات يتفطرن منه وتنشق الأرضو تخر الجبال هذا ولفد أتيتم بها خرقاء شوهاء طلاع الأرض أفعجبتكم أن أمطرت السهاء دما فلعذاب الآخرة أخزى وأنتم لاتنصرون فلا يستخفنكم المهل فلا يحقره البدارولا يخاف عليه فوات الثار كلا إن ربي وربكم لبالمرصاد أم سارت فرأيت الناس حياري واضعي أيديهم على أفواههم ورأيت شيخا قد دنامنها يبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال بأبي أنتم وأمي كمهو لكمخير الكهول وشبابكم خير الشباب ونسلكم لايبور ولانخزى أبدا انهى. وفي الخطط لمامرت زينب بالحسين ووجدته صريعاصاحت يامحمداه هذاحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء يامحمد بناتك سباياوذريتك مقتلة فأبكت كل عدو وصديق رضي الله عنها ﴿ تنبيه ﴾ أول من أنشأ قناطر السباع الملك الظاهر ركن الدين بيرس البندقداري ونصب عليها سباعا من الحجارة فان رنكه على شكل سبع ولذلك سميت قناطر السباع وكانت مرتفعة فلما أنشأ الملك الناصر محمد بن قلاوون الميدان السلطاني كان يتردد اليه كثيرا وعمر عليها ويتضرر من ارتفاعها ويقال إنه أشاع هذا والقصد إنما هو كراهته لنظر أثر أحد من الملوك قبله وبغضه أن يذكر أحد غيره بشي يعرف به فأحب أن يزيلها لتبقي القنطرة منسوبة له ومعروفة كماكان يفعل من محو آثار من تقدمه وتخليد ذكره فاستدعى الأمير علاء الدين والى مصر وأمره بهدمها وعمارتها أوسع مماكانت عليه بعشرة أذرع وأقصر من ارتفاعها الأول ففعل كمأمره وذلك في سنة خمس وثلاثين وسبعائة ولم يضع سباع الحجر عليها فتحدث الناس بأن السلطان أزالها لكونها رتك سلطان غيره فامتعض لذلك وأمر علاء الدين بوضعها كما كانت عليه وهي باقية هناك إلى الآن إلا أن الشيخ محمدا المعروف بصائم الدهر شوه صورها كما فعل بوجه أى الهول ظنا منه أن هذا الفعل من جملة القربات اه خطط. قال الشيخ عبدالرحمن الأجروري القرى في كتابه مشارق الأنوار قدحصل لي في من قسبعين ومائة بعدالألف كرب

آل طه لكم علينا الولاء

أنأت عنه ملة سمحاء

إنني لست أستطيع امتداحا

عجزت عن بلوغه الفصحاء

شرفت مصرنا بكم آل طه

سيف دين لمن به الاهتداء

زينب فضلها علينا عميم

وهي فينا اليتيمة العصاء

وهي ذخري وملجئي وأماني

فعسى تنجلي بها الضراء

من كراماتهاالشموس أضاءت

من عسير أوضاق عنه الفضاء

لايضاهي آل الني وصيف

حيثًا أشرفوا فهم شرفاء

نوروا الكون بعدكان ظالما

كل فرض من هديهم لألاء

إن هل يستوى الذين دليل

فاحفظوه فانكم أمناء

إن بالجار لم يزل يوص جبرا

طب قلى ومقلتي وجلاء

من أتى حيكم وكان أسيرا

أجحفته الخطوب والأدباء

فتوسل بهم لكل صعيب

(ومن کلامه) من جاد ساد ومن بخل رذل ومن تعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم على ربه غدا ، وماتا بن اه فلم تر عليه كآلة فعوتب فيذلك فقال إنا أهل بيت نسأل الله فيعطينا فإدا أراد مانكره فها نحب رضينا. والتزم يوما ركن الكعبة وقال : إلى نعمتني فسلم نجدني شا ارا وابتليتني فلم تجدني صابرا فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكو ولا أدمت الشدة بترك الصبر، إلمي ما يكون من الكريم إلا الكرم. كانت إقامته رضي الله عنه ربالمدينة إلى أن خرج مع أيه إلى الكوفة فشهد معه مشاهده وبق معه إلى أن قتل ثم مع أخيه إلى أن انفصل فرجع إلى المدينة واستمر بها حتى مات معاوية فأخرج إليه يزيد من يأخذ بيعته فامتنع وخرج إلى مكة وأتت إليه كتب أهمل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية فأشار عليه ابن الزير بالخروج وابن عباس وابن عمر بعدمه فأرسل اليهم ابن عمه مسلم ان عقبل فأخل يعتهم وأرسل اليه يستقدمه

فرج الحسين من مكة

قاصدا للعراق ولم يعلم بخروجه ابن عمر فخرج

شديد من كروب الزمان فتوجمت إلى مقام السيدة زينب الذكورة وأنشدتها هذه القصيدة فانجلي عنى الكوب سركتها وهي:

و مدحكم في الكتاب جاء مبينا حدثتنا بضمنه الأنباء كيف مدحى يفي بعلياء من قد وقفت عند حده الشعراء منكم بضعة الامام على من له في نوم المعاد اللـواء كعبة القاصدين كنز أمان دون كسف والبضعة الزهراء قد أنخت الخطوب عند حماها خدت عند نصره الأعداء من أتاها وصدره ضاق ذرعا فأنجلي عنه عسره والعناء شرفت منهم النفوس وساروا ووقار وهيبة وضياء كل مدح مقصر "بعسلاهم من سواهم يكون فيه استواء إن لي ياڪرام حق جواري حسدثتنا بضمنه الأنساء لست أخشى الضياع والحب عندى فيه تغدو الملائكة الكرماء ياكرام الورى أغيثوا نزيلا أيدتكم نجومها والساء وصلاة على النبي وآل أوعلى الدوح تسجع الورقاء

Kungla al Wa TK. حبكم واجب على كل شخص لعلاكم وأنتم البلغاء مدحكم إنماريد بليغ فهنئا لناوحق الهناء خيرة الله أفضل الرسل طرا وحماها من السقام شفاء وهي بدر بلا خسوف وشمس ورجائى ونعم ذاك الرجاء ليس إلاك وصلتي لنسي أين منها السما وأين الساء حلت الخطب مسرعا وجلته لايوفي كمالهم أدباء وعلمهم جلالة وفار إذ أضاءت ذماراهم الغراء لهم الفضل من ألست فأني ولتطهيرهم بذاك اقتفاء عن أبيكم روى الثقات حديثا ئيل معناه وليس فيه خفاء بيتكم مهبط لجبريل وحيا لدواعيه زال عنه الشقاء قمما إن وصفكم في التريا حيث حاء ابتغوا فهم شفعاء ماحمام بروضة قسد تغنى وكذلك الصحابة الأتقياء

أو عبد الرحمن أنشأ مدما آل طه لكم علينا الولاء ﴿ فصل : في ذكر مناقب السيدة فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ﴾ (أمم) أم إسحاق التيمية بنت طلحة بن عبيد الله كذا قاله الخطيب البغدادي ومثله في الفصول المرمة (وتزوج) فاطمة بنت الحسن رضي الله عنهما ابن عمها حسن الثني بن الحسن السبط عمها فولدت له عبد الله ويلقب بالمحض وإنماسمي بالمحض لمكانه من الحسين وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شيخ بني هاشم قيل له لم صرتم أفضل الناس ؟ فقال لأن الناس كلم م يتمنون أن يكونوا منا ولا نتمني أن نكون من أحد وكان قوى" النفس شجاعا ورعا قال من الشعر شيئا ومنه: خلفه فأدركه على ميلين من مكة فقال ارجع فأني فقال إنى محدثك حديثا «إنجبريل أتى الني صلى الله عليه وسلم فيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة) وإنك بضعة منه والله لايليها أحد منكم فقال إن معي حملين من كتب أهل العراق بيعتهم فقال ماتصنع بقوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك ؟ فأنى إلاالمضي فاعتنقه وبكي وقال استودعتك الله من قتيل شمسافر فكان ابن عمر يقول غلبنا الحسين بالخروج ولعمرى لقدرأي فيأخيه وأبه عبرة ، وكله فيذلك أيضا من وحوه الصحالة جابر بن عبدالله وأبوسعد وأبو واقد وغيرهم فلم يطع أحدا منهم وصمم على المسير فقال له ابن عباس والله إنى لأظنك لتقتل بين نسائك وأبنائك ويناتك كا قتل عنان فلم يقبل فبكي وقال أقررت عين ابن الزبير، فلما رجع قال لابن الزبر قد جاء ما أحببت خرج الحسين وتركك والحجاز فعلم يزيد بخروج الحسين فأرسل الى عبيد الله بن زياد واليه على الكوفة يأمره بطلب مسلم وقتله فظفر به فقتله ولم يبلغ حسينا ذلك حتى صار بينه

يض حرائر ما همن بريسة كظباء مكة صيدهن حسوام عسين من لين الـ كلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام

وكان عبد الله يلى صدقات أمير المؤمنين على بن أبى طالب بعد أبيه الحسن ونازعه في ذلك زيد ابن على بن الحسين ولهما في ذلك حكايات مشهورة في كتب التواريخ ومات عبد الله المحض في حبس أبى جعفر الدوانيق مخنوقا وولدت له أيضا فاطمة بنت الحسين صاحبة الترجمة للحسن المثني إبراهيم القمر والحسن المثلث وكل منهم له عقب اه من بحر الأنساب. وفي بغية الطالب ومات المحض هو وإخوته في سجن المنصور العباسي وكان موته سنـــة خمس وأربعين ومائة قال وسمى بالمحض لأنه أول من جمع بين ولادة الحسن والحسين من الحسنية وأول من جمعها من الحسينية محمد الباقر اه ثم مات عنها الحسن فتزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وفي الأغاني خطب الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى عمه الحسين فقال له الحسين يا ابن أخى قد كنت أنتظر هذا منك انطلق معى فخرج به حتى أدخله منزله فيره في ابنتيه فاطمة وسكينة فاختار فاطمة فزو جه إياها قال عبد الله بن موسى في خبره إن الحسين خيره فاستحيا فقال له قد اخترت لك فاطمة بنتي فهي أكثر شها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وُسلم اه . ومثله في الفصول المُهمة وتاريخ الخطيب البغدادي من رواية الزبير بن بكر وروى عنها الإمام أحمد وابن ماجه عن أبها الحسين رضي الله عنه عن النبي طَالِعُنْ حديث « ما من مسلم يصاب عصيبة فيذكرها وإن قدم مشهدها فيحدث لها الاسترجاع إلا كتب الله له من الأجر مثل يومأصيب » . وفي درر الأصداف ولماحضرت الحسن زوجها الوفاة قال لفاطمة إنك امرأة مرغوب فيك وكاني بعبد الله بن عمرو بن عثمان إذ خرج لجنازتي قد خرج على فرس مرجلا جمته لابسا حلته يسير في جانب الناس فيتعرض لك فانكحى من شئت سواه فإني لاأدع من الدنيا ورائى هما غيرك فقالت له آمن من ذلك وحلفت له بالعتق والصدقة أنها لاتتزوجه ثم مات الحسن وخرج عبد الله بن عمرو لجنازته في الحالة التي وصفه بهما الحسن وكان يقال لعبد الله بن عمرو المظرف لحسنه فنظر إلى فاطمة حاسرة تضرب وجهها فأرسل يقول لها إن لنافى وجهك حاجة فارفق به فاستحيت وعرف ذلك منها وخمرت وجهم افلما حلت أرسل إليها نخطمها فقالت كيف بأيماني التي حلفت له بها فأرسل إلها يقول لها لك بكل محاوك مملوكان وعن كل شيء شيئان فعوضها عن يمينها فنكحته وولدت له محمداً والقاسم وكان عبد الله بن الحسن المثني ولدها يقول مأ بغضت بغضي عبد الله بن عمرو أحدا ولا أحببت حب ابنه محمد أحدا اه . وفي الفصول المهمة ولما مات الحسن المثنى بن الحسن ضربت زوجتــه فاطمة بنت الحسين على قبره فسطاطا وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجمالها فلما كان رأس السنة قالت لموالها إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط الما أُظلم الليل وقوضوه سمعت قائلا يقول: هل وجدوا مافقدوا فأُجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا انتهى ، وكانت فاطمة رضي الله عنها كريمة. ففي الفصول المهمة أيضا أن يزيد لما جهزهم إلى المدينة بعد قتل أبها الحسين رضي الله عنه أرسل معهم رجلا أمينا من أهل الشام في خيل سيرها محبتهم إلى أن دخاوا المدينة فقالت فاطمة بنت الحسين لأختها سكينة قد أحسى هـــذا الرجل إلينا فهل لك أن تصليه بشي ققالت والله ما معنا مانصله به إلا ما كان من هذا الحلى قالت فافعلى فأخرجت له سوارين ودملجين وبعثتا بهما إليه فردهما وقال لو كان الذي صنعته رغبة في الدنيا لكان في هذا مقنع بزيادة كثيرة ولكني والله مافعلته إلا لله

وبين القادسية ثلاثة أميال ولق الحرين يزيد التميمي فقال له ارجع فإنى لم أدع لكخلفي خيرا وأخبره الخبر ولقي الفرزدق فسأله فقال قلوبالااسمعك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء فهم أن يرجع وكان معه إخوة مسلم فقالوا لانرجع حتى نصيب بثأره أو نقتــل فساروا وكان ابن زياد جهز أربعة آلاف وقيل عشرين ألفا للاقاته فوافوه بكر بلاء فنزل ومعه خمسة وأربعون فارسا ونحو مائة راجل وكان أمير الجيش عمر بن سعد ابن أبي وقاص وكان ابن زياد ولاه الرئ وكتب له به إن حارب الحسين ورجع فلما التقيا وأرهقه السلاح قالله الحسين اختر منى إحدى ثلاث إما أن ألحق بثغرمن الثغوروإما أنأرجع إلى المدينة وإماأن أضعيدي فييد ابن معاوية فقيل ذلك عمر منه وكتب به إلى ابن زياد فكتب إليه لا أقبل منه چى بضع بده فى بدى فامتنع الحسين فتأهبوا لقتاله وكان أكثر مقاتليه الكاتبين إليه والمايعين له فلما أيقن أنهم قاتلوه قام في أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه شمقال: قد

نزل من الأمر ماترون

ولقرابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة أكبر سنا من سكينة اه. قال القطب الشعراني في كتابه الأنوار عن شيخه الخواص إن السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام السبط مدفونة بالدرب الأحمر اه وقال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري الكبير السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين السبط مدفونة خلف الدرب الأحمر في زقاق يعرف بزقاق فاطمة النبوية في مسجد جليل ومقامها عظيم وعليه من المهابة والجلال والوقار مايسر قلوب الناظرين ولنا فيها أرجوزة عظيمة ولنا بها زيارات ، وما اشتهر من أن فاطمة النبوية بدرب سعادة غيير صحيح وعلى تقدير صحته عتمل أن يكون معبدها ويحتمل أن تكون فاطمة أخرى من بيت النبوة اه. وهو موافق لما قالوه من أن أولاد الحسين رضي الله عنه الإناث ثلاث سكينة وزينب وفاطمة واحدة ثم رأيت في درر الأصداف ما هو صريح في أن للحسين فاطمة صغرى وفاطمة كبرى ؟ وعبارته وبالإسناد عنهم لما قتل الحسين بن على رضي الله عنه جاء غراب فتمرغ في دمه وطار حتى وقع بالمدينة على جدار فاطمة بنت الحسين بن على رضي الله عنها وهي الصغرى فرفعت رأسها ونظرت إليه وبكت جدار فاطمة بنت الحسين بن على رضي الله عنها وهي الصغرى فرفعت رأسها ونظرت إليه وبكت بكاء شديدا وأنشأت تقول:

نعـق الغراب فقلت من تنعيـه و يحك ياغـراب قال الإمام فقلت من قال الموفق للصـواب قلت الحسـين فقال لى بمقـال محـزون أجاب إن الحسـين بكر بـالا بين الأسنـة والظراب أبكى الحسين بعبرة ترضى الإله مـع الثواب ثم استقـل به الحنا ح فلم يطق رد الجـواب فيكيت مماحل بي بعد الرضى المستجاب

فنعته لأهل الدينة فما كان بأسرع من أن جاءهم خبر قتل الحسين رضى الله عنه انتهى هذا وقد مر آنفا أن فاطمة كانت مع أبها بكربلاء وأنها كانت أكبر سنا من سكينة . لايقال إذا كان المحسين فاطمة صغرى وفاطمة كبرى على هذا فما المانع من أن فاطمة التى بدرب سعادة إحداهما لأنا نقول هذا نما يحتاج إلى نقل والشيخ الأجهورى حجة نفعنا الله ببركاته وأمدنامن إمداداته . في من أهل البيت بقرب مزار الشيخ الحموى بدرب سعادة السيدة صفية بنت إسمعيل بن اسمعيل بن اسمعيل بن المحمد المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم توفيت صفية ليلة الحيس تاسع الحرم سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة من الهجرة النبوية كذا نقلته من خط بعض الفضلاء وعزاه لكتاب الأنساب للشيخ منصور من هذا المسجد مغارة فها قبر فاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عنه وبأعلى القبر وأسفله من هذا المسجد مغارة فها قبر فاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عنه وبأعلى القبر وأسفله وله ماذراً وبراً وعلى خلقه كتب الفناء وفي رسول الله أسوة هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضى الله عنده وفي اللوح الآخر منقوش صنعه محمد بن أبى سهل النقاش بمصر وتحت ذلك من الأبيات :

أسكنت من كان فى الأحشاء مسكنه بالرغم منى بين الـترب والحجر ياقبر فاطمـة بنت ابن فاطمـة بنت الأنجم الزهـر ياقبر ما فيـك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن خفر

اه ماأورده الشيخ الصالح ؛ ومن كلام فاطمة رضى الله عنها : والله مانال أحد من أهل السفه بسفههم شيئا ولا أدركوا من لذاتهم شيئا إلاوقد ناله أهل المروءات فاستتروا بجميل سترالله، توفيت رضى الله عنها سنة عشر ومائة كذا في كتب التاريخ .

﴿ فَصَلَّ : فَى ذَكَّر مَنَاقَبِ السِّيدَةِ عَائِشَةً بَنْتَ جَعَفُر الصَّادَقُ بِنَ مُحَمَّدُ الْبَاقِر بِنَ عَلَى زين العابدين

ابن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ﴾

فأخوها موسى الكاظم ولم أعثر على أمها نعم إن كانت شقيقته فأمها حينئذ حميدة بضم الحاء وفتح الميم كما ضبطه بعضهم البربرية قال الشعراني في المن في الباب العاشر أخبرني سيدى على الخواص أن السيدة عائشة ابنة جعفر الصادق رضى الله عنهما في المسجد الذي له المنارة القصيرة على يسارك وأنت تريد الخروج من الرميلة إلى باب القرافة اهه لكن قد تقدم في ترجمة جعفر الصادق عند المكلام على أولاده عن الفصول المهمة أن بنت جعفر الصادق اسمها فروة هذه يحتمل نظر. قلت على فرض أن جعفر الصادق رضى الله عنه لم يرزق من الإناث إلا فروة هذه يحتمل أن يكون هذا الاسم لقبا لعائشة أو كنية وسقط من الكاتب لفظ أم ويرشحه أن جدتها أم أبها جعفر تدعى أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه والله أعلم أبها جعفر تدعى أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه والله أعلم عباد النساء قال ومنهن السيدة عائشة بنت جعفر الصادق رحمها الله وهي المدفونة بباب قرافة مصر رضى الله عنها كانت تقول وعزتك وجهلاك لئن أدخاتي النار لآخذن توحيدي يبدى وأدور به على أهل النار وأقول لهم وحدته فعذبني توفيت سنة خمس وأربعين ومائة رضى الله ومثله في طبقات المناوى.

﴿ فَصَلَّ : فَى ذَكُر مِنَاقِبِ السِّيدةِ نَفِيسَةً بَنْتُ سِيدى حَسَنَ الْأَنُورِ بِنَ السِّيدِ زِيدِ الْأَبلَجِ بن حَسَنَ اللهِ عَنْهِم ﴾ السَّبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ﴾

أمها أم ولد تروج بنفيسة إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهم وكان يدعى بإسحاق المؤعن وكان من أهل الصلاح والحير والفضل والدين وروى عنه الحديث وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول حدثنى الثقة الرضى إسحاق بن جعفر وكان له عقب بمصر من غير السيدة نفيسة وولدت السيدة نفيسة منه ولدين القاسم وأم كلثوم ولم يعقبا وكان مولد السيدة نفيسة بمكة المشرفة سنة خمس وأربعين ومائة ونشأت بالمدينة في العبادة والزهادة تصوم النهار وتقوم الليل وكانت لاتفارق حرم النبي والتياني وحجت ثلاثين حية أكثرها ماشية وكانت تبكى كاء كثيرا وتتعلق بأستار الكعبة وتقول إلمي وسيدى ومولاى متعنى وفرحنى برضاك عنى فلاسب لى أتسبب به بحجبك عنى . قالت زيئب بنت لحي التوج وهو أخو السيدة فيسة رضى الله عنهم خدمت عمى نفيسة أربعين سنة فمارأيتها نامت بليل ولا فطرت بنهار فقلت أما ترفقين بنفسك ؟ فقالت كيف أرفق بنفسى وقدامى عقبات لايقطعهن إلا الفائزون قال القضاعي قيل لزينب بنت أخى السيدة نفيسة رضى الله عنهم ما كان قوت السيدة نفيسة قالت كانت تأكل في كل ثلاثة أيام أكلة وكانت لها سلة معلقة أمام مصلاها فكانت كلما اشتهت مينا وحدته في السلة وكنت أجد عندها مالا يخطر بخاطرى ولا أعلم من يأتي به فتعجبت من ذلك وحبا شيئا . وعن زينب أيضا قالت كان عمى نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره كانت تقرأ وجها شيئا . وعن زينب أيضا قالت كانت عمى نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره كانت تقرأ وجها شيئا . وعن زينب أيضا قالت كانت عمى نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره كانت تقرأ

وإن الدنياتغيرت وتنكرت وأدبرمعروفها وانشمرت حتى لم يبق منها إلا كصالة الإناء وإلا خسيس غشيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لايعمل به والباطل لايتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله عزوجل وإنى لا أرى الموت إلا سعادة والحياة معالظالمين إلا جرما فقاتلوه إلى أن قتل رضي الله عنه وذلك يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستعن بكر ملاء من أرض العراق مابين الحلة والكوفة قتله سنان ابن أنس النخعي وقيل غيره وقتل يومئذ مع الحسين من أهل بيته ثلاثة وعشرون رجلاكما قيل ولما قتل حزوا رأسه وأتوا به إلى ابن زياد فأرسله ومن معهمن أهل بيته إلى يزيد ومنهم على ابن الحسين وعمته زينب فسرسر وراكثيراوأو قفهم موقف السي وأهانهم وصار يضرب الرأس الشريف بقضيب كان معه ويقول لقيت بغيك ياحسين وبالغ في الفرح ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك وأبغضه العالم، وفي هذه القصية تصديق لقوله صلى الله علمه وسلم «إن أهل بيتي سيلقون بعدى من أمتى قتالا

القرآن وتبكي وتقول إلهي وسيدى يسرلي زيارة خليلك إبراهيم عليه السلام فحجتهي وزوجها إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق ثم زارت قبر خليل الرحمن عليه السلام ثم رجعت إلى مصر وسكنت بالمنصوصة في دار أم هاني وكان بجوارهم يهودي له ابنة مقعدة الاتستطيع القيام فقالت لها أمها يوما إنى ذاهبة إلى الحمام ولا أدرى مانصنع بك فهل لك أن تحملك معنا فقالت لأأستطيع ذلك قالت هل تقيمين في البيت وحدك حتى نعود قالت لا ياأماه ولكن اجعليني عند هذه الشريفة التي بجوارنا حتى تعودي فدخلت أمها إلى السيدة نفيسة وسألتها في ذلك فأذنت لها فجاءت بابنتها إلمها فوضعتها في جانب من البيت ومضت فجاء وقت صلاة الظهر فأحضرت السيدة نفيسة ماء فتوضأت به فجري من مائها شي وإلى جانب الصبية المقعدة فجعلت تمر به على أعضائها فتمددت بإذن الله تعالى فلما جاء أهلها خرجت إلهم تمشى فسألوها عن شأنها فأخبرتهم فأسلموا اهمن درر الأصداف اكن الذي في الخطط المقريزي أنها توضأت وصبت من فضل وضوئها وهذه كرامة عظمة منها رضي الله عنها وسيأتى ذكر كرامات لها أخر إن شاء الله تعالى وكان قدوم السيدة نفيسة إلى مصرسنة ثلاث وتسعين ومائة على خلاف فيذلك، وفي تاريخ ابن خليكان دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق رضي الله عنه وقيل دخلت مع أبها الحسن وإن قبره بمصر لكنه غير مشهور اله قلت هو مشهور الآن بل وقبر والده السيد زيد الأبلج رضي الله عنه كما سيأتي ذلك في ترجمة السيد حسن الأنور ولما سمع أهل مصر بقدومها وكان لها ذكر شائع عندهم تلقتها النساء والرجال بالهوادج من العريش ولم يزالوا معها إلى أن دخلت مصر فأنزلها عنده كبير التجار بمصر جمال الدين عبد الله بن الجصاص بالحيم وقيل بالحاء والأول أصح وكان من أهل الصلاح والبر فنزلت عنده في داره وأقامت بها مدة شهور والناس يأتون إلها أجمعون من سائر الآفاق يتبركون بزيارتهاكذا في المآثر النفيسة لكن قد تقدم عن درر الأصداف أنها نزلت وبعلها بالمنصوصة ولا منافاة لاحتمال أنها نزلت أو لا عند عبدالله ابن الجصاص وثانيا بالمنصوصة والله أعلم قال المناوى قدمت السندة نفيسة مصر وبها بنت عمها مكينة المدفونة بقرب دارالخلافة بمصرولها الشهرة التامة فخعلت عللها الشهرة فصارلنفيسة القبول التام بين الخاص والعام اه وفي مشارق الأنوار للشيخ عبد الرحمن الأجهوري مانصه قال الشعراني لما دخلت السيدة نفيسة مصر كانت ابنية عمها السيدة سكينة المدفونة قريبا من دار الخلافة مقيمة عصرقبلهاولها الشهرة العظيمة فخلعت الشهرة والنذور علهاو اختفت رضي الله عنها اه وفي النفس منه شيء لأن قوله مقيمة بمصر صريح في أنهما كانتا في عصر واحد وليس كـذلك لأن وفاة السيدة سكينة كانت سنة ست وعشرين ومائة وقيل سنة سبع عشرة ومائة على مافي تاريخ ابن خلكان وولادة السيدة نفيسة كانت سنة خمس وأربعين ومائة باتفاق . نعم لو حملنا الشهرة في عبارة المناوي على شهرة البرزخ كان وجها. نقل صاحب المآثر النفيسة مانصه قال الحسن بن زولاق ولما شاعت هذه الكرامة بين الناس لم يبق أحمد إلا قصد زيارة السيدة نقيسة رضي الله عنها وعظم الأمر وكثر الخلق على بابها فطلبت عند ذلك الرحيل إلى بلاد الحجاز عنــد أهلها شق ذلك على أهل مصر وسألوها في الإقامة فأبت فاجتمع أهــل مصر ودخلوا على السرى بن لحكم أمير مضر وأخبروه أنها عزمت على الرحيل فاشتد ذلك عليه وبعث لها كتابا ورسولا يأممها بالرجوع عما عزمت عليــه فأبت فركب بنفسه وأتى إلها وسألها في الإقامة فقالت إنى كنت نويت الإقامة عندكم وإنى امرأة ضعيفة والناس قــد أكثروا من المجيء عندي وشغاوني عن أورادي وجمع زادي لمعادي ومكاني هذا صغير وضاق بهذا الجمع

وتشريدا وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو مخزوم» رواه الحاكم وما ذكر من أن الضارب لرأس الحسان بالقضيب ر مدهومافي طبقات المناوي لكن نقل في الصواعق انه ابنزياد وأنه كانعنده أنس فبكي وقال كان أشهيم رسول الله صلى الله عليه وسلمرواه الترمذي وغبره وروى ابن أبي الدنيا أنه كان عنده زيد بن أرقم فقال له ارفع قضيبك فوالله لطالما رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل مابين هاتين الشفتين وبكي فأغلظ له ابن زياد القول فأغلظله زيد الجواب وكان بالمجلس رسول قيصر فقال متعجبا عندنا في خزانة فی دیر حافر حمار عیسی ونحن نحج اليه كل عام من الأقطار ونعظمه كما تعظمون كعبتك فاشهدأنك على باطل اه . ويمكن الجمع بأن هذا الفعل وقع أولا من ابن زیاد ثم وقع ثانیا من يزيد وكان للحسين يوم قتل عمان وخمسون سنة ، وقضى الله تعالى أن قتل عبيد الله بن زياد وأصحابه يوم عاشوراء سنة سبع وستين جهز اليه المختار بن أبي عبيد جيشا فقتله إبراهيم بن الأشتر في الحرب وبعث برأسه

إلى المختار وبعث به المختار

إلى ابن الزبير فبعثه ابن

الزبير إلى على بن الحسين

وروى الترمذي أنه لما

جيء برأسه ونصب في

السجد مع رؤوس أصحابه

جاءت حية فتخللت الرؤوس

حتى دخلت في منخره

فمكثت هنهة ثم خرجت فعلت ذلك مرتبن أوثلاثا وكان نصها في محل نصب رأس الحسين. وقدورد من طرق عديدة أنجريل أخبر الني صلى الله عليه وسلم بأن الحسين يقتل وأراه الأرض التي يقتل مها فأخرج له من يده تربة حمراء وفي بعض الروايات التصريح بأنها كربلاء وفي بعض الروايات أنهاأرض الطفوفي بعض الروايات أنه يقتل بشاطيء الفرات ولا تعارض بينها لأن الفرات يخرج من آخر حدود الروم ثم يمر بأرض الطف وهي من بلاد كريلاء كذا في طبقات الناوى . وروى أن قاتل الحسمن لما قتله وأتى إلي ابن زياد قال : أوقر ركابي فضة وذهما إنى قتلت الملك المحما قتات خيرالناس أماوأبا وخيرهم إذيذ كرون نسبا فغضر النزياد وقال إذاعلت ذلك فلم قتلته والله لانلت مني خيراولألحقنك بهتمضرب

الكثيف فقال لها السرى أنا سأزيل عنك جميع ما شكوتيه وأمهد لك الأمر على ماترتضيه أما ضيق المكان فإن لي دارا واسعة بدرب السباع وأشهد الله تعالى أنى قد وهبتها لك وأسألك أن تقبلها مني ولا تخجليني بالرد على فقالت قد قبلتها منك ففرح السرى بقبولهـــا منه فقالت كيف أصنع بهذه الجموع الوافدين على قال تتفق معهم على أن يكون للناس في كل جمعة يومان وباقى الجمعة تتفرغى فيه لخدمة مولاك اجعلى يوم السبت والأربعاء للناس ففعلت ذلك واستمر الأمر على ذلك اه. ﴿ حَكَايَةٌ ﴾ ذكر القرماني في تاريخه وصاحب الغرر والعرر وصاحب المستطرف أيضا أنه لما ظلم أحمد بن طولون استغاث الناس من ظلمه وتوجهوا إلى السيــدة نفيسة يشكونه إلىها فقالت لهم متى يركب قالوا في غد فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت ياأحمد ياابن طولون فلما رآها عرفها فنزل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها فإذا فها ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعسفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هـذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة لاسها من قاوب أوجعتموها وأكبادجو عتموها وأجساد غريتموها فمحال أن يموت المظاوم ويبقى الظالم اعملوا ماشئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا بالله مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متظامون وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون قال فعدل لوقته اه . قلت نسبة هذه المقالة إلى السيدة نفيسة صاحبة الترجمية مردودة بوجهين أحدهما نفلي وثانهما ذوقي أما النقلي فهو أن ظهور الدولة الطولونية التي أولها أحمد بن طولون كان في سنة أربع وخمسين ومائتين كما في تاريخ الإسحاقي أوسنة خمسين وماثنين علىمافي تاريخ القرماني ووفاة السيدة نفيسة كانت في رمضان سنة ثمان وماثتين باتفاق يعلم ذلك بمراجعة كتب التواريخ وأما الدوقى فهو أن السيدة نفيسة رضى الله عنها ليست من أوباش الناس حق يتوهم غيى غافل فضلا عن فطن عاقل أنها تذهب إلى أحمد بن طولون وتقف بالطريق تنتظره نعم لامانع من صدور ذلك من نفيسة أخرى والله أعلم . ﴿ تنبيه ﴾ أجمع أهــل السير والتاريخ على وفاة السيدة نفيسة بمصر القاهرة بخلاف غيرها حتى إن بعضهم يسمها بنفيسة الصرية ذل ابن اللقن ولما دخل الإمام الشافعي رضي الله عنمه مصركان يتردد إلها وكانيصلي بها التراويح في مسجدها في رمضان وكانيأتي إلها ويسألها الدعاء وسماع الشافعي الحديث منها هو الصحيح خلافا لمن قال إنه قرأ علمها وهو صاحب التحفة الأنسية اهِ. من الما ثر النفيسة؛ هذا ولقائل أن يقول ماالمانع من كونه قرأ علمها وقرأت عليه وفي الما ثر النفيسة أيضاً وكان الشافعي رضي الله عنه إذا مرض يرسل إلها إنساناً من أصحابه كالربيع الجيزي أو الربيع المرادي فيسلم المرسل إلها ويقول لهما إن ابن عمك الشافعي مريض ويسألك الدعاء فتدعو له فلا يرجع له القاصد إلا وقد عوفي من مرضه فلما مرض مرضه الذي مات فيه أرسل لها على جارى عادته يلتمس منها الدعاء فقالت القاصد متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم فجاء القاصد له فرآه الشافعي فقال له ما قالت لك ؟ قال قالت لى كيت وكيت فعلم أنه ميت فأوصى وأوصى أن تصلى عليه فلما توفى سنة أربع وماثتين كما هو المشهور مروا به على بيتهـــا فصلت عليه مأمومة وكان الذي صلى بها إماما أبو يعقوب البويطي أحد أصحابه رضي الله عنه وكان مرور جنازة الشافعي على بيتها بأمر السرى أمير مصر لأنها سألته في ذلك إنفاذا لوصية الشافعي رضي الله عنه لأنها كانت لاتستطيع الخروج إلى جنازته لضعفها من كثرة العبادة قال بعض الصالحين ممن حضر حنازة الشافعي رضي الله عنه سمعت بعد انقضاء الصلاتين إن الله تعالى غفر لكل من صلى على الشافعي بالشافعي وغفر الشافعي بصلاة السيدة نفيسة عليه رضي الله تعالى عنهما ونفعنا بركتها.

عنقه. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه وقال الدهي في التلخيص على شرط مسلمعن ابن عباس قال « أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنى قتلت بیحی بن زکریا سعين ألفا وإنى قاتل بابن بنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا، وقال الحافظ ابن حجر ورد من طريق واه عن على عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال «قاتل الحسين في تابوت من نارعله نصف عذاب أهل الناري . وأخرج أبو يعلى عن أبي عبدة مرفوعا « لا يزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يكون أول من يثامه رجل من بني أمية يقال له يزيد » وأخرج الروياني مرفوعا «أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد » وقدقال الامام أحمد بكفره و ناهيك به ورعا وعلمايقتضان أنه لم يقل ذلك إلالما ثبت عنده من أمور صريحة وقعت منه توجب ذلك ووافقه على ذلك جماعة كابن الجوزى وغيره وأما فسقه فقد أجمعوا عليه وأجاز قوم من العاماء لعنه مخصوص اسمه وروى ذلك عن الامام أحمد قال ابن الجوزي صنف القاضي أبو معلى كتابافيم كان يستحق

﴿ كُرَامَاتَ رِيَادَةً عَلَى مَاسَبَقَ ﴾ الأولى عن سعيد بن الحسن قال توقف النيل في زمنها فجاء الناس إليها وسألوها الدعاء فأعطتهم قناعها فجاءوابه إلى البحر وطرحوه فيه فما رجعوا حتى وفي البحر وزاد زيادة عظيمة [ الثانية ] أن امرأة عجوزاكان لها أربع بنات يتقوتن من غزلهن من الجمعة إلى الجمعة وفي آخر الجمعة تأخَّذ العجوز غزلهن وتمضي به إلى السوق فتبيعه وتشتري بنصف تمنه كتانا وبنصفه الآخر مايتقوتن به من الجمعة إلى الجمعة فأخذته العحوز يوما ولفته في خرقة حمراء ومضت به إلى السوق فبينا هي في مارة الطريق والغزل على رأسها قد انقض طائر على رزمة الغزل واختطفها وارتفع فوقعت المرأة مغشيا علمها فلما أفاقت قالت كيف أصنع بالأنتام وقد أجهدهم الجوع فبكت فاجتمع الناس وسألوها عن شأنها فأخبرتهم بالقصة فدلوها على السدة نفيسة رضى الله عنها وقالوا لها امض إلها واسألها الدعاء فإن الله تعالى مز مل مامك فمضت إلى السدة نفيسة فأخبرتها بقصتها وماجرى لها وسألتها الدعاء فرحمتها السيدة نفيسة وقالت يامن علا فقدر وملك فقير اجبرمن أمتك هذه ماانكسر فإنهن خلقك وعيالك ثم قالت اقعدى فإنه على كل شيء قدير فقعدت المرأة على الباب وفي قلمها من جوع الأولاد النهاب فما كانت إلا ساعة وإذا بجماعة قد أقباوا علمها واستأذنوا في الدخول علمها فأذنت لهم فدخاوا وسلموا علمها فسألتهم عن أمرهم فقالوا إن لنا لأمرا عجيبًا نحن قوم تجار ولنا مدة ونحن مسافرون في البحر ونحن بحمد الله سالمون فلما وصلنا إلى قرب بلدكم انفتحت المركب التي نحن فيها ودخل الماء وأشرفنا على الغرق وجعلنا نسد المكان الذي انفتح بجهدنا فلم ينسد فاستغثنا إلى الله تعالى وتوسلنابك إليه فإذا بطائر ألقي علينا خرقة فيها غزل فوضعناها في المكان المنفتح فانسد بإذن الله تعالى بركتك وقد جئنا نخمسائة درهم فضة شكرا لله تعالى على السلامة فعند ذلك بكت السيدة نفيسة رضي الله عنها وقالت إلهي ما أرأفك وألطفك بعبادك ثم نادت العجوز فجاءت فقالت لها السيدة بكر تبيعين غزلك كل جمعة فقالت بعشرين درهما فقالت أبشري فإن الله تعالى عوضك عن كل درهم خمسا وعشرين درها ثم قصت القصة علمها ودفعت لها ذلك فأخذته وأتت بناتها فأخبرتهم بما حرى وكنف رد الله تعالى لفتها بركة السيدة تفيسة رضى الله تعالى عنها [الثالثة] تزو جرجل من أهل المغافر بامرأة ذمية فجاء منها بوله فأسر في بلاد العدو" فجعلت المرأة تدخل البيع وتسأل عن الأساري وولدها فقالت لزوحها بلغنا أن بين أظهرنا امرأة يقال لها نفيسة بنت الحسن اذهب إلها لعلها تدعو لولدى فإن جاء آمنت بدينها قال فياء الرحل إلى السيدة نفسة رضى الله عنها وقص علما القصة فدعت له أن الله يرده عليه فلما كان الليل إذا الباب يطرق فخرجت المرأة فوجدت ولدها واقما بالباب فقالت له يابني أخبرني بأمرك كيف كان فقال ياأماه كنت واقفا بالباب في الوقت الفلاني وهو الوقت الذي دعت فيه السيمة نفيسة وأنا في خدمتي فلم أشعر إلا ويد قد وقعت على القيد وسمعتُّ من يقول أطلقوه فقد شفعت فيه السيدة نفيسة بنت الحسن فأطلقت من الغل والقيد ثم لمأشعر بنفسي إلا وأنا داخل من رأس محلتنا إلى أن وقفت على الباب ففرحت أمه وشاعت هذه الكرامة وأسلم في تلك الليلة أهل سبعين دارا بركتها وأسلمت أمه وصارت من الخدام للسيدة نفيسة رضي الله عنها . ومما اتفق أن بنتا كانت تلعب مع الصبيان وعلى رأسهاقلنسوة علمها بعض ديراهم ودنانير فطمع صي من الصبيان في البنت فأخذها وذهب بها إلى مقبرة السيدة نفيسة صاحبة الترجمة ونزل بالبنت فسقية من القبور وذبحها وأخذ الطاقية ففقد البنت أهلها وأخذوا يفتشون علم افلم يروا لها أثرا ولا خرائم ألهموا القبض على الصبيان الذين جرت عادة البنت اللعب معهم فقبضوا علمهم ورفعوهم إلى الحاكم فهددهم فأقر الصي بما فعله مع البنت فأخذوه وذهبوا به إلى المقبرة ونزلوا القبر فوجدوا به البنت وبها حياة مستقرة وقد انقطع خروج الدم من موضع الذبح خاطوا ذلك الموضع وعاشت البنت وأخبرت أنها لما ذبحها الصبى وانصرف دخلت عليها امرأة حسنة الصورة وقالت لها لاتخافى يابنتى ومسحت على محل الذبح فانقطع الدم وسقتها فقالت لها من أنت قالت أنا السيدة نفيسة رضى الله عنها أوردها ابن إياس فى حوادث المائة العاشرة. وذكر الشيخ عبدالرحمن الأجهوى فى مشارق الأنوار أن السيدة جوهرة جارية السيدة نفيسة أخذت إبريق السيدة تملؤه فوضعته فحاء ثعبان يتمسح برأسه كأنه يتبرك به .

وتهمة: في الكلام على وفاتها في قال القضاعي إن السيدة انتقلت من المنزل الذي نزلت به إلى دار أبي جعفر خالد بن هرون السلمي وهي التي وهبها لها أمير مصر السرى بن الحكم في خلافة المأمون فأقامتها حينا إلى زمن وفاتها وحفرت قبرها بيدها في بيتها وكانت تصلى فيه كثيرا وقرأت فيه مائة وتسعين ختمة وفي رواية عنه ألني ختمة وقيل ألفا وتسعائة قالت زينب بنت أخيها تألمت عمتى في أول يوم من رجب وكتبت إلى زوجها إسحاق المؤتمن كتابا وكان غائبا بالمدينة تأمره بالحجيء اليها ولا زالت كذلك إلى أول جمعة من شهر رمضان فزاد بها الألم وهي صائمة فدخل عليها الأطباء الحذاق وأشاروا عليها بالافطار لحفظ القوة لما رأوا من الضعف الذي أصابها فقالت واعجباه لى ثلاثون سنة أسأل الله عز وجل أن يتوفاني وأنا صائمة فأفطر معاد الله ثم أنشدت تقول:

اصرفوا عنى طبيى ودعونى وحبيى زادى شوقى اليه وغرامى فى لهيب طابهتكى فى هواه بين واش ورقيب لا أبالى بفوت حين قدصار نصيى ليس من لام يعذل عنه فيه عصيب حسدى راض بسقمى وجفونى بنحيب

قال صاحب الما ثر النفيسة ومن الناس من يرى أن هذه الأبيات لمحمد بن إراهم بن ثابت الكنزاني الشيعي قالت زينب ثم إنها بقيت كذلك إلى العشر الأواسط من شهر رمضان فاحتضرت واستفتحت بقراءة سورة الأنعام فلا زالت تقرأ إلى أن وصلت إلى قوله تعالى «قل لله كتب على نفسه الرحمة» ففاضت روحها الكرعة . وفي درر الأصداف عنها فلما وصلت إلى قوله تعالى «لهم دارالسلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ، غشى علم ا فضممتها اصدرى فتشهدت شهادة الحق وقبضت رحمة الله علمها ووصل زوجها في ذلك اليوم فقال أني أحملها إلى المدينة وأدفنها بالقيع فاجتمع أهل مصر إلى أمير البلد واستجاروابه إلى إسحاق ليرده عما أراد فأبي فجمعواله مالاكثيرا وسق بعيره الذي أتى عليه وسألوه أن يدفنها عندهم فأبي فباتوا في مشقة عظيمة فلما أصبحوا اجتمعوا عليه فوجدوا منه غير ماعهدوه بالأمس فقالوا له إن لك لشأنا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لى رد عليهم أموالهم وادفيها عندهم وذلك في سنة عمان وماثتين بعد وفاة الامام الشافعي رضي الله عنه بأربع سنين ودفنت بمزار بدرب السباع وكان يوم دفنها يوما مشهودا وأتوها من البلاد والنواحي يصلون علها بعد دفنها وأوقدت الشموع تلك الليلة وسمع البكاء من كل دار بمصر وعظم الأسف علماقال القضاعي أقامت السيدة تفيسة بمصر سبع سنين وحفرت قبرها بيدها في البيت الذي كانت قاطنة فيه ا ه قال الدميري السيدة نفيسة رضي الله عنها كانت أمية لاتقرأ شيئا إلاأنها سمعت الحديث كثيرا وكانت من أهل الخير والصلاح وكانت في آخر عمرها إذا عجزت عن الصلاة قائمة صلت قاعدة وكانت من كثرة الصيام والقيام ضعف قواها . وزار قبرها جماعة من الأولياء والصلحاء كالأستاذ الكبير أبي الفيض تومان ذي النون المصرى ابن إبراهم الإخميمي أحد رجال الطريقة المعتبرين وأبي الحسن الدينوري وأبي على

اللعنة وذكر منهم يزيد؟ وذهب آخرون إلى أنه لابجوز إذلم يثبت عندهم ما يقتضيه إذ حقيقة اللعن الطرد من رحمة الله وهو لايكون إلا لمن علم موته على الكفركأبي جهل وأضرابه ؟ وأماجواز لعن من قتل الحسين أو أمر بقتله أو أجازه أو رضي به من غير تسمية فاتفق علمه كما يجوز لعن شارب الخروآكل الربا ونحوها إجمالا لأن ذلك لعن على الوصف وهو محمول على الاهانة والطردعن مواطن الكرامة لاعلى حقيقته من الطرد عن رحمة الله . وصح عن إبراهم النخعي أنه كان يقول لو كنت عن قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه الصطفي صلى الله عليه وسلم وروى البخارى والترمذي وغيرها عن ابن عمر أنه سأله رجل عن دم البعوض طاهر أم لا وفي رواية أنه سأله عن المحرم بالحج يقتل الذباب ماذا يلزمه إذا قتله فقالله عن أنت ؟ فقالمن أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وفى الرواية الثانية عن قتل الذباب مع حقارته وقد أفرطو وقتلوا ابن نبيهم مع جلالته وقدسمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الحسنان ر مانتاى من الدنيا». وقال ابع عباس «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار أشعث أغر بده قارورة فها دم قلت يارسول الله ماهذا ؟ قال دم الحسين أرفعه إلى الله عز وحل ، فجاء الخبر بعد أيام أنه قتل ذلك اليوم وفي تلك الساعة رواه البهقي وسمعت الجن تنوح عليه كما أخرجه أبو نعيم وغيره وكسفت الشمس وقت قتله كسفة أبدت الكواك نصف النهار واحمرت آفاق السماء ستة أشهر يرى فهاكالدم ، وقد قل إن الحمرة التي في الشفق من آثار ذلك وأنهالم تكن قبل قتل الحسين قيل وحكمة ذلك أن الغضب يؤثر حمرة الوحه والحق منزه عن الجسمية فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين محمرة الفق ومكثت الشمس سبعة أيام ترى على الحسطان كالملاحف المعصفرة والكواك يضرب بعضها بعضا وقيل إنه لم يقلب حجر ببيت القدس يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط وكان في عسكرهم ورس فصار رمادا ونحروا ناقة في عسكرهم فصاروا يرون

الروذباري وأبي بكر أحمد بن نصر الدقاق وبنان بن أحمد بن محمد بن سعيد الحمال الواسطي وشقران بن عبد الله المغرى وإدريس بن يحيى الخولاني والفضل بن فضالة والقماضي بكار بن قتيبة وإسماعيل المزنى صاحب الامام الشافعي وعبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث بن رافع المصرى وولده الامام محمد صاحب تاريخ مصر وعبد الرحمن بن الحنكم والامام أبو يعقوب البويطي والربيع بن سلمان المرادي ممن لا يحصي عددهم إلا الله . وينبغي زيادة على ماتقدم في أول الباب للزائر إذا دخل ضريحها بل وضريم كل من كان من أهل البيت خلافًا لمن خصه بالسيدة نفيسة أنيقول انمايريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رحمة الله وبركاته عليكمأهل البيت إنه حميد مجيد اللهم إنك قد نديتني لأمر قد فهمته وقلته وسمعته وأطعته واعتقدته وجعلته أجرا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إذ هديتنابه اليك ودللتنا بهعليك وكانكما قلت وكان بالمؤمنين رحما حبيبا اليه ماهديتنا عزيزا عليه عنتنا وتلك الفريضة التي سألتها له وهي الودة في القربي اللهم أني مؤديها مريدا بها النفع في ديني ودنياى متوسلا بها اليك يوم انقطاع الأسباب اللهم زدهم شرفاوتعظما وهدلي نزيارتهم ثوابا ومغفرة وأجراً عظما السلام عليكم يابني الصطفى يابني فاطمة الزهراء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد اللهم بلغني ماأملت وما رجوت وأعد على وعلى المسلمين من بركاتهم يارب العالمين كذا في درر الأصداف وفيه زيادات انظرها . قال الموفق بن عثمان وكان بعض السلف يزور السيدة نفيسة ويقول عند ضريحها السلام والتحية والاكرام والرضا من العلى الأعلى الرحمن على السيدة نفيسة سلالة ني الرحمة وهادي الأمة من أبوها علم العشيرة وهو الامام حيدرة السلام عليك يابنت الحسن المسموم أخى الامام الحسين المظلوم السلام عليك يابنت فاطمة الزهراء بنتخديجة الكبرى رضي الله عنك وعن أبيك وعمك وجدك وحشرنا في زمرتهم أجمعين. اللهم بحق ماكان بينك وبين جدها محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج اجعل لنا من همنا الذي نزل بنا باب الفرج واقض حوائجي. وكان بعض السلف يقول أيضا السلام والتحية والاكرام على أهل البيت النبوية والرسالة السلام عليك يابنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبط ابن الامام على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين السلام عليك يابنت فاطمة الزهراء وياسلالة خديجة الكبرى أنتم ياأهل البيت غياث الحكل قوم فىاليقظة والنوم فلا يحرم من فضلكم الا محروم ولايطرد عن بابكم الا مطرود ولا يواليكم إلامؤمن تتى ولايعاديكم إلامنافق شقى . اللهمصل علىسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأعطني خير مارجوت بهم وبلغني خير ماأملت فهم واحفظني بذلك في ديني ودنياي وآخرتي انك على كل شيء قدير شم قال:

يابني الزهراء والنور الذي ظن موسى أنه نار قبس لا أوالى قط من عاداكم انهم آخر سطر في عبس

وقد مدح بعض الفضلاء السيدة نفيسة بأبيات أحببنا ذكرها فقال:

أسرارها بين الورى ظاهره

كم من كرامات لها قد بدت

بها أزاضي مصر والقاهره

تاو كتاب الله في لحدها

يامن له في الكون من حاجة عليك بالسيدة الطاهره تفيسية والصطفى جدها أنوارها ساطعة باهره في الشرق والغرب لها شهرة ياحبذا سيدة شرفت وكم مقامات لها فاخره بنفسها قد حفرت قبرها حال حياة يالها حافره حجت ثلاثين على رجلها وهي لمن قد زارها ناظره

في لحمها مثل الفيران وطبخوها فصارت كالعلقم وعن الزهري لميق أحد من حضر قتل الحسين إلا عوقب في الدنيا قبل الآخرة إما بالقتل أوسواد الوجه أو تغيير الخلقة أو زوال الملك في مدة يسيرة وروى سبط ابن الجوزى أن شيخا حضر قتله فقط فعمى فسئل عن سيه فقال رأيت النبي طالع عالم الم حاسرا عن ذراعيه بيده سيف وبين يديه نطع وعليه عشرة ممن قتل الحسين مذبوحين ثم لعنى وسبني ثم أ كحلني بمسردود من دم الحسين فأصبحت أعمى وأخرج أيضاأن شخصا علق رُأسه الكريم في لبب فرسـه فرؤى بعد أيام ووجهه أشد سوادا من القار فقيل له إنك كنت أنضر العرب وجها فقال مامرت على ليلة من حين حملت ذلك الرأس إلاواثنان يأخذان بضبعي شمينتهاني إلى نار تأجيم فيدفعاني فها وأنا أنكص فتسفعنی کا تری شم مات على أقبح حالة . وأخرج أيضاعن السدى أنهضاف رحلا بكربلاء فتذاكروا أنه ما شرك أحد في دم

الحسين إلا مات أقبح موتة فكذب المضيف

صائمة عن أكلما قاصره كانت تصلى وتقوم الدجي دوما على أقدامها ساهره عابدة زاهـدة جامعـه للخير في الدنيا وفي الآخره في كل قطر قد سما ذكرها عالمة فائقة ماهره قد أجلت من سحها الماطره يسقى بها الغيث إذا ما القرى والناس قد عاشوا بها في صفا عيش بأيام لها زاهره والشافعي قد كان مأتي لها سعيا إلى دار بها عامره يرجو بأن تدعو له دعوة فيالها من دعوة وافره صلت عليه بعد موت وقد أوصى بذا فهي له شاكره سبحان من أعلى لها قدرها لأنها بين الورى نادره

فاقصدهمي بنت الكرام الطاهرة ذات الكرامات العظمة التي ومها توصل واحتمى بجوارها اذ كرمصابك تلقيالك ناصرة ب مغيثة المليوف شمس الدائره كم جاءها ذو فاقة برجو الغني فاغنم وسل بمقأمها تعط المني فعلى الدوام لزائريها حاضره بتأدب ماتشتهيه ونادها ياطاهره أنى قصدتك مستغيثا ألائدا حاشا وكلاأن يضام نزيلكم أوأن يعود بصفقة هي خاسره أبغى الندى من وكف كف عاطره يا أم قاسم الغياث فانني دنف ومسكين مهين عابر مالى معين قط عيني ساهره جاهاسوى ذى المعجز ات الظاهره المصطفى الهادى البشير محمد صلى عليه الله ما مدر زها والآلوالصحب النجوم الزاهره

والشيخ أحمد الحامي: ياصاح إن رمت الحياة الفاخره أسرارها بين الخلائق ظاهره فهي النحية الشباب من العذا جبرت بتيسير المعايش خاطره وادخل وطف وسعى وسل مستعطفاأهل القلؤب العامره ياكعبة الأسرار جئنك لائذا عبدضعيف الحال بدى قاصره يابنت طه انقذى من لم يجد من يرتجي كل الأنام مآثره أوما استغاث الخامي أحمد قائلا ياصاح ان رمت الحياة الفاخره

قال القريزي: قبر السيدة نفيسة أحد المواضع المعروفة باجابة الدعاء بمصروذكر بقية المواضع فقال وسجن ني الله يوسف عليه السلام ومسجد موسى صاوات الله عليه وسلامه وهو الذي بطرا والمخدع الذي على يسار الصلى في قبلة مسجد الأقدام بالقرافة قال ولم يزل المصريون ممن أصابته مصيبة أو لحقته فاقة أو جائحة يمضون إلى أحدها فيدعون الله تعالى فيستحيب لهم قال وقد جرب ذلك وقد عد من المواضع التي بجاب بها الدعاء جامع ابن طولون كا ذكره عند الكلام عليه وعبارته جامع ابن طولون موضعه يعرف بجبل يشكر قال ابن عبد الظاهر وهو مكان مشهور باجابة الدعاء . وقيل إن موسى عليه السلام ناجي ربه عليه بكلمات قال ويقال إنأوَّل من بني على قبر السيدة نفيسة عبيد الله بن السرى بن الحكم أمير مصر . قال ومكتوب في اللوح الرخام الذي على باب ضريحها وهو الذي كان مصفحاً بالحديد بعد البسملة مانصه نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد بن أبي تمم الامام المنتصر بالله أمير الؤمنين صاوات الله عليه وعلى آ بائه الطاهرين وأبنائه المكرمين أمر بعارة هذا الباب السيد الأجل أمير الجيوش سيف الاسلام ناصر الأنام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ، عضدالله به الدين وأمتع بطول بقائه المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلته وشدعضده بولده الأجل الأفضل سيفالأنام جلال الاسلام شرف الأبام ناصر الدين خليل أميرالؤمنين زاد الله في علائه وأمتع أمير الؤمنين بطول بقائه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وأربعائة والقبة التي على الضريح جددها الخليفة الحافظ لدين الله في سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة وأمر بعمل الرخام الذي بالمحراب كذا في الخطط، وتوفي السرى بن الحكم سنة

وقال أنا ممن حضر موته ولم يحصل على شيء فقام آخر الليل يصلح السراج فوثبت النار في جسّده فأحرقته وهو يتكلم قال السدى فأنا والله رأسه كأنه حممة . ولما ساروا بالرأس الشريف مريدون رند ونزلوا أول مرحلة جعاوايشر بون الخرفيناهم كذلك إذ خرجت علمهم من الحائط يد معها قبلم حديد فكتبت سطر ايدم: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يومالحساب وروی ابن خالویه عن الأعمش عن سيال ابن عمرو الأساءي قال والله رأيت رأس الحسين حين حمل وأنا بدمشق وبين يديه رجل يقرأ سورة الكيف حتى بلغ أم حسبت أن أصحاب الكيف والرقيمكانوامن آياتنا عجما فنطق الرأس الشريف بلسان عربي فصيح فقال جهارا أعجب من أصحاب الكيف قتلي وحملي، ثم إن ابن معاوية أمر برد أهله رضي الله عنهم إلى المدينة. واختلفوا في رأس الحسين بعد مسيره إلى الشام إلى أين صار وفيأىموضع استقر فذهبت طائفة إلى أن يزيد أمرأن يطاف برأسه الشريف فىالبلاد فطيف به حتى التهي إلى عسقلان

أربع وماثتين وهى السنة التي مات فيها الشافعي رضى الله عنه وكان الحليفة إذ ذاك المأمون. ﴿ فصل : في ذكر مناقب السيد حسن الأنور واله السيدة نفيسة وأخيه السيد محمد الأنور والدها السيد زيد الأبلج بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين ﴾

قال صاحب كتاب مرشد الزوار إلى قبور الأبرار قدم الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب مصر ومغه أبنته نفيسة وكان إمامًا عظم عالما من كبار أهل البيت معدود من التابعين ولى المدينة من قبل عبد الله بن أبي جعفر المنصور من أبي عامر ٧ العباسي الخليفة وكان مجاب الدعوة وكان يسمى شيخ الشيوخ ومدح بقصائد كثيرة لكرمه وحلمه وهو بمن انتهت إليه الرياسة في زمنه من بني الحسن ولما ولى الحسن واله السيدة نفيسة رضي الله عنهما الدينة كان بها رجل فقير يقال له ابن أبيدئب فقربه الحسن وأحسن إليه وكثر مال الرجل ورأسه وقربه إلى النصور فلما عظم عند المنصور شرع يتكلم في حق الحسن وينم عليه حتى إنه قال للمنصور عنه أنه يريد الخلافة فأحضره المنصور وسلب نعمته ثم بعد قليل ظهر للمنصور كذب القائل فرد على الحسن أمواله وأنعم عليه إنعاما بليغا وأرسله إلى المدينة على عادة فلما قدم المدينة أرسل إلى ابن أبى ذئب هدية عظيمة وأمدة بمال جزيل ولم يعاتبه . وفي الخطط أمه أم ولد توفي أبوه زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب وهو غلام وترك عليه دينا أربعة آلاف دينار فحلف السيد حسن أن لايظل رأسه سقف إلا سقف مسجد رسول الله وَالسَّاليَّةِ أو بيت رجل يكامه في حاجة حتى يقضى دين أمه فوفاه . ومن كرمه رضى الله عنه أنه أتى بشاب شارب متأدب وهو عامل على المدينة فقال ياابن رسول الله لاأعود وقد قال رسول الله ﷺ «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم»وأنا ابن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف وقد كان أبي مع أبيك كما علمت فقال صدقت هل أنت عائد قال لاوالله فأقاله وأمِن له بخمسين دينارا وقال تزوح بها وعد إلى قتاب الشاب فكان الحسن يحسن إليه معد ؟ وكان الحسن والد السيدة نفيسة مجاب الدعوة يقال مرتبه امرأة وهو في الأبطح ومعها ولدها فاختطفه عقاب فسألت الحسن أن يدعو الله لها برده فرفع يده إلى السهاء ودعا ربه فإذا بالعقاب قدأً لقى الصغير من غير أن يضيره بشيء فأخذته أمه اه وللسيد حسن رواية في سنن النسائي كذا في حسن المحاضرة . حكى أنه دخل بعض الشعراء على الحسن الأنور بن زيد الأبلج صاحب الترجمة فأنشده:

الله فرد وابن زيد فرد فقال بفيك الأثلب ألا قلت الله فرد وابن زيد عبد ونزل عن سريره وألصق خده بالأرض ، وخلف السيد حسن الأنور من الأولاد تسعة ذكور هم القاسم ومحمد وعلى وإبراهيم وزيد وعبيدالله ويحيى وإسمعيل وإسحاق ، ومن البنات ثنتين أم كاثوم ونفيسة ، وأمهم أم سلمة واسمها زينب بنت الحسن عمه ابن الحسن بن على بن أبى طالب . وأما نفيسة فأمها أم ولد كما تقدم وتزوج أم كاثوم عبد الله بن برعش النسابة في كتابه تحفة الأشراف أن عنهم كذا في الخطط حكى الحافظ أبو عبد الله بن برعش النسابة في كتابه تحفة الأشراف أن الإمام زيدا الأبلج والد السيد حسن الأنور رضى الله عنه كان يأخذ بيد ولده الحسن ويدخل إلى قسر النبي ويقول ياسيدى يارسول الله هذا ولدى الحسن أنا عنه راض ثم يرجع وينصرف فلما كان في بعض الليالي نام فرأى المصطفى والله يوقول له يازيد إنى راض عن ولدك الحسن برضاك عنه والحق سبحانه وتعالى راض عنه برضاى فلما انشأ الحسن وجاء بالسيدة فيسة إلى المدينة كان يأخذ بيدها ويدخل بها إلى القبر الشريف ويقول يارسول الله إنى راض غنه فيسة إلى المدينة كان يأخذ بيدها ويدخل بها إلى القبر الشريف ويقول يارسول الله إنى راض غنه فيسة إلى المدينة كان يأخذ بيدها ويدخل بها إلى القبر الشريف ويقول يارسول الله إنى راض

فدفنه أمرها ما فلمخلب الافرنجعلى عسقلان افتداه منهم الصالح طلائع وزير الفاطميين عال جزيل ومشى إلى لقائه من عدة مراحل ووضعه في كيس حرير أخضر على كرسي من خشب الأبنوس وفرش تحته المسك والطيب وبني عليه الشهد الحسيني المعروف بالقاهرة قريبا من خان الخليلي وإلى ذلك أشار القاضي الفاضل في قصيدة مدحها الصالح؟ وذهب آخرون منهمالزبير ابن بكار والعلاء الهمداني إلى أنه حمل إلى أهله فكفن ودفن بالبقيع عندقبر أمه وأخيه الحسن وذهبت الإمامية إلى أنه أعيد إلى الجشـة ودفن بكر بلاء بعد أر بعين يوما من القتل، واعتمد القرطي الثاني ؟ والذي عليه طائفة من الصوفية أنه بالمشهد القاهري ، وذكر بعضهم أن القطف يزوره كل يوم بالمشهد القاهرى وقال المناوي في طبقاته ذكر لي بعض أهل الكشف والشهود أنه حصل له اطلاع على أنه دفن مع الجثة بكر بلاء شمظم والوأس بعد ذلك بالمشهد القاهرى لأن حكم الحال بالعرزخ

عن بنتى نفيسة ويرجع فمازال يفعل حتى رأى النبي والقائلة في المام وهويقول ياحسن أناراض عن ابنتك نفيسة برضاك عنها والحق سبحانه وتعالى راض عنها برضاى عنها قال الشعراني في المن وأخبرني يعنى شيخه الحواص رضى الله عنه أن الإمام الحسن والد السيدة نفيسة في التربة المشهورة قريبا من جامع القراء بين مجراة القلعة وجامع عمرواه. قلت وقد وجد مايدل على دفن والده السيد زيد الأبلج بهذا المكان أيضا وهو أنه وجد حجر عتيق شرقى مقام ولده السيد حسن المنور بقرب جامع عمرو بعد مجراة القلعة بقليل مرقوم عليه نسب زيد ومن شك في ذلك وليذهب إلى هناك ليعلم ذلك بالمعاينة والمشاهدة وقدمنا البكلام عليه في تذييل وذكرنا فيه أيضا الحسن الشيط في الباب الثاني فارجع إليه إن الحسن المثن أخاه وذلك عند المكلام على أولاد الحسن السبط في الباب الثاني فارجع إليه إن شئت . إن قلت لم لم تترجم له همنا في هذا الباب ؟ قلت لأني لم أعلم بذلك إلا بعد الفراغ من الباب الثاني ، وأما السيد محمد الأنور عم السيدة نفيسة في المشهد القريب من عطفة جامع طولون مما الحواص أن الإمام محمدا الأنور عم السيدة نفيسة في المشهد القريب من عطفة جامع طولون مما يلى دار الخليفة في الزاوية التي يتزل إليها بدرج اتهي . قلت وهو على يمين الطالب السيدة سكينة ومكتوب على بابه في لوح رخام هذا البيت:

مسجد حل فيه نجل لزيد ذلك الأنور الأجل محمد إضل : في ذكر مناقب السيد زيد بن السيد على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ﴾

أمه أم ولد . في الفصول المرمة كان زيدبن على رضي الله عنهما دينا شجاعا ناسكا وكان من أحسن بني هاشم عبادة وأجلم سيادة وكان ماوك بني أمية تكتب إلى صاحب العراق أن امنع أهل الكوفة من حضور مجلس زيد بن على فإن له لسانا أقطع من ظبة السيف وأحــد من شبا الأسنة وأبلغ من السحر والكمانة ومن النفث في العقد . قال له يوما هشام بن عبد الملك بلغني أنك تروم الخلافة وأنت لاتصلح لها لأنك ابنأمة فقال له زيد قدكان إسمعيل بن إبراهيم ابن أمة وإسحاق بن حرة فأخرج الله من صلب إسمعيل خير ولد آدم فقال له قم فقال إذا لا ترانى إلا حيث تكره فلما خرج من الدار قال ماأحب أحد الحياة إلا ذل فقال له سالم مولى هشام بالله لايسمعن منك هذا الكلام أحد اتهي . وفي الخطط وكنيته أبو الحسن وتنسب إليه الزيدية إحدى طوائف الشيعة وكان بالمدينة وروى عن أبيه على بن الحسين وعن أبان بن عثمان وعبيد الله بن أبي رافع وعروة بن الزبير وروى عنه محمد بن شهاب الزهري وزكريا بن أبي زائدة وخلق . وروى له أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وذكره ابن حبان في الثقات وقال رأى جماعة من الصحابة . قيل لجعفر الصادق بن محمــد إن الرافضة يتبرءون من عمك زيد فقال برى الله ممن تبرأ من عمى كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم والله ماترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله . قال أبو إسحاق السبيعي رأيت زيد بن على فلم أر في أهله مثله ولا أعلم منه ولا أفضل منه وكان أفصحهم لسانا وأكثرهم زهدا وبيانا . قال الشعبي والله ماولد النساء أفضل من زيدبن على ولاأفقه ولاأشجع ولاأزهدوقالأ بوحنيفة شاهدت زيدبن على كاشاهدت أهله فمارأيت فيزمانه أفقه منه ولاأعلم ولاأسرع جوابا ولاأبين قولا لقدكان منقطع القرين وكان يدعى محليف القرآن قرأمرة قوله تعالى «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا أمثالكي» عَالَ إِنْ هذا لوعيد وتهديد من الله مُوال اللهم لا تجعلنا من ولي عنك فاستبدلت به بدلا انتهى . وكان يقال لزيد زيد الأزياد خرج زيدعلي هشام بن عبدالملك وقد طمحت نفسه للخلافة فحاربه يوسف ابن عمر المنقفي أمير العراقين منجرة هشام فانهزم أصحاب زيدعنه بعد أنخذله أكثرهم وكانقد بايعه ناس من أهل الكوفة وطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبى بكر وعمر لينصروه فقال كلا بل أتولاهما فقالوا إذن نرفضك فقال اذهبوا فأبتم الرافضة فسموا رافضة فقيل لهم رافضة من حينئذ وجاءت طائفة وقالو انحن نتولاهماو نتبرأ ممن تبرأ منهما فقبلهم وقاتلوا معه فسموا الزيدية كذا فى تاريخ ابن عساكر والعجب ممن يتمذهب منهب زيد ويبرأ من الشيخين ويكرهمما ويكره من يذكرهما بخير بل ربما سهما ؛ ثم إن زيدا أصيب بسهم في جهته اليسرى ثبت في دماغه فأنزلوه فى دار وأتوه بطبيب فانتزع النصل فضج زيد ومات لليلتين من صفرسنة اثنتين وعشرين ومائة وكان عمره إذ ذاك اثنتين وأربعين سنة ولما مات اختلف أصحابه في أمره فقال بعضهم نطرحه في الماء وقال بعضهم بل نحز رأسه ونلقيه في القتلي فقال ابنه يحبي والله لا يأكل لحم أبي الكلاب وقال بعضهم ندفنه في الحفرة التي يؤخذ منها الطين ونجعل عليه الماء ففعلوا وأجروا عليه الماء وكان معهم مولى سندى فدل عليه وقيل رآهم فدل عليه يوسف بن عمر والى العراق لما تفرق أصحاب زيد فأخرجه وقطع رأسه وبعث به إلى هشام بن عبد اللك فدفع لمن وصل به عشرة آلاف درهم و نصبه على باب دمشق ثم أرسله إلى المدينة وسار منها إلى مصر . أو أما جسده فإن يوسف بن عمر صلبه بالكناسة وأقام الحرس عليه فمكث زيد مُصاوباً أكثر من سنتين حتى مات هشام وولى الوليد من بعده فبعث إلى يوسف بن عمر أن أنزل زيدا وأحرقه بالنار فأنزله وأحرقه وذرى رماده فىالريح ولما صلب زيد استرخى بطنه على عورته حتى لا يرىمن سوأته شي خطط. وفى تاريخ أبي القاسم بن عساكر أن العنكبوت نسجت على عورة زيدين على بن الحسين لما صلب عريانا في سنة إحدى وعشرين ومائة وأقام مصاوبا أربع سنين وكانوا وجهوه لغير القبلة فدارت خشبته إلىالقبلة ثم أحرقوا خشبته وجسده اه. قال عبد الله بن حسين بن على بن الحسين بن على سمعت أنى يقول اللهم إن هشاما رضى بصلب زيد فاسلبه ملكه وإن يوسف بن عمر أحرق زيدا اللهم فسلط عليه من لايرحمه اللهم وأحرق هشاما في حياته إن شئت وإلا فأحرقه بعد موته قال فرأيت والله هشاما محرقًا لما أُخذ بنو العباس دمشق ورأيت يوسف بنُّ عمر بدمشق مقطعًا على كل باب من أبواب دمشق عضو منه فقلت ياأبتاه وافقت دعوتك ليله القدر وبعد قتل زيد انفض ملك بني أمية وتلاشى ببني العباس كذا في الخطط ، وفي الجمل على الهمزية عند الـكلام على قوله : رب يوم بكربلاء مسىء خففت بعض رزئه الزوراء

مانصه الزوراء هي ناحية ببغداد والمراد ماوقع فيها من خلفائها بني العباس الذين هم من جملة آل البيت حيث أخدوا ببعض ثار بني عمهم الحسين وغيره فخرجوا على بني أمية فنزعوا الحلافة منهم وقتاوهم شر قتلة وخصوصا السفاح منهم الذي أخرج بني أميسة من القبور وحرقهم وذراهم في الهواء وهو أول خلفاء بني العباس وهو عبدالله بن همد بن على بن عبد الله بن عباس فلما ولى الحلافة بعد قطيعة بني أمية أمم بهشام بن عبدالملك فنبشوا قبره فوجد بحاله لأنه كان طلى بالعنبر لئلا يتغير فأخرجوه من قبره وجلدوه حتى تناثر لحمه وحرقوه بالنار وفعلوا به كا فعل بزيد جزاء وفاقا انتهى قال المقريزي في الخطط عند المكلام على المشاهد التي يتبرك بها بمصر هذا المشهد الذي بين الجامع الطولوني ومدينة مصر تسمية العامة مشهدر بن العابدين وهو خطأو إ عاهو مشهد رأس زيد ابن على زين العابدين بن الحسين وكان يعرف قديما بمسجد محرس الخصى بني على رأس زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب حين أنفذه هشام بن عبد الملك إلى مصر ونصبه على المنبر بالجامع فسرقه أهل مصر ودفنوه في هذا الموضع ؟ وذكر ابن عبد الملك إلى مصر ونصبه على المنبر بالجامع فسرقه أهل مصر ودفنوه في هذا الموضع ؟ وذكر ابن

حے الانسان الذي تدلي فی تیار جار فیطف بعد ذلك في مكان آخر فلما كان الرأس منفصلا طف في هذا المحل من المشيد وذكر أنه خاطبه منه. ﴿ تنبيه ﴾ قال الناوي في طبقاته رزق الحسين من الأولاد خمسة وهم على الأكبر وعلى الأصغر وله العقب ، وجعفر وفاطمة وسكينة المدفونة بالمراغة بقرب نفيسة اه وكذا في طبقات الشعراني وزادأن عليا الأصغر هو زين العابدين ، وقال كثيرون أولاده ستة وزادوا عد الله فأما على الأكبر فقاتل بهن بدى أبيه حتى قتل ، وأما على الأصغر زين العابدين فكان مريضا بكر بلاء ورجع مريضا إلى مكة وسيأتي ترجمته ، وأما جعفر فمات في حياة أبيه دارجا وأما عبد الله فجاءه سريم وهو طفل فقتله بكر بلاء . وأما فاطمة فتزوجت بابن عميا الحسن الثني شم بعبدالله بن عمروبن عثمان بن عفان وولدت لكل منهما ، وأما سكنة فستأتى ترجمتها وقال الشيخ كال الدين بن طلحة كان للحسين من الأولاد الذكور وستة من الإناث ثلاث ؟ فأما الذكور فعلى الأكروعلى الأوسط وهو

عبد الظاهر أن الأفضل بن أمير الجيوش لما بلغته حكاية رأس زيد أمم بكشف المسجد وكان وسط الأكوام ولم يبق من معالمه إلا محراب فوجد هذا العضو الشريف قال محمد بن الصير في حدثني الشريف فخر الدين أبو الفتوح خطيب مصر وكان من جملة من حضر الكشف قال لما خرج هذا العضو رأيته وهو هامة وافرة وفي الجبهة أثر في سعة الدرهم فضمخ وعطر وحمل إلى داره حتى عمر هذا المشهد وكان وجدانه يوم الأحد تاسع عشر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وخمسائة وكان الوصول به في يوم الأحد ووجدانه يوم الأحد قال المقريزي ومشهده باق إلى الآن بين كمان مدينة مصر يتبرك به الناس ويقصدونه لاسما في يوم عاشوراء قال بعضهم والدعاء عنده مستجاب والأنوار ترى عليه ﴿تنبيه ﴾ ماذكره المقريزي من أن تسمية هذا المشهد بمشهد زين العابدين خطأ يشهد له اتفاقهم على دفن زين العابدين ورأس زيد بن الحسين في القبة التي وعبارته وأخبرني يعني الحواص أن رأس زين العابدين ورأس زيد بن الحسين في القبة التي بين الأثل قريبا من مجراة القلعة اه. وفيه أن زين العابدين لم يقتل ولم يقطع رأسه رضي الله عنه ولم أر من عد في أولاد الحسين زيدا من أصاب المواد التي بيدي ثم رأيت الشيخ الأكبر صدر به أولاد الحسين في محاضراته ولم أعثر على وفاته وكان سيبويه مجتج بشعر السيد زيد (١) وكان نقش خاتمه: اصر تؤجر اصدق تنجع .

﴿ فصل : ومن أهل البيت السيد إبراهيم ابن السيد زيد ﴾

قال الشعراني في المنن أخبرني يعسني شيخه الخواص أن رأس السيسد إبراهيم ابن الإمام زيد في المسجد الخارج بناحية المطرية بما يلي الخانقاه وهو الذي قاتل معه الإمام مالك رضي الله عنمه واختنى من أجله كذا وكذا سنة اه. قال بعضهم وهذا خلاف ماعليه النسابون فإنهم لم يذكروا في أولاد زيد بن على زين العابدين ولا في أولاد زيد بن الحسن من اسمه إبراهيم فينئذ لايظهر أن زيد بن على زين العابدين أبوإ راهيم المذكور ولا زيد بن الحسين السبط أيضاً وذكروا أن الذي قاتل معه مالك أي أفتى الناس بالخروج معه وبايعه هو محمد اللقب بالمردى بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط فلعل إبراهيم هذا هو إبراهيم بن عبدالله المحض أخو محمد المهدى المدكور وكان مرضى السيرة من كبار العلماء . روى أن الإمام أباحنيفة بايعه وأفتى الناس بالخروج معه ومع أخيه محمد قال أبو الحسن المعمري قتل إبراهيم في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة وهو ابن عمان وأربعين سنة وحمل ابن أبي الكرام رأسه الشريف إلى مصر انهى قال القضاعي مسجد تبر بني على رأس إبراهيم بن عبـد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب أنفذه المنصور فسيرقه أهل مصر ودفنوه هناك وقال الكندي في كتاب الأمراء ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب في ذي الحجـة سنة خمس وأربعين ومائة لينصبوه في المسجد الجامع وقامت الخطباء فذكروا أمره اه. قال القريزي هذا المسجد خارج القاهرة مما يلي الخندق عرف قديما بالبئر والجميزة وعرف بمسجد تبر وتسميه العامة مسجد التبن وهو خطأ وموضعه قريب من المطرية وتبر هذا أحد الأمراء في أيام كاقور الإخشيدي ولما قدم جوهر القائد من المغرب بالعساكر ثارتبر هذا في جماعة من الكافورية وحاربه فانهزم بمن معــه إلى أسفل الأرض فبعث جوهر يستعطفه فــلم يجب وأقام على الخلاف فسير إليه عسكرا وحاربه بناحية صهرجت فأنكسر وقبض عليه وأدخل إلى القاهرة على فيل فسجن إلى صفر سنة ستين وثلاثمائة فاشتدت المطالبة عليـه وضرب بالسياط وقبضت أمـواله

زين العابدين وعلى الأصغر و محمد وعبدالله وجعفر تم ذكرأن المقتول في كريلاء بالسهم وهـو طفل على الأصغر وأن عبد الله قتل مع أبيه شيدائم قال: وأماالبنات فزينب وفاطمة وسكينة أه ، وقد حدد ذلك المسرد الحسيني القاهرىسنةخمس وسبعين ومائمة وألف الأمسر الكبير والكتخداالشبير حضرة الأمير عبدالرحمن كتخداحفظه الله من مكالد العدا فزاده نوراعلى نور، وجدد للمسلمين سرورا على سرور - تقبل الله منه عمله . و بلغه في الدارين أمله (وأما السيدة زينب فهي بنت الإمام على كرم الله وجيه شقيقة الحسن وزوجة ابن عميا عبدالله الجوادا بن جعفر الطيارذي الجناحين ابن أبي طالب

(۱)ومن شعره رضى الله عنه ومن فضل الأقوام يوما رأيه فان عليا فضلته المناقب وقول رسول الله والحق قوله

وإن رغمت منه الأنوف الكواذب

بأنك منى يا على معا لنا كهارون من موسى أخ لى وصاحب

ى وصحب دعاه ببدر فاستجاب لأمره فبادر فى ذات الاله يضارب اه من خط مؤلف نور الأصار

ذكر ابن الأنبارى أنها لما قتل أخوها الحسين أخرجت رأسها من الحباء وأنشدت رافعة صوتها: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتى وبأهلى بعد فرقتكم منهم أسارى ومنهم خضبوا هدم

أن تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی

قال الشيخ الشعراني في مننه أخبرني سيدي على الخواصعن السدة زين المدفونة بقناطر السباع انة الامامعلى وأنها فيهذا المكان بلاشك وكان نخلع نعله في عتبة الدرب ويمشى حافيا حتى بجاوز مسجدهاويقف تجاه وجهرا ويتوسل إلى الله تعالى فيأن الله يغفرله اه وفي سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف جددر حابهاو وسعه حضرة المشار إله أحسن الله وقوفه بين يديه و بني أيضا رحاب سيدى محمد العتريس أخى إبراهيم الدسوقي نفعنا الله بهما وأنشأ الحوض والساقية هناك جزاه الله. كل خير ودفع عنه كل مكروه وضير . ١

﴿ تنبيه ﴾ قال السيوطى في رسالته الزينبية إن زينب المذكورة ولدت

وجلس عدة من أصحابه فى القيود إلى ربيع الآخر منها فأطلق وأقام أيام مريضا ومات فسلخ بعد موته وصلب قال ابن عبد الظاهر إنه حشى جلده تبنا وصلب فربما سمت العامة مسجده بذلك لما ذكرنا وقبره بالمسجد المذكور اه قال بعض المؤرخين كان جوهر القائد المذكور عبداً صقليا رافضا شيعيا ومن آثاره المحل الأنور الجامع الأزهر .

﴿ فَصَلَّ : فَى ذَكَّرُ مِنَاقِبَ حَسَيْنَ أَنَّى عَلَى الْمُشْهُورِ بِأَنَّى الْعَلَا الْحَسِينِي رضي الله تعالى عنه ﴾ قال الشعراني فى الطبقات كان الشيخ حسين أبوعلى من كمل العارفين وأصحاب الدوائر المكبرى وكان كثير التطو"رات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا ثم تدخل فتحده سبعا ثم تدخل عليه فتحده فيلا تم تدخل عليه فتحده صبيا ومكث نحو أربعين سنة في خاوة مسدود بابها ليس لها غير طاقة يدخل منها الهواء وكان يقبض من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة وكان من لايعرف أحوال الفقراء يقول هذا كماوي سماوي ولما شرع الخواجا ابن البرلسي في بناء زاويته قال أعداؤه إن هذا المصروف العظم إنما هومن كماء الشيخ حسين فبرطلوا عليه بعض العياق أن يقتلوه فدخلوا على الشيخ فقطعوه بالسيوف وأخذوه في تليس ورموه على الكوم وأخذوا على قتله ألف دينار ثم أصبحوا فوجدوا الشيخ حسينا رضي الله عنه جالسا فقال لهم غركم القمر وكانت النموس تتبعه حيثًا مشى في شوارع وغيرها فسموا أصحابه بالنموسية وكان رضى الله عنه بريئًا من جميع مافعله أصحابه من الشطح الذي ضربت به رقامهم في الشريعة وكان الشيخ عبيد أحد أصحابه الذي هو مدفون ، عنده الآن مثقوب اللسان لكثرة ماكان ينطق به من الكلمات التي لاتأويل لها وأخبرني بعض الثقات أنه كان مع الشيخ عبيد في مركب فوحلت فلم يستطع أحد أن يزحزحها فقال الشيخ عبيد اربطوها في بيضي بحبل وأنا أنزل وأسحها ففعاوا فسحها ببيضه حتى نخاصت من الوحل إلى البحر؟ مات رضى الله عنه سنة نيف وتسعين وثمانمائة ودفن براويته بساحل النيل بمصر المحروسة ببولاق اه [ ومن أهل البيت ] السيدة أم كلثوم بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زبن العابدين وقبرها عقابر قريش عصر بجوار الخندق وهي أم جعفر بن موسى بن اسماعيل بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق كانت من الزاهدات كذا في الخطط وفي طبقات المناوي في ترجمة جعفر الصادق وله أي لجعفر ولد اسمه القاسم وللقاسم بنت اسمها أم كلثوم وهما المدفو نان بالقرافة بقرب الليث بن سعد على يسار الداخل من الدرب المتوصل منه إليه قال بعضيم في رد هذا ذكر بعض النسابين أنه ليس في أولاد جعفر من اسمه القاسم وأن أم كلثوم بنت جعفر لصابه انتهى [ ومن أهل البيت ] السيدة بنت محمد بن جعفر الصادق كانت شديدة الغيرة صوامة قوَّ امة لاتلتفت إلى أهل الدنيا ولا تقبل مايعطونه لها ومشهدها معروف باجابة الدعاء وإذا دخل الزائر اليه وجد أنساعظها وقبرها بالمشهد المجاور لقبر عمرو بن العاص غربي قبر الامام الشافعي رضي الله عنهم روى أن أهل مصر جاءوا إلى هذا الشهد يستسقون وقد توقف النبل فجري بإذن الله تعالى توفيت سنة ثلثائة وأربعين كذا في الكواكب السيارة [ ومن أهل البيت ] مذا المشيد السيدة الطاهرة فاطمة بنت القاسم بن محمد المأمون بنجعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين رضى الله عنهم وكأنت تعرف بالعيناء سميت بذلك لحسن عينها حكى خادمها أنه كان يقرأ سورة الكرف فغلط في موضع فردت عليه من داخل القبر وروى أنه كان بعينها شبه بالسيدة فاطمة الزهراء كذا فى الكواكب السيارة [ ومن أهل البيت ] السيدة آمنة بنت موسى الكاظم حكى الوزاري خادمها أنه كان يسمع في قبرها قراءة القرآن بالليل. روى أن رجلا جاء مشم من

وأم كلثوم؛ وذريتها إلى الآن موجودون بكثرة ويتكلم علمهم من عشرة وجوه: أحدها أنهم من آل الني صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالإجماع لأن ٦ له هم المؤمنون من بني هاشم والمطلب، وفي صيح مسلم عن زيد بن أرقم تفسير أهل بيته عن حرموا الصدقة. ومنهم أولاد جعفر الثاني أنهم من ذريتـــه وأولاده بالاجماع لأن أولاد بنات الإنسان معدودون فىذريته وأولاده حتى ولو أوصى لأولاد فلان أو ذريته دخل فيه أولاد بناته وهذا المعنى أخص من الذي قبله . الثالث . أنهم لايشاركون أولاد الحسن والحسين في انتسامهم إليه صلى الله عليه وسلم وقد فرق الفقهاء بين من يسمى ولدا للوجل وبين من ينسب إليه ولهذا أدخلوا أولاد البنات في وقفت على أولادي دون وقفت على من ينسب إلى " من أولادى لكن ذكروامن خصائصه صلى لله عليه وسلم أنه ينسب إليه أولاد بنته فاطمة ولم يذكروا مشل ذلك في أولاد بنات منته فِرى الأمرفهم على قاعدة الشرع في أن الولد يتبـــ أناه في النسب لاأمه ولهذا جرى السلف والخلف على

رطلا من الزيت وعاهد الخادم أن يوقدها في ليلة واحدة فجعله الخادم في القناديل فلم يوقد منه شيء فتعجب الخادم من ذلك فرآها في النام فقالت له يافقيه رد عليه زيته واسأله من أين اكتسبه فانا لانقبل إلا الطيب فلما أصبح جاء إلى الرجل الذي أعطاه الزيت وقال له خذ زيتك فقال لم آخذه؟ فقال انه لم يوقد منه شيء ورأيتها في المنام فقالت لانقبل إلا الطيب فقال صدقت السيدة أنى رجل مكاس فقال قف غذه فأخذه وقبرها بالقرافة أيضا كذا في الكواكب السيارة [ومن أهل البيت ] السيد يحيي الشبيه بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق رضي الله عنهم قال القرشي في تاريخه كان شبها برسول الله صليقائة قال ابن النحوي كان بين كتفيه شامة بها شبه بخاتم النبو"ة وكان إذا دخل الحمام ونظر الناس الشامة التي بين كتفيه يكثرون الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ولما سمع أهل مصر بقدومه خرجوا إلى ظاهر مصر يتلقونه وكان ابن طولون أقدمه من الحجاز وكان يوم قدومه يوما مشهودا وقبره بالقرافة وبالمشهد قبر أخيه عبدالله وقبره وسط القبة وعنده لوح رخام فيه نسبه وكان يتلو أخاه في العبادة والطهارة والفقه والصلاح وهو محل عظيم معروف بأجابة الدعاء وبالقبة الدريد زوجة القاسم الطيب إلىجانب قبر والدها وكانت من الزاهدات العابدات وهي شريفة رضي الله عنها كذا في الكواكب السيارة [ ومن أهل البيت ] السيد يحيى بن الحسن الأنور أخو السيدة نفيسة وليس بمصر من أخواتها سواه ولا عقب له (حكى) عنه أنه كان يرى على قبره نور قال أبو الذكر دخلت إلى قبر يحيى ولم أحسن الأدب فسمعت من ورائي قائلًا يقول قل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اه من الكواك السيارة قال فيه وعند الخروج من قبر السيد يحي تجد حوشا على يسار السالك مقابلا لضريح به جماعة من الأشراف قيل إن به البنات الأبكار ﴿ فصل : ومن أهل البيت ﴾ نسل طباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم نقل صاحب درر الأصداف ما نصه لاخلاف عند علماء النسب في صحة هـذا النسب إلا أن طباطبا لم يمت بمصر ولا يعرف له بها وفاة وسمى طباطبا بفتح الطاءين كما ذكره في مختصر التواريخ لرتة كانت في لسانه قال أبو بكر الخطيب لما قدم بغداد في خلافة الرشيد سمع به فبعث إليه فظن أن أحدا قد وشي به فدخل على الرشيد فقام اليه وأجاسه إلى جانبه وقال له ما حاجتك يا أبا إسحق فقال له ظلمني صاحب الطباء يعني صاحب القباء وكازيتملب القاف طاء . وفي تاريخ ابن خلكان وإنما قيل له ذلك لأنه كان يلثغ فيجعل القاف طاء طلب يوما ثيابه فقال له غلامه أجيء بدراعة فقال لا طباطبا يريد قباقبا فبقي له لقبا واشتهر به انتهى ، وللسيد طباطبا من الأولاد لصلبه القاسم الرسى والرس قرية من قرى المدينة سكن بها فنسب اليها وفي تاريخ ابن خلكان والرسى بفتح الراء والسين المهملة المشددة قال ابن السمعاني هذه النسبة إلى بطن من بطون السادة العلوية انتهى ولما وصل القاهم إلى مصر جلس بالجامع العتبق واجتمع عليه الناس لسماع الحديث وجمعوا له مالا فأبي أن يقبله فازداد أهل مصر فيه محبة وكانت له دعوة مستجابة قال العبد لى كان القاسم أبيض مقرون الحاجبين كثير الخضوع لايتكام إلا بالفرآن والحديث وكان يقول حدثني أبي عن جدى عن أبيه الحسن السبط عن على ابن أبي طالب رضي الله عنهم وكان يقول من أراد البقاء ولا بقاء فليلتحف الرداء ولا يكاثر الغذاء وايقل" من مجامعة النساء وقال خير نسائكم الطيبة الرائحة كان القاسم أكثر أهل زمانه علما قيل إنه عاد إلى الحجاز ومات بالرس سنة خمس وعشرين وثلاثمائة قال فيالكواكب السيارة وهذا المشيد قبر مكتوب عليه إبراهم طباطبا بن إسمعيل الديباج بن إبراهيم القمر بن الحسن الشي ابن الحسن السبط بن سيدناعلى بن أبي طالب رضى الله عنهم وقال في موضع آخر قيل إن بالتربة من أبناء طباطبا لصليه الحسن الأكبرو الحسن الأصغر وعبدالله وأحمدو البيغاء الكبير والببغاء الصغير والأزرق الكبير والأزرق الصغيرقال ومن أولاد الحسن الكبير رضى الله عنهم بهذه التربة على بن الحسين بن طباطبا قيل بلغ ماله بعد موته ثلاثة قناطير من النهب و نصفا وسبع قناطير من الفضة ومائة عبد ومائة أمة وكان قد أوصى بثلث ماله صدقة وتوفى سنة خمس وخمسين وثلثائة قال وبهذا المشهد الإمام أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا وكان جايل القدر وله كلام رائق قيل إنه تصدق عال أبيه كله حتى كان لا يجد مَا ينفق وكان يأكُن في اليوم والليلة مرة واحدة فلما بلغ ذلك ابن طولون وقع له بقرية من قرى مصر وكان يشفع عنده ويمشى فىقضاء حوائج الناس قال ابن زولاق لم يكن عصر فُمن نزل من الأشراف أكثر شفقة ورأفة وسعيا في حوائج الناس من محمد بن على بن الحسن ابن طباطبا قال صاحب الكواكب وبهذا الشهد الامام عبد الله بن على بن الحسن قال ابن النحوي كان عبدالله بن طباطبا شريفا جميلا عفيفا فصيحا وكان له رباع وضياع ودائرة متسعة وكان كثير الافتقاد للفقراء والأرامل والمنقطعين ذكرابن زولاق قال حدثني عبدالله بن أحمد ابن طباطبا قال رأيت كأن طاقة في السهاء صعدت الها ومشيت فها فرأيت سريراً وعليه امرأة فعلمت أنها خديجة رضى الله عنها فسلمت علمها فقالت من أنت؟ فقلت عبد الله بنأحمد بن طباطبا فصاحت يا فاطمة قد جاء من أولادك ولد فخرجت من بيت على يسار خدمجة فقمت الها فقالت مرحبا بالولد الصالح ثم أقبل اثنان أعلم أنهما الحسن والحسين رضي الله عنهما فقبلت يد أحدها فقال هذا عمك وأشار إلى الحسين ثم خرج رجل عليه سكينة ووقار فقال لى أحدها هذا جدك على بن أبي طالب ثم رأيت رجلا أقبل جليلاجميلا فانكببت على رجلية فمنعني وقال لاتفعل هذا ياعبد الله مرحبا بالولد الصالح وجلسوا يتخدثون فما أنسيت طيب حديثهم إلى الآن فأخذ يبدى رسول الله طَالِلْتُعَالِيَّ فَأَنزلني من الطاقة يده في يدى وهو يقول لى بلغت الأرض فأتول لا إلى أن بلغ إبهام رجلي الأرض فلماوصلت رجلي انتهت كالمصروع لا أعقل شيئا فجاءوني بالمعوذين وعلقو اعلى التعاويد فبانع الحديث إلى أبي عبد الله الزيدي فجاءني وسألني عن قصتي فحدثته فقال ليتني كنت معكم قال ابن النحوي في كتابه الرد على أولى الرفض وكان في دهليز داره رجلان يكسران اللوز والفستق لعمل الحلوى للفقراء وكان يرسل إلى كافور في كل يوم رغفين وجامين منها فقال بعض المصريين لكافور هذا ينزل من قدرك فقال له يا شريف لا تُرسل إلى شيئا بعد هذا اليوم فتركه فوجده كافور فقال أرسل إلى ما كنت ترسله فقال أني ما كنت أرسل اليك ماكنت أرسله استخفافا بك وأنما لى والدة تعجنه بيدها وتقرأ عليه القرآن قال صدقت فكان لاياً كل بعد ذلك إلا منه قال العبدلي النسابة ه كتابه وفي سنة نيف وأربعين نام رجل فرأى في منامه رسول الله ﷺ زر عبدالله بن أحمد بن طباطبا تكن كمن زارني توفي عبدالله بن أحمد بمصرسنة ثمان وأربعين وثلاثمائة . وفي طبقات الشعراني ودفن بالقرب من الإمام الليث انتهى وفي الكواكب السيارة ما نصه ومعه في القبة والده أحمد أي والد عبدالله قال وكان أحمد هذا عظما جليل القدر يسأله السائل فيعطيه أثوابه قال أبو جعفر كان أحمد بن على بن طباطبا شاعراً فصيحا فمن شعره رضي لقد غرت الدنيا أناسا فأصحوا سكارى بلاعقل وما شربوا خمرا الله عنه:

أن ابن الشريفة لا يكون شريفا إذالم يكن أبوه شريفا فأولاد فاطمة ينسبون إليه وأولادالحسن والحسين ينسبون إلهما وإليه وأولاد أختهما زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبويهم عبد الله بن جعفر وعمر بن الخطاب لاإلى الأم ولا إلى أبهما صلى الله عليه وسلم لأنهم أولاد بنت بنته لاأولاد بنته والدليل على تلك الخصوصة المذكورة ما قدمناه ساها من قوله صلى الله عليه وسلم «لكل بني أم عصبة إلا بني فاطمة أنا ولهما وعصبتهما » . وفي رواية « كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا ولهم وعصبتهم ، وإعا خض صلى الله عليه وسلم أولاد فاطمة دون غيرها من نقسة ناته لأفضلتها ولأنهن لم يعقبن ذكراً أي ذا عقب حتى يكون كالحسن والحسين فيذلك. الرابع أنهم يطلق علهم اسم الأشراف بناءعلى الاصطلاح القدم من إطلاق اسم الشريف على كل من كان من أهل البيت وإن خص الآن بذرية الحسن والحسين. الخامس أنهم تحرمعامهم الصدقة بالإجماء لأن بني جعفر من الآل

قطعا . السادس أنهم يستحقون سهمذوى القرنى بالإجماع . السابع أنهم يستحقون من وقف بركة الجيش لأنها لم توقف على أولاد الحسن والحسين خاصة بل وقفت نصفين النصف الأول على أولاد الحسن والحسين والنصف الثاني على الطالبيين وهم ذرية على بن أبي طالب من محمد بن الحنفية وأخويه وذرية جعفر وعقيل ابني أى طالب . الثامن هل. يلبسون العلامة الخضراء والجواب أن هذه العلامة ليس لها أصل في الشرع , ولا في السنة ولا كانت في الزمن القديم وإعا حدثت سنة ثلاث وسبعين وسبعائة بأمر الملك الاشرف شعبان بن حسبن وقال في ذلك جماعة من الشعراء ما يطول ذكره، من ذلك قول جابر بن عبد الله الأندلي الأعمى صاحب شرح الألفية المشهوربالأعمى والبصير: حعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من ليشرر ورالنبوة فيوسم وجوهم يغنى الشريف عن الطراز الأخضر وقال الأديب شمس الدين

محد بن إبراهم الدمشق:

وقد خدعتهم من زخارفها بما غدوامنه في كربوقد كابدواضرا وله شعر كثير في دواوين مشهورة ﴿ نادرة ﴾ جاء إلى أحمد هذا رجل يطلب منه مالا فقال له لم يكن عندى شيء ولكنخذني فبعني فأخذه وأتى به للوزير المارداني ليشتريه فقال الوزير وأني أجد مالا يكون عَنك ثم أمر الرجل بألف دينار وكان أحمد بن على هذا يقول أشد الحجلة خجلة السؤال وأشد الندم الندم على المعاصى . وفي تاريخ ابن خلكان ومن أولاد طباطبا أبو القاسم أحمد بن محمد بن اسمعيل بن ابراهيم طباطبا بن اسمعيل بن ابراهيم بن حسن بن حسن بن على ابن أبي طالب رضى الله عنهم الشريف الحسني الرسى الصرى كان نقيب الطالبيين بمصر وكان من أكابر رؤوسها وله شعر مليح فى الزهـــد والغزل وغير ذلك توفى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة لله الثلاثاء لمس بقين من شعبان ودفن بمقبرة عصر خلف المصلى الجديد بمصر وعمره إذا ذاك كان أربعا وستين سنة انتهى وفي الكواكب السيارة قال وفي هذا الشهد عند باب القبة قبر السيدة خدمجة بنت محمد بن اسمعيل بن القاسم الرسى بن ابراهيم طباطبا كانت زاهدة عابدة وهي زوجة عبد الله بن أحمد المتقدم ذكره قال بعلما عبد الله كانت تسابقني إلى صلاة الليلوما رأيتهاضحكت قط توفيت سنة عشرين وثلاثمائة وصلى علم زوجها عبد الله وهي مدفونة في القبة تحت رجليه. [وحكت] خديجة هذه عن بعلما حكاية عجيبة قالت جئت مع بعلى عبد الله إلى دار له على جانب النيل وكان بها أثاث له وقماش فوجدت ركبلا فتح الباب وضم جميع ماكان في البيت وحمله على رأسه وكنت في الدار فأردت أن أتكام فأشار الى بالسكوت فجعل يزاحمني في السلالم والسيد عبدالله بعلها يقيه من الحائط حتى لايصاب بها فلما نزل قلت له هذا متاعنا فلم تدعه يأخذه وينصرف فقال وما يدريك أن يكون ذلك سببا لتوبته فماكان إلا قليل حتى جاء رجل ومعه عبيد وحشم فقال له ياسيدي أريد منك أن أخلو بك فجاء معه وقال هل تذكر الذي كنت تقيه من الحائط ؟ قال نعم قال ياسيدي أنا هو ولقد بورك لي في متاعك حتى إن جميع ماتراه منه ومعي آلاف وقد جئت اليك بهذه الألف درهم وعبدين وجاريتين فتبسم وقال أنا منذ رأيتك دعوت لك بالبركة والله لا قبل منك شيئًا ثم جاء الى فأخبرني بذلك رضى الله عنه (قال) وفي هــذا المشهد عند الح ئط الغربي قبر أبي الحسن على بن الحسن بن على بن محمد بن مجمد بن على بن الحسن بن طباطبا ويعرف بصاحب الحوراء كان في أول عمره ينام الليل فنام ليلة فرأى الجنة وما فيها من الحور فأعجبته حوراء فقال لها لمن أنت ؟ فقالت لمن يؤدى ثمني فقال وماثمنك ؟ فقالت أن لاينام الليل فقال والله لأنمت بعسد ذلك فرآهما مرة أخرى وهي تقول إياك والنوم لئلا ينفسخ العقد (وحكى ) ابن عنمان أن أبا الحسن رأى في النوم جارية نزلت من السماء أضاءت الدنيـــا لنور وُجِهِمَا فَقَالَ لَمَا لَمْنَ أَنْتَ ؟ فَقَالَتَ لَمْنَ يَعْطَى ثَنَى فَقَالَ وَمَا عَنْكَ ؟ قَالَتَ مَائَةً خَتَمَةً فَقَرَأُهَا وَلَمَا فَرَغَ منها رآها في المنام فقال لها قد فعلت ماأمر تيني به فقالت له بإشريف أنت ليلة غد عندنا فأصبح وجهز نفسة وأعلمهم بموته فمات من يومه رضي الله عنه قال ابن عثمان وإلى جانب قبره قبرفرج غلامهم وكان قد توفى قبلهم وكان إذا اشتد بهم أمر قالوا اللهم مجرمة فرج فرج عنا فيفرج الله عنهم ببركته قال وبهذا الشهد قبر أبي مجمد الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن ا بن طباطبا وكان من الزهاد . قال وضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله من أقرب الناس من أهلك إليك ؟ قال من ترك الدنيا وراء ظهره وجعل الآخرة نصب عينيه ولقيني وكتابه مطهر من الذنوب توفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وفي طبقات الشعراني أن صاحب

أطراف تيجان أتتمن سندس

خضر بأعلام على الأشراف والأشرف السلطان خصهم مها

شرفاليفر قهممن الأطراف وحظ الفقيه في ذلك إذا سئل أن يقول ليس هذه العامة بدعة مباحة لاعنع منها من أرادها من شرف وغيره ولا يؤم بهامن تركيامن شريف وغيره ، والنع منها لاحدمن الناس كائنا من كان ليس أمرا شرعيا لأن الناس مضبوطون بأنسام مالثابتة وليس لبس العامة تما ورد به شرع فيتبع إباحة ومنعا أقصى مافي الباب إنه أحدث التميز بالمؤكء عن غيرهم فمن الجائز أن خص ذلك مخصدوص الابناء النتسبين إلى الني صلى الله عليه وسلم وهم ذرية الحسن والحسين ومن الجائز أن يعمم فيهم وفي كل ذرية وإن لم ينتسبوا إليه كالزينبيةومن الجائز أن يعمم في كل أهل البيت كباقى العاوية والجعفرية والعقلية كل جائز . وقد يستأنس فها بقو له تعالى «ياأمها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بدنين علمن من جلاميهن ذلك أدنى أن

يعرفن فلا يؤذين فقد

الرؤيا السيد عبد الله من أولاد إراهيم بن الحسن بن الحسن يعنى المتقدم ولقائل أن يقول لامانع من وقوعها لهما . وفي الكواكب قال ومعهم في القبة أبو القاسم يحيى بن على بن محمد ابن جعفر بن على بن الحسين بن سيدنا على رضى الله عنهم قال وهذا نسب صحيح ذكر الشيخ أبو جعفر شيخ النسابة قال كان أبو القاسم يحيى هذا من كبار العلويين انتهت اليه الرياسة في زمنه رضى الله عنه انتهى وقد جمع هذا المشهد من آل محمد رسول الله والسابق جماعة كثيرة وجمع جماعة من أهل العلم والصلاح منهم سهل بن أحمد البرمكي المستوزر للدولة الطولونية وكان مشهورا بالخير كثير البر للفقراء محبا لآل رسؤل الله وقد أنشأ التربة المنسوبة إليه بجانب الأشراف رغبة فيهم ولما حضرته الوفاة عاهد أهل بيته أن لا يبكوا عليه وأمر أن يدفن بالتربة المذكورة وأنشد يقول:

إذا ما بكى الباكون حولى تحرقا وقالوا جميعا مات سهل بن أحمد فقلت لهم لا تندبوني فإنني مع السادة الأطهار آل محمد

قلت ومن نسل طباطبا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا بن إسمعيل ابن ابراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ، وفى معاهد التنصيص كان شاعرا مفلقا عالما محققا ولد بأصهان وبها مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وله عقب كثير بأصهان فيهم علماء وأدباء وكان مشهور ابالفطنة والذكاء وصفاء القريحة وجودة النهن وله من المصنفات كتاب عيار الشعر وكتاب تهذيب الطبع وكتاب العروض ولم يسبق إلى مثله ، ومن شعره قصيدة تسعة وثلاثون بيتا ليس فها راء ولا كاف أولها:

ياسيدا دانت له السادات وتتابعت في فعله الحسنات

يقول منها في وصف القصيدة ميزانها عند الحليل معدل ﴿ متفاعلن متفاعلن فعـ الله ومن شعره يهجو أبا على الرسي ويرميه بالدعوة والبرص :

أنت أعطيت من دلائل رسل الله آيا بهاعاوت الرؤوسا جئت فردا بلا أب وبيمنا ك بياض فأنت عيسى وموسى اه في فصل: ومن أهل البيت السيدة فاطمة بنت السيد على الرضا ﴾

قال في الكواكب السيارة وإلى جانب قبر البويطى رضى الله عنه قبر السيدة فاطمة بنت السيد على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم حكى عنها مع بشير بن سعيد الجوهرى حكاية وذلك أنه أصاب الناس قحط عظيم وكان زوجها مات وخلف محدعا لا يعرف مافيه فقالت يوما للخادمة وقد ضاق صدرها ليت شعرى ما في هذا المخدع ففتحته فوجدت فيه شيئا ملق في جانبه فأخذته فإذا هو كيس فيه عقد قد علاه الصدأ فقالت للخادمة امض به إلى السوق لعل أن يأتينا ولو بقوت اليوم فرجت الحادمة فطافت به على باب الصاغة فوجدت رجلا قائما عليه آثار الحير فنظرت إليه فقال ياأمة الله مالك فقصت عليه القصة فأخذه منها وغاب قليلا وجاء إليها وقال لها تبيعينه بمائة دينار فسكت الجاربة وظنت أنه يهزأ بها فتركها وغاب قليلا ثم أتى إليها وقال مايزيد ثمنه على مائتين وخمسين دينارا فقالت الجارية ياسيدى أنا خادمة امرأة شريفة أتهزأ بها ولها دعوة مجابة فقال لاوالله ما أنا بهازى بها ولا أقول إلاحقا فقالت الجارية اقبض المال وامض معى إلى مولاني فقبض للمال وأتى معها إلى الدار فدخلت وأعلمت السيدة فاطمة بذلك فخرجت السيدة فاطمة ووقفت

وراء الباب وقالت أحق ماتقول هذه الجارية ؟ قال نعم ثم صب المال في طرف الجارية فقالت السيدة فاطمة اجعل هذا المال نصفين لنا النصف ولك النصف فقال لاوالله لاينالني منه شيء بل ينالني منك دعوة تكون في عقبي إلى يوم القيامة فقالت جعل الله في نسلك الصالحين فكان من نسله أبو عبدالله الحسيني وأبو الفضل بن عبد الله بن الحسين بن بشير الجوهري رضي الله عنها وعنهم قال ثم عشى خطوات مستقبل القبلة تجد قبر السيد الشريف أبي القاسم الفريد المعروف بصاحب الحيار . حكى عنه أن إنسانا ورث عن أبيــه مالاكثيرا فأذهبه ثم تداين دينا فذهب منه فلقيه صاحب الدين وكتب ورقة اعتقاله ثم وقف الناس له فانتظره إلى مضى ثلاثة أيام فلما كان في اليوم الثالث قال في نفسه من أين أعطى هذا الرجل ؟ ثم أتى إلى القرافة وزار أكثر قبورها حتى انتهى إلى هذا القبر وكان عايه بناء بالطوب الله بن حاجزا فزار الرجل وابتهل إلى الله تعالى ثم أخذه النوم فنام فرأى كأن الشريف صاحب القبر ناوله خيارا وكان في أيام عدمه فاستيقظ فوجده في حجره فتعجب من ذلك فبينا هو يتعجب وإذا بالأمير ابن طولون واقف على رأسه فقال له مررت من همنا مرارا فما رأيتك إلا اليوم فنهض الرجل قائمًا وقص عليه قصته ثم ناوله الخيار فأخرج الأمير ابن طولون مالا وقال له اقض بهذا دينك (قال) وكان ابن طولون ملازما لزيارة الصالحين مشهورا بالخمير انهى (ومن المزارات) مشهد سنا وثنا قال القريزي في الخطط يقال إنهما من أولاد محمد بن جعفر الصادق كانتا تتاوان القرآن الكريم فماتت إحداهما فصارت الأخرى تتلو وتهدى ثواب قراءتها لأختها حتى ماتت ﴿ تنبيه ﴾ قد تقدم في بعض من ذكر من أهل البيت أنى لم أعين له مزارا معلوما وسببه عدم تبيين المواد التي بيدي لها ولكن سألت عن المعظم فوجدته بالقرافة الصغرى وهي التي بها ضريح إمامنا الشافعي رضي الله عنه والباقي بها أيضا ولكن درست علاماته (١)

﴿ تَتَمَّةُ فِي السَّكَارُمُ عَلَى القرافة ﴾ قال المقريزي في الخطط قال القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة القضاعي القرافة هم بنــو غض وفى نسخة بنو غصن بن سيف بن واثل بن المغافر وقال أبو عمرو الكندي بنو جحمد بن سيف بن وائل بن الجيزي بن شراحبيل بن المغافر بن يغفر وقيل إن قرافة اسم أم عذافر وحجض ابني سيف بن وائل بن الجيزي فقد صحف القضاعي في قوله غض بالغمين المعجمة والأقرب ما قاله الكندي لأنه أقعم بذلك وقال ياقوت والقرافة بفتح القاف وراء مخففة وألف خفيفة وفاء مقبرة بمصر مشهورة مسهاة بقبيلة من المغافر يقال لهم بنو قرافة . اعلم أن القرافة بمصر اسم لموضعين القرافة الكبرى حيث الجامع الذي يقال له جامع الأولياء والقرافة الصغرى وبها قبر الإمام الشافعي وكانتا في أول الأمــر خطتين لقبيلة من اليمن هم من المغافر بن يغفر يقال لهم بنو قرافة ثم صارت القرافة الكبرى جبانة وهي حيث مصلى خولان والبقعة وماهو حول جامع الأولياء قاله المقريزي في الخطط ثم قال والناس في القديم إنما كانوا يقبرون موتاهم فما بين مسجد الفتح وسفح المقطم واتخــذوا الترب الجليلة أيضاً فما بين مصلى خولان وخط المغافر التي موضعها الآن كمان تراب وتعرف الآن بالقرافة الكبرى فلما دفن الملك السكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب ابنه في سنة ثمان وستهائة بجوار قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي وبني القبة العظيمة على قبر الشافعي وأجرى لها الماء من بركة الكبش بقناطر متصلة منها نقل الناس الأبنية من القرافة الكبرى إلى ما حول الشافعي وأنشئوا هناك الترب فعرفت بالقرافة الصغرى وأخذت عمائرها في الزيادة وتلاشي أمر تلك ؛ وأما القطعة التي تلي قلعة الجبل فدنت بعد السبعمائة من الهجرة وكان مابين قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه وباب

١ ﴿ تنبيه ﴾ تزوج الحسن المثنى ابن الحسن السبط السيدة فاطمة بنت الحسين عمه والعقب الذي منها حسني أباحسيني أما ، ومن ذلك العقب السيد معاذ الذي بحارة الدراسة المحاورة لكفر الطماعين، وهاعو نسبه: السيد معاذ بن داود بن عمر بن محمد بن الحسن المثنى بن الحسن السيط ابن السدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا السيد سعد الله الذي بالدرب الأحمر حسني أبا حسيني أما لما ذكر حدثني بعض الثقات أنه كانت له قضية مهمة بالمجاس عصر فضر مصرمن أجلها ونزل ببيت بحارة سعدالله المساة بحارة ابن كلبة فبينا هو نائم إذ دخل عليه شاب أمرد عليه ثياب بيض وعلى رأسه قلنسوة وقال له يا أخى لاتهتم وان شاء الله قديم أمر قضيتك على أحسن حال فقال له من أنت ؟ فقال له أنا سعد الله صاحب المسجد الذي أنت بجواره ، فانتبه فرحا مسرورا وكان الحال كا قال فاصطنع ذلك الرجل ولهمة مشمولة بقراءة القرآن من أجل الشيخ سعد الله سنويا وقد

حضرت تلك الوليمة في سنة وذلك ببلاد الأرياف ( ومن أهل البيت) السيد أحمد خليل الذي بهرية شرقية بلبيس وهو من نسل الحسن الثني بن الحسن السبط، وها هو نسبه: السيدامدين مصطفى ابن محمد بن خلیل بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن زيدان بن ماشم بن على بن حسان ابن على بن يوسف بن حجاج بن حازم بن غازى ابن قاسم الشهير بالأعرج صاحب الحصين الأحمر المعلق بالجبل ابن عامر بن إسمعيل بن هاشكم ان عد لله بن يوسف ابن عيلان بن محمد السليق ابن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بنعلى بن أبى طالب وهذا نسب شريف صيح من حية أبيه ، وأما من حية أمه فيو السيد أحمد ابن مقطفة بنت مرزة شريفة حسينية وقد جمع بعضهم في مناقب وسالة سماها لقط اللآلي (١) (قوله التي فيها قبر الإمامالشافعي ) أي وهي الصغرى أى وبها قبر الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن كان مولى قيس ان رفاعة وهو مولى

عد الرحمن بن خالد بن

القرافة ميدانا تتسابق فيه الأمراء والأجناد وتجتمع الناس هناك للتفرج على السباق كانت الأمراء تتسابق في جهة والأجناد في جهة منفردين عن الأمراء وكان الشرط في السباق من تربة الأميريدر إلى بالقرافة ثم أحدث أمراء دولة الناصر محمد بن قلاوون في هذه الجهة الترب فبني الأمير يلبغا التركاني الأمير طقشمر الدمشق والأمير قوصون وغيرهم من الأمراء وتبعهم الجند وسائر الناس فبنوا الترب والحوانك والأسواق والطواحين والحمامات حتى صارت العارة من بركة الجيش إلى باب القرافة وانقسمت الطرق في القرافة وتعددت بها الشوارع ورغب كثير في سكناها لعظم القصور التي أنشئت بها وسميت بالترب قال موسى بن محمد بن سعيد في كتاب المعرب عن أخبار المغرب بت ليالي كثيرة بقرافة الفسطاط وهي في شرقها بها منازل الأعيان بالفسطاط والقاهرة وقور علها مبان معتني به وفيها القبة العالية العظيمة المزخرفة التي فيها قبر الإمام الشافعي (۱) رضى الله عنه وبها مسجد جامع و ترب كثيرة علها أوقاف للقراء ومدرسة كبيرة الشافعية ولا رضى الله عنه وبها مسجد جامع و ترب كثيرة علها أوقاف للقراء ومدرسة كبيرة الشافعية ولا وفها أقول :

إن القرافة قد حوت ضدين دنيا وأخرى فهى نعم المنزل يغشى الخليع بها السماع مواصلا ويطوف حول قبورها المتبتل كم ليلة بتنا بها ونديمنا لحن يكاد يذوب منه الجندل والبدر قد ملا البسيطة نوره فكأنما قد فاض منه جدول وبدا يضاحك أوجها حاكينه لما تكامل وجهه المتهلل

وقال شافع بن على:

تعجبت من أهل القرافة إذ غدت على وحشة الوتى لها قلبنا يصبو فألفيتها مأوى الأحبة كلهم ومستوطن الأحباب يصبوله القلب وقال الأديب أبو سعيد محمد بن أحمد العميدى :

إذا ما ضاق صدرى لم أجد لى مقر عبادة إلا القرافة لأن لم يرحم المولى اجتهادى وقلة ناصرى لم ألق رافه

روى عن أبي طيبة عن أبي بريدة مرسلا قال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد قال سأل القوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح القطم بسبعين ألف دينار فعجب عمرو من ذلك وقال أكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين فكتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فكتب اليه عمر سله لم أعطاك به ما أعطاك وهي لا ترع ولايستنبت بهاماء ولاينتفع بها ؟ فسأله فقال انا لنجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الجنة فكتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فكتب اليه عمر إنا لانعلم غراس الجنة إلا المؤمنين فاقبرفها من مات قبلك من المسلمين ولا تبعه بشي قبكان أول من دفن فيها رجل من الغافر يقال له عامر فقيل عمرت فقال القوقس لعمرو ماعلى هذا عاهدتنا فقطع لهم الحد الذي بين القبرة وبينهم وعن ابن لهيمة أن القوقس قال لعمرو إنا لنجد في كتابنا ما بين هذا الجبل وحيث تزلم ينيت فيه شجر الجنة فكتب بقوله إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم فقال صدق فاجعام المقبرة المسلمين فقبر فيها ممن عرف من أصحاب رسول الله والمن المعمرة الغفاري وعقد بن عامر الجني ويقال وسلمة بن مخلد الأنصاري وفي شرح الشريشي على القامات الحريرية وعقال وحقة بن عامر الجني ويقال وسلمة بن مخلد الأنصاري وفي شرح الشريشي على المقامات الحريرية

أن السيدة آسية امرأة فرعون مدفونة بالقرافة الكبرى. وروى أبوسعيد عبد الرحمن بن أحمد ابن يونس في تاريخ مصرمن حديث حرملة بنعمران قال حدثني عمير بن أبي مدرك الخولاني عن سفيان بن وهب الحولاني قال بينا نحن نسيرمع عمرو بن العاص في سفح هذا الجبل ومعنا المقوقس فقال له عمرو يا مقوقس ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات ولا شجر على نحو بلاد الشام ؟ فقال لا أدرى ولكن الله أغنى أهله بهذا النيل عن ذلك ولكنه نجد تحته ماهو خير من ذلك قال وماهو ؟ قال ليدفنن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لاحساب علمهم قال عمرو وقبر عقبة بن عامر فيـــه قال المقريزي والاجماع على أنه ليس فيالدنيــا مقبرة أعجب ولا أبهى ولا أعظم ولا أنظف من أبنيتها وقبابها وحجرها ولا أعجب تربة منها كأنها الكافور والزعفران مقدسة فيجميع الكتب وحين تشرف علمها تراها كأنها مدينة بيضاء والمقطم عال علمها كأنه حالط من ورائها [عجيبة] قال المقريزي وفيسنة ثلاث وثلاثين وأربعائة ظهر شيء بالقرافة يقال له القطربة تنزل من جبل المقطم فاختطفت جماعة من أولاد سكانها حتى رحل أكثرهم خوفا منها وكان شخص من أهل مصريعرف مجميد الفوال خرج من إطفيح على حماره فلما وصل إلى حلوان عشاء رأى امرأة جالسة على الطريق فشكت إليه ضعفا وعجزا فحملها خُلْفه فلم يشعر بالحمار إلا وقد سقط فنظر إلى المرأة فإذا بها قد أخرجت جوف الحمار بمخالها ففر وهو يعدو إلى والى مصر وذكر له الخبر فخوج بجماعته إلى الموضع فوجــد الدابة قد أكل جوفها تمصارت بعد ذلك تتبع الموتى بالقرافة وتنبش قبورهم وتأكل أجوافهم وامتنع الناسمين الدفن في القرافة زمنا حتى القطعت تلك الصورة قال المقربيزي ماكان من القرافة في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرى وماكان في شرقي مصر بجوار المساكن يقال له القرافة الكبرى كما تقدم وفهاكان مدافن أموات المسلمين منذ افتتحت مصر واختطت العرب مدينة الفسطاط ولميكن لهما مقبرة سواها فلما قدم جوهم القائد من قبل المعز وبني القاهرة وسكنها الحلفاء اتخذوا بها تربة عرفت بتربة الزعفران قسبروا بها موتاهم ثم لما مات أمير الجيوش بدر الجمالي دفن خارج باب النصر فاتخذ الناس هناك مقابر موتاهم وكثرت مقابر أهل الحسينية في هذه الجمة انتهى .

إلباب الرابع: في ذكر مناقب الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب رضى الله عنهم في في الروض الفائق مانصه قال بعض الصالحين: رأيت في النوم كأنى دخلت الجنة فرأيت في وسطها عمودا من نور ورأيت أربعـة يجرونه بأربع سلاسل من جهاته الأربع وهو ثابت لا يتغير من مكانه فقلت يالله العجب لوجره هؤلاء من فرد جهة واحدة لكان أسهل عليهم فسألت بعض الملائكة عن ذلك فقال لى هذا العمود هو دين الإسلام وهذه الأربع سلاسل المذاهب الأربعة وهؤلاء الذين يجرونه هم أئمة الإسلام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك رضى الله عنهم أجمعين فاتفاقهم فرض وقولهم حق واختلافهم رحمة للمسلمين.

فالشافعي له علوم تشرق بين الورى وله ثناء يعبق ولمالك نشرت علوم مالها حد كبحر زاخر يتدفق ولأحمد تعز العلوم لأنه يروى الحديث وصدقه متحقق وأبو خنيفة سابق فلأجل ذا آثاره وعلومه لاتسبق فهم رب العلا بالفضل منه فشأوهم لا يلحق

مسافر الفهمي . ولدالليث سنة أربع وتسعين من الهجرة في شعبان نقــل ابن خلسكان أنه مسن قلقشندة قريةمن قرىمصر والفهمي نسبة إلى فهم بطن من قريش قال أخوهم فأبت إلى فهم البيت واختلفوا هل سمع عن مالك أو سمع مالك عنه قال ابن خليكان رأيت في بعض المجاميع أن الليث كان حنفي المذهب وأنه ولى قضاء مصر وأن الإمام ماليكا أهدى اليه صينية فها تمر فأعادها مملوءة ذهباوأنه كان سخذ لأصحابه الفالوذج ويعمل فها الدنانير فيحصل لكل من أكل كشرا أكثر من صاحبه توفي رضي الله عنه يوم الخيس وقيل الجمعة متتصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة ودفن يوم الجمعة بقرافة مصرالصغرى قال بعض أصحابه لما دفن الليث بن سعد سمعنا صوتا وهو يقول:

ذهب الليث فلا ليث لكم ومضى العلم قريبا وقبر قل صاحب الكواكب أن ولدا من عقب الليث الزعل إلى البلاد الشامية وكان قد أعيل فاجتمع به رجل من أهل الثروة واليسار وقال له أنامل كك وما تحت يدى ملكك فقال له ولم

[ ٢٩ - نور الأبصار ]

﴿ فَصَلَّ : فِى ذَكَرَ مِنَاقِبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِى حَنَيْفَةِ النَّعْمَانُ بِنَ ثَابِتٌ بِنَ رُوطًا بِنَ مَاهِ الْكُوفِي مُولَى بَنِي تَبِمِ اللهِ بِن ثَعْلَبَةً ﴾

وزوطا بضم الزاى وسكون الواو كذا ضبطه بعضهم . ولد أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه بالكوفة سنة ثمانين ونشأ بها . وكان رضي الله عنه حسن السمُّت والوجه والثوب والفعل والمواساة لكل من طاف به وكان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير وكان من أحسن الناس منطقاً ؛ وأدرك رضي الله عنه ستة من الصحابة وهم أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث ابن جزء وعبد الله بن أنيس وعبد الله بن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع ومعقل بن يسار وفي إدراكه جابر بن عبد الله خلاف، وفي تتمــة المختصر لم يلق أحداً منهم ولا أخذ عنهم وأصحابه يزعمون غير ذلك انتهي (ذكر) الخطيب في تاريخ بغداد أنه أخذ الفقه عن حماد بن أبي سلمان وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا إسحاق السبيعي ومحارب بن دثارٌ والهيثم بن حبيب الصواف ومحمد ابن المنكدر ونافعا مولى عبد الله بن عمر وهشام بن عروة وسماك بن حرب. وفيه قال أبو حنيفة دخلت على أبى جعفر أمير المؤمنين فقال لى يا أبا حنيفة عمن أخذت العلم ؟ قال قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعن على بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس قال بخ بخ استو ثقت ماشئت ياأباحنيفة الطبيين الطاهرين المباركين رضي الله عنهم أجمعين . وفيه أيضا قيل دخل أبوحنيفة يوما على المنصور وهو أبو جعفر وعنده عيسي بن موسى فقال المنصور إن هذا لعالم الدنيا اليوم ثم قال له يانعهان عمن أخذت العلم ؟ قال عن أصحاب عمر عن عمر وعن أصحاب على عن على وعن أصحاب عبــد الله عن عبد الله وما كان في وقت ابن عباس على الأرض أعلم منه قال لقد استوثقت روى عن أبي حنيفة ابن المبارك ووكيع بن الجراح والقاضي أبو توسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم . وحكى عن الشافعي أنه قال الناس كليم عيال على ثلاثة مقاتل بن سلمان في التفسير وعلى زهير بن أبي سلمي في الشعر وعلى أبي حنيفة في الفقه . وفي ربيع الأبرار يقال إن أربعة لم يسبقوا ولم يلحقوا أبو حنيفة في الفقه والخليــل في نحوه والجاحظ في تأليفه وأبو تمام في شعره ؛ وفيه كان الثوري إذا سئل عن مسألة دقيقة قال لايحسن أن يتكلم فيها إلا رجل قد حسدناه يعني أباحنيفة . وفي تاريخ اليافعي نقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد وأراد أن يوليه القضاء فأبي فحلف عليه ليفعلن فلف أبو حنيفة لايفعل فقال الربيع بن يونس الحاحب لأبي حنيفة ألاترى أن أمير المؤمنين يحلف فقال أبو حنيفة أمير المؤمنين أقدر منى على كفارة بمينه فأمن به إلى السحن فلم يقبل القضاء فضربه مائة سوط وحبس إلى أن ماث. قال الخطيب البغدادي إن النصور لما بني مدينته ونزل بها ونزل المهدي في الجانب الشرقي وبني مسحد الرصافة أرسل إلى أبي حنيفة فيء به فعرض عليه قضاء الرصافة فأبي فقال له إن لم تفعل ضربتك بالسياط فقال أو تفعل ؟ قال نعم فقعد في القضاء يومين فلم يأته أحدفهما كان في اليوم الثالث أتاه رجل صفار ومعه آخر فقال الصفار لي على هذا درهان وأربعة دوانق ثمن تور صفر قال أبو حنيفة انق الله وانظر فما يقول الصفار قال ليس على شيء فقال أبو حنيفة للصفار ماتقول ؟ قال استحلفه لي فقال أبو حنيفة قل والذي لاإله إلا هو فجعل يقول فلما رآه أبو حنيفة مقدما على اليمين قطع عليه وأخرج من صرة في كمه درهمين ثقيلين وقال للصفار هذا عوض مالك عليه فلما كان بعداليومين اشتكي أبوحنيفة فمرض ستة أيام ثم مات رخمه الله . وفي ربيع الأبرار لاز مخشري أراد عمر بن هييرة أباحنيفة على القضاء فأبي فحلف ليضربنه بالسياط على رأمه وليسحننه وفعل حتى انتفخ وجه أبي حنيفة ورأسه من الضرب فقال الضرب في الدنيا بالسياط أهون على من مقامع

استدل بها بعض العاماء على تخصيص أهل العلم بلباس من تطويل الأكام وادارة الطلسان ونحو ذلك ليعرف وا فيحلوا تكريما للعلم، وهذا وجه حنسن والله أعلم. التلسع والعاشر هل مدخلون في الوصية على الأشراف والوقف علهم والجواب إن وجد في كلام الموصى والواقف نص يقتضي دخولهم أو خروجهم اتبع وان لم يوجد ما يدل على هذا ولاهذا فقاعدة الفقه أنالوصايا والأوقاف تنزل على عرف البلد وعرف مصر من عهد الخلفاء الفاطميين إلى الآن أن الشريف لقب لكل حسني وحسينى خاصة فلالدخاون على مقتضى هذا العرف اه ملخصا لكن يؤخذ من الآية السابقة التي استؤنس بهافي ليس العلامة الخضراء استحاب لسها للأشراف فيعكر ذلك على قوله قبل

ذلك فقال أنا عبد من عبيد أبيك أبقيت وكان معى بعض من المال و انجرت فيه فقتح الفتاح على فقال له قد اعتقتك ووهبتك ما ييدك قال صاحب المكواكب لم يترجح عندى نقله صاحب نور الأبصار

الحديد في الآخرة ؟ وعن أبي عون ضرب أبو حتيفة مرتين على القضاء ضربه ابن هبيرة وضربه أبوجعفر وأحضر بين يديه فدعاله بسويق وأكرهه على شربه فشربه ثم قام فقال إلى أين؟ فقال إلى حيث بعثتني فمضى به إلى السجن فمات فيه ، وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكي وترحم على أبى حنيفة وذلك بعد أن ضرب الإمام أحمد على ترك القول بخلق القـرآن وفي الكشاف وكان أبو حنيفة يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن على وحمل المال إليه والخروج على الاص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه وقالت له امسرأة أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن الحسن حتى قتــل فقال ليتني مكان ابنك ، وكان يقول في المنصور وأشياعه لوأرادوا بناء مسجد وراودوني على عد آجر"ه لمافعات. وذكر الخطيب في تاريخه أن أبا حنيفة رأى في المنام أنه نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث من سأل محمد بن صيرين قال ابن سيرين صاحب هذه الرويا يثور علما لم يسبقه اليه أحد . وعن صالح بن محمد بن يوسف بن رزين عن أبي حنيفة أنه قال رأيت في المنام كأني نبشت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجت عظاما فاحتضنتها قالفهالتني هذه الرؤيا فدخلت على ابن سيرين وقصصتها عليه فقال ان صدقت رؤياك لتحيين سنة محمد صلى الله عليه وسلم روى . عن أبى حنيفة أنه قال دخلت البصرة فظننت أنى لاأسأل عن شيء إلا أجبت عنه فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي أن لا أفارق حمادا فصحبته عشرين سنة قال وماصليت صلاة إلاواستغفرت لماد مع والديّ ولكل من قرأت عليه . وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول ماجاءنا أويقول مأتانا عن الله ورسوله قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا أو ماأتانا عن الصحابة اخترنا أحسنه ولم نخرج عن أقاويلهم وما جاءنا أو ماأتانا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال كذا في ربيع الأبرار ، وكان أبو حنيفة كثيرا ماينشد هذين البيتين :

حسدوا الفتى إن لمينالوا سعيه والكل أعداء وله وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهم حسدا وبغضا إنه لدمم وعن خلف بن سالم عن صدقة المقابرى وكان صدقة مجاب الدعوة قال لما دفن أبو حنيفة في مقابر الخيزران سمعت صوتا من الليل ثلاث ليال يقول:

ذهب الفقه فـــ الفقه لكم واتقوا الله وكونوا حنف مات نعاف فمن هــ ذا الذي يحتى الليل إذا ما سـجفا وفي تاريخ ابن الوردي كان شيخنا العلامة صدر الدين محمد بن الوكيل العثماني ينشد لبعضهم: الفقه فقه أبي حنيفة وحــده والدين دين محمد بن كرام أن الأولى في دينهم مااستمسكوا بمحمد بن كرام غير كرام

قال الامام الشافعي رضى الله عنه قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته . وعن على بن عاصم قال لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل أهل الأرض لرجح به . وفي حياة الحيوان كان أبو حنيفة اماما في القياس وصلى صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة وكان عامة ليله يقرأ القرآن في ركعة واحدة وكان يبكي في الليل حتى ترجمه جيرانه وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة اه . وروى عن أسد بن عمروأنه قل صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة وكان يسمع بكاؤه في الليل حتى ترجمه جيرانه في فوائد: الأولى في أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان له جار اسكاف يعمل نهاره فاذا رجع إلى

بدعة مباحة اللهم إلا أن يجعل قوله ، وقد يستأنس الخ بيانا لوجه آخر مخالف لما قبله في الحريم فتأمل ، والذى ينبغى اعتاده أنها مستحبة للأشراف أخذا من الآية السابقة مكروهة لغيرهم لأن فها انتسابا بلسان الحال إلى غير من ينسب اليه الشخص في نفس الأمر وانتساب الشخض إلى غيرمن ينسب اليه في نفس الأمر منهى عنه محذر منه هـذا ولم يكتف فيهذه الأعصار بتلك العلامة الخضراء بل جعلت العامة كاباخضراء وحكمها حكم تلك العلامة ولعل اختيار هذا اللون لكونه أفضل الألوان على ماقاله السيوطى فى وظائف اليوم واللسلة أو كونه لون الحلة التي يكساها في الموقف نبينا صلى الله عليه وسلم كا في حديث أورده عياض في الشفاء أو كونه لون ثياب أهل الجنة كما في آية أهل الكرف وما في كلام السيوطي من أن النسب إلى الأب لا الأم المراد به النسب في عرف الشرع المرتب علية العصوية والعقل والإرث ونحوها من الأحكام لا النسب اللغوى الحاصل عطلق الولادة ، وأما قوله تعالى منزله ليلا تعشى شم أشرب فاذا دب الشراب فيه عني وقال:

أضاعوني وأي فتي أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

ولا يزال يشرب ويردد هـــذا البيت حتى يأخذه النوم وأبو حنيفة يسمع صوته كل ليلة وكان أبو حنيفة يصلى الليل كله ففقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه فقيل أخذه العسس منذ ليال فصلى أبوحنيفة الفجر من غده ثم ركب بغلته وأتى إلى دارالأمير فاستأذن عليه فقال ائذنوا له وأقبلوا به رأكبا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط ففعل به ذلك فوسع له الأمير في مجلسه وقال ماحاجتك قال أشفع في جارى فقال الأمير أطلقوه وكل من أخذ في تلك الليلة فأطلقوهم أيضا وذهبوا وركب أبو حنيفة بغلته وخرج الاسكاف يمشى وراءه فقال لهأ بوحنيفة يافتي هل أضعناك فقال بل حفظت ورعيت جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ثم تاب الرجل ولم يعد إلى ماكان يفعل كذا في تاريخ بغداد ووفيات الأعيان، وهذا البيت للعرجي في تتمة المختصر نسبة إلى العرج بسكون الراء عقبة بين مكة واللدينة وهو عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه اه. وفي المطول عبدالله ابن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقيل البيت لأمية بن أبي الصلت وقد أورده صاحب التخليص شاهدا في فن البـديع على التضمين وشرحه السعد بما نصه اللام في ليوم لام التوقيت والكريهة من أسماء الحرب الثغر بكسر السين سده بالخيل والرجال والثغر موضع المخافة من فروج البــلدان أي أضاعوني في وقت الحرب وزمان ســـد الثغر ولم يراعوا حتى أحوج ماكانوا إلى وأي فتي أي كاملا من الفتيان أضاعوا وفيه تنديم وتخطئة لهم اه ومثله في الأطول. واستشهد به أيضاً النصر بن شميل بضم الشين ابن خرشة بفتح الخاء المعجمة البصري النحوي على كسر السين من سداد حين قال المأمون حدثنا هشيم عن مجاله عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز » وفتح سبن سداد فأعاد النضر الحديث وكسر السبن فاستوى المأمون حالسا وقال تلحنني يانضر فقال إنما لحن هشيم وكان لحانا فتبع أمير المؤمنين لفظه قال فما الفرق بينهما ؟ قال السداد بالفتح القصد في الدين والسيل والسداد بالكسر البلغة وكل ماسددت به شيئا فهو سداد بكسر السين وأنشد البيت فأمر له بخمسين ألف درهم [ الثانية ] روى أن امرأة دخلت في مسجد أبي حنيفة وهو جالس بين أصحابه فأخرجت تفاحة أحد جانبها أحمر والآخر أصفر فوضعتها بين يديه ولم تتكلم فأخذها أبو حنيفة وشقيا نصفين فقامت المرأة وخرجت ولم يعرف أصحابه مرادها فسألوه عن ذلك فقال إنها ترى تارة أحمر مثل أحد جانبي التفاحة وتارة أصفر مشل الجانب الآخر سألت أن يكون حيضا أو طهرا فشققت النفاحة وأريتها باطنها وأردت بذلك أن لاتطهرى حتى ترى البياض مثل باطنها فقامت وخرجت [ الثالثة ] أن أعرابيا دخل على أبى حنيفة وهو جالس بين أصحابه فقال له أفى الصلاة واو أو واوان فقال واوات فقال بارك الله فيك كما بارك فى لا ولا فلم يعلم أحد سؤال السائل ولا جواب أبي حنيفة فسألوه عن ذلك فقال سألني أو فيالتشهد واو أو واوان فقلت وإوات بالجمع فــدعا لي بالبركة كما بارك في الشجرة الزيتونة لاشرقية ولا غربية كذا في المبسوط [ الرابعـة ] روى أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان جالسا يوما في المسجد فدخل عليه طائفة من الخوارج شاهرين سيوفهم فقالوا ياأبا حنيفة نسألك عن مسئلتين فإن أجبت نجوت وإلا قتلناك قال اغمدوا سيوفكم فإن برؤيتها يشتغل قلبي قالواكيف نغمدها ونحن نحتسب الأجر الجزيل بإغمادها في رقبتك ؟ فقال سلوا إذن فقالوا جنازتان على البلب إحداهما رجل شرب

ادعوهم لآبائهم أى انسبوهم فالمراد به نفي حكم التبني لا نفي مطلق النسب إلى الأم فقد نسب عليه الصلاة والسلام عبدالله بن مسعود إلى أمه حيث قال «رضيت لأمتى مارضي لها ابن أم عبد » وكذا عبد الله ابن أم مكتوم حيث قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوحتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وما مر في كلامه من جريان السلف والخلف على أن ابن الشريفة لا يكون شريفا إذا لم يكن أبوه شريفا لعل مراده جمهورهم وإلا فقد ذهب جماعة إلى كونه شريفا أو المراد الشرف الأقوى لأنه الذي من حبة الأب لكن هذا لا وافق قول بعض هؤلاء الجماعة بعدم تفاوت الانتماء بكونه من جهة الأب أوالأم لأنه من حيث الاتتماء إليه صلى الله عليه وسلم بالولادة وهو لا يتفاوت بكونه من جهة الأب أو الأم فأعرف لكوالله أعلم. [ وأما السيدة رقية بنت الإمام على كرم الله وجهه فقد تقدم أنها ماتت قبل الباوغ ومحلها بعد السيدة سكينة بشيء يسير على عين الطالب للسيدة الخمر فعص همات سكران والأخرى امرأة حملت حملا من الزنا همات في ولادتها قبل التوبة أها كافران أم مؤمنان والقوم السائلون مذهبهم التكفير بارتكاب ذنب واحد ؟ فإن قال مؤمنان قتلوه فقال من أي فرقة كانا أمن الهود ؟ قالوا لا قال أمن النصاري؟ قالوا لا قال أمن المجوس ؟ قالوا لا قال أمن عبدة الأوثان ؟ قالوا لا قال من كانا ؟ قالوا من المسلمين قال قد أجبتم قالوا وكيف قال قد اعترفتم بأنهما كانا مسلمين ومن كان من المسلمين كيف تجعلونه من الحكورين ؟ قالوا هما في الجنة أو في النار ؟ قال أقول فيهما ماقال الحليل صلى الله عليه وسلم في حق من هو شر منهما فهن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أو أقول ما قال عيسي روح الله عليه الصلاة والسلام فيمن هو شر منهما أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فتابوا واعتذروا الله اه من الروض الفائق . وعن محمد بن الحسن قال حدثني القاسم بن معن أن أبا حنيفة رضي الله عنه قرأ هذه الآية « بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر » فلم يزل يرددها ويكي ويتضرع وأنا في المسجد أريد أن أسأله عن مسئلة وهو لا يعلم أني في المسجد فقرأ حتى بلغ إلى قوله تعالى وأنا في المسجد « إذا زلزلت الأرض زلز الها » فلم يزل قابضا على لحيته إلى الفجر وهو يقول يجزى ليلة في المسجد « إذا زلزلت الأرض زلز الها » فلم يزل قابضا على لحيته إلى الفجر وهو يقول يجزى ليلة في المسجد « إذا زلزلت الأرض زلز الها » فلم يزل قابضا على لحيته إلى الفجر وهو يقول يجزى يثقال ذرة رضى الله عنه .

وتتمة ووى أن الحليفة دعا أبا حنيفة رضى الله عنه وقال له كم يحل للرجل الحر من النساء الحرائر ؟ فقال أربع فقال الحليفة اسمعى ياحرة فقال أبو حنيفة على البديهة ياأمير المؤمنين لا يحل لك إلا واحدة فغضب الحليفة وقال الآن قلت أربع فقال ياأمير المؤمنين قال الله تعالى «فانكحوا ماطاب لنكم من النساء مثنى وبالاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » فلما سمعتك تقول اسمعى ياحرة عرفت أنك لا تعدل فلهذا قلت لا يحل لك إلا واحدة فلما خرج أبو حنيفة بعثت زوجة الحليفة إليه ألف دينار وأنفذت تشكره و تثنى عليه فلم يقبلها وردها وقال للرسول قل لها أنا ما تكامت لأجلك وما تكامت إلا لأجل الله فأجرى على الله . وكان رضى الله عنه كثير الحوف والصدقة قال الحطيب كان أبو حنيفة إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها وإذا اكتسى ثوبا جديداكسا بقدر عنه العلماء ، وكان إذا وضع بين يديه الطعام ترك منه بقدر ما يأكل ثم يطعمه لإنسان فقير أو لمن في بيته يحتاج إليه وكان رضى الله عنه يؤثر رضا ربه على كل شيء ولو أخذته السبوف في الله لاحتمل وكان دأيما بهذر و المنتهن :

عطاءذى العرش خيرمن عطائكمو وفضله واسع يرجى وينتظر تكدرون العطا منكم بمنتكم والله يعطى فلا من ولاكدر

قال أبو بكر بن أحمد بن ثابت المؤرخ يقال إن أباه ثابتا هو الذي أهدى الفالوذج لعلى بن أبي طالب يوم النيروز وقيل يوم المهرجان وكان أبو حنيفة يقول أنا في بركة دعوة صدرت من على ابن أبي طالب لأبي وفي رواية وكان ثابت أبو أبي حنيفة يقول أنا في بركة دعوة صدرت من على رضى الله عنه في حقى . توفى أبو حنيفة ببغداد في رجب أو شعبان سنة خمسين ومائة وكان ابن سبعين سنة وهي السنة التي ولد فيها إمامنا الشافعي رضى الله عنهما ؟ وقيل إن المنصور سقاه سما فات لقيامه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن ذكره اليافعي في تاريخه . وعن جعفر بن الحسين قال رأيت أبا حنيفة في المنام فقلت له ما فعل الله بك ؟ قال غنه إلى .

فيسة تجاه مسجد شجره الدر قال الشعراني في مننه أخبرني سيدي على الخواص أن السيدة رقية ابنة الإمام على كرم الله وجهه في الشهد القريب من دار الخلافة ومعها جماعة من أهل البيت اله وقد بني هذا الحل سنة ثلاث وسبعين ومائة أسبل الله جميل ستره عليه . وألف حضرة المشار إليه أسبل الله جميل ستره عليه . وأحاما السيدة مكينة بنت الحسين في الحسين المحسين الحسين في الحسين المحسين المح

ففي طبقات الشعراني الكبرى أنها مدفونة بالقرافة بقرب السيدة نفيسة وكذا في طبقات المناوي أنها مدفونة بالمراغة وكذافي سيرة الشامى والحابي كانقله بعض المنفين قال الشعراني لما دخلت السيدة نفيسة مصركانت عمتهاالسيدة سكينة المدفونة قريامن دار الخلافة مقمة عصر قبلها ولها الشهرة العظيمة فخلفت الشهرة والنذور علما واختفت رضى الله تعالى عنها . وفي الفصول المهمة في فضائل الأعةلابن الصباغ أن الحسن ابن الحسن بن على خطب من عمه الحسين إحدى ابنتيه فاطمة أوسكينة وقال اخترلي إحداها فقال الحسين قد اخترتاك ابنتي فاطمة فهي أكثرهما شها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما في الدين فتقوم الليل كله وتصوم

النهار، وأمافي المال فتشبه الحورالعين ؛ وأما سكينة فغالب علها الاستغراق مع الله تعالى فلا تصلح لرجل ، وفي كلام غير واحد أن سكينة تزوجت بابن عميا عبدالله بنالحسن فقتل عنها بالطف ثم تزوجت بعده بأزواج وقد بني عليا سنة ثلاث وسبعين ومائية وألف حضرة المشار إليه أجزل الله أجره لديه ، وأنشأ لها مسجدا عم نفعه الناس ، وأظهر مزارها بعدأن كان في زواياالاندراس، والمشهور على الألسنة في اسمها أنه مكبر بفتح السين وكسر الكاف لكن في القاموس وشرحأسماء رجال المشكاة أنه مصغر بضم السيان وفتح الكاف.

(واعلى)أنمافيمننالشعراني الكبرى مخالف لما مر فإن فها أن سكينة المدفونة بالحل المتقدم أخت الحسين وتعقب بأن المعروف أن مكينة بنته لا أخته وقد عدابن الصباغ في الفصول المهمة أن أولاد على الذكور والإناث سبعة وعشرون ولميذكر فمهم سكينة وعول معض مشائخنا على مافي المن وأبده بتصريح النووى في تهذيب الأسماء واللغات بأن الصحيح وقول الأكثرين أن سكينة بنت الحسين توفيت بالمدسة وعبارة النووى

﴿ فَصَل : فَي ذَكُر مِناقب إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ﴾ نسبة إلى بطن من حمير يقال له ذو أصبح نقله بعضهم . وفي تتمة المختصر مانصه مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحرث الأصبحي نسبة لذي أصبح الحارث بن عوف من ولد يعرب بن قحطان اه . وأنس بن مالك هذا غير أنس بن مالك خادم رسول الله والله والله الله والله الله والله وال إذ هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخارجي ، وأنس أبو الإمام مالك تابعي . ولد الإمام مالك رضي الله عنه سنة إحدى أو ثلاث أو أربع أو خمس أو سبع وتسعين قال الشافعي رضي الله عنه إذا وجدت لمالك حديثًا فشد يدك به فإنه حجة ، وحمل حديث أبي هريرة «يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة» على مالك وعن الشافعي رضى الله عنه أنه قال مابعد كتاب الله كتاب هو أكثر صوابا من موطا مالك قال العلماء قول الشافعي هذا كان قبل تصنيف البخاري ومسلم كتابهما وإلا فهما أصح الكتب الصنفة. قال الشافعي رضي الله عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وأخذ القراءة عن نافع بن أبي نعيم وسمع الزهرى وأخذ العلم عن ربيعة الرأى . قال الشافعي قال لي محمد بن الحسن أيما أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعنى أبا حنيفة ومالكا ؟ قلت على الإنصاف قال نعم قلت أنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم قلت فأنشدك الله من أعلم بالسنة ؟ قال اللهم صاحبكم قلت من أعلم بأقاويل أصاب رسول الله عَالِيَّا التقدمين صاحبنا أم صاحبكم ؟ قال اللهم ضاحبكم قلت فلم يبق إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء كذا في تتمة المختصر .

[صفة الإمام مالك رضى الله عنه] كان طويلاجسما عظيم الهامة أبيض الرأس واللحية قيل كانت تبلغ لحيته صدره وقيل كان أشقر أزرق العينين يلبس الثياب العدنية الرفيعة قال أشرب إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتفيه قيل وكان يكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من المثلة كذا في كتاب الطبقات للشعراني وغيره روى الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الأنساب أن الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رضي الله عنه كان إمام دار الهجرة وفها ظهر الحق وانتصر وقام الدين واشتهر في سائر الأقطار وضربت له أكباد الإبل وارتحل الناس إليه من كل فج فانتصب لتدريس العلم وهو ابن سبع عشرة سنة فاحتاج أشياخه إليه ومكث يفتي الناس ويعلمهم نحوا من سبعين سنة وشهدله التابعون بالفقه والحديث وروى عنه محمد بن شهاب الزهري وربيعة بن عبدالر حمن فقيه أهل المدينة ويحي بن سعيدالا نصاري وموسى بن عقبة وروى عنهم قال يحيى بن شعبة دخلت المدينة سنة أربع وأربعين ومائة ومالك أسود الرأس واللحية والناسحوله سكوت لايتكام أحد منهم هيبة له ولا يفتي أحد في مسجد رسول الله والتعليم غيره فجلست بين يديه فسألته فجد ثني فاستزدته فزادني ثم غمزني أصحابه فسكت . قال مالك رضي الله عنه ماجلست للفتيا والحديث حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم اني مستحق لذلك وقال حماد بن زياد لرجل جاءه في مسئلة اختلف الناس فها يا أخي إن أردت السلامة لدينك فسل عالم المدينة واصغ إلى قوله فإنه حجة مالك بن أنس إمام الناس وقال حماد بن سلمة لو قيل لى اختر لأمة محمد والسَّاليَّة إماما يأخذون عنه دينهم لرأيت مالكا لذلك موضعا وأهلا ورأيت ذلك صلاحا للأمة. وقال الليث بن سعد علم مالك علم نقى مالك أمان لمن أخذ به من الأنام . وكان عبدالرحمن بن القاسم يقول إنما أقتدى فيديني برجلين مالك في علمه وسلمان بن القاسم في ورعه. وقال مجمد بن رمح حججت مع أبي وأناصبي لم أبلغ الحلم فنمت في مسجد رسول الله والسيانية في الروضة بين القبر والمنبر فرأيت النبي ﷺ قد خرج من قبره وهو متوكئ على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما

سكسنة بنت الحسين اسمها أميمة وقيل أمينة وقيل آمنة قدمت دمشق مع أهلهائم خرجت إلى المدينة ويقال عادت بدمشق وأن قبرها بها والصحيح وقول الأكنرين أنها توفيت بالمدينة اه ودفع التعقب المتقدم بماذكره السيوطي في رسالته الزينبية أن أولاد على تسعة وثلاثون الذكور أحد وعشرون والإناث عانية عشرة وهنذا يقدح في حصر صاحب الفصول المهمة لهم في سبعة وعشر بن فتكون سكينة بمن أهمله ومن حفظ حجة على من لم محفظ وعكن الجمع بين مامر وما في المنن بدفن كلتهما في ذلك المحال لكن يزيف هــدا الجمع قول النووي الصحيح وقولالأكثرين أن سكينة بنت الحسين توفيت بالمدينة واحتمال نقلها بعيد ، والله أعلم. ﴿ وأما السيدة نفيسة ﴾ فہی بنت حسن بن زید ابن الحسن بن على بن أبي طالب قاله الذهبي وهـو المشهور عصروقال جمهور النسابين هي بنت زيد بن الحسن بن على ولدت عكم" سنة خمس وأربعين ومائة ونشأت بالمدينة في العبادة والزهدتصوم النهار وتقوم اللسل وكانت ذات مال

فقمت فسلمت عليه فرد على السلام فقلت يارسول الله أين أنت ذاهب ؟ فقال أقيم لمالك الصراط المستقيم فانتهت فأتيت أنا وأبى فوجدت الناس مجتمعين على مالك وقد أخرج الموطأ وكان أول خروجه. وحدث محمد بن عبدالحكم قال سمعت محمد بن أبي السرى العسقلاني يقول رأيت رسول الله والفَظِينَةِ في النوم فقلت يارسول الله حدثني بعلم أحدث به عنك فقال طَالْفَظِينَةِ إِنَّي قد أوصيت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم ثم مضى فتبعته فقلت يارسول الله صلى الله عليك حدثني بعلم أحدث به عنك فقال إنى قد أوصيت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم شممضي فتبعته فقلت يارسول الله حدثني بعلم أحدث به عنك فقال والتعلق ياابن السرى إنى قد أوصيت إلى مالك بن أنس بكنز يفرقه عليكم ألا وهو الموطأ ألا وليس بعدكتاب الله ولاسنتي في اجماع المسلمين حديث أصح من الموطأ فاسمعه تنتفع به . قال عمر بن أبي سلمة ما قرأت كتاب الجامع من موطإ مالك الا أتاني آت في النام فقال لى هذا كلام رسول الذي الشي حقاقيل إن مالكا رضي الله ال أراد أن يؤلف كتابه بقي متفكرا في أي شيء يسمى به تأليفه قال فنمت فرأيت النبي والتعليج فعال وطي الناس هذا العلم فسمى كتابه الموطأ. قال عبدالله بن المبارك كنا عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله تَعَالَقُكُمْ فلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله طالقتاني فلما تفرق الناس عنه قلت له ياأبا عبد الله لقد رأيت اليوم منك عجبا قال نعم صبرت إجلالا لحديث رسول الله والنَّه عليه وقال مصعب بن عبدالله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فعيلله في ذلك ؟ فقال لورأيتم مارأيت لما أنكرتم ماترون وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل ويقول أحب أن أعظم حديث رسول الله ﷺ ﴿ فُوائد: الأولى ﴾ قال عتيق بن يعقوب الزبيرى قدم هرون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرؤه على الناس فوجه إليه البرمكي وقال له اقرأه السلام وقل له يحمل إلى" الكتاب فيقرأه على" فأتاه البرمكي فأخبره فقال له اقرأه السلام وقل له إن العلم يزار ولايزور وإن العلم يؤتى ولا يأتي فأتاه البرمكي فأخبره وكان عنده أبويوسف القاضي فقال ياأمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجرت إلى مالك بن أنس في أمر فالفك اعزم عليه فبيناهم كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس فقال له الرشيد ياابن أبي عامر أبعث إليك فتخالفني فقال يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال «كنت أكتب الوحي بين يدى الني عَالِقَ فَي مُتبت «لايستوى القاعدون من الوَّمنين والمجاهدون» وكان ابن أم مكتوم عند النبي وَالْفُعَانِيَ فَقَالَ يَارِسُولِ الله إني رجل ضرير وقد أنزل الله تعالى في فضال الجهاد ماقد علمت فقال الذي والتعليم لأدرى وقلمي رطب ماجف حق ثقل فذ الذي والتعليم على شمأعمي على النبي صلى الله عليه وسلم مُحلس رسول الله صلاقيات فقال يازيد اكتب «غير أولى الضرر» ياأمير الوَّمنين حرف واحد تعب فيه جبريل والملائكة من مسيرة خمسة آلاف عام ألا ينبغي لى أن أعزه وأجله وإنالله تعالى رفعك وجعلك فيهذا الموضع فلا تكن أنت أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك قال فقام الرشيد فمشي مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ وأجلسه معه على المنصة فلما أراد أن يقرأه على مالك قال لمالك تقرؤه على قال ياأمير الومنين ماقرأته على أحدمنذ زمان قال فيخرج الناس حتى أقرأه أنا عليك فقال إن العلم إذامنع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة فأمر أن يقرأه معن ابن عيسى القز از عليه فلما بدأ بالقراءة قال مالك رضى الله عنه لهرون الرشيد ياأمير المؤمنين أدركت أهل العلم ببلدنا وأنهم ليحبون التواضع للعلم فنزل الرشيد عن المنصة فجلس بين يديه اه من الروض الفائق فكانت تحسن إلى الزمني والمرضى وعموم الناس ، ولما ورد الشافعي مصر كانت تحسن إليه ورعما

صلی مها فی رمضان وتزوجت إسحاق الؤتمن ابن جعفر الصادق فولدت منه القاسم وأم كلثوم ولم يعقبا ثم قدمت مصر وبها بنت عمها السيدة سكينة ولها بها الشهرة التامة بالولاية فجعلت علهاالشهرة واختفت فصار للسيدة خيسة القبول التام بين الخاص والعام وماتت عصر في رمضان سنة عان ومائتين احتضرت وهي صائمة فألزموها الفطر فقالت واعجباه لي منذ ثلاثين سنة أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة وأفطر الآن هذا لايكون ثم قرأت سورة الأنعام فلما وصلت قوله تعالى لهم دار السلام عند رمهم ماتت وكانت قد حفرت قبرها يدها وصارت تنزل فيه وتصلى فقرأت فيه ستة آلاف ختمة فلما ماتت اجتمع الناس من القرى والسلدان وأوقسدوا الشموع تلك الليلة وسمع البكاء من كل دار بمصر وعظم الأسف والحزن علمها وصلى علما في مشهد حافل لم ير مثله بحيث امتلائت الفياوات والقيعان شمدفنت في قبرها الذي حفرته في بيتها بدرب السباع بالمراغة

[الثانية منه أيضا] قال كانمالك رضى الله عنه عنه تعظيم علم الدين مبالغاحتى إذا أراد أن يحدث توضأ وصلى ركعتين وجلس على صدر فر الله وسرح لحيته واستعمل الطيب و عكن في الجلوس على وقار وهيبة تم حدث فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يكون تعظيم العلم فالعلماء إذا عظم و العلم عظمهم الله عند الناس وجعل لهم الهيبة والوقار في قلوب الملوك ومن دونهم فيا أيها الطالب للعلم تواضع له فمن تواضع له تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله فان التراب لما ذل لأخمص العلم القدمين صار طهور اللوجه كما قال تعلى فامسحوا بوجوه كم يا هذا دم على حضور مجلس العلم فالطفل يحتاج كل ساعة إلى الرضاع فاذا صار رجلا صبر على الفطام . واعلم أن طريق الفضائل مشحونة بالبلاء ليرجع عنها مخنث العزم .

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما أغرسه عزا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما

[ الثالثة ] سأله الرشيد هل لك دار فقال لا فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال له اشتر لك مها دارا فأخذها ولم ينفقها فلما أراد الرشيد الرحيل إلى بغداد قال له ينبغي لك أن تخرج معنا فاني عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عبَّان رضي الله عنه الناس على القرآن فقال له أما حملك الناس على الوطأ فليس إلى ذلك سبيل لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعندكل أهل مصر علم وقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «اختلافأمتي رحمة» وأما الخروج معك فلا سبيل اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المدينة خير لهم لو كانوا لعلمون» وقال «المدينة تنفي خبثها كماينفي الكبر خبث الحديد» وهذه دنانيركم كاهي إن شئتم فخذوها وان شئتم فدعوها يعني أنك أيما كلفتني مفارقة المدينة بمــا اصطنعته لديٌّ من أخذ هذه الدنانير فالآن خذها فاني لاأوثر الدنيا وما فيها على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم [ الرابعة ] سئل رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فعرق وأطرق وصار ينكت بعود في يده تمرفع رأسه وقال الكيف منه غيرمعقول والاستواء منهغير مجهول والإيمانيه واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج كذا في طبقات الشعراني [الخامسة] سعى بالامام مالك رضى الله عنه إلى جعفر بن سلمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عم المنصور وقالوا إنه لايرى الإيمان ببيعتكم هذه بشيء لان يمين المكره ليست لازمة فغضب ودعابه وجرده وضربه بالسوط ومدت يده حتى خلعت كتفه وارتكب منه أمرا عظما فلم يزل بعد ذلك الضرب في علاء ورفعة [ السادسة ] قال القعني دخلت على مالك في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي فقلت ياأبا عبدالله ماالدي يبكيك ؟ فقال ياابن قعنب ومالى لاأبكى ومن أحق بالبكاء منى والله لوددت أنى ضربت بكل مسئلة أفتيت فها برأى بسوط سوطا وقد كانت لى السعة فها قد سبقت اليه وليتني لم أفت بالرأى كذا في تتمة المختصر ( قيل ) لما اشتهر مالك رضي الله عنه بالعلم وانتشر صيته وذكرهُ في البلاد حملت إليه الأموال فكان يفرقها على أصحابه وأصحابه يفرقونها فى وجه البر موافقة لفعله وما كان يدخرها وكان يقول ليس الزهد فقد المال وإنما الزهد فراغ القلب منه. وقال رضي الله عنه ما كان رجلاصادقا في حديثه لا يكذب إلا متعه الله بعقله ولم تصبه عند الهرم آفة ولا خرف. وعن الدراوردي رحمه الله قال رأيت في المنام أنى دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس إذ دخل مالك فلما رآه النبي وَالْسُكَانَةُ قَالَ إِلَى ۗ إِلَى وَأُقْبِلَ حَتَى دِنَا مِنْهُ فَنْزَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَالْسُكَانَةُ خَاتْمُهُ مِنْ أَصْبِعُهُ وَوَضَعُهُ فَيُخْتَصِرُ

مالك رضى الله عنه فأولته العلم قد وضعه الذي طلقين اليه وكانت العلماء تقتدى بعلمه والأمراء تستضىء برأيه والعامة منقادة إلى قوله فكان يأمر فيمتثل أمره بغير سلطان ويقول فلا يسئل عن دليل على قوله ويأتى بالجواب فما يجسر أحد على مراجعته ولذلك قال فيه بعض محبيه:

والسائلة في الحواد فلا براجع هسة والسائلة في نعاك الأذقان

يأتى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان لبس الوقاروعز سلطان التق فهو المطاع وليس ذا سلطان

( وعن الشافعي ) رضي الله عنه قال رأيت على باب مالك دواب من أفراس خراسان جاءته هدية وقيل من مصر مارأيت أحسن منها فقلت له ماأحسن هذه فقال هي هدية مني إليك فقلت دع لنفسك منها دابة تركمها فقال أني لأستحى من الله أن أطأ تربة فها نبي الله صلى الله عليه وسلم محافر دابة. وكان حيى بن سعيد رحمه الله يقول مالك رحمة لهذه الأمة. وقال أبو قدامة مالك أحفظ أهل زمانه . وقال أبوعبد الله المتاب حفظ مالك مائة ألف حديث . وقال الليث بن سعد والله ماعلى وجه الأرض أحب الى من مالك . وقال اللهم زد من عمرى في عمره وكان الأوزاعي يعظم مالك وإذا ذكره يقول قال عالم العلماء قال عالم المدينة قال مفتى الحرمين وقال المثنى بن سعيد القصير سمعت مالكا يقول مابت ليلة إلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فها ﴿ تتمة ﴾ توفى الامام مالك رضى الله عنه لعشرة أيام خلت من ربيع الأول سنة تسع وسبعين وماثة ومرضيوم الأحد ومات يوم الأحد وعاش تسعين سنة وأوصى أن يكفن في بعض ثيابه ويصلى عليه فيموضع الجنائز فصلى عليه أكثر الناس منهم ابن عياش وهاشتم وابن كنانة وشعبة بن داود وكاتبه حبيب وابنه ونزل في قبره جماعة من الأكابر وفي طبقات الشعراني ومكث رضي الله عنه خمساوعشرين سنة لميشهد الجاعة فقيل له مايمنعك من الخروج فقال مخالفة أن أرى منكرًا أحتاج أنأغيره قال وإنما سومح في ذلك لأنه مجتهد ولو فعل ذلك غيره لايقرعليه والله أعلم اه (قال ) ابن القاسم كنا عند مالك في مرضه الذي مات فيه فدخل ابن الدراوردي فقال يأبا عبد الله رأيت البارحة رؤيا أتسمعها منى فقال قل قال رأيت رجلا ينزل من السماء عليه ثياب بيض وبيده سجل ينشره مابين السماء والأرض ثلاث مرات يقول هذه براءة لمالك من النار فبينا أنا أحدثه إذ دخل عليه رسول الأمير فقال ياأباعبد الله إن موذن مسجد المدينة رأى البارحة رؤيا فسمعتها منه فقص عليه مثل ذلك فقال مالك الله المستعان ماشاءالله كان . وعن أبي زكريا قال سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول قالت لى عمتى ونحن بمكة رأيت في هذه الليلة رؤيا قلت وماهى؟ قالت رأيت قائلا يقول مات الليلة أعلم أهل الأرض فحسنا ذلك اليوم فكان اليوم الذي مات فيه مالك. ورأى بعض الصالحين مالكا بعد موته في المنام فقال له مافعل الله بك؟ قال عفر لي قال عاذا ؟ قال بكامة سمعتها عن عمَّان انه كان إذا رأى ميتا قال الله لااله إلا هو الحي القيوم سبحان الحي الذي لايموت فأدمت قولها فأدخلني الله الجنة . وعن يونس بن عبدالأعلى قال سمعت بشر بن بكر يقول رأيت الأوزاعي في المنام مع جماعة من العلماء في الجنة فقات له أين مالك ؟ فقيل رفع قلت بماذا ؟ قال بصدقه اه من الروض الفائق.

﴿ فصل : في ذكر مناقب إمامنا الشافعي رضي الله عنه كم

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي وإعما نسب لشافع لأنه صحابي ابن صحابي وللتفاؤل بالشفاعة وهو جده الثالث ، إذ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عبان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن هاشم بن المطلب بن عبيد مناف محتمع مع الني التعالية

محل معروف بينه وبين مشردها الذي بزار الآن مسافة ثم فيهذا المكان الذي يزار الآن لأن كي الحال في البرزخ حكم إنسان تدلى في تمار حار فيطف بعد ذلك فيمكان آخر فهي طفت في هذا الموضع الذي هي فيه الآن خاطبها منه بعض الأولياء وخاطها بعضهم من الأول أيضا . قال الشعر اني وقد دخلت أنا لها مرة فوقفت على باب مشردها الأول أدباو دخل أصحابي إلى قبرها فلماعت جاءتني وعلى رأسها مئزر صوف أبيض وقالت لي أنا نفيسة فإذا جئت للزيارة فادخل إلى قبرى فقد أذنت لك فمن ذلك اليهوم أدخل لزيارتها وأجلس تجاه قبرها ، ولها كرامات كثيرة: منها أن النيال توقف في أوان الوفاء فضج النأس وأتوها فأعطتهم قناعها وقالت اطرخوم فيه ففعلوا فأوفى من ساعته . ومنها أن أمتها جوهرة خرجت ليلة ذات مطر كثير لتأتها بماء للوضوء فياضت ماء الطر ولم يبتل قدمها . ومنها أنها لما قدمت مصر نزلت جوار بيت يم-ودى له ابنة مقعدة فذهبوا إلى الحام وتركوها

عندها فأخذت من فضل وضوتها وحملته علىمكان وحعيا فقامت تمشي كأنما نشطت مين عقال فلما شاهدوا هذه الكرامة أسلموا كايم ، وقبرها معروف باجابة الدعاء وقال سدى عبد الوهاب الشعراني رأيت في كلام السيخ أى المواهب الشاذلي أنه رأى الني صلى الله عليه وسلفقال يامحمدإذا كانلك إلى الله تعالى حاجة فانذر لنفاسة الطاهرة ولو بدرهم نقض الله حاجتك ، وكان الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يزورها ويتردد إلها، ولما مات أمر أمير مصر أن عروا به على بابها فمروا علها فصلت عليه مأمومة في جماعية من النساء كذا في طفات المناوى وفيحسن المحاضرة أنهاهى التي أمرت أن يدخل إلها ، وأراد زوجها نقلها معدموتها إلى الدينة ودفنها في البقيع فسأله أهل مصر في تركها عندهم للترك وبذلوا له مالا كثيرا في يرض فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ياإسحاق لاتعارض أهل مصرفي نفيسة فإن الرحمة تنزل علمهم سركتها فخرج بولديها وسافر إلى المدينة وفي سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف جدد رحانها وروقه

في عبد مناف ، وهو الثالث من أجداد النبي ﷺ والتاسع من أجداد الشافعي رضي الله عنه . ﴿ تنبيه ﴾ لايخني أن هاشها الذي في نسب الإمام. غير هاشم الذي في نسبه صلى الله عليــــه وسلم-لأن الثاني عم الأول وأن الشافعي مطلى من جمة أبيه وهاشمي من جمة أمهات أجداده وأزدى من جية أمه ، وقبل أمه فاطمة منت عبدالله المحض بن الحسن المشي بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه فاحفظه فانه وهم جماعة من التأخرين من أرباب الحواشي فخبطوا خبط عشواء وركبوا متن عمياء، وقد نقل عن الحاكم أبي عبدالله وأي بكر البهتي والخطيب البغدادي أنهم ذكروا أن الشافعي ولده هاشم بن عبد مناف جد رسول الله والسَّايَّة ثلاث مرات وذلك لأن أم السائب هي الشفا بنت الأرقم بن هاشم بن عبدمناف وأم الشفا هي خليدة بفتح الحاء المعجمة والذال المهملة وكسر اللام وسكون المثناة التحتية ابنة أسد بن هاشم بن عبد مناف وأم عبد يزيد هي الشفا بنت هاشم بن عبد مناف تزوجها هاشم فولدت له عبد يزيد فالشافعي ابن عمر رسول ﷺ وان عمته . ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه بغزة سنة خمسين ومائة في رجب وقيل في شعبان يوم توفي أبو حنيفة وعن الذهبي لم يثبت اليوم وقيل بعسقلان وقيل باليمن والأول أصح ونشأ بمكة وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ وهو ابن عشر وتفقه على مسلم ابن خالد الزنجي مفتي مكة وأذن له في الافتاء أي الاجتهاد وهو ابن خمس عشرة سنة كذا فسر الإفتاء شيخ المشايخ الباجوري في حاشيته على ابن قاسم الغزى وهو ما يرشد إليه استنباطه الحسكم من الحديث بعدم وقوع الطلاق على الرجل الذي باع القمري كما سيأتي في الفائدة وكان سنه رضي الله عنه إذ ذاك أربع عشرة سنة وأذن مالك رضي الله عنه له بالافتاء حينئذ ثم لازم مالكا بالمدينة وقدم بغداد فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه وصنف فها مذهبه القديم ثم عاد إلى مدكة ثم خرج إلى بغداد فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر وصنف فيها مذهبه الجديد بجامح عمرو ثم لم يزل ناشر اللعلم مشتغلا به ، وكان الشافعي رضي الله عنه يقسم الليل أثلاثا ثلث للعلم وثلث للصلاة وثلث للنوم [صفته ] كان رضى الله عنه طويلا سائل الحدين قليل لحم الوجه طويل العنق طويل القصب أسمر خفيف العارضين نخضب لحيته بالحناء حمراء قائة حسن الصوت حسن السمت عظيم البعقل حسن الوجه حسن الخلق ميها فصيحا من أذرب الناس لسانا إذا أخرج لسانه بلغ أنفه وكان مسقاما ممنو" ا بالبواسير كذا وصفه ابن الصلاح . وعن الربيعقال كان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في كل يوم مرة ، وعن الربيع أيضا كان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين مرة في الصلاة . وقال الحسن الكرابيسي بت مع الإمام الشافعي رضي الله عنه غير مرة فرأيته يصلي نحوا من ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية فاذا أكثر فمائة وكان لايمر على آية رحمة إلا سأل الله تعالى الانابة لنفسه وللمؤمنين ولا يمر بآية عذاب الا تعوذ منها وسأل الله تعالى النجاة لنفسه والمؤمنين . قال الحميدي كان الشافعي يختم كل شهر رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة وكان يقول رضي الله عنمه ما شبعت مناوست عشرة سنة لأنه يثقل البدن ويقسى القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وكان رضي الله عنه يقول ماحلفت بالله في عمري لا كاذبا ولاصادقا . وسئل رضي الله عنه عن مسئلة فسكت فقيل له لم لا تجيب ؟ فقال حتى أعلم الفضل في سكوني أو في جوابي . قال الشافعي رضي الله عنه لما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسئلة وكان منزلنا عِكَمْ فِي شعبِ الْحَيف وكنت فقيراً محيث لا أملك أن أشتري القر اطيس فكنت آخذ العظم حضرة المشار إلسه أدام

الله نعمه علمه . ﴿ وأما السيد حسن والد السدة نفيسة ﴾

ففي طبقات الناوي نقيلا عن الذهبي أنه كان من أعيان العلويين وأشرافيم وأنه ولى المدينة للمنصور خمس سنان ثم حاسه حق مات المنصور فأخرجه المهدى وأكرمه ولم زل معــه حتى مات في طريق الحج، وفي حسن المحاضرة أن لهرواية في سنن النسائي وقال الشعراني في مننه أخبرني سيدى على الخواص أن الإمام الحسن والدالسدة نفيسة في التربة المشهورة قريبا من جامع القراء بين مجراة القلعة وجامع عمرو وقد أشهر هـذه التربة وبنى عليها قبة جليلة حضرة المشار إليه أسل الله سرادقات لطفه عله. ﴿ وأما السيد محد الأنور ﴾ فهو ان زيد بن الحسن ابن على بن أبي طالب فيو عم السيدة نفيسة على مامر عن الذهبي قال الشعراني في مننه أخبرني سيدي على الخواص أن الإمام محمد الأنور عم السيدة نفيسة فى المشهد القريب من عطفة جامع ابن طولون مما يلي دار الخليفة في الزاوية التي هناك ينزل لها بدرج اه وهذه كانت الصفة قديما،

وأكتب فيــه ( وفي تاريخ ابن الوردي ) أخذ الشافعي العلم عن مالك ومسلم بن خالد الزنجي وصفيان بن عينة وسمع الحديث من اسمعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي و محمد ابن الحسن الشيباني وغيرهم ، وناظره محمد بن الحسن بالرقة فقطعة الشافعي وكان الشافعي حافظا الشعر قرأ عليــه الأصمعي ديوان الهذليين وديوان الشنفري عِـكُه وقدم بغداد مرتين وناظر بشرا المريسي بها وكان بشر معتزليا وناظر حفصا الفرد بمصر قال حفص القرآن مخلوق واستدل فتجاريا حتى كفره الشافعي وقال أنما خلق الله الخلق بكن فاذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق اه . قال المزنى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم جاء الشافعي إلى مالك رضي الله عنهما فقال له أريد أن أسمع منك الموطأ فقال مالك امض إلى حبيب كاتبي فانه يقول قرأته فقال له الشافعي تسمع مني رضي الله عنك صفحا فان استحسنت قراءتي قرأته عليك وإلا تركتك فقال له اقرأ فقرأ صفحا ثم وقف فقال له مالك هيه فقرأ صفحا ثم سكت فقال له الإمام هيــه فقرأ فاستحسن مالك قراءته فقرأ عليه الموطأ أجمع ثم أتاه بعد ذلك فقال له مالك اطلب من يقرأ لك فقال له الشافعي أحب أن تسمع قراءتي فان خفت عليك و إلا طلبت من يقرأ لي فقال اقرأ فقرأت عليه فأعجبه ذلك ثم قال اقرأ فقرأت عليه الموطأ من أوله إلى آخره حفظا فدعالي وصر بذلك وكان حفظ الشافعي رضي الله عنسه للموطأ في تسع ليال كذا نقله بعضهم وقيل في 'لاث. روى الحميدي أن الشافعي رضي الله عنه خرج إلى اليمن في بعض أشغاله ثم انصرف إلى مكة ومعه عشرة آلاف درهم فضرب خيمته خارج مكة فكان الناس يأتونه فما برح من مكانه حتى فرقها جميعها ، وخرج يوماً من الحمام وقد أتى بمال كثير فدفعه للحامي وسقط سوطه من يده وهو راكب فرفعه إليه إنسان فأعطاء خمسين دينارا وروى عنه أنه خاط قميصا عند بعض الخياطين عن جهل قدره تهزأ به الخياط وجعل له الكم اليمين ضقا لا بخرج منه يده إلا بجهد والكم الآخر كأنه رأس عدل فلما جاء الشافعي رأى كمه ضقاً جداً والآخر متسعاً جداً فقال جزاك الله خيرا هذا الكم الضيق جيد لتشمير الوضوء وهذا الكم الواسع لأجل الكتاب وكان رسول الملك قد جاء إلى الشافعي بعشرة آلاف درهم فصادفه عند الخياط فقالله أدفعها إليه حق خياطته هذا الثوب وفكرته في تفصيله فسأل عنه الخياط فقيل له هذا الإمام الشافعي فتبعه وقبل أقدامه واعتذر إليه ثم خدمه وصار من أصحابه . قال الربيع تزوُّ جت فسألني الشافعي كم أصدقتها؟ فقلت ثلاثين دينارا قال كم أعطيتها قلت ستة دنانيرفأرسل إلى بصرة فها أربعة وعشرون دينارا وجعل لى معلوما على الأذان بالجامع سنة إحدى ومائتين كذا في الروض الفائق ومن كلام الشافعي رضي الله عنه في الكرم كما في شرح لامية العجم لجمال الدين محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي وكتاب المناقب للرازي :

يالهف نفسى على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات إن اعتداري إلى من جاء يسألني ماليس عندي لمن إحدى المسيبات ومن كلامه أيضا رضي الله عنه كما في الشرح الذكور :

على ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا وماضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته برى ومن كلامه رضي الله عنه ما أورده الدميري فيحياة الحيوان والرازي في الناقب :

وأما الآن فقد بدل تلك الزاوية بمسجد مرتفع ورونق مقام ذلك الإمام حضرة المشار إليه بلغه الله ماير تجيه لديه. هذا والمنقول عن النسابين عدم ذكر محمد هذا في أولاد زيدبن الحسن والله أعلم .

﴿ وأما السيد على زين العامدين ﴾

فهو ابن الحسين بن على بن أبي طالب تقدم أنه الذي له العقب من أولاد الحسين ولد بالمدينة يوم الخيس لخس ليال مضت من شعبان سنة عان وثلاثين فيأيام خلافة جده على كرم الله وجهه أشهر كناه أبو الحسن وأشهر ألقامه زين العابدين وأمه إحدى بنات كسرى قال في السرة الحلبية ل جيء بينات کسري وکن ثلاثا مع أمواله وذخائره إلى عمر وقفن بين يديه وأمر المنادي أن ينادي علمن وأن يزيل نقابهن عن وجوههن ليزيد المسلمون في عنهن فامتنعن من كشف نقابهن وكزن المنادى فيصدره فغضي عمر رضى الله تعالى عنه وأراد أن يعلوهن بالدرة وهن يكين فقال له على كرم الله وجيه مهلاياأهير المؤمنين فإنى سمعترسول

الله صلى الله عليه وسلم

سأكتم على عن دوى الجهل طاقق فإث يسر الله الكريم بفضله بثثت مفيدا واستفدت ودادهم فين منح الجهال علما أضاعه ومن كلامه رضى الله عنه:

إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتى وأجلس وحدى للسفاهة آمنا

ومن كلامه رضي الله عنه:

زن من وزنك بما اتزنك وما وزنك به فزنه من ظن أنك دونه فاترك هواه إذا وهنه ومن كلامه رضى الله عنه:

أكل العقاب قوة حيف الفلا ومن كلامه رضي الله عنه :

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فقل للذى يبغى خلاف الذى مضى وقد علموا لو ينفع العلم عندهم

ومن كلامه رضي الله عنه:

كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسد ومن كلامه أيضاً رضى الله عنه :

أمت مطامعي فأرحت نفسي فإن النفس ما طمعت تهون

أمت مطامعى فأرحت نفسى وأحيت القنوع وكان ميتا إذا طمع يحل بقلب عبد ومن كلامه أيضا: ما حك جلدك مثل ظفرك وإذا قصدت لحاجة

ومن كلامة رضى الله عنه:

يامن يعانق دنيا لابقاء لها يمسى ويصبح فى دنياه سفارا هلا تركت لدى الدنيا معانقة حتى تعانق فى الفردوس أبكارا إن كنت تبغى جنان الحلد تسكنها فينبغى لك أن لا تأمن النارا وله وضى الله عنه كلام كثير فى النظم والنثر أفرد بالتأليف ، وحسبك قولة رضى الله عنه :

ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد وأشجع في الوغى من كاليث وآل مهلب وأبي يزيد ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي

قال الشعراني في المن يعني بالناس أبناء الدنيا الذين يحبونها بقرينة قول بعض العارفين لبعض الملوك أنت عبد عبدى فقال ولم ذلك ؟ فقال لأنك عبد الدنيا والدنيا خادمة لى اه.

> ألذ وأشهى من غوى "أعاشره أقر لعيني من جليس أحاذره

من جا إليك فرح إليه ومن جفاك فصد عنه وارجع إلى رب العبا دفكل مايأتيك منه

وجني الذباب الشهد وهو ضعيف

فتلك سبيل لست فها بأوحد تهيأ لأخرى مثلها فكأ أن قد لئن مت ما الداعى على بمخلد

في إحيائه عرضي مصون

علته مهانة وعلاه هون

فتول أنت جميع أمرك

فاقصد لمعترف بقدرك

ن مت ما الداعي على بمخلد

ومن

يقول «ارحمواعزيز قوم ذلوغني قومافتقر ، فسكن غضبه فقال له على إن بنات الماوك لايعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة فقال له عمركف الطريق إلى العمل معين؟ فقال يقومن ومهما بلغ غنهن يقوم به من يختارهن فقومن وأخذهن على رضى الله تعالى عنه فدفع واحدة لعبد الله بن عمر فجاء منها بولده سالموأخرى لمحمد بن أبي بكر فياء منها بولده القامم والثالثة لولده الحسين فجاء منها بولده على زين العالدين وهؤلاء الثلاثة فاقوا أهل المدينة علما وورعا وكان أهمل المدينة قبل ذلك يرغبون عن التسرى فلما نشأ هؤلاء الثلاثة منهن رغبوا فيه اه . روى على زين العابدين عن أبيه وعائشة وأبيهر يرة وغيرهم وعنه بنوه والزهرى وأبو الزناد وغيرهم قال الزهري وابن عيينة ما رأينا قريشيا أفضل منه وقال ابن المسيب مارأيت أورع منه وقد جاء عنه من خشوعه فى وضوئه وصلاته ونسكه مايدهش السامع وكان يصلى فى اليوم والليلة ألفركعة حتىمات ولقب بزين العابدين لكثرة

(ومن كلامه المنثور) من لا يحب العلم لأخير فيه فلا يكن بينك وبينه معرفة ولاصداقة ، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر ، ومن كلامه رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ، وقال رضي الله عنه : أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل ، وكان رضي الله عنه يقول : وددت أن الناس ينتفعون بهذا العلم ولم ينسب إلى " منه شي ، وقال أيضا: مانظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله عز وجل وما ناظرني أحد قط إلا أحببت أن يظهر الحِق على يديه ولا أبالي أن يبين الله عز وُجُل الحق على لساني أوعلى لسانه ، وقال أيضا : ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقددت مودته ولا كابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته [لطيفة] حكى عن الشافعي أنه قال كان لرجل ابن أبله فبعثه يوما ليشترى حبلا طوله ثلاثون ذراعا فقال في عرضكم ؟ فقال في عرض مصيبي فيك ﴿ فوائد: الأولى ﴾ كان الإمام الشافعي رضي الله عنه جالسا بين يدى الإمام مالك بن أنس رضى الله عنهم فجاء رجل فقال لمالك إنى رجل أبيع الفارى وإنى بعت في يومي هذا قمريا فرده على المشترى وقال قمريك لايصيح فحلفت بالطلاق إنه لايهدأ من الصياح فقالله الإمام مالك طلقت زوجتك ولاسبيللك علماوكان الإمام الشاقعي يومئذ ابنأزبع عشرة سنة فقال لذلك الرجل أيما أكثر صياح قمريك أم سكوته فقال بل صياحه فقال لاطلاق عليك فعلم بذلك الإمام مالك فقال الشافعي ياغلام من أين لك هذا ؟ فقال لأنك حدثتني عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة «أن فاطمة بنت قيس قالت يارسول الله إن أباجهم ومعاوية خطباني فقال صلى الله عليه وسلم أمامعاوية فصعلوك لامالله وأماأ بوجهم فلايضع عصاه عن عاتقه » وقد علم رسول الله عليه أن أباجهم كان يأكل وينام ويستريح وقد قال صلى الله عليه وسلم لايضع عصاه على المجاز والعرب تجعل أغلب الفعالمين كمداومته ولماكان صياح قمري هذا أكثر من سكوته جعلته كصياحه دائمًا فتعجب الإمام مالك من احتجاجه وقال له أفت نقد آن لك أن تفتى فأفتى من ذلك السن كذا في حياة الحيوان [ الثانية ] أن محمد بن الحسن وأبا يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحبي أبي حنيفة رضي الله عنهم امتحنا الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه صاحب الترجمة بحضرة الرشيد فقالا ماتقول في رجلين خطبا امرأة فحات لأحدهما ولم تحل للآخر وليست بمحرمله ؟ فقال إنأحد الرجلين كان له أربع نسوة فحرمت عليه الحامسة ، فقالا ماتقول في رجلين شرباخمرا فوجب على أحدها الحد ولم يجب على الآخر وكانا مسلمين ؟ فقال إن أحدهما كان حرا بالغا فوجب عليه الحد والآخر كان صبيا لميبلغ الحلم، قالا فماتقول في خمسة زنوا فوجب على أحدهم القتل وعلى الآخر الرجم وعلى الثالث الحد وعلى الرابع نصف الحد والخامس لم يجب عليه شيء فقال أما الأول فمشرك زني بمسلمة فوجب عليه القتل وأما الثاني فمحصن زني فوجب عليه الرجم وأما النالث فبكر زنى فوجب عليه الحد وأما الرابع فمماوك زني فوجب عليه نصف الحد وأما الحامس فصى أومج ون، قالا فما تقول في رجل أخذ قدحا فيه ماء فشرب بعضه حلالاوحرم عليه الباقى ؟ فقال إنه لماشرب بعضه رعف في باقيه فحرم عليه ، قالا فما تقول فيرجل دفع لزوجته كيسا مختوما وقال لها أنت طالق إن لم تفرغيه ولا تفتحيه ولا تقطعيه ولا تفتقيه فأفرغته علىذلك الحُمكم ؟ قال إن الكيس كان مملوءا سكرا أوملحا فوضعته في الماء فذاب وتفرغ ، قالا فماتقول في جماعة صلحاء سجدوا لغيرالله تعالى وهم في فعلم مطيعون؟ قال إنهم الملائكة سجدوا لآدم عليمه السلام، قالا فماتقول في رجل صلى بقوم فسلم عن عينه فطلقت زوجته وسلم

عبادته وحسنهاكان شديد الخوف من الله تعالى عث إنه إذا توضاً اصفر لونه وارتعدفيقالله ماهذا فقول أتدرون بان يدى من أقوم وكان إذا هاجت الريم سقط معمى عليه ، ووقع حريق في بيته وهوساجد فجعلوا يقولون له النار ثمارفع رأسه حتى طفئت فقيل له أشعرت ؟قال ألهتني عنها النار الكبرى وكان إذا نقصه أحد قال اللهم إن كان صادقا فاغفرلي وإن كان كاذبا فاغفر له وكان يضرب به المثل في الحلموله فيه حكايات عجيبة منها أنه خرج يوما من المسجد فلقيه رجل فسبه وبالغ وأفرط فبادر إليه العبيد والموالي فكفهم وأقبل عليه وقال ما ستر عنىك من أمرنا أكثر ألك حاحة نعننك علما ؟ فاستحى الرجل فألق لهخميصة وأمرله بخمسة آلاف درهم فقال أشرد إنك من أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولقيه رجل فسبه فقال له ياهذا يني وبين جهنم عقبة إن أنا جزتها فما أبالي عـا قلت وإن لم أجزها فأنا أكثر مماتقول ألك حاحة فجل الرجل وكان لا يعينه على طبوره أحدولا بدع

عن يساره فبطلت صلاته ونظر إلى السهاء فوجب عليه ألف درهم ؟ قال هذا الرجل لما سلم عن يمينه نظر إلى رجل كان تزوج امرأته بالغيبة ولم يدخل بها قد قدم من السفر فوجب غليه طلاقها ثم صلم عن يساره فرأى في ثوبه دما كثيرا فوجب عليه إعادة الصلاة ثم نظر إلى الساء فرأى الهلال وكان عليه ألف درهم في الشهر فوجبت عليه ، قالا فماتقول في رجل لقي جارية فقبلها وقال فديت من أبي جدها وأخي عمها وأنازوج أمها ؟ قال هي ابنته ، قالا فما تقول في امر أة لقيت غلاما فقبلته وقالت فديت من أمى ولدت أمه وأخوزوجي عمه وأبوه ابن حماتي وأنا احرأة أبيه ؟ قال هيأمه ؟ فلمافرغ من مسائلهما أقبل الشافعي على محمد بن الحسن وقال: ماتقول في رجل تزوج امرأة وزوج ابنه أمها فجاءت الأم والبنت بولدين ما يكون هذا الولد من ذلك وذلك من هذا؟ فسكت محمد بن الحسن فقال الرشيد للشافعي فسرلنا هذه فقال يا أمير المؤمنين ابن الأم خال لابن البنت وابن البنت عم لابن الأم فأعجب الرشيد ذلك ، ثم أقبل الشافعي على أبي يوسف وقال ماتقول في رجل مات وخلف ستائة درهم وله من الورثة أخت فأصابها درهم واحد افرض لنا هذه القسمة ، فسكت أبويوسف فقال الرشيد للشافعي بحياتي فسر لنا الأخرى فقال يا أمير المؤمنين هذا شخص مات وخلف ستائة درهم وترك ابنتين أصابهما الثلثان وهما أربعائة درهم وخلف والدته أصابها السدس وهو مائة درهم وخلف زوجته أصابها الثمن وهوخمس وسبعون درها وله اثنا عشر أخا لكل واحد منهم درهان ففضل للأخت درهم اه من الكنز المدفون ومثله في كتاب المناقب للرازي وهي فائدة جمعت فوائد [ الثالثة ] كان الإمام أحمد بن حنبل يعظم الإمام الشافعي رضي الله عنهما ويذكره كثيرا ويثني عليه وكانت له ابنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار وتحب أخبار الصالحين الأخيار وتود أنترى الشافعي لتعظيم أبها له فاتفق مبيت الإمام الشافعي عند ألحمد رضي الله عنهما في وقت ففرحت البنت بذلك طمعا أن ترى أفعاله وتسمع مقاله ، فلما كان الليل قام الإمام أحمد إلى وظيفة صلاته وذكره والإمام الشافعي رضي الله عنه مستلق على ظهره والبنت ترقبه إلى الفجر فقالت لأبها رأيتك تعظم الشافعي وما رأيت له في هذه الليلة لاصلاة ولا ذكرا ولاوردا ، فيينا هم في الحديث إذ قام الشافعي فقال له أحمد كيف كانت ليلتك ؟ فقال مارأيت ليلة أطيب منها ولاأبرك منهاولاأربح فقال كيف ذلك ؟ قال لأنى رتبت فيهذه الليلة مائة مسئلة وأنامستلق علىظيرى كلها في منافع السلمين ثم ودعه ومضى فقال أحمد بن حنيل لابنته هذا الذي عمله الليلة وهو نائم أفضل مماعملته وأناقائم اه من الروض المائق [ الرابعة ] روى سويد بن سعيد رحمه الله قال كان الشافعي جالسا بعد صلاة الصبح في مدينة النبي ﷺ إذ دخل عليه رجل فقال له إني خائف من ذنوبي أن أقدم على ربي وايس لى عمل غير التوحيد فقال له الإمام الشافعي رضي الله عنه يامؤمن لو أراد الله عز وجل أن يؤيسك من المسامحة لديه لما أحالك في مغفرة الذنوب عليه حيث يقول « ومن يغفر الذنوب إلاالله » ولو أراد عقوبتك في جُهنم وتخليدك لما ألهمك معرفتك به وتوحيدك ثم أنشد:

إن كنت تغدوفي الذنو بجليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا فلقد أتاك من الهيمن عفوه وأتاح من نعم عليك مزيدا لاتيأسن من لطف ربك في الحشى في بطن أمك مضغة ووليدا لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا

فبكي الرجل وأقبل على العبادة وفرح بكلامه رضي الله عنه كذافي الروض الفائق [الخامسة] روى

قيام اللمل حضر اولاسفرا وقرب إليه طهوره مرة فى وقت ورده فوضع يده في الإناء ليتوضأ ثم رفع وأسه فنظر إلى الساء والقمر والكواك فعل يفكر فيخلقها حتى أصبح وأذن الؤذن ويده في الإناء فلم يشعر، ولمامات وحدوه يقو تأهل مائة بيت و دخل عليه في منض موته محمد ابن أسامة بن زيد فبكي فقال ما يبكيك ؟ قال على دين خمسة عشر ألف دينار فقال هي علي ووفاها . ومن كراماته أن زيدا الله استشاره في الخروج فنهاه وقال أخشى أن تكون المقتول المصاوب أما علمت أنه لا يخرج أحد من ولد فاطمة قبل خروج السفياني إلا قتل مكانه فكان كا قال. ومنها أن عبد الملك ابن مروأن حمله من المدينة مقيدا مغلولا فيأتفل قيود وأغلال فدخل علىه الزهرى لوداعه فبكبى وقال وددت أنى في مكانك فقال أتظن أن ذلك يكر بني لو شئت لما كان وإنه ليذكرني عذاب الله تم أخرج يديه ورجليه من القيد مرأعادها . ومن كلامه: إذا نصح العبد لله في سره أطلعـ الله على مسأوى عمله فتشاغل

عبد الله بن مروان قال : كنت أجلس فى حلقة العلم عند الإمام الشافعى رضى الله عنه وأكتب ما أفهمه منه فأتيته سحرا فوجدته فى المسجد وهو قائم يصلى فيلست حتى فرغ من صلاته ثم دعا بدعوات حفظتها منه فكان من جملة ذلك اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيا بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل مايقر بنا اليك مقرونا بعوافى الدارين برحمتك يا أرحم الراخمين . قال فلما فرغ من دعائه خرج من المسجد وخرجت خلفه فوقف ينظر إلى الساء ثم أنشد :

بموقف ذلى دون عزتك العظمى بمخنى سر لا أحيط به علما باطراق رأسى باعترافي بذلتى بمديدى أستمطر الجودو الرحما بأسما على الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظما بعهد قديم من ألست بربكم بمن كان مجهولا فعلمته الأسها أذقنا شراب الأنس يامن إذاستى مجب شرابا لايضام ولا يظما

ومن جملة دعائه رضي الله عنه : اللهم أنى أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة وطارق من الإنس والجن إلا طارقا يطرق بخير . اللهم أنت عياذي فبك أعوذ وأنت ملاذى فبك ألوذ يامن ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة أعوذ بجلالك وكرمك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك، أنا في كنفك ليلي ونهارى ونومى وقرارى وظعنى وأسفارى ، ذكرك شعارى وثناؤك دثارى ، لااله إلاأنت تنزيها لأسمائك وتكريما لسبحات وجهك أجرنى منن خزيك ومن شر عبادك وقني سيئات مكرك واضرب على سرادقات حفظك وأدخلني في حفظ عنايتك ياأرحمالو احمين كذا في الروض الفائق. وفيه أيضا قرأ عليه بعضهم يوما قوله تعالى «هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» فتغيرلونه واقشعر جلده واضطربت مفاصله وخر مغشيا عليه فلما أفاق قال أعوذ بك من مقام الكذابين وإعراض العافلين ، اللهملك خضعت قلوب العارفين وذلت لهيبتك نفوس المستاقين ، إلهي هب لي جودك وجللني بسترك واعف عني في تقصيري بكرمك . وهذه الفائدة قد احتوت على فوائد . [ السادسة ] قال عبدالله بن محمد البكرى: كنت مع الامام الشافعي رضي الله عنه بشط بغداد فرأى شابا يتوضأ ولا يحسن الوضوء فقال له ياغلام أحسن وضوءك أحسن الله اليك في الدنيا والآخرة ثم مضى فأسرع الشاب في وضوئه ثم لحق الامام الشافعي ولم يعرفه فالتفت اليه الامام وقال له هل لك من حاجة ؟ قال نعم تعلمني مما علمك الله فقال له اعلم أن من عرف الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما رى من ثواب الله غدا أفلا أزيدك ؟ قال نعم قال من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان من أمر بالمعروف والتمربه ونهى عن المنكر وانتهى عنه وحافظ على حدود الله تعالى قال أفلاأز يدك ؟ قال بلى قال كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة رأغبا واصدق الله تعالى في جميع أمورك تنج معالناجين ، ثم مضى فسأل عنه الشاب بعد ذلك فقيل له هذا الامام الشافعي رضي الله عنه كذا في الروض الفائق. قال الربيع رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: رأيت وأنافى اليمن كأنى جالس فيفضاءالطواف إذ أقبل على، ابن أبي طالب رضي الله عنه فقمت اليه مسرعا وسلمت عليه وصافحته فعانقني ونزع خاتمه من أصبعه فجعله في أصبعي فلما أصبحت قصصت ذلك على المعبر فقال لي أبشر يا أبا عبد الله ، أما رؤيتك لعلى بن أى طالب في المسجد الحرام فهو النجاة من الناو ، وأمامصا فتك اياه فهو الأمان يوم

لذنو به عن معايب الناس. وقال فقد الأحبة غربة. وقال عبادة الأحرار لاتكون إلا شكرالله لاخوفا ولا رغبة . وقال إن قوماعبدوه رهبة فتلك عبادة العبيدو آخرين رغبة فتلك عبادة التجار وقوما عمدوه شكر ا فتلك عبادة الأحزار . وقال : عجبت لامتكبر الفحور الذي كان بالأمس نطفية وسيكون حفة وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهويرى النشأة الأولى وعحبت لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء . مات رضي الله عنه سنة أربع وتسعين عن ثعان وخمسان سنة ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه عمه الحسن بن على قاله غرواحد، وقداشتهر أن المشهد القريب من مجراة القلعة بقرب مصر القدعة مشهدزين العابدين وجرى عليه الشعر أنى في طبقاته وهذا على ثبوته لاينافي مامر من دفنه في القيع لجواز أن يكون ظهر بهدا الشهد لما علمت سابقا من أن الحال في البرزخ كالحال في التمار اكن الذي عليه كثير كالناوى في طبقاته والقررزي في خططه

الحساب، وأما جعله الخاتم في أصبعك فسيبلغ اسمك في الدنيا مابلغ اسم على بن أبي طالب رضى الله عنه . قال الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : ماصليت صلاة منذ أر بعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وقال له ابنه ياأبت أي رجل كان الشافعي حتى تدعوله كل هذا الدعاء فقال الامام أحمد يابني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فانظر يابني هل من هذين خلف ؟ قال صاحب الروض هكذا العلماء والصالحون هم كالشمس للدنيا والعافية للناس وليس منهما خلف فإن بهم يدفع الله البلاء وينزل الرخاء وتعم البركة وتنشر الرحمة فلله درهم فروا من الدنيا إلى الله وأتم تفرون من الله إلى الله وأتم تفرون من الله إلى الله وأتم تفرون من وفي رواية « يملأ الأرض علما» وعن أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي قال قال أحمد بن حنبل إن الله تعالى يقيض للناس في رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله والته والتنافعي ، وكان أحمد بن حنبل يقول : ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي رضى الله عنهما .

﴿ تَدَمَّةُ : فِي الْـكَلَّامُ عَلَى رَحَلْتُهُ وَوَفَاتُهُ وَأُولَادُهُ رَضَّى اللَّهُ عَنَّهُ ﴾ قال الشيخ الإمام العالم القرى أبوالقاسم عبدالعزيز بن يوسف الأرذبيلي المالكي بالجامع العتيق بمصر فيسنة ثلاث وخمسين وخمسائة أخبرنا الشيخ أبو محمد عبدالله بن فتح المعروف بابن الحبشي سنة ثلاثين وخمسائة أخبرنا الشريف القاضي الموسوى ابن اسمعيل بن على الحسيني القرى في سنة أربع وثمانين وأربعمائة بالجامع العتيق عصر قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن إبراهيم الفارسي في ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة قال أخبرنا يحيي بن عبد الله الرجل الصالح ويحي بن موسى المعدل بمصر قالا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الواعظ المصرى الكراز قال حدثني أبو الفرج عبد الرزاق حميدان البطين قال حدثني أبو بكر محمد بن المنذر قال حدثني الربيع بن سلمان قال سمعت الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: فارقت مكة وأنا ابن أربع عشرة سنة لانبات بعارضي من الأبطح إلى ذي طوى وعَلى بردتان يمانيتان فرأيت ركبا فسلمت علمهم فردوا على السلام ووثب إلى شيخ كان فيهم قال سألتك بالله إلا ما حضرت طعامنا قال الشافعي رضي الله عنـــه وماكنت أعلم أنهم أحضروا طعاما فأجبت مسرعا غير محتشم فرأيت القوم يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة فأخذت كأخذهم كيلا يستبشع علمهم مأكلي والشيخ ينظر إلى ثم أخذت السقاء فشربت وحمدت الله وأثنيت عليه فأقبل على الشيخ وقال أمكي أنت؟ قلت مكي قال أقريشي أنت؟ قلت قريشي ثم أقبلت عليه وقلت ياعم بما استدللت على قال أما في الحضر فبالزي وأما في النسب فبأكل الطعام لأنه من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكلوا طعامه وذلك في قريش خصوصا ، قال الشافعي رضي الله عنه فقلت الشيخ من أين أنت ؟ قال من يثرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له من العالم بها والمتكلم في نص كتاب الله تعالى والفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدي ابن أصبح مالك بن أنس رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه فقلت واشوقاه إلى مالك فقال لي قد بل الله شوقك أنظر إلى هــذا البعير الأورق فإنه أحسن جمالنا ونحن على رحيل ولك منا حسن الصحبة حتى تصل إلى مالك ثماكان غير بعيد حتى قطروا بعضها إلى بعض وأركبونى والبعير الأورق وأخذ القوم في السير وأخذت أنا في الدرس فختمت من مكة إلى المدينة ست عشرة ختمة بالليل ختمة وبالنهار ختمة ودخلت المدينة في اليوم الثامن بعد صلاة العصر فصليت العصر في مسجد وسول الله عليه و دوت من القبر فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولدت بقبره فرأيت مالك بن أنس متزرا ببردة متشحا بأخرى قال حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر

والشريف أبن سعد أن الذي في هذا المشهدرأس زيد بن على زين العابدين كا سأتى .

﴿ وأما السيدزيد ﴾ فهو ابن على زين العابدين ابن الحسين بنعلى بن أبي طالب فهو أخو محمد الباقر وعم جعفر الصادق وهو الذي ينسب إليه الزيدية طائفة من الشيعة لهم خروج عن الشريعة وسيدنا زيد برىء منهم كان إماما مجتهدا وكان من أخذ عن واصل بن عطاء الآخذ عن الحسن البصرى ولما أثبت واصل ابن عطاء المنزلة بين المنزلتين أمره الحسن البصرى باعتزال مجلسه فقيل له معتزلي وصاريقال لأصحابه معتزلة ، ولا يلزم من كونشيخ زيد معتزليا أن يسلك مسلكه وكان يقال له زيد الأزياد وصلب زيد عريانا وأقام مصلوبا أربع سنبن وقبل خمس سنين فنسجت على عورته العنكبوت فسلم تر عورته ، وقيل إن بطنه الشريف ارتخى على عورته فغطاها ولامانع من وجود الأمرين وكان عند صلبه وجهوه إلى غير القبلة فدارت خشبته الق صلب علمها إلى أن صار وجمه

وضرب بيده إلى قبر رسول الله عَلَا عَلَيْ قال الشافعي رضي الله عنه فلما رأيت ذلك هبته مهابة عظيمة وجلست حيث انتهى بي المجلس فأخذت عودا من الأرض فجعلت كما أملي مالك حديثا كتبته بريق على يدى والإمام مالك رضى الله عنه ينظر إلى من حيث لاأعلم حتى انقضى المجلس وانتظرني مالك أن أنصرف فلم يرنى انصرفت فأشار إلى فدنوت منــه فنظر إلى ساعة ثم قال أحرمى أنت ؟ قلت حرمى قال أمكى أنت؟ قلت مكى قال أقرشي أنت؟ قلت قرشي قال كملت أوصافك لكن فيك إساءة أدب قلت وما الذي رأيت من سوءأدبي ؟ قال رأيتك وأنا أملى ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام تلعب بريقك على يدك فقلت له عدمت البياض فكنت أكتب ماتقول فجذب مالك يدى إليه فقال ما أرى علما شيئا فقات إن الريق لايثبت على اليد ولسكن فهمت جميع ماحدثت به منذ جلست وحفظته إلى حين قطعت ، فتعجب الإمام مالك من ذلك فقال أعد على ولو حديثًا واحدا قال الشافعي رضي الله عنه فقلت حدثنا مالك عن نافع عن أبن عمر وأشرت بيدي إلى القبركإشارته حتى أعدت عليه خمسة وعشرين حديثا حدث بها من حين جلس إلى وقت قطع المجاس وسقط القرص فصلى مالك الغرب وأقبل على عبده وقال خذبيد سيدك إليك وسألنى النهوض معه قال الشافعي رحمه الله فقمت غير ممتنع إلى مادعا من كرمه فلما أتيت الدار أدخلني الغلام إلى خلوة في الدار وقال لي القبلة في البيت هكذا وهذا إناء فيه ماء وهذا بيت الحلاء قال الشافعي رضى الله عنه فما لبث مالك رضى الله عنه حتى أقبل هو والغلام حاملا طبقا فوضعه من يده وسلم الإمام على ثم قال للعبد اغسل علينا ثم وثب الغلام إلى الإناء وأراد أن يغسل على أولا فصاح عليه مالك وقال الغسل في أول الطعام لرب البيت وفي آخر الطعام للضيف قال الشافعني رضى الله عنه فاستحسنت ذلك من الإمام مالك رضى الله عنه وسألته عن شرحه فقال إنه يدعو الناس إلى كرمه فحكمه أن يبتدئ بالغسل وفي آخر الطعام ينتظر من يدخل فيأكل معه قال الشافعي رضى الله عنه فكشف الإمام رضى الله عنه الطبق فكان فيه صحفتان في إحداها لبن والأخرى تمر فسمى الله تعالى وسميت فأتيت أنا ومالك على جميع الطعام وعلم مالك أنا لم نأخذ من الطعام الكفاية فقال لى يا أبا عبد الله هذا جرد من مقل إلى فقير معدم فقلت لاعذر على من أحسن إنما العدر على من أساء قال الشافعي رضي الله عنه فأقبل مالك يسألني عن أهل مكة حتى دنت العشاء الآخرة ثم قام عني وقال حكم المسافر أن يقل تعبه بالاضطحاع فنمت ليلتي فلما كان في الثلث الأخير من الليل قرع على مالك الباب فقال لى الصلاة يرحمك الله فرأيته حامل إناء فيه ماء فتبشع على ذلك فقال لا يرعك مارأيته فدمة الضيف فرض قال الشافعي رضي الله عنه فتجرزت الصلاة وصليت الفجر مع الإمام مالك في مسجد رسول الله عَالِقَتَاتُهُ والناس لا يعرف بعضهم بعضا من شدة الغلس وجلس كل واحد منا في مصلاه يسبح الله تعالى إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال فجلس مالك في مجلسه بالأمس و ناولني الموطأ أمليه وأقرؤه على الناس وهم يكتبونه قال الشافعي رضي الله عنه فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره وأقمت ضيف مالك ثمانية أشهر فما علم أحد من الأنس الذي كان بينا أينا الضيف ثم قدم على مالك المصريون بعد قضاء حجم الزيارة واستماع الموطأ قال الشافعي فأمليت علمهم حفظا منهم عبد الله بن الحكم وأشهب وابن القاسم قال الربيع وأحسب أنه ذكر الليث بن سعد ثم قدم بعد ذلك أهل العراق لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رضي الله عنه فرأيت بين القبر والمنبر فتي جميل الوجه نظيف الثوب حسن الصلاة فتوسمت فيه خيرا فسألته عن اسميه فأخبرني وسألته عن المده فقال العراق

فقلت أى العراق ؟ فقال لى الكوفة فقلت من العالم بهاو المتكلم في نص الكتاب والمفتى بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لى أبو يوسف ومحمد بن الحسر َ صاحباً أبى حنيفة رضى الله عنه فقال الشافعي رضي الله عنه فقلت ومتى عزمتم تظعنون؟ فقال لي في غداة غد وقت الفجر فعدت إلى مالك فقلت له خرجت من مكة في طلب العلم بغير استئذان العجوز فأعود إلها أو أرحل في طلب العلم فقال لى العلم فائدة يرجع منها إلى فائدة ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطابه قال الشافعي رضي الله عنه فلما أزمعت على السفر زودني الإمام مالك رضي عنه فلمهٔ كان السحر ساز معى مشيعا إلى البقيع ثم صاح بعلو صوته من يكرى راحلته إلى الكوفة فأقبلت عليه وقلت بم تكترى وليس معك ولا معى شيء ؟ فقال لى انصرفت البارحة بعد صلاة العشاء إذ قرع قارع على الباب فخرجت إليه فأصبت ابن القاسم فسألني قبول هديته فقبلتهافدفع إلى صرة فبهامائة دينار وقدأتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي فأكترى لي بأربعة دنانير ودفع إلى باقى الدنانير وودعني وانصرف وصرت في جملة الحاج حتى وصلت إلى الكوفة يوم رابع وعشرين من المدينة فدخلت المسجد بعد صلاة العصر وصليت العصر فبينما أنا كذلك إذ رأيت غلاما قد دخل المسجد وصلى العصر فما أحسن الصلاة فقمت إليه ناصحا فقلت له أحسن صلاتك لئلا يعذب الله هذا الوجه الجميل بالنار فقال لى أنا أظن أنك من أهل الحجاز لأن فيكم الغلظة والجفاء وليس فيكررقة أهل العراق وأنا أصلي هذه الصلاة خمس عشرة سنة بين يدى محمد بن الحسن وأبي يوسف فما عابا على صلاتي قط وخرج معجباً ينفض رداءه في وجهي فلقي للتوفيق محمد بن الحسن وأبا يوسف بباب المسجد فقال أعامتًا في صلاتي من عيب ؟ فقالا اللهم لا قال ففي مسجدنا هذامن عاب صلاتي فقالا اذهب إليه فقل له بم تدخل الصلاة ؟ قال الشافعي رضى الله عنه فقال لى يامن عاب صلاتي بم تدخل في الصلاة ؟ فقلت بفرضين وسنة فعاد إليها وأعلمها بالجواب فعلما أنه جواب من نظر في العلم ، فقالا اذهب إليه فقل له ما الفرضان وما السنة ؟ فأنى إلى فقال ما الفرضان وما السنة ؟ فقلتله أما الفرض الأول فالنية والثانى تكبيرة الاحرام والسنة رفع اليدين فعاد إلهما فأعلمهما بذلك فدخلا إلى المسجد فنظرا إلى أظنهما ازدرياني فجلسا في ناحية وقالا اذهب إليه وقاله أجب الشيخين قال الشافعي رضي الله تعالى عنه فلمأتاني علمت أني مسئول عن شيء من العلم فقلت من حكم العلم أن يؤتى إليه وماعلمت لى إلهما حاجة قال الشافعي رضى الله عنه فقاما من مجلسهما إلى" فاحا سلما على قمت إليهما وأظهرت البشاشة لهما وجلست بين يدمهما فأقبل على محدبن الحسن قال أحرمي أنت؟ فقلت نعم فقال أعربي أم مولى؟ فقلت عربي فقال من أى العرب؟ فقلت من ولد الطلب قال من ولد من؟ قلت من ولد شافع قال رأيت مالك (هكذاوقعت هذه اللفظة) قلت من عنده أتيت قال لي نظرت في الموطأ ؟ قلت أتيت على حفظه فعظم ذلك عليه ودعا بدواة وبياض وكتب مسئلة في الطهارة ومسئلة في الزكاة ومسئلة في البيوع والفرائض والرهان والحج والايلاء ومن كل باب في الفقه مسئلة وجعل بين كل مسئلتين بياضاودفع إلى الدرج وقال أجب عن هذه السائل كلما من الموطا قال الشافعي رضي الله عنه فأجبت بنص كتاب اللهوسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجماع السلين في المسائل كلها مدفعت إليه الدرج فتأمله ونظر قيه ثم قال لعبده خذ سيدك اليك قال الشافعي رضى الله عنه ثم سألني النهوض مع العبد فنهضت غير ممتنع فلما صرت إلى الباب قال لى العبد إن سيدى أصنى أن لاتصر إلى المنزل إلاراكبا قال الشافعي رضي الله عنه فقلت له قدم فقدم إلى بغلة بسرج محلي فلماعلوت على ظهرها

إلى القبلة ثم أحرقو اخشبة زید وجسده وأذری رماده في الريح على شاطيء الفرات ؟ وسبب ذلك أنه خرج على هشام بن عبد اللك وقد سمت نفسه للخلافة فحارنه بوسف ابن عمر الثقفي أمير العراقين من قبل هشام بن عداللك فانهزم أصحابزيد عنه معد أن خذله أكثرهم فإنه قد بابعه ناس كثير من أهل الكوفة وظلبوا منه أن بتراً من الشخين أبى بكر وعمر لينصروه فقال كلا مل أتولا هما فقالوا إذن نرفضك فقال اذهبوا فأنتم الرافضة فسموا رافضة من حينئذ وجاءت طائفة وقالوانحن نتولاهما ونتبزأ ممن تبرأ منهما فقبلهم فقاتلوا معه فسموا الزيدية والعجب من يتمدهب بمدهب زيد ويرأ من الشيخين ويكرههما ويكره من مذكر هما يخبر بل وعاسها وعند مقاتلته رضي الله الله عنه أصابته جراحات وأضابه سيم في جبيد وحال الليل فطابو احجاما من بعض القرى لينزع له النصل فاستخرجه فمات من ساعته فدفندوه من ساعته وأخفوا قبيره وأجروا عليه المسلم

واستكتموا الحجام ذلك فلما أصبح الحجام مثي إلى يوسف بن عمر وأخره ودله على موضع قبره فاستخرجه وبعث برأسه إلى هشام فبعث إليه هشام أن اصلبه عريانا فصليه كذلك ، ويقال إن هشام ابن عبد الملك قال يوما لزيد رضي الله عنه للغني أنك ترمد الخيلافة ولا تصلح لك لأنك ابن أمة فقال قد كان إسمعيل ابن أمة وإسحاق ابن حرة فأخرج من صلب إسمعيل خير ولدآدم فقال له هشام قم فقال إذن لاتراني إلا حيث تكره . ومن شعره رضى الله عنه: لاتطمعوا أن تهينونا ونكرمك

ما إن نكف الأذى عنكم

قال الشريف بن أسعد نقل دأسه الشريف إلى مصرودفن بين الكومين بطريق جامع بن طولون وقد أظهر محله الأفضل بن أمير الجيوش كشف عن المسجد الذي فيه الرأس المحرفة عن ولم يبق منه إلا الحراب فوجد الرأس الشريف فوجد الرأس الشريف فوجل إلى داره إلى أن

رأيت نفسي بأطهار رثة فطاف بي أزقة الكوفة إلى منزل محمد بن الحسن فرأيت أبوابا ودهالين منقوشة بالذهب والفضة فذكرت ضيق أهل الحجاز وماهم فيه فبكيت وقلت أهل العراق ينقشون سقوفهم بالذهب والفضة وأهل الحجاز يأكلون القديد ويمصون النوى ثم أقبل على محمد من الحسن وأنا في بكائي فقال لا يرعك ياعبدالله ما رأيت فما هو إلامن حقيقة حلال ومكتسب وما يطالبني الله فيها بفرض وإنى أخرج زكاتها في كل عام فأسر بها الصديق وأكبت بها العدو قال الشافعي رضي الله عنه فما بت حتى كساني محمد بن الحسن خلعة بألف درهم ثم دخل خزانته فأخرج إلى الكتاب الأوسط تأليف الإمام أبي حنيفة فنظرت في أوله وفي آخره ثم ابتدأت الكتاب في ليلتي أتحفظه فما أصبحت إلاوقد حفظته ومحمد بن الحسن لا يعلم بشيء من ذلك وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيب في النوازل فأ ناقاعد عن يمينه في بعض الأيام إذ سئل عن مسئلة أجاب فها وقال هكذا قال أبوحنيفة فقلتله قد وهمت في الجواب في هذه المسئلة والجواب من قول الرجل كذاوكذاوهذه المسئلة تحتها السئلة الفلانية وفوقها المسئلة الفلانية في الكتاب الفلاني فأمر محمد بن الحسن بالكتاب فأحضر فتصفحه ونظر فيه فوجد القول كاقلت فرجع عن جوابه إلى ماقات ولم يخرج إلى كتابا بعد هذا قال الشافعي فاستأذنته في الرحيل فقال ما كنت لآذن لضيف بالرحيل عنى وبذل لى مشاطرة نعمته فقلت ما لذا قصدت ولا لذا أردت ولا رغبتي إلا في السفر قال فأمر غلامه أن يأتي بما في خزانته من بيضاء وحمراء فدفع إلى ما كان فها وهو ثلاثة آلاف درهم وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس وبلاد الأعاجم وألقي الرجال حق صرت ابن إحدى وعشرين سنة ثم دخلت العراق في خلافة هرون الرشيد فعند دخول الباب تعلق ى غلام فلاطفني وقال لى ما اسمك فقلت محمد فقال ابن من ؟ قلت ابن إدريس الشافعي فقال مطلبي؟ فقلت أجل فكتب ذلك في لوح كان في كمه وخلى سبيلي فأويت إلى بعض المساجد أفكر في عاقبة ما فعل حتى إذا ذهب من الليل النصف كبس المسجد وأقبلوا يتأملون وجه كل رجل حتى أتوا إلى فقالوا للناس لأباس عليكم هذا هو الحاجة والغاية المطلوبة ثم أقبلوا على وقالوا أجب أمير المؤمنين فقمت غير ممتنع فلم بصرت بأمير المؤمنين سامت عليه سلاما بينا فاستحسن الألفاظ ورد على الجواب ثم قال تزعم أنك من بني المطلب فقلت يا أمير المؤمنيين كل زعم في كتاب الله باطل فقال أبن لي عن نسبك فانتسبت حتى لحقت آدم عليه السلام فقال لي الرشيد ما تكون هذه الفصاحة ولا هذه البلاغة إلا في رجل من وله المطلب هل لك أن أوليك قضاء السلمين وأشاطرك ماأنا فيه وتنفذ فهم حكمك وحكمي على ماجاءبه الرسول عليه الصلاة السلام واجتمعت عليه الأمة فقات يا أمير المؤمنين لو سألتني أن أفتح باب القضاء بالغداة وأغلقه بالعشي بنعمتك هذه مافعلت ذلك أبدا فبكي الرشيد وقال تقبل من عرض الدنيا شيء (هكذا وردت هذه اللفظة) قلت يكون معجلا فأمر لى بألف دينار فما برحت عن مقامي حتى قبضتها ثم سألني بعض الغلمان والحشم أن أصليم من صلتي فلم تسع المروءة أن كنت مسئولا غير المقاسمة فما أنعم الله به على فخرج لى قسم كأقسامهم ثم عدت إلى السجد الذي كنت فيه في ليلتي فتقدم يصلي بنا غلام صلاة الفجر في جماعــة فأجاد الفراءة ولحقه سهو فلم يدركيف الدخول ولاكيف الخروج فقلت له بعدالسلام أفسدت علينا وعلى نفسك أعد فأعاد مسرعا وأعدنا ثم قلت له أحضر بياضاً أعمل لك بابالسهو في الصلاة والخروج منها فسارع إلى ذلك ففتح الله عز وجل فألفت كتابا من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين وسميته باسمه وهوأر بعون جزءا

عمر هذا الشهد اه وقال المناوى في طبقاته المشهد الذي بقرب مجراة القلعة بقرب مصر القديمة بني على رأس زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم قدم رأسه سنة اثنتين وعشرين ومائة بنواعليه هذا المشهد قال بعضهم والدعاء عنده مستجاب والأنوار رىعليه اه . وفي الخطط المقريزي مايو افقه . وفي النناشعر الى قلاعن شيخه الخواص أنزيد االذى رأسه في المحل المذكور زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب وان فيه زين العابدين أيضا والجمع بامكان اجتماع الثلاثة تمكن ، والله أعلم. ﴿ وأما السيد إبراهيم ﴾ فقد قال سيدى عبد الوهاب الشعراني في مننه أخرنىسيدى على الخواص أن رأس السيد إبراهيم ابن الإمام زيد في السجد الخارج بناحية المطرية مما يلى الخانقاه وهـو الذي قاتل معه الإمام مالك واختنى من أجله كذا كذا سنة اه . قال بعضهم وهذا خلاف ماعليه النسابون فإنهم لم يذكروا في أولاد زيد بن على زين العابدين ولا في أولاد زيد

يعرف بكـتاب الزعفراني وهو الذي وضعته بالعراق حتى تــكامل في ثلاث سنين وولاني الرشيد الصدقات بنجران وقدم الحاج فخرجت أسألهم عن الحجاز فرأيت فتي في قبته فلما أشرت إليه بالسلام أمر قائد القبة أن يقف وأشار إلى" بالكلام فسألته عن الإمام مالك وعن الحجاز فأجاب بخير ثم عاودته إلى السؤال عن مالك فقال أشرح لك أوأختصر ؟ قلت في الاختصار البلاغة فقال في صحة جسم وله ثلاعائة جارية يبيت عندا لجارية ليلة فلا يعود إليها إلى سنة فقد اختصرت لك خبره قال الشافعي رضي الله عنه فاشتهيت أن أراه في حال غناه كمارأيته في حال فقره فقلت له أما عندك من المال ما يصلح للسفر فقال إنك لتوحشني خاصة وأهل العراق عامة وجميع مالى فيه لك فقلت له فبم تعيش ؟ قال بالجاه ثم نظر إلى وحكمني في ماله فأخذت منه على حسب الكفاية والنهاية وسرت على ديار ربيعة ومضر فأتيت حران ودخلتها يوم الجمعة فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه فقصدت الحمام فلما سكبت الماء رأيت شعر رأسي شعثا فدعوت الزين فلما بدأ برأسي وأخـذ القليل من شعرى دخل قوم من أعيان البلد فدعوه فسار الهم وتركني فلما قضوا ما أرادوا منه عاد إلى فما أردته وخرجت من الحمام فدفعت إليه أكثر ماكان معيمين الدنانير وقلت له خذ هذه وإذا وقف بك غريب لا تحقره فنظر إلى متعجبا فاجتمع على باب الحمام خلق كثير فلما خرجت عاتبني الناس فينها أنا كذلك إذ خرج بعض من كان في الحمام من الأعيان فقدمت له بغلة ليركم فسمع خطابى له فانحدر عن البغلة بعد أن استوى علم اوقال لى أنت الشافعي ، فقات نعم فحد الركاب مما يليني وقال بحق الله اركب ومضى بى الغلام مطرقا بـين يدى حتى أتيت إلى منزل الفتى ثم أتى وقد حصلت في منزله فأظهر البشاشة ثم دعا بالغسال فغسل على ثم حضرت المائدة فسمى وحبست يدى فقال ما لك يا عبد الله فقلت له طعامك حرام على حتى أعرف من أين هذه المعرفة ؟ فقال أنا ممن سمع منك الكتاب الذي وضعته ببغداد وأنت لي أستاذ قال الشافعي رضي الله عنه فقلت العلم بين أهل العقل رحم متصلة فأكلت بفرحة إذ لم يعرف الله تعالى إلا بيني وبين أبناء جنسي فأقمت عنده ثلاثا فلما كان بعد ثلاث قال لى إن لى حول حران أربع ضياع ما بنجران أحسن منها أشهد الله ان اخترت المقام فانها هدية مني اليك فقلت فيم تعيش قال بما في صناديقي تلك وأشار المها وهيأر بعون ألف درهم وقال أتجر بهافقلت ليس إلى هذا قصدت ولاخرجت من بلدى إلا في طلب العلم فقال لي فالمال إذا من شأن المسافر فقبضت أربعين ألفا وودعته وخرجت من مدينة حران وبين يدى أحمال ثم تلقاني الرجال وأصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل وسفيان ابن عيينة والأوزاعي فأجزت كل واحد منهم على قدر ماقسم الله له حتى دخلت مدينـــة الرملة وليس معي إلا عشرة دنانير فاشتريت بها راحلة واستويت على كورها وقصدت الحجاز فما زلت من منهل إلى منهل حتى قصدت مدينــة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سبعة وعشرين يوما بعد صلاة العصر فصليت العصر ورأيت كرسيا من الحديد عليه مخسدة من قباطي مصر مكتوب علمها لا اله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رضي الله عنه وحوله أربعائة دفتر أو يزيدون بينا أنا كذلك إذ رأيت مالك بن أنس رضي الله عنه فدخل من باب النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاح عطره في المسجد وحوله أربعائة أو يزيدون يحمل ذيوله منهم أربعة فلما وصل قام اليه من كان قاعــدا وجلس على الــكرسي فألتي مسئلة في جراح العمد

فلما سمعت ذلك لم يسعني الصبر فقمت قائمًا في سور الحلقة فرأيت إنسانًا فقلت له قل الجواب كذا وكذافبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال فأضرب عنه مالك وأقبل على أصحابه فسألهم عن الجواب فخالفوه فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل ففرح الجاهل بإصابته فلما ألتي السؤال الثانى أقبل على" الحاهل يطلب مني الجواب فقات له الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب فلم يلتفت اليه مالك وأقبل على أصحابه واستخبرهم عن الجواب فخالفوه فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل قال الشافعي رضي الله عنه فلما ألتي السؤال الشالث قلت له قل الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب فأعرض مالك عنه وأقبل على أصحابه فخالفوه فقال أخطأتم وأصاب الرجل ثم قال للرجل ادخل ليس ذلك موضعك فدخل الرجل طاعة منه لمالك وجلس بين يديه فقال له مالك فراسـة قرأت الموطأ؟ قال لا قال فنظرت ابن جريج قال لا قال فلقيت جعفو بن محمد الصادق ؟ قال لا قال فرنداالعلم من أين ؟ قالَ إلى جانبي غلام شاب يقول لي قل الجواب كذاوكذا فكنت أقول قال فالتفت مالك والتفت الناس بأعناقهم لالتفات مالك رضي الله عنه فقال للجاهل قم فأمر صاحبك بالدخول الينا قال الشافعي رضي الله عنه فدخلت فاذا أنا من مالك بالموضع الذي كان الجاهل فيه جالسا بين يديه فتأملني ساعة وقالأنت الشافعي ؟ فقلت نعم فضمني إلى صدره و نزل عن كرسيه وقال أتمم هذا الباب الذي نحن فيه حتى ننصرف إلى المنزل الذي هو لك المنسوب الى قال الشافعي رضي الله عنه فألقيت أربعهائة مسئلة في جراح العمد فما أجابني أحد بجواب واحتجت أن آتي بأربعائة حواب فقلت الأول كذا كذا والثاني كذا كذا حتى سقط القرص وصلينا المغرب فضرب مالك ييده الى قلما وصلت المنزل رأيت بناء غير الأول فبكيت فقال بم بكاؤك كأنك خفت ياأبا عبد الله أن قد بعت الآخرة بالدنيا ؟ قلت هو والله ذلك قال طب نفسا وقر عينا هذه هدايا خراســـان وهدايا مصر والهدايا تجيء من أقاصي الدنيا وقد كان الني صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ومرد الصدقة وان لي ثلثًائة خلعة من رق خراسان وقباطي مصر وعندي عبيد بمثلها لم تستكمل الحلم فيم هدية مني اليك وفي صناديق تلك خمسة آلاف دينار أخرج زكاتها عندكل حول فلك مني نصفها قلت إنك موروث وأناموروث فلايبيت جميع مادعوتني به إلاتحت خاتمي ليجري ملكي عليه فان حضرني أجلي كان لورثتي دون ورثتك وان حضرك أجلك كان لي دون ورثتك فتبسم في وجهى وقال أبيت إلا العلم فقلت لايستعمل أحسن منه ومابت إلا وجميع ماوعدني تحتخمي فلماكان في غداة غد صليت الفجر في جماعة وانصرفت إلى المنزل أنا وهو وكل واحد منا يده فى يد صاحبه إذ رأيت كراعاعلى بابه من جياد خراسان و بغالامن مصر فقلت له مار أيت كراعا أحسن من هذا فقال هو هدية مني اليك يا أباعبدالله فقلت له دع لك منها دابة فقال أني أستحي من الله أن أطأ قرية فمها نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة قال الشافعي رضي الله عنه فعلمت أن ورع الامام مالك باق على حاله فأقمت عنده ثلاثا ثم ارتحلت إلى مكة وأنا أسوق خيرالله ونعمه ثم أنفذت من يعلم بخبري فلما وصلت إلى الحرم خرجت العجوز ونسوة معها فضمتني إلى صدرها وضمتني بعدها عجوز كنت آلفها دعوها خالتي وقالت:

ليس أمك اجتاحت المنايا كل فواد عليك أم قال الشفعي رضى الله عنه وهو أو لكلة سمعتها في الحجاز من امرأة فلما هممت بالدخول قالت لى العجوز إلى أين عزمت ؟ فقلت إلى المنزل فقالت همات تخرج من مكة بالأمس فقيراو تعود إلمها

ابن الحسن من اسمه إبر اهيم فلا يظهر أن زيدا أبا إراهيم المذكور زيد بن على زين العابدين ولازيد ابن الحسن ، وذكرواأن الذي قاتل معه مالك أي أفتى الناس بالحروج معه وبايعه هو محمد الملقب بالمهدى بن عبدالله المحض ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط فلعل إبراهيم هذا هو أبراهم بن عبدالله المحض أخو محمد المردى المذكور كان مرضى السيرة من كبار العلماء فى فنون كثيرة، روى أن الإمام أباحنيفة بايعه وأفتي الناس بالخروج معه ومع أخيه محمد ، قال أبو الحسن القمرى قتل إبراهيم في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة وهوابن عان وأربعين سنة وحمل ابن أبى الكرام وأسه الشريف إلى مصر اه. ﴿ وأما السيدة عائشة ﴾ فهي بنت جعفر الصادق ابن محمدالباقر بن على زين العابدين وأخت موسى الكاظم قال المناوى كانت من العابدات المجاهدات وكانت تقول وعرزتك وجلالك لئن أدخلتني النار لآخذن توحیدی بیدی وأطوف به على أهل النار وأقول وحدته فعذبني ماتت سنة خمس وأربعين

ومائة اله وقال الشعراني في مننه أخبرني سيدي على الحواصأن السيدة عائشة ابنة جعفر الصادق في النسجد الذي له المنسارة القصيرة على يسار من يريد الحروج من الرميلة إلى باب القرافة اله وقد جدد منارته وبني بجانبه حوضا عام النفع سنة خمس وسبعين ومائة وألف حضرة المشار الله جزيل نعمه عليه

[ ولنهذكر طرفا من السكلام على أخبها الامام ، وسي الكاظم وأبها الامام جعفر الصادق وجدها الإمام محمد الباقر على سبيل الاستطراد] فقول: أما موسى الكاظم فكان معروفا عند أهل العراق بابقضاء الحوائم عند الله وكان من أعبد أهل زمانه ومن أكار العاماء الأسخماء سأله الرشد كف تقولون نحن أبناء المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنتم أبناء على فقرأومن ذريته داود وسلمان إلى أن قال وعيسى وليس له أب . ولقب بالكاظم لكثرة تجاوزه و حامه . ومن بديع كر اماته ما حكاه ابن الجوزي

مترفا تفخر على بنى عمك بذلك فقلت ماأصنع ؟ فقالت ناد بالأبطح فى العرب باشباع الجائع وحمل المنقطع وكسوة العراة فتربح ثناء الدنيا وثواب الآخرة ففعلت ماأصرت به وسار بذلك الفعل الرجال على آباط الابل وبلغ ذلك مالكا فبعث إلى "يستحثى على هذا الفعل ويعدنى أنه يحمل إلى فى كل عام مثل ماصار الى "منه ومادخلت إلى مكة وأنا أقدر على شيء بماجاء معى إلاعلى بغاة واحدة وخمسين دينارا فوقعت القرعة فناولتنى اياها أمة على كتفها قربة فأخرجت لها خمسة دنانير فقالت لى العجوز ما أنت صانع فقلت أجرها على فعلها فقالت ادفع اليها جميع ماتأخر معك قال فدفعت اليها ودخلت إلى مكة فما بت تلك الليلة إلا مديو ناوأقام مالك رضى الله عنه يحمل إلى " فى كل عام مثل ماكان دفع الى أولا احدى عشرة سنة فلما مات ضاق بى الحجاز وخرجت إلى مصر فعوضى الله عبدالله بن عبد الحكم فقام بالكافحة فهذا جميع مالقيته في سفرى فافهم ذلك ياربيع قال الربيع وسألنى المزى إملاء ذلك بحضرته فما وجدنا للمجلس فرغة فما وقع كتاب السفر إلى أحد غيرى اهمن من عبد الحكم فعالمن ألى بكربن على العروف بابن حجة الحموى . توفى الامام الشافعي رضى الله عنه يوم الجمعة بعد العصر سلخ رجب سنة أربع ومائتين وله من العمر أربع وخمسون سنة رضى الله عنه يوم الجمعة بعد العصر سلخ رجب سنة أربع ومائتين وله من العمر أربع وخمسون سنة ودفن بالقرافة في هذه القبة المشهورة التي عليها من الأنس والرحمات مالا نخفي وفيها يقول صاحب البردة :

لقبة قبر الشافعي سفينة رست في بناء محكم فوق جلمود وقد غاض طوفان العلوم بقبره استوى الفلكمن ذاك الضريح على الجودي

وقال آخر: أتيت لقبر الشافعي أزوره تعرضنا فلك وما عنده بحر فقلت تعالى الله تلك اشارة تشير بأن البحر قد ضمه القبر

وقال آخر: لقد أصبح الشافعي الاما م فينا له مــنهب مـنهب وقال آخر: ولولم يكن محر علم لما غدا وعلى قــبره مركب

وقال آخر: مررت على قبة الشافعي فعاين طرفي علمها العشار فقلت لصحى لاتعجب فان المراكب فوق البحار

وقال آخر : أكرم به رجلا مامثله رجل مشارك لرسول الله في نسبه أضحى بمصر دفينا في مقطمها نعم المقطم والمدفون في تربه

قال الشيخ عبد الرحمن الجبرتى وقد جددها الأمير على بك اللقب بجن على ويلقب أيضا ببلوط قبان المتوفى سنة ست ومائة وألف فكشف ماعلها من الرصاص القديم من أيام الملك الكامل الأيوبى فى القرن الخامس وكان قد تشعث وصدأ لطول الزمان فجدد ماتحته من خشها البالى بغيره من الحشب النقى الحديث ثم جعلوا عليه صفائع الرصاص المسبوك الجديد الثبت بالمسامير العظيمة وهو عمل كثير وجدد نقوش القبة من داخل بالذهب واللازورد والأصباغ وكتب بإفريزها تاريخا منظوما مخط صالح افندى اه وقد أراد أناس نقله رضى الله عنه إلى بغداد فلما حضروا عبقت رائحة عظيمة عطات حواسهم فتركوه . قال الشيخ محيى الدين بن العربي فى الحاضرات روى عن المزنى قال دخلت على الشافعي رضى الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقلت المحاضرات روى عن المزنى قال دخلت على الشافعي رضى الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقلت المحاضرات وعلى الله واردا فلا أدرى أروحي تصير إلى الجنة فأهنها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشأ يقول : ولما قسا قلى وضاقت مذاهي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمي ذني فلما قرنته ولما قسا قلى وضاقت مذاهي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمي ذني فلما قرنته

بعفوك ربى كان عفوك أعظما ومازلت ذاعفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما هذا ما في المحاضرات، ثمرأيت في الروض الفائق زيادة على ذلك وهي :

فلله در العارف الفرد إنه تسح لفرط الوجد أجفانه دما يقيم إذا ما الليل جن ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ماكان في ذكر ربه وفياسواه في الورى كان معجا ويذكر أياما مضت من شبابه وماكان فيها بالجهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهازه ويخدم مولاه إذا الليل أظلما يقول حبيى أنت سؤلى وبغيتى كفي بك للراجين سؤلاومغنا

ألست الذي غذيتني وكفلتني وما زلت مناناعلى ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويسترأوزاري وما قد تقدما

قال الشعر أنى في المنن ومما وقع لى مع الإمام الشافعي رضي الله عنه أنني تعوقت عن زيارته مدة فرأيته في المنام وقال لي أنا عاتب عليك وعلى الشيخ نور الدين الطرابلسي الحنفي وعلى الشيخ نور الدين الشونى في قلة الزيارة فإني صرت رهين رمسي أنتظر دعوة من رجل صالح فقلت له إن شاء الله تعالى نزوركم بكرة النهار فقال لابل تذهب في هـــــــذا الوقت معي وكنت تلك الليلة في مولد في الروضة عند سيدي أبي الفضل شيخ بيت السادات من بني الوفا رضي الله عنه فخرجت لزيارته ثم سبقني هو فتلقاني من خلف قبته مما يلي قسير القاضي بكار وطلع بي إلى فوق القبة وفرش لى حصيرا جديدا ووضع لى سفرة فها خبز لين أبيض وجبن أزرار وشق لى بطيخة من العبدلاوي وكان أول طلوعــه بمصر وقال لي كل ياأخي في هذا المكان الذي ماتت فيه ملوك الدنيا بحسرة أكلة فيه معي اه . ومما وقع لي معه بعد ذلك أنه لما دخل على بيتي وقال قد جئت آخذك تسكن عندى أنت وعيالك فقات له إن شاء الله في غد فقال بل في هــذا الوقت فحمل ابنتي رقية على كتفه وأخذ ييــد أختها نفيسة وخرجت معه أنا وأمهما حتى أدخلنا القبة فأسكنني بين قبره وبين قبر أم السلطان الكامل المدفونة خلف ظهره فغار منا الخدام فقال لهم هـذا لايزاحمكم في شيء من الدنيا فرجعوا عني ثم أنفتحت القبة من أعالها كالباب فنزل منه شيء أبيض كالقطن أو كالجص المعجون فلا زال ينزل ويتراكم حتى صاركوما عند رأس الإمام فقات له ماهذا فقال هذا سكينة الحياء من الله تعالى فمن نظر إلها رزقه الله تبارك وتعالى الاستحياء من الله تعالى حق الحياء فصرت آمر كل داخل بالنظر إلها ثم استيقظت اه. ﴿ كَرَامَةٌ ﴾ نقل غير واحد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لما احتضر دخل عليه أصحابه فقال أما أنت ياأبا يعقوب فتموت في قيودك وأما أنت يامزني فيكون لك بمصر هنات وهنات وأما أنت ياابن عبد الحكم فترجع إلى مذهب أبيك وأنت ياربيع أنفعهم في نشر الكتب فكان كما قال رضي الله عنه . ومناقبه رضى الله عنه كثيرة ، فعن هرون بن سعيد الهيثم الإيلى قال مارأيت مثل الشافعي قط ولقد قدم علينا مصر فقالوا قدم رجل من قريش فقيه فجئناه وهو يصلي فما رأينا أحسن منه وجها ولا أحسن صلاة فافتتنا به فلما قضي صلاته تكلم فما رأينا أحسن منطقا منه وكان يتكلم في الحقيقة وفي الزهد وفي أسر ار القلوب، وكان يقول: كيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة، وكيف يخلص من الدنيا من لا يخلومن الطمع الكاذب، وكيف يسلم من لايسلم الناس من لسانه ويده، وكيف ينال الحكمة من لايريد بقوله وجه الله عزوجل. وتزوج الشافعي رضيالله عنه حميدة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عبمان بن عفان فولدت له أبا عثمان محمدا وكان قاضيا بمسدينة

خرج حاجا فرآه بالقادسية منفردا عن الناس فقال في نفسه هـ ذا فتي من الصوفية بريد أن يكون كلا على الناس لأو بحنه فمضى إليه فقال باشقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فأراد أن يعانقه فغاب عن عنه ثم رآه بعد على بر سقطت ركوته فها فدعا فطف الماء حتى أخذها فتوضأ وصلى ثم مال إلى كثيب من الرمل فطرح منه فها وشرب قل فقلت له أطعمني ممارزقك الله فقال ياشقيق لم تزل نعم الله عليناظاهرة وباطنة فأحسن ظنه بربك فناولنها فشرت فإذا هو سويق وسكر فأقت أياما لاأشتهي شرابا ولاطعاما أم لمأره إلاعكة. ولماحج الرشيدسعي به إليه وقيل له إن الأموال تحمل إليه من كل جانب حتی اشتری له ضعیة بثلاثين ألف دينار فقال له الرشيد حيين رآه جالسا عند الكعبة أنت الذي يبايعك الناس سرا قال أنا إمام القلوب وأنت إمام الجسوم ولما اجتمعا أمام الوجه الشريف قال الرشيد سلام

عليك با ابن عم وقال موسى السلام عايك يا أبت فلم يحتملها الرشيد فحمله إلى بغداد مقيدا وحبسه فلم يخرج من حبسة إلا مقيدا مبتا مسموما

﴿ وأماجعفر الصادق ﴾ فكان إماما نبيلا وأخذ الحديث عنأبيه وجده لأمه القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة وعطاء ونافع والزهرى وعنه السفيانان ومالك والقطان خرج له الجماعة سوى البخارى قال أبو حاتم ثقة لايسأل عن مثله وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد من أبي مكر الصديق وأميا أسماء نت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فكان يقول ولدني الصديق مرتين، وكان جاب الدعوة إذا سأل الله شيئا لايتم قوله الا وهو بين بديه . ومن كرامته ما حدث به الليث بن سعيد قال حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فلما صليت العصر رقيت أبا قبيس فاذا رجل جالس يدعو فقال يارب يارب حتى انقطع نفسه ثم قال يا حي يا حي حتى انقطع نفسه شمقال إلمي اني أشـــتهـي العنب فأطعمنيه وإن ردى قدخلقا

حلب وفاطمة وزينب وللشافعي ولد آخر يقال له الحسن مات طفلا وأمه أم ولد نقله الرازي . ﴿ فَصَل : فَي ذَكُر مِناقِبِ الإمام أَني عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني الروزي ثم البغدادي الحافظ ﴾ وفي تاريخ ابن خلكان مانصه: الإمام أحمد بن حنبل هو أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف ابن واسط بن مازن بن شبیان بن ذهل بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن واسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدبن عدنان الشيباني الروزي الأصل قال هذا هو الصحيح في نسبه اه . ولد الإمام أحمد رضي الله عنه سنة أربع وستين وماثة في شهر ربيع الأول بمرو وقيل ببغداد ونشأ بها قال ابن خلكان كان الإمام أحمد إمام المحدثين صنف كتابه السند وجمع فيه من الحديث مالم يتفق لغيره قيل وكان يحفظ ألف ألف حديث وكان من أمحاب الإمام الشافعي وخواصه رضي الله عنهما ولميزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر اه. وكان شيخا أسمر مديد القامة نخضب بالحناء. وفي طبقات الشعراني وكان يقول رأيت رب العزة في المنام فقلت يارب ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك ؟ فقال بكلامي ياأحمد فقلت بفهم أو بغيرفهم ؟ قال بفهم و بغير فهم ، وكان رضي الله عنه إذا جاءه طالب حديث وحده لم يحدثه حق يكون معه غيره ، وكان يقول تزوج يحى بن زكريا علمهما السلام محافة النظر، وكان رضى الله عنه يضرب به المثل في اتباع السنة واجتناب البدعة ، وكان لا يدع قيام الليل قط وله فى كل يوم وليلة ختمة وكان يسر ذلك عن الناس قال أبو عَصمة بت ليــلة عند أحمد رضى الله عنه فجاءني بماء فوضعه فلما أصبح نظر إلى الماء كما هو فقال ياسبحان الله رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد من الليل ، وكان رضي الله عنه يلبس الثياب النقية البياض ويتعهد شاربه وشعر رأسه وبدنه وكان مجلسه خاصا بالآخرة لايذكر فيه شيء من أمر الدنيا وتعرت أمه من الثياب فحاءته زكاة فردها وقال العرى خير من أوساخ الناس وإنها أيام قلائل ثم نرحل من هذه الدار وكان إذا جاع أخذ الكسرة اليابسة فنفضها من الغبار ثم صب علمها الماء في قصعة حتى تبتل ثم يأكلها بالملح وكانوا في بعض الأوقات يطبخون له في فخارة عدساً وشحما وكان أكثر إدامه الحُل ، وكان إذامشي في الطريق لا يمكن أحدا عشى معه وكان يحيي الايل كله من منذ كان غلاما وكان من أصبر الناس على الوحدة لا يراه أحد إلا في المسجد أو جنازة أو عيادة وكان يكره الشي في الأسواق، وكان ورده كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة فلماضرب بالسياط ضعف بدنه فكان يصلى مائة وخمسين ركعة كل يوم وليلة ، وحج رضي الله عنه خمس حجات ثلائة منها ماشيا وكان ينفق في كل حجة نحو عشرين درهما ولماقدم للسياط أيام المحنة أغاثه الله تعالى برجل يقال له أبو ألهيتم العيار فوقف عنده وقال ياأحمد أنا فلان اللص ضربت ثمانية عشر ألف سوط لأقر فما أقررت وأنا أعرف أنى على الباطل فاحذر أن تقلق وأنت على الحق من حرارة السوط فكان أحمد كما أوجعه الضرب تذكر كلام اللص وكان بعد ذلك لم يزل يترجم عليه . ولمادخل أحمد رضي الله عنه على المتوكل قال المتوكل لأمه باأماه قد نارت الدار بهذا الرجل ثم أتو ابثياب تفيسة فألبسوها له فبكى الإمام وقال سلمت منهم عمرى كله حتى إذا دنا أجلى بليت بهم وبدنياهم ثم نزعها لما خرج وكان رضى الله عنه يواصل الصوم فيفطر كل ثلاثة أيام على تمر وسويق قال الفضيل بن عياض حبس الإمام أحمد رضي الله عنه عمانية وعشرين شهرا وكان فها يضرب كل قليل بالسياط إلى أن يغمى عليه وينخس بالسيف ثم يرمى على الأرض ويداس عليه ولم يزل كذلك إلى أن مات المعتصم وتولى بعده

فَا كُسْنَى قَالَ اللَّيْثُ فَمَا تُم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنباوليس على الشحر يومئذ عنب وإذا بردين لم أرمثلهما فأرَّاد الأكل فقلت أنا شريكك لأنك دعوت وأنا أؤمن قال كل ولا تخبأ ولا تبدخر ثم دفع إلى أحد البردين فقلت لي عنه غني فاتزر بأحدها وارتدى بالآخر ئم أخذ الخلق من ونزل فلقيه رجل فقال اكسني يا بن رسول الله فدفعهما إليه فقلت من هذا ؟ قال جعفر الصادق. ومن كلامه لايتم المعروف إلا بثلاث أن تصغره في عنك وتستره وتعجله ، وقال لاتأكلوا من يد جاعت ثم شبعت ، وقال أوحى الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن لم تخدمني فاستخدميه ، وقال كف عن محارم الله وامتثمال أوامره تكنعابدا وارض عا قسم الله لك تكن مسلما واصحب الناس على مانحب أن يصحبوك عليه تكن مؤمنا ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجاوره وشاور في أمرك الدين خشون الله ، وقال من أراه عزا بلا عشيرة وهبيسة بلا سلطان

الواثق فاشتد الأمر على أحمد وقال لا أسكن في بلد ألحد فيه فأقام مختفيا لا يحرج إلى صلاة ولا غيرها حتى مات الواثق وولى المنوكل فرفع الحنة عن أحمد وأمر بإحضاره وإكرامه وإعزازه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وإظهار السنة وأن القرآن غير مخلوق وخمدت المعتزلة وكانوا أشر الطوائف المبتدعة. قال أحمد بن غسان ولما حملت مع أحمد إلى المأمون تلقاه الخادم وهو يبكي ويمسح دموعه ويقول عز على ياأبا عبد الله ما نزل بك قد جرد أمير المؤمنين سيفالم يجرده قط وبسط نطعا لم يبسطه قط ثم قال وقر ابتى من رسول الله والسيف عن أحمد وصاحبه حتى يقولا القرآن مخلوق فجثا أحمد على ركبتيه ولحظ الساء بعينيه ودعا فما مضى الثلث الأول من الليل إلا ونحن بصيحة وضحة فأقبل علينا خادمه وهو يقول صدقت باأحمد القرآن كلام الله غير مخلوق قد مات والله أمير المؤمنين وكان قد لقيه قبل أن يدخل المدينة رجل من العباد فقال احذر ياأحمد أن يكون قدومك مشئوما على السامين فإن الله تعالى قد رضى بك لهم وافدا والناس إنما ينظرون إلى ماتقول فيقولون به فقال أحمد حسبنا الله و نعم الوكيل ولما سجنوه رضى الله عنه وضعوا في رجليه أربعة قيود وكان ابن أبي دؤاد هو الذي تولى جدال أحمد عن الخليفة وكان يقول للخليفة إن أحمد ضال مبتدع ثم يلتفت إلى أحمد ويقول قد حلف الخليفة أن لايقتلك بالسيف وإنما هو ضرب بعد ضرب إلى أن تموت فما زالوا بأحمد رضي الله عنه يناظرونه بالليل والنهار إلى أن ضجر الخليفة من ذلك فلما طال مهم الحال قال ابن أبي دؤاد ياأمير الؤمنين اقتله ودمه في أعناقنا فرفع الخليفة يده ولطم أحمد فخر مغشيا عليه فخاف الخليفة على نفسه ممن كان من الشيعة مع أحمد فدعا بماء فرش منه على وجه أحمد اه ، ﴿ غريبة ﴾ اجتمع الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحكم رضي الله عنهم عند أحمد بن حنبل يتذاكرون فصاوا صلاة المغرب وقدموا الشافعي ثم مازالوا يصلون في المسجد إلى أن صلوا العتمة ثم دخلوا بيت أحمد بن حنبل ودخل أحمد على امرأته ثم خرج على أصحابه وهو يضحك فقال الشافعي مم تضحك ياأبا عبد الله ؟ قال لخرجت إلى الصلاة وكم يكن في البيت لقمة من طعام والآن فقد وسع الله علينا قال الشافعي فماسبه ؟ قال أحمد قالت لي أم عبدالله إنكم لما خرجتم إلى الصلاة جاء رجل عليه ثياب بيض حسن الوجه عظيم الهيئة ذكي الرائحة فقال ياأحمد بن حنبل فقلنا لبيك فقال هاكم خذوا هذا فسلم إلينا زنبيلا أبيض وعليه منديل طيب الرائحة وطبق مغطى بمنديل آخر وقال كاسوا من رزق ربكم واشكروا له فقال الشافعي ياأباعبدالله فمافى الزنبيل والطبق فقال عشرون رغيفا قد عجنت باللبن والاوز المقشور أبيض من الثلج وأذكى منن المسك ما رأى الراءون مثله وخروف مشوى مزعفر حار وملح فى سكرجة وخل فى قارورة على الطبق وبقل وحلواء متخذة من سكر طبرزد شمأخر جالسكل ووضعه بين أيديهم فتعجبوا من شأنه وأكلوا ماشاء الله قال فلم تذهب حلاوة ذلك الطعام والحلواء مدة طويلة وكل من أكل من ذلك الطعام ما احتاج إلى طعام غيره مدة شهر فلما أن فرغوا من الأكل حمل أحمد مابقي منه وأدخله إلى أهله فأكلوا وشبعوا وبتي منه شي ً فاجتمع رأيهم على أن الطعام كان من غيب الله وأن الرسول كان ملكامن الملائكة قال صالح بن أحمد بن حنبل ماأصابتنا مجاعة قط مادام ذلك الزنبيل في بيتنا وكان يأتينا الرزق من حيث لاتحتسب رضي الله عنهم وأعاد علينا من بركاتهم اه. من غرات الأوراق ﴿ فُوائد : الأولى ﴾ بلغ الإمام أحمد بن حنبل أن رجلا وراء النهر يروى أحاديث ثلاثية فرحل الإمام أحمد إليه فلما ورد عليه وجسده يطعم كلبا فسلم عليه أحمد رضي الله عنه فرد عليه السلام ثم اشتفل بإطعام الكلب ولم يقبل على الإمام فوجد الإمام أحمد في نفسه شيئًا إذ أقبل الرجل على الـكلب ولم يلتفت إليه فلما فرغ الرجل من طعمة الـكلب التفت إلى

فليخرج من ذل العصية الى عز الطاعة. وقال من يصحب صاحب السوء لا يملك السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم. وقال حكمة الناس المعروف. مات أيضا مسموماً سنة ثمان وأربعين ومائة .

﴿ وأما محمد الباقر رضى الله عنه لله فروصاحب المعارف وأخو الدقائق واللطائف. ظيوت كراماته ، وكثرت في الساوك إشاراته . ولقب بالباقر لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه . ومن كلامه: الصواعق تصيب الؤمن وغيره ولا تصيب ذاكر الله عزوجل، وقال: ليس في الدنيا شيء أعون من الإحسان إلى الإخوان ، وقال بئس الأخ يراعيك غنياويقطعك فقيرا، مات أنضا مسموماً رضى الله عنه سنة سبع عشرة ومائة عن نحو شلاث وسبعين سنة وأوصى أن يكفن في قيصه الذي كان يصلي فيه ﴿ وأما القاسم بن جعفر الصادق وبنته أم كلثوم رضى الله عنهما إلى فقد قال الناوي في طبقاته في ترجمة جعفر الصادق وله أى لجعفر

الإمام وقال لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك قال نعم ، فقال الرجل حدثني أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال « من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة» ثم قال الرجل أرضنا هذه ليست بها كلاب وقد قصدني هذا الكاب فخفت أن أقطع رجاءه فقال الإمام أحمد يكفيني هذا الحديث ثم رجع كذا فيحياة الحيوان وغيره [الثانية] قال الشعراني فيالمنن لم يدون الإمام له مذهبا وإنما مذهبه الآن مفلق من صدور أمحابه فإنه كان مذهبه الحديث ، وكان يقول أستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتكام في معنى كلامه فقد لايكون ذلك مراده ، وكان رضى الله عنـــه يقول أولأحدكلام مع رسول الله ﷺ قال الشعراني وبلغنا أنه وضع في أحكام الصلاة نحوثلاثين مسئلة رضي الله عنه اه [الثالثة] قال المروزي لماحبس أحمد بن حنبل في سجن الواثق على أن يقول بخلق القرآن جاءه السجان يوما فقال له يا أبا عبد الله الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم صحيح قال صحيح قال السجان أفأنا من أعوان الظلمة ؟ قال لا قال وكيف ذلك ؟ قال لأن أعوان الظلمة الذي يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك وأما أنت فمن الظلمة ؟ [الرابعة ] قال إدريس الحداد لما زالت المحنة وصرف أحمد إلى بيته حمل إليه مالكثير جزيل وهومحتاج إلى أيسره فرد جميع ذلك ولم يقبل منه قليلا ولا كثيرا فجعل عمه إسحاق محسب مارده في ذلك اليوم فكان خمسين ألف دينار فقال له أحمد ياعم أراك مشغولا بحساب مالايفيدك ؟ فقال له قد رددت اليوم كذا وكذا وأنت محتاج إلى حبة قال ياعم لوطلبناه لم يأتنا إنما أتانا لما تركناه قال على بن سعيد الرازي سرنا مع أحمد بن حنبل يوما إلى باب المتوكل فلما أدخلوه من باب الخاصة قال لنا أحمد انصرفوا عافاكم الله فما مرض منا أحد بعد ذلك اليوم ببركة دعائه. وقال هلال بن العلاء أربعة لهم على الإسلام منة أحمد بن حنبل حيث ثبت على المحنة ولم يقل بخلق القرآن وأبوعبدالله الشافعي حيث بني الفقه على الكتاب والسنة وأبوعبد الله القاسم بن سلام حيث فسر حديث الني ﷺ وأبوزكريا حيث بين الصحيح من السقيم [الخامسة] كان له على ولده عبدالله رغيف خبز وشي من الأدم فلماولي ولده القضاء امتنع من قبول الرغيف وقال والله لا آكل له طعاما أبداف كان كاقال إلى أن مات . قال إدريس الحداد مارأيت أحمد قط إلامصليا أويقرأ في المصحف أوكتاب وما رأيته في شيء من أمور الدنيا قال وكان إذا اشتد به الأمر بقى اليوم واليومين والثلاث لاياً كل شيئا فإذار أي أهله شرب الماء يوهمهم أنه شبعان. قال الشافعي خرجت من بغداد وماخلفت بها أحدا أتتي ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل كان أبى يقرأ فى كاليلة سبع القرآن ويختم فى كل سبعة أيام ختمة ثم يقوم إلى الصباح وكان يصلي في كل يوم ثلثًا له ركعة فلما ضرب بالسياط أضعفه ذلك فـكان يصلي في كل يوم ، اثنة وخمسين ركعة وكان له في الليل ثلاث هدآت وثلاث صيحات قال وكان ذات يوم جالسا عند الشافعي فمر بهما شيبان الراعي وعليه مدرعة صوف فقال أحمد للشافعي ياأبا عبدالله ألاأنبه هذا الجاهل على جهله فقال له الشافعي لاتفعل دعه في شأنه فقال أحمد لابد ثم إنه استحضر شيبان وقال له ياشيبان ماتقول في رجل نسى صلاة من يوم لايدري أي صلاة هي ما الواجب عليه أن يفعل ؟ فقال شيبان يا أحمد هذارجل عفل قلبه عن الله فهو ساه غافل الواجب عليه أن يؤدب حتى لايرجع إلى مثلمًا أبدا ثم بعد ذلك يقضي صلاة اليوم أجمع ثم النفت إلهما وقال هل تقدران أن تردا على قال فضاح أحمد وقال لا والله بل هذا هو الحق ثم تركيما وانصرف

الصادق ولد اسمه القاسم ولقاسم بنت اسميا أم كلثوم وهما للدفونان بالقرافة بقرب الليث ين سعد على يسار الداخل من الدرب التوصل منه اليه. وذكر بعض النسابين أنه ليس في أولاد جعفر من اسميه القاسم وأن أم كلثوم بنت جعفر لصلبه ، والله أعلم . وأماالامام الشافعي رضي الله عنه ] فيو أبو عبدالله محمدين إدريس بنالعباس ابن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب ابن عبد مناف القرشي المطلى ابن عم الصطفى صلى الله عليه وسلم (وأمه فاطمة ) بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وقيل إنها أزدية . لقي شافع الني صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع وأسلم وأبوه السائب كان يوم بدر صاحب رایات بنی هاشم التي كان يقال لها العقاب وراية الرؤساء ولا محملها إلا رئيس القوم وكانت لأبي سفيان فان لم يكن حاضرا حملها رئيس مثله ولغيبة أبى سفيات في العير حملها السائب لشرفه وأسر يومئذ وفدى نفسه

قال إدريس كان أحمد لايلبس ثوبا مكفوفا بلكان يشلله ويقور وسطه ويتركه في رأسه ويقول هذا لمن عوت كثير قال وكان أكثر مؤنته من نبات الأرض ويقول هذا والله هو الحلال الذي لاله حساب ولا تبعة قال وكان يوما جالسا وعنده جماعة نساء من أصحابه فجاءت إليه امرأة وقالت له ياسيدي إننا جماعة نساء نقعد على سطوحنا بقطن الغزل فيمر بنا مشاعل أهل الشرطة أفيجوز لنا أن تعزل في ضومًا وشعاعها فقال لها أحمد من أنت ؟ فقالت له أنا أخت بشر الحافي فقال لها أحمد من يبتكم خرج الورع لاتغزلي في ضومها . قال إدريس الحداد لما دخل أحمد بن حنيل مكة للحج عسر عليه بعض حوائجه فأخذ سطلاكان معه فدفعه إلى بعض البقالين رهنا على شي كان يأخذه فلما فتح الله عليه بفكاكه حضر عند ذلك البقال فدفعله ماكان له وطلب السطل فقام البقال وأحضر سطلين على هيئة واحدة وقال له قد اشتبه على سطاك ففذ أيهما شئت فقال أحمد وأنا أشكل على أيهما لى والله لاأخذته فقال البقال وأنا لاأتركه أبدا فاتفقا على بيعه والتصدق به. قل وخرج يوما من داره فوقع نظره على امرأة مكشوفة الوجه فقال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وحلف أن لايخرج إلا مغطى الوجه لئلا يبصر أحدا وكانت إذا وقعت الحادثة أو المسئلة لايكتبها حتى يوردها على الفقهاء فإن وافق رأيهم رأيه كتبها وإلا تركها واستغفر الله نما خطر باله ، وكان رضى الله عنه إذا جف القلم بيده مسحه في رأسه ولم يسحه في ثوبه فقيل له في ذلك فقال إن هذا مداد أثر العلم فلا أضعه في خرقة لعلما ترمى في نجاسة وروى ألف ألف حديث منها بالأسانيد والمتون مائة ألف وخمسون ألفا ذكر ذلك صاحب الروض الفائق وأنشد:

وأحمد المعروف في كل مشهد وقد رفع الله العظيم له قدرا وآتاه علما في الورى ومهابة وجادعليه بالكرامة في الأخرى

توفى أحمد رضى الله عنه اسنة إحدى وأربعين ومائتين وعاش سبعا وسبعين سنة ولمامرض عرضوا بوله على الطبيب فنظر إليه وقال هذا بول رجل قد فتت الغم والحزن كبده واجتمعت الناس والدواب على با به لعيادته حتى امتلائت الشوارع والدرب ولما قبض صاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء وارتجت الدنيا لموته وخرج أهل بغداد إلى الصحراء يصاون عليه فرروا من حضر جنازته من الرجال غاعائة ألف ومن النساء ستين ألف امرأة سوى من كان في الأطراف والسفن والأسطحة فإنهم بذلك يكونون أكثر من ألف ألف وفيرواية بلغوا ألني ألف وخميائة ألف وأسلم يومئذ عشرون ألفا من الهود والنصارى والمجوس كذا في طبقات الشعراني ومثله في تاريخ وأسلم يومئذ عشرون ألفا من الهود والنصارى والمجوس كذا في طبقات الشعراني ومثله في تاريخ من مسجد الرصافة وفي كمه شيء يتحرك فقلت مافعل الله بك ؟ فقال غفرلي وأكر مني فقلت ماهذا الذي في كمك قال قدم علينا البارحة روح أحمد بن حنبل فنترعليه الدروالياقوت فهذا الموائد قلت فلم مافعل محيى بن معين وأحمد بن حنبل ؟ ق ل تركتهما وقدز ارارب العالمين و وضعت لهم الموائد قات فلم الأتاكل معهما أنت قال قدعرف هو ان الطعام على قأباحني النظر إلى وجهه انتهى ومثله في تاريخ المنان.

﴿ فَائدَةَ ﴾ الأُمَّة الستبة أصحاب المذاهب المتبوعة فى الأمصار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وسفيان الثوري وداود الظاهري وقد جمعوا في بيتين وها:

وإن شئت أركان الشريعة فاستمع لتعرفهم واحفظ إذاكنت سامغا

عمد والنعان مالك أحمد وسفيان واذكر بعد داود تابعا في خاتمة الكتاب في ذكر مناف الأربعة الأقطاب كي

وهم سيدى أحمد الرفاعى وسيدى عبد القادر الجيلي وسيدى أحمد البدوى وسيدى ابراهم الدسوقى وكلهم أشراف من أهل البيت ينتهي نسهم إلى الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم إلا سيدى عبد القادر فالى سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا على بن أبي طألب كاستعرف ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على ترجمته قال سيدى حسن بخاطب أخاه سيدى أحمد البدوى: واعلم ياأخي أن كل بلاد لها رجال ولكل رجال قطب يحسكم علمهم بمشيئة الله تعالى اه قال المناوى فيشرحه على الجامع قال ابن عربي قدس الله سره من رجال الله تعالى رجل واحد وقد يكون امرأة في كل زمان وهو القاهر فوق عباده له الاستطالة على كل شيء شهم شجاع مقدام كثير الدعوى بحق يقول حقا ويحكم عدلا قال وكان صاحب هذا المقام عبد القادر الجيلاني ببغداد انتهى . وفي زيدة الأعمال قال سراج الحرم أبو بكر السكتاني قدس سره النقباء ثلثمائة والنحباء سبعون والأبدال أربعون والأخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحدثم مسكن النقباء المغرب ومسكن النجباء مصر ومسكن الأبدال الشام والأخيار سياحون في الأرض والعمد في زوايا الأرض ومسكن الغوث مكة فاذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فها النقباء ثم النجباء ثم الأخيار ثم العمد فان أجيبوا وإلا ابتهل فيها الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته انتهى . قال المناوى رأيت في شرح مقدمة الوصول للشيخ ابراهم المواهبي تقلا عن شيخه العارف أبي المواهب التونسي رضي الله عنهماأن أول من تولى القطبانية من الصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء مدة حياتها رضي الله عنها ثم انتقلت منها إلى أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم على ثم الحسن رضي الله عنهم انتهى لكن قالعن العارف المرسى رضى الله عنه أن أول الأقطاب مطلقا الحسن بن على رضى الله عنهما ، والله أعلم .

﴿ فَالْأُولُ مِن السادة الأشراف الأربعة سيدي أحمد بن الرفاعي ﴾

قال المناوى في الطبقة السادسة من طبقاته سيدى أحمد بن يحي بن حازم بن رفاعة أحد الأولياء الشايخ المشاهير أبو العباس الرفاعي المغرى شريف على روض شرفه وهمي على العلاغيث سلفه وكان سيدا جليلا صوفيا عظها نبيلا قدم أبوه العراق وسكن أم عبيدة بأرض البطائع وولد له صاحب الترجمة سنة خمسائة ونشأ بها وتفقه على مذهب الامام الشانعي رضي الله عنه وقرأ كتاب التنبيه ثم تصوف وجاهد نفسه حتى قصرها وأعرض عما في أيدى الناس وأقبل على اشتغاله بالحقيقة ومهر واشتهر وانتهت اليه الرياسة في علوم القوم وكشف مشكلات منازلاتها وتخرج به خلق كثير وأحسنوابه الاعتقاد اه. قال ابن خلكان وغيره وهم الطائعية ويقال لهم الأحمدية والبطائحية ولهم أحوال عجبية من أكل الحيات حية والنزول في التنانير وهي تضرم نارا وينام أحدهم في جانب الفرن والخباز يخبز في الجانب الآخر وتوقد لهم النار العظيمة ويقال لهم السماع فيرقصون فيها إلى أن تنطق و يركبون الأسد وكان ابتداء أممره أنه مر على عبد الملك الخرنويي فيرقصون فيها إلى أن تنطق وجعل يكررها سنة ثم عاد إليه وقال أوصني فقال مأقبح الجهل بالألباء في المقال في القريق و والمهاء بالأحباء قال غرجت وجعلت أرددها سنة فانتفعت بموعظته تلك قال بعضهم والمها الطريق و سأله رضي الله عنه رجل أن يدعو له فقال عندى قوت يوم ومن عنده قوت يوم ومن عنده قوت يوم ومن عنده قوت يوم ومن عنده قوت يوم والمن عندى قوت يوم ومن عنده قوت يوم والزمني ثبا مهم ويفلي

ئم أسلم بعد ذلك . ولد رضي الله عنه بغزة سنة خسين ومائة على الأصح لأرأباه وغيره من قريش كانوا يتعاهدونها ، وقيل ولد عنى ، وقيل بعسقلان، وقيل باليمن وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة ، وقيل إنه ولد نوم مات أبو حنيفة قال المقي هذا التقيد بالوم لم أجده إلا في بعض الروايات أما التقييد بالعام فمشهور بين أهل التواريخ ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها ولما سلموه إلى المعلم ما كانوا تجدون أجرة العام فكان المعلم يقصر فى التعلم لكن كلا علم المعلم صبيا شيئا تلقف الشافعي ذلك الشيء ثم إذا قام العلم من مكانه أخذ الشافعي يعلم الصبيان تلك الأشياء فنظر العلم فرأى الشافعي يكفيه أمر الصيان أكثر من الأجرة التي كان يطمع فهامنه فترك طلب الأجرة واستمر على ذلك حتى تعلم القرآن لسبع سنين . قال الشافعي لما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العاماء وأحفظ الحديث أو المسئلة وكان منزلها عمكة في شعب الخيف وكنت فقيرا محث ما أملك أن أشترى القراطيس فيكنت آخذ

العظم وأكتب فيه وكان في أول الأمر تفقه على مسلم بن خالد الزنجي مفق مكة وقبل له الزنجي لشدة شقرته فهومن أسماء الأضداد وأذن له مسلم المذكور في الافتياء والتدريس وهو ابن خمس عشرة سنة ثم وصل اليه خبر الامام مالك بالمدينة قال الشافعي فوقع في قلى أن أذهب اليه فاستعرت الموطأ من رجل بمكة وحفظته ثم قسدمت المدينة فدخلت عليه فقلت أصلحك الله إنى رجل مطلى من حالتي وقصتي كذاكذا فلما سمع كلامي نظر إلى ساعة وكان لمالك فراسة فقال لى مااسمك ؟ نقات محد فقال لي يا محمد اتق الله واجتنب العياصي فإنه سيكون لك شأن فقلت نعم وكرامة فقال إن الله تعالى ألقي على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية مُم قال إذا كان الغد تجيء نقرأ لك الموطأ فقلت انى أقرؤه من الحفظ ورجعت اليه من الغد وابتدأت بالقراءة وكليا أردت قطع القراءة خوفا من ملاله أعجبه حسن قراءتى فيقول يا فتى زد حتى قرأته في أيام يسيرة ثم أقمت

شعورهم وبحمل إلبهم الظعام ويأكل معهم ويسألهم الدعاء ويقول زيارتهم واجبة لامستحبة ومر بولد فقال له ابن من أنت ؟ فقال له إيش فضولك فجعل يكررها ويبكي ويقول أدبتني ياولدي وكانت حلقة مريديه ستة عشر ألفا وكان عد لهم الساط صباحا ومساء وكان يضرب به المثل في تحمل الأذي ومكارم الأخلاق. ومن مكارم أخلاقه ما نقله الشنواني في حاشيته على مختصر ابن أبى جمرة أن كلبا حصل له جدام فاستقدريه نفوس أهل بلده وصار كل واحد يطرده عن بابه فأخذه سيدى أحمد الرفاعي وخرج به إلى البرية وضرب عليه مظلة وصار يأكل هو واياه ويسقيه ويدهنه حتى عافاه الله من الجذام بعد أربين يوماً فسخن له ماء وغسله ودخل به البلد فقيل له أتعتني بهذا الكلب هذا الاعتناءكله ؟ فقال نعم خفت أن يؤ اخذني الله يوم القيامة ويقول أماعندك رحمة لهذا الكلب أما تخشى أن أبتليك عا ابتليت به هذا الكلب اه. وكان رضى الله عنه كثيراً ما يتجلى الحق عليه بالعظمة فيذوب حتى يصير بقعة ماء ثم تدركه الرحمة فيجمد شيئًا فشيئًا حتى يرد إلى بدنه المعتاد ويقول لجماعته لولالطف الله ماعدت اليكم . وفي طبقات الشيخ عبد الوهاب بن السبكي أن هرة نامت على كم صاحب الترجمة وجاء وقت الصلاة فقص كمه ولم يزعجها وعاد من الصلاة فوجدها قد قامت فوصل الكي بالثوب وخاطه وقال ماتغير. وتوضأ في يوم بارد ومد يده زمانا طويلا لا يحركها فتقدم يعقوب مؤذن المنارة يقبل يده فقال أي يعقوب شو شت على هذه الضعيفة فقال يعقوب ماهى ؟ قال بعوضة كانت تأكل رزقها من يدى فهر بت منك . وكان رضى الله عنه يقول سلكت كل طريق فمارأيت أسهل ولاأقرب ولا أصلح من الافتقار والنل والانكسار ﴿ كُرامات : الأولى ﴾ أنه كان إذا صعد الكرسي للقراءة سمع كلامه البعيد كالقريب حتى إن أهل القرى الذين حول بلده يسمعونه كالدين بزاويته حتى إن الأصم إذا حضره سمع كلامه فقط [ الثانية ] أنه كان إذا سأله إنسان أن يكتب له عوذة يأخذ الورقة ويكتب علمها من غير مداد ففعل ذلك برجل يوما فغاب عنه مدة ثم جاءه بها ليكتب له ممتحنا فلما نظرها الشيخ قال له يا ولدى هذه مكتوبة [ الثالثة ] أن رجلين من أصحابه وجماعته تحابا في الله فخرجا يوماً بصحراء فتمني أحدهما كتّاب عتق من النار ينزل من السهاء فسقط منها ورقمة بيضاء فلم يريا فهما كتابة فأتيا اليه ولم يخبراه بالقصة فنظر الهما ثم خر ساجدا لله تعالى ثم قال الحمد لله الذي أراني عتق أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة فقيل له هذه يضاء فقال أي أولادي بد القدرة لا تكتب بسواد هذه مكتوبة بالنور ، وذكرها 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عنى وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظي بها شفق فخرجت له اليد الشريفة من القبر فقبلها محضرة الناس وهم ينظرون كذا في درر الأصداف وحاشية الجمل على الهمزية قال الشيخ سلمان الجمل ووقع ذلك أيضا لشيخ الناظم القطب المرسي فانه قال صافحت بكني هذه كف النبي صلى الله عليه وسلم مرارا انتهى لكن الشهور بهذه الكرامة سيدى على الرفاعي الشهير بأبي شباك الذي بمسجد ذخيرة الملك بسوق السلاح تجاه مدرسة السلطان حسن ولقائل أن يقول لامانع من وقوعها لهما والله أعلم [ الحامسة ] قال الشعراني في النن أخبرني الشيخ أحمد الخاري، الضرير أنه بات عنده في مشهده الذي في البرية نقال له الحادم الذي الشيخ أحمد الخاري، الضرير أنه بات عنده في مشهده الذي في البرية نقال له الحادم

بالمدينة إلى أن توفي مالك رحمه الله ، وكان حفظه للموطأ وهمو ابن عشر سنين في تسع ليال وقيل في ثلاث ثم قدم بغداد سنة لخس وتسعلن ومائة فأقام بها سنتين واجتمع عليه عاماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا علما إلى مذهبه وصنف بها كتابه القديم ثم عاد إلى مسكة فأقام بها مدة ثم عاد إلى بغداد سنة عان وتسعين ومائة فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر وصنف بهاكتبه الجديدة وأقام يها إلى أن توفى . كان رضى الله عنه إمام الدنيا وعالم الأرض شرقا وغربا جمع الله له من العاوم والمفاخر وكثرة الأتباع \_ لاسما في الحرمين والأرض المقدسة وهذه الثلاثة أفضل الأرض\_ مالم بجمع لامام قبله ولا بعده وانتشر له من الذكر مالم ينتشر لأحد سواة ولذلك حمل عليه حديث « عالم قريش علا طباق الرض علما ، قال الإمام أحمد وغيره هذا العالمهو الشافعي لأنه لم محفظ اقرشي من انتشار عامه في الآفاق ما خفظ للشافعي قال محمد بن عبدالحكم إن أم الشافعي لما حمات

لاتقدر تنام هنا من الهيبة التي تقع في الليل فقال توكلت على الله فلما دخل وقت العشاء ارتعد من الهيبة حتى كادت مفاصله تنقطع وصارت السباع تجأر خارج المقام وأبوابه الحديد يحس بها تفتح وترد ولها صوت عظيم قال ثم إنى أحسست بشخص جلس عندى وقال ليلة مباركة أما تقرأ القرآن أقرأمعك ؟ فقلت له نعم فقرأت أنا وإياه من سورة النحل إلى سورة النجم فلما قرب طلوع الفجر أتاني برغيفين وإناءين في أحدهما ابن دسم وفي الآخر عسل نحل فأكلت حتى شبعت فطلع الفجر فلمأجده قل ثم إن الخادم جاءني وقل خاطري معك في هذه الليلة فإن أحدا لايقدر ينام هنا أبدا قال فقصصت عليه القصة فقال هذا الذي قرأ معك وأطعمك هو سيدي أحمد انتهى . [السادسة] أراد شمراء بستان فأبي صاحبه بيعه إلا بقصر في الجنة فأرعد وتغير واصفر ثم قال قد اشتريته منَّكُ بذلك قال اكتب لي خطك فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماابتاع إسمعيل من العبد أحمد الرفاعي ضامنا على كرم الله تعالى له قصرا في الجنة يحف به حدود أربع الأول لجنة عدن الثاني لجنة المأوى الثالث لجنة الخالد الرابع لجنة الفردوس بجميع حوره وولدانه وفرشه وأسرّته وأنهاره وأشجاره عوضاعن بستانه فيالدنيا والله شاهد علىذلك وكفيل فلمامات إسمعيل دفنت معه الورقة فأصبحوا وإذا مكتوب على قبره قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا مناوى . ﴿ نبيه ﴾ قال المقريزي في الخطط مسجد ذخيرة الملك تحت قاعة الجبل بأول الرميلة تجاه شبابيك مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاوون التي تلي الباب الكبير الذي سده الملك الظاهر برقوق أنشأه ذخيرة الملك جعفر متولى الشرطة . قال ابن المأمون في تاريخه وفي هذه السنة يعني سنة ست عشرة وخمسائة استخدم ذخيرة اللك جعفر فى ولاية القاهرة والحسبة بسجل أنشأه ابن الصيرفي وجرى

لابالله فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة ولم يعمل فيه منذ أنشأه إلا صانع مكره أو فاعل مقيد وكتبت عليه هذه الأبيات:

بني مسجدا لله من غير حله وكان محمد الله غير موفق كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لاتزني ولا تتصدقي

من ظلمه وعسفه ماهو مشهور وبني المسجد الذي مابين الباب الجديد إلى الجبل الذي هو معروف

به وسمى مسجد لا بالله وذلك أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم فيحلنون ويقولون

وكان قد أبدع في عذاب الجناة وأهل الفساد وخرج عن حكم الكتاب فابتلى بالأمراض الخارجة عن العتاد ومات بعد ما عجل الله له ماقد "ر و مجنب الناس تشييعه والصلاة عليه وحكى عنه في حالتي غسله وحاوله بقبره ما يعيد الله منه كل مسلم وقال ابن عبسد الظاهر مسجد النخيرة تحت قلعة الجبل وذكر مانقدم عن ابن المأمون انتهى قلت وقد جدد في زماننا في أواخر المائة الثالثة عشرة ولم يكمل. وفي طبقات الشعراني وكان سيدى أحمد الرفاعي يبدأ من لقيه بالسلام ختى الأنعام والمكلاب وكان إذا رأى خنزيرا يقول له أنعم صباحا فقيل له في ذلك فقال أعود نفسى الجيل وكان إذا سمع بمريض في قرية ولو على بعد يمضي إليه يعوده ويرجع بعد يوم أو يومين وكان يخرج إلى الطريق ينتظر العميان حتى إذا جاءوا يأخذ بأيدبهم ويقوده وكان إذا رأى شيخا كبيرا يذهب إلى أهل حارته ويوصهم عليه ويقول قال النبي والسائر وقرب من أكرم ذاشيبة يعي مسلما سخر الله له من يكرمه عند شيبته » وكان إذا قدم من السفر وقرب من أم عبيدة يشد وسطه ويخرج حبلا مدخرا معه و يجمع حطبا ثم يحمله على رأسه فإذا فعل ذلك فعل النقراء كلهم وسطه ويخرج حبلا مدخرا معه و يجمع حطبا ثم يحمله على رأسه فإذا فعل ذلك فعل النقراء كلهم فاذا دخل البالد فرق الخطب على الأرامل والمساكين والزمني والمرضي والعميان والمشايخ وكان فاذا دخل البالد فرق الحطب على الأرامل والمساكين والزمني والمرضي والعميان والمشايخ وكان

رضى الله عنه لا بجازى قط بالسيئة ولقيه مرة جماعة من الفقراء فسبوه وقالوا ياأعور يادجال يامن يستحل المحرمات يامن يبدل القرآن ياملحد يا كلب فكشف سيدى أحمد رضى الله عنه رأسه وقبل الأرض وقال ياأسيادى اجعلوا عبيدكم في حل وصار يقبل أيديهم وأرجلهم ويقول ارضوا عنى وحامكم يسعنى فلما أعجزهم قالوا ما رأينا قط فقيراً مثلك تحمل مناهذا كله ولا تتغير فقال هذا ببركتكم ونفحاتكم ثم التفت إلى أصحابه وقال ماكان إلا خيرا أرحناهم من كلام كان مكتوما عندهم وكنانحن أحق به من غيرنا فربما لووقع منهم ذلك لغيرنا ماكان يحملهم . وأرمل الميد الشيخ إبراهيم البستى كتابا يحط عليه فيه فقال سيدى أحمد رضى الله عنه للرسول اقرأه لى فقرأه فإذا فيه أي أعور أى دجال أى مبتدع يامن جمع بين الرجال والنساء حتى ذكر السكاب ابن الكاب وذكر أشياء تغيظ فلما فرغ الرسول من قراءة الكتاب أخذه سيدى أحمد رضى الله عنه وقرأه وقال صدق فها قال جزاه الله عنى خيرا ثم أنشد ؛

فلست أبالي من زمان بريبة إذا كنت عند الله غير مريب

ثم قال للرسول اكتب إليه الجواب من هـذا اللاش أحيمد إلى سيدى الشيخ إبراهيم البستى رضى الله عنه أما قولك الذي ذكرته فإن الله تعالى خلقني كما شاء وأسكن في ماشاء وإني أريد من صدقاتك أن تدعولي ولا تخليني من حاك وحلمك فلما وصل الكتاب إلى البستي هام على وجهه فما عرفوا إلى أين ذهب، وكان رضى الله عنه إذا علم أن الفقراء يريدون أن يضربوا أحدا من إخوانهم لزلة وقعت منه يستعير منه ثيابه ويلبسها وينام في موضعه فيضربونه فإذا فرغوا من ضربه واشتفوا منه يكشف لهم عن وجهه فيغشى علمهم فيقــول لهم ماكان إلا الحير أكسبتمونا الأجر والثواب فيقول بعض الفقراء لبعضهم تعلموا هذه الأخلاق وقال رضي الله عنه لأصحابه يوما من رأى في أحيمد منكم عيبا فليعلمه به فقام شخص فقال ياسيدى فيك عيب عظيم قال وماهو ياأخي فقال كون مثانًا من أصحابك فبكي الفقراء وعلا نحيهم وبكي سيدي أحمد معهم وقال أنا خادمكم أنا دونكم وكان لسيدي أحمد شخص ينكر عليه وينقصه في لواحي أم عبيدة فكان كما لتي فقيرا من جماعة سيدى أحمد رضى الله عنه يقول خذ هذا الكتاب إلى شيخك فيفتحه سيدى أخميد فيجد فيه أي ملحد أي باطلى أي زنديق وأمثال ذلك من الكلام القبيح ثم يقول سيدي أحمد رضى الله عنه صدق من أعطاك هذا الكتاب ثم يعطى الرسول دريهمات ويقول جزاك الله عني خبراكنت سببا لحصول الثواب فلما طال الأمم على ذلك الرجل وعجز عن سيدى أحمد مضى إليه فلما قرب من أم عبيدة كشف رأسه وأخـــذ مئزوء وجعله في وسطه وأمسكه إنسانا وصار يقوده حتى دخل على سيدى أحمد فقال ماأحوجك باأخى إلى هذا فقال فعلى فقال له سيدى أحمد رَّضَى الله عنه ما كان إلا الحير ياأخي ثم طلب منه أخــذ العهد عليه فأخذه عليه وصار من جملة أصحابه إلى أن مات وكان رضي الله عنه يقــول لا يحصل للعبد صفاء الصدر حتى لا يبقي فيه شيء من الحبث لالمدو ولا لصديق ولا لأحد من خلق الله عز وجل وهناك تستأنس الوحوش بك في غياضها والطير في أو كارها لاتنفر منك ويتضح لك سرالحاء والم ، وقال له شخص من تلامذته ياسيدي أنت القطب فقال نزه شيخك عن القطبية فقال له وأنت الغوث فقال نزه شيخك عن الغوثية . قال الشعر أنى قلت وفي هذا دليل على أنه تعدى المقامات والأطوار لأن القطبية والغوثية مقام معاوم ومن كان مع الله وبالله فلا يعلم له مقدام وإن كان له في كل مقام مقام والله أعسلم.

مه رأت كأن الشيري خرج من بطنها وانقض فوقع منه في كل مكان شظية فقال المعبرإنه يخرج منيك عالم عظيم وقال الشافعي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لى ياغلام من أنت؟ فقلت منك فقال ادن مني فدنوت منه فأخذمن ريقه وفتحت فمي فأمرمن ريقه على لسانى وفنى وشفتى وقال امش بارك الله فلك وقال أيضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في زمن الصبا عكة رجلا ذا هئة يؤم الناس في المسحد الحرام فلما فرغمن صلاته أقبل على الناس يعلمهم فدنوتمنه فقلتله عامني فأخرج ميزانا من كمه فأعطاني وقال هذا لك فعرضت الرؤيا على العبر فقال إنك تصير إماما فى العلم وتكون على السنة لأن إمام السجد الحرام أشرف الأئمة وأما المران فإنك تعلم حقيقــة الشيء في نفسه وعبارة المناوي فأولت بأن مذهبه أعدل المذاهب وأوفقها للسنية التي هي أعدل اللل . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه أى رجل

كان الشافعي فإنى سمعتك تكثر الدعاء له ؟ فقال يابني كان الشافعي كالشمس في النهار وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما عوض وقال أخوه صالحين أحمد جاء الشافعي يوما إلى أبى يعوده وكان عليلا فوث اليه وقبله بين عينيه ثم أجلسه في مكان وجلس بان بديه شم أخذ سأله ساء ة فساعة فاسا قام الشافعي وركب أخذ أبى تركابه ومشى معله فباغ بحي بن معين ذلك فقال أنى لو مشيت من جانب وأنت يا أبا زكريا اومشیت من جانب آخر

لانتفعت به من أراد

الفقه فليشم ذنب همذه

النعلة . وقال أحمد بن

حنبل ماأعلم أحدا أعظم

منة على الإسمالم في

زمن الشافعي من

الشافعي وأنى لأدعو

له في أدبار الصلوات

اللهم اغفر لي ولوالدي

ولابن ادريس الشافعي .

وقال الزني ما رأيت

أكرم من الشافعي

خرجت معنه ليلة

عيد من السجد وأنا

أذاكره في مسئلة حتى

أتيت باب داره فأتاه

غلام بكيس فقال له سيدى يقر ثك السلام ويقول

وفي طبقات الفقهاء الشافعية لابن السبكي أحضر بعض الأكابر مميضا لصاحب الترجمة رضى الله عنه ليدعو له فبق أياما لم يكلمه فقال يعقوب مؤذن منارةالسجد أي سيدى ماتدعو لهذا المريض فقال أي يعقوب وعزة العزيز لأحمد كل يوم عليه مائة حاجة مقضية وما سألته منها حاجة واحدة فقلت أي سيدى فتكون واحد لهذا المريض المسكين فقال لاكرامة ولاعزازة تريد أن أكون سي الأدب لي إرادة وله إرادة ثم قرأ: ألاله الخلق والأمرتبارك الله رب العالمين أي يعقوب الرجل المسكين في أحواله إذا سأل حاحة وقضيت له نقص تمكنه درجة فقلت أراك تدعو عقب الصلاة وكل وقت قال ذاك الدعاء تعبد وامتثال ودعاء الحاجات له شروط وهو غير هدا الدعاء ثم بعد يومين شفي ذلك المريض انهي في تنبيه في ابن السبكي الذكور هو صاحب جمع الجوامع وولام التاج السبكي أخذ عن ابن الرفعة وقد رأيت بعضهم نسب له الأبيات المشهورة وهي:

سهرى لتنقيح العلوم ألذلى من وصل غانية وطيب عناق وصرير أقلامى على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقرى لألق الرمل عن أوراق وتمايلي طريا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقى وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغى بعد ذاك لحاقى

قال يعقوب الخادم رضي الله عنه ولما مرض سيدي أحمد رضي الله عنه مرض الموت قات له تجلي العروس في هـــذه المرة قال نعم فقلت له لماذا فقال جرت أمور اشتريناهـــا بالأرواح وذلك أنه أقبل على الخلق بلاء عظم فتحملته عنهم وشريته بمابقي من عمري فباعني وكان يمرغ وجههوشيبته على التراب ويبكي ويقول العذو العذو ويقول اللهم اجعلني سقف البلاء عن هؤلاء الحلق وكان مرض الشيخ رضي الله عنه بالبطن فسكان يخرج منه كل يوم ماشاءالله فبقي بهالمرض شهرافقيل له من أن هذا كله ولك عشرون يوما لاتأكل ولا تشرب فقيال له يا أخي هذا اللحم يندفع ويخرج ولكن قد ذهب اللحم وما بتي إلا المخ واليوم يخرج وغدا نعبر على الله تعالى فحرج منه شيء أبيض مرتين أو ثلاثا وانقطع ثم توفى يوم الحميس وقت الظهر ثاني عشر جمادي الأولى سنة سبعين وخمسائة وكان يوم مشهود! وكان آخر كلمة قالهـــا أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودفن في قبر الشيخ يحي النجاري وكان شافعي المذهب قرأ كتاب التنبيه الشيخ أبي إسحق الشيرازي وما تصدر قط في مجاس ولا جلس على سحادة تواضعا وكان لايت كلم إلا يسيرا ويقول أمرت بالسكوت رضي الله عنه كذا في طبقات الشعراني وخالفه غيره في تاريخ الوفاة فانه قال مات رضي الله عنه ببله، أم عبيدة سنة عمان وسبعين وخمسائة ولم يعقب وإعما الشيخة لا بن أخيه رضي الله تعالى عنهما قال المناوى وله في الطريق كلام عال ، ومنه : الزهد أول مقامات القاصدين إلى الله تعالى فمن لم يحكم أساسه فيه لم يصلح له شيء من بعد من القامات وقال رضى الله عنه علامة الأنس بالله الوحشة من جميع الخلق إلا الأولياء فان الأنس بهم أنس به قال رضي الله عنه من توهم أن عمله يوصله إلى مأموله الأعلى فقد ضل وقال رضي الله عنه قرب قلبك من مجالسة الذكرين لعله يتنبه من غفلته وقال رضى الله عنه أقرب الأشياء إلى المقت رؤية النفس وأحوالها وأعمالها وأشد منه طاب العوض على العمل وقال رضي الله عنه أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات وقال رضي الله عنه العبودية الوفاء بالوعد والصبرعلي المفةودوقال رضى الله عنه سلكت كل طريق فمار أيت أقرب ولاأسهل ولاأصلح من الذل والانكسار لعظيم أمر

لك خذ هذا الكيس فأخذه منه فأتاه رجل فقال ياأبا عبد الله ولدت امرأتي الساعة وليسعندي شيء فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شيء؟ وقال الحميدي قدم الشافعي من صنعاء إلى مـكة بعشرة آلاف في منديل فضرب إخباءه خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فما برح حتى ذهبت كلها ثم دخل مكة. ونقل ابن حجر وغسره أنه لم يقع في مدة حياته طاعون لاعصر ولانعبرها وكان رضى الله عنه جهوری الصوت جدا في غاية من الكرم والشجاعة وجودة الرمى وصحة الفراسة وحسن الأخلاق وكان كلامه حجة في اللغية كامريء القيس ولسد ونحوها كما نقله ابن الصلاح عن ابن هشام صاحب السيرة وكان أعجوبة في العلم بأنساب/ العرب أيامها وأحوالها وهو أول من صنف في أصول الفقه وأول من صنف في أبواب من الفقه معروفة كباب السبق والرمي وتفقه له ابن يسمى محمدا ويكني أباعثان ذكره ابن يونس في تاريخ مصر فقال كان فقها توفي عصر سنة احدى وثلاثين

هو أبوصالح عبد القادر بن موسى بن عبدالله بن يحي الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبدالله ابن موسى الجون بن عبد الله المحض ابن لحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . ولد رضي الله عنه سنة سبعين وأربعائة كذا في طبقات الشعر اني، قال وحكى عن أمه رضى الله عنها قالت لماوضعت ولدى عبد القادر كان لا يرضع ثديه في نهار رمضان ولقد غم على الناس هلال رمضان فأتونى وسألونى عنه فقلت لهم إنه لميلتقم اليوم ثديا ثم اتضح أن ذلك اليوم كان من رمضان واشتهر ببلدنا في ذلك الوقت أنه ولد للا شراف ولد لا يرضع في نهار رمضان وكان رضي الله عنه يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البغلة ويتكلم على كرسي عال وربما خطا في الهواء خطوات على رؤوس الناس تم يرجع إلى الكرسي وكان رضي الله عنه يقول بقيت أياما لم أستطعم فها بطعام فلقيني إنسان فأعطاني صرة فهادراهم فأخذت منها خبزا سميذا وخسصا وجلست آكله فلذا برقعة مكتوب فهاقال الله تعالى في بعض كتبه المنزلة «إنماجعات الشهوات اضعفاء خلق ليستعينوا مهاعلى الطاعات أما الأُقوياء فمالهم والشهوات، فتركت الأكل وانصرفت وكان رضي الله عنه يقول انه لترد على الأثقال الكبيرة التي لووضعت على الجبال لتصدعت فاذا كثرت على الأثقال وضعت جني على الأرض و تاوت «فان مع العسر يسرا ان مع العسريسرا» ثم أرفع رأسي وقدانفجرت عني تلك الأثقال وكان رضى الله عنه يقول قاسيت الأهوال في بدايتي فما تركت هولا إلا ركبته وكان لباسي جبة صوف وعلى رأسي خريقة وكنت أمشى حافيا في الشوك وغيره وكنت أقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق الحس من شاطيء النهر ولم أزل آخذ نفسي بالمجاهدات حتى طرقني من الله تعالى الحال فاذا طرقني صرخت وهمت على وجهي سواء كنت في صحراء أو بين الناس وكنت أتظاهر بالتخارس والجندون وحملت إلى البهارستان وطرقتني مرة الأحوال حتى مت وجاءوا بالكفن والغاسل وجعلوني على المغسل ليغسلوني ثم سرى عني وقمت وقال له رجل مرة كيف الخلاص من العجب ؟ فقال رضى الله عنه من رأى الأشياء من الله وأنه هو الذي وفقه للعمل وأُخْرِج نفسه من البين فقد سلم من العجب. وقيل له مرة مالنا لانرى الذباب يقع على ثيابك فقال أى ثيء يعمل الذباب عندي وأنا ماعندي شيء من دبس الدنيا ولا عسل الآخرة وكان رضي الله عنه يقول ايما امرى مسلم عبر على باب مدرستي خفف الله عنه العداب يوم القيامة وكان رجل يصرخ في قبره ويصيح حتى آذي الناس فأخبروه به فقال انه رآني مرة ولابد أن الله تعالى برحمه لأجل ذلك فمن ذلك الوقت ماسمع له أحد صراخا وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن بالقراءات بعد الظهر وكان يفتي على مذهب الامام الشافعي والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق فتعجمهم أشد الاعجاب فيقولون سبحان من أنعم عليه . ﴿ فُو ائد: الأولى ﴾ رفع اليه سؤال في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بدأن يعبد الله عز وجل عبادة ينفر د مها دون جميع الناس في وقت تلبسه مها فماذا يفعل من العبادات ؟ فأحاب على الفور يأتي مكه و مخلي له الطاف ويطوف أسبوعاوحده فينحل عمينه فأعجب علماءالعراق وكانوا قد عجزوا عن الجواب عنها [الثانية] رفع له شخص ادّ عي أنه ري الله عن وجل بعيني رأسه فقال أحق ما يقو لون عنك فقال نعم فانتهره ونهاه عن هذا القول وأخذ عليه أن لا يعود اليه فقيل للشيخ أمحق هذا أم مبطل فقال هذا محق ملبس عليه

وذلكأنه شهديبصيرته نورالجال تمخرج من بصيرته إلى بصره العة فرأى بصره ببصيرته وبصيرته يتصل

شعاعها بنور شهوده فظن أن بصره رأى ماشهده ببصيرته وإنما رأى بصره ببصيرته نقط وهو لايدرى قال الله تعالى «مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وكان جمع من المشايخ وأكار» العلماء حاضرين هذه الوقعة فأطربهم سماع هذا الـكالام ودهشوا من حسن إفصاحه عن حال الرجل ومزق جماعة ثبابهم وخرجوا عرايا إلى الصحراء [ الثالثة ] قال رضي الله عنه ترا آي لي نور عظم ملا الأفق ثم تدلى فيه صورة تناديني ياعبدالله أنا ربك وقد حللت لك المحرمات فقلت اخسأ يالعين فإذا ذلك النور ظلام وتلك الصورة دخان ثم خاطبني ياعبدالقادر نجوت مني لعلمك بأمر ربك وفقيك في أحوال منازلاتك ولقد أضلت بهذه الواقعة سبعين من أهل الطريق فقلت لله الفضل فقيل له كيف علمت أنه شيطان ؟ قال بقوله قد حللت لك المحرمات. وسئل رضى الله عنه عن صفات الموارد الإلهية والطوارق الشيطانية ؟ فقال الوارد الإلهي لا يأتي باستدعاء ولا يذهب بسبب ولا يأتي على نمط واحد ولافي وقت مخصوص والطارق الشيطاني بخلاف ذلك غالباً . وسئل رضي الله عنه عن الهمة فقال هي أن لا يتعرى العبد بنفسه عن حب الدنيا و بروحــه عن التعلق بالعقبي وبقلبه عن إرادته مع إرادة المولى ويتجرد بسره عن أن يلبح الكون أو يخطر على سره. ولما اشتهر أمره في الآفاق اجتمع مائة فقيه مِن أذكياء بغداد يمتحنونه في العلم فجمع كل واحدله مسائل وجاء إليه فلما استقر بهم المجلس أطرق الشيخ فظهرت من صدره بارقة من نور فمرت على صدور المائة فمحت مافى قلوبهم فهتوا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صعد الكرسي وأجاب الجميع عماكان عندهم فاعترفوا بفضله ؛ وكان من أخلاقه أن يتف مع جلالة قدره مع الصغير والجارية ويجالس الفقراء ويفلي لهم ثيابهم وكان لايقوم قط لأحد من العظاء ولا أعيان الدولة وماألم قط بياب وزير ولا سلطان، وكان رضي الله عنه يقول ألمت في صحراء العراق وخرابه خمسا وعشرين سنبة مجردا سائحا لاأعرف الخلق ولا يعرفوني يأتيني طوائف من رجال الغيب والجان أعامهم الطريق إلى الله عز وجل ورافقني الحضر عليه السلام في أول دخولي العراق وماكنت عرفته وشرط أن لاأخالفه وقل لي اقعد هنا فجلست في الموضع الذي أقعدني فيه ثلاث سنين يأتيني كل سنة مرةويقول لى مكانك حتى آتيك ذكر ذلك الشعراني في طبقاته (ومن ) كلام سيدي عبد القادر كما في كتابه فتوح الغيب : إذا أقامك الله تعالى في حالة فلا تطلب الانتقال منها إلى ماهو أعلى منها أو أدنى بل تربص حتى يكون الحق تعالى هو الذي ينقلك بغير إرادة منك وإذا أوقفك بالباب فلا تطلب الدخول إلى الدار واصبر حتى تدخل إلها بعد تكرر الإذن بالدخول وإياك أن تقنع بمجرد الإذن لك بالدخول مرة واحدة لجواز أن يكون ذلك مكراً وخديعة من اللك فإذا كان الدخول جبرا محضا وفضلا من الملك فحيناذ لايعاقبك الملك على الدخول وإنما تتطرق العةوبة إليك بشؤم اختيارك وشرهك وقلة صبرك وسوء أدبك وتركك الرضا بحالتك التي أقامك الحق تعالى فها ثم إذا أدخلك الملك الدار بالإذن فكن مطرقا برأسك غاضا بصرك متأدبا ناظرًا لما تؤمر مه من الحدمة فتبادر إلى ذلك غير طالب للترقي إلى الدرجة العليا قال تعالى لنبيه ﷺ «ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم» الآية فنهاه عن الالتفات إلى غير الحالة التي هو فيها ، ثم إن العبد الطالب للانتقال من حال إلى حال لا يخلو من أن يكون ذلك الأمر قسم له أو قسم لغيره أو لم يقسمه الله لأحد بل أوجده الله تعالى فتنة ، فأما المقسوم فهو واصل إلى العبد لامحالة في الوقت الذي جعله الحق تعالى فلا ينبغي له أن يظهر بشره وسوء الأدب في طلبه ، وأما القسوم لغيره فلا يتعب نفسه فنما لايناله ولايصل إليه وإن كان

وماثتين. وقال الدار قطني إنه أخذ العلم عن أبيه . (ومن كلام الإمام رضي لله عنه ) من لم تعزه التقوى فلاعزله . وقالزينة العلماء التقوى وحليتهم حسن الخلق وجمالهم كرم النفس. وقال ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة . وقال لايطلب أحد هـ ذا العلم بعزة نفس فيفلح. وقال العيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فها زهدهم الله فسه وزهدهم فها رغهم فيه . وقال ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. وقال فقر العلماء فقر اختيار

لم يقسم لأحد وإنما جعله الله فتنة فكيف يرضى العاقل أن يستجلب لنفسه الفتنة ويستحسنها فإذن الحيروالسلامة في حفظ الحال ثم إذا رقيت بعد الدار إلى الغرفة ثم منها إلى السطح فكن كا ذكرنا من الأدب والاطراق بل يتضاعف ذلك منك لأنك صرت أقرب إلى حضرة اللك فإياك وطلب الانتقال إلى محل أقرب من ذلك إلا إن أعلمك الملك أن تلك الدرجة أو المقام الذي تطلب الانتقال إليه قد وهبه الحق لك بعلامات وآيات انتهى كلام سيدى عبد القادر رضى الله عنه قال الشعراني في المن وهو كلام في غاية النفاسة فتدبره والحمد لله رب العالمين ؟ وله كلام كثير منظوم فمنه :

أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة على سائر الأقطاب قولى وحرمنى توسل بنا في كل هول وشكدة أغيشك في الأشياء طرا بهمتى ومن كلامه أيضا: أنامن رجال لانحاف جليسهم ريب الزمان ولا يرى مايرهب

﴿ كُرَامَاتَ : الأُولَى ﴾ جاء رجل من أهل بغداد وذكر أن له بنتا قد اختطفت من سطح دازه وهي بكرفقال له الشيخ عبدالقادر رضي الله عنه اذهب هذه الليلة إلى خراب الكرخ واجلس عند التل الخامس وخط عليك دائرة في الأرض وقل وأنت تخطها بسم الله على نية عبد القادر فإذا كانت فحمة العشاء مرت بك طوائف الجن على صور شتى فلا يرعك منظرهم فإذا كان السحر مر بك ملكرم في جحفل منهم فيسألك عن حاجتك فقل له قد بعثني إليك الشيخ عبد القادر واذكر له شأن ابنتك قال فذهبت وفعلت ماأمرني به الشيخ عبد القادر رضي الله عنه فمرت بي صور مزعجـة المنظر ولم يقدر أحد منهم أن يمر على الدائرة التي أنا فها وما زالوا عرون زمرا زمرًا إلى أن جاء ملكم راكبا فرسا وبين يديه أمم منهم فوقف بازاء الدائرة وقال ياإنسي ماحاجتك؟ فقلت له قد بعثني إليك الشيخ عبدالقادر فنزل عن فرسه وقبل الأرض وجلس خارج الدائرة وجلس من معه ثم قال ماشأنك؟ فذكرت له قصة ابنتي فقال لمن حوله على بمن فعل هذا فأتاني بمارد ومعه بنتي فقيل له إن هذا مارد من مردة الصين فقال له ماحملك على أن اختطفت هذه من نحت ركاب القطب فقال إنها وقعت في نفسي فأمر به فضربت عنقه وأعطاني ابنتي فقلت مارأيت مثل الليلة من امتثالك أمر الشيخ عبدالقادر فقال نعم إنه في داره ينظر إلى مردة الجن وهم بأقصى الأرض فيفرون من هيبته وإن الله تعالى إذا أقام قطبا مكنه من الجن والإنس كذا فيحياة الحيوان فيحرف الجم عندال كلام على الجن [الثانية] جاءت امرأة بولدها إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وقالت له إنى رأيت قلب ابني هذا شديد التعلق بك وقد خرجت عن حقى فيه لله عز وجل ولك فاقبله فقبله وأمره بالمجاهدة وساوك الطريق فدخات عليه أمه نوما فوجدته نحيلا مصفر اللون من آثار الجوع والسهر ووجدته يأكل قرصا من شعير فدخلت على الشيخ عبد القادر رضى الله عنه فوجدت بين يديه إناء فيه عظام دجاجة مصلوقة قدأ كالمافقالت ياسيدى تأكل لحم الدجاج ويأكل اني خبر الشعير فوضع الشيخ يده على تلك العظام وق ل قومي إذن الله تعالى الذي يحيى العظام وهي رميم فقامت دجاجة سوية فقال الشيخ رضي الله عنه إذاصار ابنك يفعل هكذا فليأكل ماشاءالله كذا في حياة الحوان [الثالنة] قل الشيخ الدميري في حياة الحيوان أيضا رويا بالسندالصحيح أنالشيخ عبدالقادر الجيلي قدس الله روحه جلس يوما يعظ وكانت الريح عاصفة فرت على مجاسه حدأة طائرة فصاحت فشو"شت مل الحاضرين ماهمفيه فقال الشيخ ارمح خذى رأس

وفقرالج الا فقراضطرار. وقال لا تخرج من علم إلى غيره حتى تحكمه فان ازد حام السكلام في السمع مضلة في الفهم . وقال طلب فضول الدنيا عقوبة بعاقب الله بها أهل التوحيد . وقال من شهد في نفسيه الضعف نال الاستقامة . وقال من أحب أن ينور الله قليــه فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفياء وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب . وقال ماشبعت منذ

هذه الحدأة فوقعت لوقتها في ناحية ورأسها في ناحية فنزل الشيخ عن الكرسي وأحذها بيده وأمريده الأخرى علمهاوقال بسمالته الرحمن الرحيم فييت وطارت والناس يشاهدون ذلك اتهى [ الرابعة ] سقط عليه رضي الله عنه وهويدرس حية ففر من حضر منها فدخلت في ذيله وخرجت من طوقه والتفت على عنقه فلم يقطع كلامه ولم يتغير شمقامت بين يديه تكلمه بكلام لايفهم والصرفت فسئل عن ذلك فقال قالت اختبرت عدة أولياء فلم أُجد كشاتك فقلت ماأنت إلادويدة يحركك القضاء والقدر كذا في درر الأصداف [ الخامسة ] توضأ رضي الله عنه يوماً فبال عليه عصفور فرفع رأسه اليه وهو طائر فوقع ميتا فغسل الثوب ثم باعه وتصدق بثمنه وقال هذا بهذا كذا في طبقات الشعراني ، وفيه وكان رضي الله عنه يقول يارب كيف أهدى اليك روحي وقد صح بالبرهان أن الكل لك ، وكان رضي الله عنه يتكلم في ثلاثة عشهر علما وكانوا يقرءون عليه في مدرسته درسا من التفسير ودرسامن الحديث ودرسا من المذهب ودرسا من الخلاف وكانوا يقرءون عليه طرفى النهار التفسير وعلوم الحديث والمذهب والحلاف والأصول والنحو اه قال ابن الحاج في شرح رسالة ابن مباديس حضر يوما مجلسه الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه ففسر الشيخ عبد القادر رضي الله عنه آية وذكر فها وجوها وإلى جانب الشيخ أبي الفرج من يسأله أتحرف هذا القول فيقلول نعم إلى أن بلغ أحد عشر يعرفها أبو الفرج ثم زاد الشيخ حتى انتهى إلى أربعين وجها وعزا كل وجه إلى قائله فاشتد تعجب الشيخ أبي الفرج من كثرة علم الشيخ شم قال تترك المقال ونرجع للأحوال لاإله إلا الله محمد رسول الله فاضطرب الساس اضطرابا شديدا ومزقأ بوالفرج ثوبه اه . ومن كلامه رضي الله عنه زيادة على ماسبق: احذروا ولا تأمنوا ولا تضفوا إلى أتفسكم حالا ولا مقالا ولا تدعوها ولا تخسيروا بما يطلعكم الله تعالى عليه من الأحوال فان كل يوم هو في شأن . وقال رضي ألله عنه لا تشك ضرا نزل بك لغير الله تعالى وإن يمسلك الله بضرفلا كاشف له إلاهو واحذر أن تشكو ضيق رزقك وعندك قوت فربما عسر عليك أسباب الرزق عقوبة على كفراك. وقال رضي الله عنه النعم واصلة إليك اجتلبتها أم لا والبلوى حاصلة بك وإن كرهتها فسلم لله في الكل يفعل الله ما يشاء فان أتتك نعمة فاشتغل بالذكر والشكر أو بلوى فبالصبر والموافقة وأعلى منهما الرضاوالتلذذ بالقضاء. وكان رضى الله عنه يقول ارض بالدون ولا تنازع ربك في تضائه فيقصمك ولاتففل عنه فيسلبك ولا تقل في دينه بهواك فيرديك ولا تسكن إلى نفسك فتبلى بها وبمن هو شر منها ولا تظلم أحداً ولو بسوء ظنك به وحملك له على محامل السوء فانه لا يجاوز بك ظلم ظالم. وكان رضي الله عنه يقول إذا وجدت في قلبك بغض شخص أو حبه فاعرض أفعاله على الكتاب والسنة فان كانت عموية فهما فأحبه وإن كانت مكروهة فاكرهه لئلا تحبه بهواك وتبغضه بهواك قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تهجر أحداً إلا لله وذلك إذا رأيته مرتكبا كبيرة أو مصراً على صغيرة قال الشعراني قلت ومعنى رأيته مرتكبا كبيرة العلم بذلك ولو ببينة فلا يشترط في جواز الهجر رؤية الهاجر لذلك العاصي ببصره كذا في طبقات الشعراني وغيره قال الأديب ابن حجة في شرح بديعيته ومماجاء في تجاهل العارف فامبالغة والتعظيم قول القطب الفرد الجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني رضى الله عنه من قصيدة :

ست عشرة سنة إلا مرة واحدة فطرحتها منساعتها وقال لايعرف الرياء إلا المخلصون. وقال لوأوصى لأعقل الناس صرف للزهاد وقال لوعلمت أن شرب الماء ينقص مروءتي ماشريته وسئل عن المروءة فقال هيعفة الجوارج عمالا يعنها وأركانهاأر بعةحسن الخلق والتواضع والسخاء ومخالفة النفس ، وقيل له مالك تدمن إمساك العصاولست بضعيف قال لأنذكر أني مسافر من هذه الدار . وقال سياسة الناس أشد من

ولكن أنسيتها والبيت الآخر هو ذا:

وعارعلى حامى الجمي وهوفى الحمى إذا ضاع فى البيدا عقال بعيرى

قال ابن الحاج في شرح رسالة ابن باديس روى عنه أنه قال قدى هذه على رقبة كل ولى لله تعالى قالوا فلم يبق ولى لله تعالى في المسرق ولا في المغرب ولا من وراء السد ولا في جزائر البحر المحيط ولا في جبل قاف إلا مد عنقه في تلك الساعة إلا رجلا واحداً في أصفهان لم يتأدب مع المسيخ فسلب حاله ، وقد روى أن المسيخ أبامدين مد عنقه في بلاد المغرب فسأله أصحابه عن ذلك فقال إن سيدى المسيخ عبد الفادر قال في هذه الساعة قدى هذه على رقبة كل ولى فأرخ أصحابه ذلك اليوم حتى قدم المسافرون من أرض العراق فأخبروا بقوله ذلك في ذلك اليوم ولما قال ذلك وهو على منبر وعظه سمع الرفاعي من أم عبيدة بلده فطأطأ رأمه وقال وعلى رقبي قال ذلك وهو على منبر وعظه سمع الرفاعي من أم عبيدة بلده فطأطأ رأمه وقال وعلى رقبي تعالى تجلى عليه وهو في بطن أمه مائة مرة فسمته به المسلائكة فسمعت به الرجال وسمته به المسلائكة فسمعت به الرجال وسمته به المسلائي على الله عنه من الصلاح على حال عظيم وهو حنبلي المذهب ومدرسته ورباطه مشهوران بغداد كذا في تاريخ أي الفداء .

﴿ الثالث من الأربعة الأقطاب سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه ﴾

وهوأحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إسمعيل بن عمر بن على بن عثمان بن حسين بن محمد ابن موسى بن عيى بن عيسى بن على بن محمد بن حسن بن جعفر بن على بن موسى بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أى طالب كرمالله وجهه المعروف بالشيخ أبي الفتيان الشريف العلوى السيد أحمد البدوى اللثم المعتقد ، والمشهور أن سلفه رضي الله عنه تحو "ل من الحجاز إلى بلاد المغرب شم خرج أبوه على بن إبراهيم من فأس في سنة ثلاث وستاءة ومعه أولاده وامرأته فاطمة بنت مجمد بن أحمد بن عبدالله وأولاده كايهم منهاوهم الحسن ومحمد وفاطمة وزينب ورقية وفضة وأحمدالبدوى صاحب الترجمة يريدون الحج فحج بهم فى سنة سبع وستمائة والسيدأحمد البدوى كان عمره إحدى عشرة سنة وأقام بمكة وعرف بالبدوى لكشرة ما كان يتلثم وعرض عليه أخوه التزويج فامتنع وأخذه تحت كنفه وأقرأه القرآن واشتهر بمكة بالشجاعة وسمي العطاب والغضبان ثم حدث له حال في نفسه فتغيرت أحواله واعتزل الناس ولزم الصمت وكان لايتكلم إلابالإشارة فقيلله في منامه أن سر إلى طندتاو بشر بحال يكون له وذلك في ليلة الأحد عاشر محرم سنة ثلاث وثلاثين وستمائة فسار هو وأخوه،حسن من مكة في شهرربيع الأوَّل إلى العراق ولاخل بغداد وجال في البـ الد ثم عاد حسن إلى مـكة وتأخر أحمد بعده ثم لحق به وقدم مكة ولزم الصيام والقيام حتى كان يطوى أربعيين يوماً لا يتناول فها طعاماً ولا شرابا وفي أكثر أوقاته يكون شاخصا ببصره إلى السماء وقد صارت عيناه تتوقهان كالجحر شم سار من مكة في سنة أربع وثلاثين وستمائة يريد مصر ونزل ناحية طندتا فى رابع عشر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وستائة وأكثر من الصياح ليلا ونهارا وأقام بعد ذلك بطندتا كذا نقل عن المقريزي وغيره. وفي طبقات الشعراني ما نصَّه وكان مولده رضي الله عنه بمدينة فاس بالمغرب لأن أجداده انتقلوا أيام الحجاج الها حمين أكثر القتل في الشرفاء فلما بلغ سبع سنين سمع أبوه قائلا يقول له في منامه ياعلى انتقل من هذه البلاد إلى مسكة الشرفة فان لنا في ذلك شأنا وكان ذلك سنة ثلاث

سياسة الدواب. وقال لاتتكام إلافها بعنىك فإنك إذا تكامت بالكامة ماكتك ولمقلكها. وقال العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وقال ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته . وقال من صدق في أُخو ة أخيه قبل عمله وغفر زلله . وقال علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا ولعدوه علموا. وقال لاسرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم. وقال لاتقصر في حق أخــك اعتادا على مودته . وقال

وستائة قال الشريف حسن أخو سيدى أحمد رضي الله عنهما فما زلنا ننزل على عرب وترحل عن عرب فيتلقونا بالترحيب والاكرام حتى وصلنا إلى مكه المشرفة في أربع سنين فتلقانا شرفاء مكة كلهم وأكرمونا ومكثنا عندهم فىارغد عيش حتى توفى والدنا سنة سبع وعشرين وستائة ودفن بباب المعلاة وقبره هناك ظاهر يزار في زاوية قال الشريف حسن فأقمت أناو إخوتى وكان أحمد أصغرنا سنا وأشجعنا قلبا وكان من كثرة ما يتلئم لقبناه بالبدوى فأقرأته القرآن فى المكتب مع ولدى الحسين ولم يكن في فرعان مكة أشجع منه وكانوا يسمونه في مكة العطاب فلما حدث عليه حادث الوله تغيرت أحواله واعتزل عن الناس ولازم الصمت فكان لا يكام الناس إلا بالإشارة وكان بعض العارفين يقول إنه رضى الله عنه حصلت له جمعية على الحق تعالى فاستغرقتــه إلى الأبد ولم يزل حاله يتزايد إلى عصرنا هذا ثم إنه في شو ّال سنة ثلاث وثلاثين وستائة رأى في منامه ثلاث مرات قائلا يقول قم يا أحمد واطلب مطلع الشمس فاذا وصلت مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس وسر إلى طندتا فان بها مقامك أيها الفتي فقام من نومه وشاور أهله وسافر إلى العراق فتلقاه أشياخها منهم سيدى عبدالقادر الجيلاني وسيدى أحمد بن الرفاعي فقالوا يا أحمد مفاتيح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والغرب بأيدينا فاختر أي مفتاح شئت فقال لهم سيدي أحمد لاحاجة لي عفتاحكما ما آخذ المفتاح إلامن الفتاح قال سيدي حسن رضى الله عنه فلما فرغ أخى أحمد من زيارة أضرحة أولياء العراق كالشيخ عدى بن مسافر والحلاج وأضرابهما خرجنا قاصدين إلى ناحيـة طندتا فأحدق بنا الرجال من سأر الأقطار يعارضوننا ويقاتلوننا فأومأ بيده البهم سيدى أحمد البدوى فوقعوا أجمعين فقالوا له يا أحمد أنت أبو الفتيان وانكبوا مهرولين راجعين ومضينا إلىأم عبيدة فرجع سيدى حسن إلى مكة وذهب سيدى أحمد رضى الله عنه إلى فاطمة بنت برى وكانت امرأة لها حال عظيم وجمال بديع وكانت تسلب الرجال أحوالهم فسلمها سيدي أحمد البدوي رضى الله عنه حالها وتابت على يديه وحلفت إنها لا تتعرض لأحد بعد ذلك اليوم وتفرقت القبائل الذين كانوا اجتمعوا عونا لبنت برى إلى أما كنهم وكان يوماً مشهودا بين الأولياء ثم إن سيدى أحمد البدى رضي الله عنه رأى الهاتف في منامه يقول يا أحمد سر إلى طندتا فانك تقيم بها وتربى بها رجالا وأبطالا عبد العال وعبد الوهاب وعبد الجيد وعبد المحسن وعبد الرحمن وكان ذلك في شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وسمائة فدخل رضي الله عنه مصر ثم قصد طندتا فدخل على الحال مسرعاً إلى دار شخص من مشايخ البلد اسمه ابن شحيط فصعد إلى سطح غرفتيه وكان طول نهاره وليله واقفا شاخصا ببصره إلى السهاء وقد القلب سواد عينيه حمرة تتوقد كالجمرة وكان يمكث أربعين يوما فأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ينزل من السطح وخرج إلى ناحية فيشي المنارة فتبعه الأطفال فكان منهم عبد العال وعبد الحيد فورمت عين سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه فطلب من سيدى عبدالعال بيضة يعملها على عينه فقال وتعطيني الجريدة الخضراء التي معك فقال له سيدى أحمد رضى الله عنه نعم فأعطاها له فذهب إلى أمه فقال لها همنا بدوى عينه توجعه وطلب منى بيضة وأعطاني هذه الجريدة فقالت ما عندي شيء فرجع فأخبر سيدي أحمد البدوى رضى الله عنه بذلك فقال اذهب فأتني بواحدة من الصومعة فرجع سيدى عبدالعال فوجد الصومعة قد ملئت بيضا فأخذ له واحدة منها وخرج بها اليه ثم إن سيدى عبد العال تبع سيدى أحمد رضى الله عنه من ذلك الوقت ولم تقدر أمه على تخليصه منه فكانت تقول يابدوى

لاتبذل وجهك لمن يهون عليه ردك . وقال من وعيظ أخاه سرا فقيد نصحه وزانه ومن وعظه جهرا فقد فضحه وشانه . وقال أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. وقال صحبة من لا يُخاف العار عار . وقال من سام نفسه فوق ماتساوی رده الله إلى قيمته . وقال ماضحك من خطا رجل إلا ثبت ضوابه في قلبه . وقال ما أكرمت أحدا فوق قدره إلا اتضع من قدرى

الشوم علينا فكان سيدى أحمد رضى الله عنه إذا بلغه ذلك يقول لو قالت يا بدوى الحير كانت أصدق ثم أرسل الها يقول لها إنه ولدى من يوم قرن الثور وكانت أم عبد العال قد وضعته في معلف الشور وهو رضيع فطأطأ الثور ليأكل فدخل قرنه في القاط فشال عبدالعال على قرنه وهاج فلم يقدر أحد على تخليصه منه فمد سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه يده وهو بالعراق فخاصه من القرن فتذكرت أم عبد العال الواقعة واعتقدته من ذلك اليوم ولم يزل سيدى أحمد على السطوح مدة اثنتي عشرة سنة وكان سيدى عبدالعال يأتى إليه بالرجل أوالطفل فيطأطي من السطوح فينظر إليه نظرة واحدة فيماؤه مددا ويقول لعبدالعال اذهب به إلى بلد كذا أو موضع كذا فكانوا يسمون أصحاب السطح وكان رضي الله عنه لم يزل متلاً بلثامين فاشتهى سيدى عبدالحيد رضى الله عنه يوما رؤية وجه سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه فق ل ياسيدى أريد أن أرى وجمك أعرفه فقال ياعبدالجبيد كل نظرة برجل فقال ياسيدى أرنيه ولو أموت فكشف له اللثام الفوقاني فصعق ومات في الحال وكان في طندتا سيدي حسن الصائغ الاخنائي وسيدى سالم المفربي فلما قرب سيدى أحمم رضي الله عنه من مصر أول مجيئه من العراق قال سيدى حسن رض الله عنه ما بق لنا إقامة صاحب البلد قد جاء فخرج إلى ناحية اخنا وضريحه بها مشهور إلى الآن ومكث سيدى سالم رضي الله عنه فسلم اسيدى أحمد رضي الله عنه ولم يتعرض له فأقره سيدى أحمد رضى الله عنه وقبره في طندتا مشهور وأنكر عليه بعضهم فسلب وانطفأ اسمه وذكره ومنهم صاحب الايوان العظيم بطندتا المسمى بوجه القمركان وليا عظها فثار عنده الحسد ولم يسلم الأمر لقدرة الله تعالى فسلب وموضعه الآن بطندتامأوى للكلاب ليس فيه رائحة صلاح ولا مدد فكان الخطباء بطندتا انتصروا له وعملوا له وقتا وأنفقوا عليه أ. والا وبنوا الزاوية مأذنة عظيمة فرفسها سيدى عبد العال رضي الله عنه برجله فغارت إلى وقتنا هذا وكان اللك الظاهر يبرس أبو الفتوحات يعتقد سيدى أحمد رضي الله عنه اعتقادا عظما وكان ينزل لزيارته ولما قدم من العراق خرج هووعسكره من مصر ليتلقوه وأكرموه غاية الإكرام [صفته رضي الله عنه ] كان غليظ الساقين طويل الذراعين كبير الوجه أكل العينين طويل القامة قمحي اللون وكان في وجهه ثلاث تقط من أثر جدري في خده اليمين واحدة وفي خده الأيسر ثنتان أقنى الأنف على أنفه شامتان من كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة وكان بين عينيه جرح موسى جرحه ولد أخيه الحسين بالأبطح لما كان عكمة ولم يزل من حيث كان صغيرا باللنامين ولما حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه حتى حدث له حادث الوله وكان إذا لبس ثوبا أو عمامة لانخلعها لغسل ولا لغيره حتى تذوب فيبدلونها له بغيرها والعمامة التي يلبسها الخليفة في كل سنة في المولد هي عمامة الشيخ بيده وأما البشت الصوف الأحمر فهو من لباس سيدي عبد العال رضي الله عنه أه من طبقات الشعراني . ﴿ كرامات: الأولى ﴾ أن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد قاضى القضاة بالديار المصرية سمع بالشيخ وأحواله فنزل إليه واجتمع به بناحية طندتا وقال له يا أحمــد هذا الحال الذي أنت فيه ماهو مشكور فإنه مخالف للشرع الشريف فإنك لاتصلى ولا تحضر الجماعة وما هذه طريقة الصالحين فالتمت إليه سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه وقال له اسكت وإلا أطير دقيقك ودفعه دفعة فلم يشعر بنفسه إلا وهو في جزيرة واسعة ولم يعلم لها طولا ولا عرضا فأقبل يلوم نفسه ويعاتبها وهوذاهل العقل غائب عن الصواب ويقول مالى ولمعارضة أولياء الله تعالى فلا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم و صار يبكي ويستغيث ويبتهل إلى الله تعالى فبينها هو كذلك

عنده بقدر مازدت في إكرامه . وقال إن الله خلقك حرا فكن كا خلقك . وقال مداراة الأحمق غاة لاتدرك . وقال الكريم من راعي وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظـة ، واللئيم من إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه و نسى فضل معامه. وقال من عاشر الكرام صار کریا ، ومن عاشر اللئام نسب الوم . وقال التواضع يورث المحبــة والقناعة تورث الراحة . وقال الظلمة أجلى للقلب.

إذ ظهرله رحل له هيية ووقاروسلم عليه فرد عليه السلام وقام إليه وجعل يقبل يديه ورجليه فقالله ماقضيتك ؟ فأخبره بخبره مع سيدي أحمد البدوي فقال له لقد وقعت في أمر عظيم أندري كم بينك وبين القاهرة قال لا والله قال بينك وبينها سفر ستين سنة فاذداد هما على همه وغما على غمة وكبر في قلبه الخوف وقال ياتري من يخلصني من هذه الورطة إنا لله وإنا إليه راجعون وأقبل على الرجل يقول له أرشدني يرحمك الله فقال له هون عليك الأمر فما يحصل لك إلا الحير إن شاء الله تعالى قال وكيف لى بذلك ؟ فأخذ بيده وأراه قبة كبيرة وقال له ترى هذه القبة اذهب إلها واجلس فيها فإن سيدي أحمد الهدوي يصلي فيها العصر بجماعة من الرجال ويودعونه وينصرف كل واحد منهم إلى حال سبيله فإذا صليت معهم فتعلق به وتملق بين يديه وقبل يديه ورجليه واكشف رأسك وتأدب معه وقل له أستغفر الله وأتوب إليه ولا أعود لما صدر مني فإذا رأى منك ذلك فإنه يقبل عليك ويردك إلى موضعك إن شاء الله تعالى وكان الرجل الذي أتى الشيخ أبن دقيق العيد هوالخضر عليه السلام فامتثل الشيخ تتي الدين بن دقيق العيد أمره ومشي إلى القبة وجلس فها على وضوء ينتظر قدوم الجاعة فماكان إلاهنهة حتى أقبلت الجماعة من كل جات ومكان وأقيمت الصلاة فتقدم سيدى أحمد البدوى رضي الله عنه وصلي بهم إماما فلما انقضت الصلاة تعلق الشيخ ابن دقيق العيد بأذياله وكشف رأسه وجعل يقبل يديه ورجليه ويبكى ويستغفر ويعتذر وأنصف من نفسه قال فأقبل عليه سيدى أحمــد رضي الله عنه وقال له ارجع عماكنت فيه ولا تعد إلى مثله فقال له السمع والطاعة ياسيدي فدفعه الشيخ دفعة لطيفة وقال اذهب إلى بيتك فإن عيالك في انتظارك قال فلم يشعر ابن دقيق العيد بنفسه إلا وهو واقف بياب داره بمصر فأقام مدة ببيته لا يخرج منه لما جرى له مع سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه قال صاحب الجواهر السنية أخبرنا بهذه الكرامة الفقيه الأجل الرضي شمس الدين محمد المعروف بالجلبي قال كنت أحضر مجلس الشيخ زين الدين بن النقاش المكني بأبي هريرة بجامع أحمد ابن طولون وكنت إذ ذاك شابا فذكر لأهل مجلسه هذه الكرامة وذلك عد أن قال لأهل مجلسه ياأهل المجلس ماتقولون في سيدي أحمد البدوي؟ فسكتوا فأعاد علمهم ذلك ثانيا وثالثا وهم يسكتون فقال لهم كان رجلا صالحا واتفق له مع الشيخ تتى الدين بن دقيق العيـــد كذا وكذا وحكى لنا هذه الحكاية من أولها إلى آخرها وقال إن هذه الكرامة محيحة فإن الشيخ ذكر هذه الحكاية بنفسه عن نفسه [ الثانية ] أن الشيخ ابن دقيق العيد كان قد أرسل إلى سيدى عبد العزيز الديريني رضي الله عنه وقال له امتحن لي هذا الرجل الذي اشتغل الناس بأمره عن هذه السائل فإن أجابك عنهافه وولى لله تعالى فمضى إليه سيدى عبدالعزيز وسأله عنها فأجاب عنها بأحسن جواب وقالهذا الجواب مسطر في كتاب الشجرة فوجدوه في الكتاب كاقال وكان سيدى عبدالعزيز إذاسئل عن سيدى أحمد رضى الله عنه يقول هو بحر لايدرك له قرار كذا في الطبقات [الثالثة ] قال الشعراني في الطبقات شاهدت أنا بعيني سنة خمس وأربعين وتسعائة أسيرا على منارة سيدى عبدالعال رضى الله عنه مغاولامقيداوهو مخبط العقل فسألته عن ذلك فقال بينا أنافى بالدالافرنج آخر الليل توجهت إلى سيدى أحمد فإذا أنابه فأخذني وطاربي في الهواء فوضعني همنا فمكث يومين ورأسه دائرة عليه من شدة الخطفة كذا في الطبقات [الرابعة] قال الشعراني في الطبقات أخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي رضي الله عنه أن شخصا أنكر حضور مولده فسلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام فاستغاث بسيدي أحمد رضي الله عنه فقال بشرط أن

وقال وددت لو أخذ عني هذا العلم من غير أن ونسب إلى منه شيء . وقال ماناظرت أحدا إلا ولم أبال يبين الحق على لسانه أولساني، وفي رواية ماناظرتأحدا إلاأحيت أن يظهر الله الحق على بديه (وحكمته) كا قاله البهرقي أنه لا يستنكف من الأخـد به إذا ظهر على يد غيره بخـ الاف خصمه فإنه قد لا يأخذ به إذاظم على بدغيره . وقال من روك فقد أو ثقك ، ومن حفاك فقد أطلقك.

فيعجزني الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي [الخامسة]قال الشعراني حكي لي شيخنا أيضاً أن سيدى الشيخ أبا الغيث بن كتيلة أحد العلماء بالمحلة الكبرى وأحد الصالحين بها كان عصر فاء إلى بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر المولد والنزول في المراكب فأنكر ذلك وقال همات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبهم صلى الله عليه وسلم مثل اهتماعهم بأحمد البدوى فقال له شخص سيدى أحمد ولى عظيم فقال ثم في هذا المجلس من هو أعظم منه مقاما فعزم عليه شخص فأطعمه سمكا فدخات حلقه شوكة تصلبت فلم يقدروا على نزولها بدهن غطاس ولاعبلة من الحيل وورمت رقبته حتى صارت كلاية النحل تسعة شهور وهو لايلتذ بطعام ولا شراب ولا منام وأنساه الله تعالى السبب فبعمد التسعة شهور ذكره الله بالسبب فقال احملوني إلى قبة سيدي أحمد رضي الله عنه فأدخلوه فشرع يقسرأ سورة يس فعطس عطسة شديدة فخرجت الشوكة مغمسة دما فقال تبت إلى الله تعالى ياسيدى أحمد وذهب الوجع والورم من ساعته [السادسة] أنكر ابن الشيخ خليفة بناحية أبيار بالغربية حضور أهل بلده إلى المولد قال الشعراني فوعظه شيخنا الشيخ محمد الشناوي فلم يرجع فاشتكاه لسيدي أحمد فقال ستطلع له حبة ترعى فمه ولسانه فطلعت من يومه ذلك وأتلفت وجهه ومات بها [السابعة] وقع ابن اللبان في حق سيدي أحمد رضي الله عنه فسلب القرآن والعلم والإيمان فلم يزل يستغيث بالأولياء فسلم يقدر أحمد أن يدخل في أمره، فدلوه على سيدى يا قوت العرشي فمضى إلى سيدى أحمد رضي الله عنه وكله في القبر فأجابه وقال له أنت أبو الفتيان ردعى هذا المسكين وأس ماله فقال بشرط التوبة فتاب وردعليه رأس ماله قال الشعراني وهذا كان سبب اعتقاد ابن اللبان في سيدي ياقوت رضى الله عنه وقد زوجه سيدي ياقوت ابنته ودفن تحت رجلها بالقرافة اه. من الطبقات [الثامنة] قال الشعراني أخبرني الشيخ محمد الشناوي رضى الله عنه قال ضاعت حمارة أخى أيام المولد فجاء إلى قبر سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه فقال والله لا أخرج حتى تجيء حمارتي فبينما هو جالس في القبية إذا بالحمارة واقفة جنب التابوت [التاسعة] قال الشعراني في الطبقات الصغرى أخبرني الخواجا الحلبي قال بينها أنا مسافر بحمل قماش إلى الولد إذا سبعة فرسان أحاطوا بي لأخذوا مامعي فقلت ياسيدي أحمد أنا في دركك فمساتم الكلام حتى خرج علمهم فارس على حصان أبيض لايرى منه إلا عيناه فطركهم حتى غابوا عني فعرفت أنه سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه [العاشرة] أن امرأة أسر الافرنج ولدها فلاذت به فأحضره إلها في قيوده [الحادية عشرة] مر عليه رجل حامل قربة لبن فأومأ إلها بأصبعه فانقدت وانسكب اللبن وخرجت منه حية قد أتفخت ذكرها والتي قبلها ابن حجر [ الثانية عشرة ] أن حجرا أسود مثبتا في ركن قبته تجاه وجه الداخل من الجمهة اليمني وفيه موضع عوص قدمين شاع بين الناس أنه أثر قدمي النبي صلى الله عليه وصلم وكل من زار الأستاذ يتبرك بمحل القدمين سعى جماعة عند بعض السلاطين في إخراجه من محله ونقله للسلطان للتبرك به فأرسل السلطان جماعة من الجند يأخذون الحجر فلما هموا بقلعه صار الحجر مما لايقدر أحد أن يأخذه وهو على الهيئة التي كان علمًا قبل ذلك فجافوا وتركوه في محله [الثالنة عشرة ] قال الشعراني ومما وقع أنني

أحمد رضى الله عنه ذلك واقع في الطواف ولم يمنع أحد منه ثم قال وعزة ربى ماعصى أحد في مولدى إلا وتاب وحسنت توبته وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البخار وأحمها من بعضها

وقال الكيس العاقب الفطن المتغافيل . وقال الانبساط إلى الناس مجلبة للقرناء السوء والانقباض عنهم مكسبة للعداوةفكن بينمنبسط ومنقبض ، وله نظم بديع اشتهرمنه كثير . وفضائله وما ثره أكثر من أن تحصى قد أفردت بتآليف كشيرة . ومن أفرد ذلك بالتأليف الإمام داود الظاهرى والساجي وابن أبي حاتم والآرى والحاكم والأصفهاني والقطان

دخلت مع شيخي محمد الشناوي لزيارة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه فشاوره الشيخ في سفره إلى المدينة ليشتري رصاصا للحمام الذي عمره بطندتا فقال له سيدي أحمد البدوي من

القبر سافر و توكل على الله . قال الشعراني في المنن ومما وقع لى مع سيدي أحمد رضى الله عنه أنه جاء ودعاني أيام خروج الناس من مصر إلى مولده وقال إن زرتني طبخت اك ملوخية فلما ذهبت إلى طندتا طبخ لى جميع من ضيق فيها ملوخية مدة ثلاثة أيام من غير تواطؤ تصديقا لكلام الشيخ في المنام وصاركل من دخل القبة يبدأ بالسلام على قبل زيارة الشيخ حتى استحيت منه وكانت أم ولدى عبدالرحمن لها معى مدة سبعة شهور وهي بكر فجاءني وقال اختل بها في الولد فلما رجعت إلى مصر حصل ماأشار به في تلك الليلة . قال الشعراني ومحارأ يته أني كنت جالسا على سطح المقام وقت الزوال فرأيت هلال قبة سيدي أحمد البدوي رضى الله عنه يدور و يزعق على سطح المقام من حجارة المعصرة الذي ليس تحته حب فدار نحو ثلاث دورات ثم جاء الخبر على مضرة السلطان سليان بن سليم من آل عثمان على أهل رودس في ذلك الوقت وكذلك ماسمعنا الله ويزعق إلا و يحدث في المملكة أمر ، وعن المتبولي رضى الله عنه قال قال لي رسول الدوليات مصر بعد محمد بن إدريس أكبر فتوة منه ثم السيدة نفيسة تم شرف الدين والله ولي التوفيق والهداية . قال بعضهم : ويؤثر عن سيدي أحمد البدوي شعر ، وهو قوله :

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل وقد عثرت على هذه الأبيات فأحببت أن أذكرها وهي :

أنا اللئم سل عنى وعن همى ينبيك عزمى بماذا قلته بفمى قد كنت طفلا صغيراً نلت منزلة وهمتى قد علت من سالف القدم أنا السطوحي واسمى أحمد البدوى في الرجال إمام القوم في الحرم لك الهنا يامريدى لا تخف أبدا واشطع بذكرى بين البان والعلم إذا دعائى مريدى وهدو في لجج في قاع بحر نجا من ساحة العدم

توفى سيدى أحمد البدوى سنة خمس وسبعين وستائة واستخلف بعده على الفقراء سيدى عبدالعال وسيار سيرة حسنة وعمر طويلا إلى أن مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واشتهرت أصحابه بالسطوحية ، نفعنا الله ببركاتهما وأمدنا من إمداداتهما آمين .

الرابع من الأربعة الأقطاب سيدى إبراهيم الدسوق القرشي الهاشمي الوابع من الرابع من الأربعة الأقطاب سيدى إبراهيم الدسوق القرشي المجد بن قريش بن محمد ابن أبي النجا بن زين العابدين بن عبد الحالق بن محمد بن أبي الطيب بن عبد الله المحاتم بن عبد الحالق بن أبي الطيب بن عبد الله المحاتم بن عبد الحالق بن أبي القاسم بن جعفر الزكي بن على بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى المحاظم ابن حعفر الصادق بن محمد الماقر بن على بن أبي طالب القرشي الماشمي رضي الله عنهم أجمعين اه . قال المناوى في طبقاته سيدى إبراهيم الدسوق شيخ الطائفة البرهامية صاحب المحاضرات القدسية والعلوم اللدنية والأسرار العرفانية أحد الأعمة الذين أظهر الله هيات وخرق لهم العادات ذو الماع الطويل والتصرف النافذ واليد البيضاء في أحكام الولاية والقدم الراسخ في در جات النهاية انتهت اليه رياسة المحكلام على خواطر الأنام وقد كان يتكام بجميع اللغات من عربي وسرياني وغيرها ويعرف لغات الوحش والطير ( ومن كلامه ) كما في طبقات الشعراني عب على المريد أن لايتكام قط إلا بدستور شيخه إن كان جسمه حاضرا وان كان غائبا يستأذنه يجب على المريد أن لايتكام قط إلا بدستور شيخه إن كان جسمه حاضرا وان كان غائبا يستأذنه المريد أن لايتكام قط إلا بدستور شيخه إن كان جسمه حاضرا وان كان غائبا يستأذنه

والأستاذ أبو منصور البشداري والنهق والإمام الرازى والنالقرى والخطيب البغداد والدار قطني والآجرى والسرخسي والصاحب بن عباد ونصر القدسي وإمام الحرمين والزمختسى والسكي والحافظائ حجروخلائق كشرون مابين متقدم ومتأخر ، توفي رضي الله عنه يوم الجعة بعد العصر سلخ رجب سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سينة ودفن بالقرافة في القبة المشهورة عليه من الأنس والرحمات

بالقلب وذلك حتى يترقى إلى الوصول إلى هذا القام فيحق ربه عز وجل فان الشيخ إذا رأى الريد يراعيه هذه الراعاة رباه بلطيف الشراب وأسقاه من ماء التربية ولاحظه بالسر المعنوى الأولى فياسعادة من أحسن الأدب مع حربيه وياشقاء من أساء وكان رضي الله عنه يقول: من عامل الله تعالى بالسرائر جعله على الأسرة والحظائر ، ومن خلص نظره من الانعكاس سلم من الالتباس، وكان رضى الله عنه يقول الشريعة أصل والحقيقة فرع فالشريعة جامعة الحل علم مشروع والحقيقة جامعة لكل علم خفي وجميع القامات مندرجة فها ، وكان رضي الله عنه يقول بجب على الريد أن يأخذ من العلم ما يجب عليه في تأديته فرضه و نفله ولا يشتغل بالفصاحة والبلاغة فان ذلك شغل منه عن مراده بل يفحض عن آثار الصالحين في العمل ويواظب على الذكر .

ومن كلامه المنظوم رضي الله عنه :

سقاني محبوبي بكأس المحبة وكنت أنا الساقي لمن كان حاضرا ونادمني سرا بسر وحكمة وعاهدني عبدا حفظت لعهده وحكمني في سائر الأرض كاب وفيأرض صين الصين والشرق كابا أنا الحرف لاأقرا لكل مناظر وكم عالم قد جاءنا وهو منكر ، فصار بفضل الله من أهل خرقتي وما قلت هــذا القول فخرا وإنمــا تجلى لنا المحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة

فتهت عن العشاق سكرا نخلوتي لصم الجبال الراسيات لدكت أطوف علمهم كرة بعدكرة وإن رسول الله شيخي وقدوتي وعشت وثيقما صادقا بمحبتي وفي الجن والأشباح والمردية لأقصى بلاد الله صحت ولايتي وكل الورى من أمر ربي رعيتي أتى الإذن كي لابحماون طريقتي

اه من طبقات الشعر انى : وإن أردت أن تتضلع من كلامه المنثور والمنظوم فعليك بها . وذكر عن سيدى ابراهم أنه صام في المهد وأنه ينقل اسم مريده من الشقاوة إلى السعادة وأن الدنيا جعلت في يده كخاتم وأنه جاوز سدرة المنتهي وجالت نفسه في الملكوت ووقف بين يدى الله تعالى وأنه فك طلسم السبع المثاني وأن قدمه لم تسعما الدنيا وقال رضى الله عنه وليت القطبية فرأيت الشرقين والغربين وماتحت التخوم وصافحت جبريل عليه السلام . ﴿ كرامات: الأولى ﴾ جاء سبعة من القضاة يمتحنونه فلما وصلت مركمم إلى البر بناحية دسوق أرسل النقيب لهم فدفعهم فوجدوا أنفسهم خلف حبل قاف فأقاموا سنة يأ كلون من حشيش الأرض حتى تغيرت أجسادهم وخلقت ثيابهم ثم تذكروا ماوقعوا فيه فتابوا هنالك فأرسل لهم النقيب فدفعهم فوجدوا أنفسهم علىساحل دسوق ومسح الله من قاومهم تلك الأسئلة كلها واعترفوا بما كانوا جاءوا لأجله فقال لهم الشيخ رضى الله عنه قولوا ماعندكم من المسائل فضحكوا وقالوا يكفينا ماجرى لنا فأخذوا عليه العرد وصاروا من تلامدته حتى ماتوا كذا في درر الأصداف [ الثانية] قال المناوى خطف تمساح صبيا فأتته أمه مذعورة فأرسل نقيبه فنادى بشاطى البحرمعاشر التماسيح من ابتلع صبيا فليطلع به فطلع ومشي معمه إلى الشيخ فأمره أن يلفظه فلفظه حيا وقال للتمساح مت بإذن الله فمات. [ الثالثة ] توجه بعض تلامذته إلى ناحية الاسكندرية لحاجة يقضها لأستاذه فتشاجر مع رجل

والمهابة مالانخفي، وقددفن حول قبته أولياء كشرون وأريد بعد مدة نقله إلى بغداد فلما حضروا عبقت رائحة عظيمة عطلت حواس الحاضرين فتركوا ذلك . وقال المزنى دخلت على الشافعي في علته التي مات فها فقلت كيف أصبحت قال أصبحت من الدنيا راحلا ولاخواني مفارقا ولكأس الموت شارباولسوءأعمالي ملاقيا وعلى الله واردا فلا أدرى روحي إلى الجنة تصير فأهنها أوإلى النارفأعزيها ثم بكي وأنشأ يقول: من السوفة في شأن حاجة اشتراها منه فاشتكاه السوق إلى قاض المدينة وكان جبارا ظالما متأبرا على الفقراء على الفقراء فلما وقف ذلك الفقير بين يديه أمر بحبسه وأراد ضربه بلا موجب بغضا فى الفقراء فأرسل الفقير إلى شيخه سيدى إبراهيم يتشفع به فى خلاصه فلما بلغه الحبر كتب إلى القاضى رقمة فها هذه الأبيات:

سهام الليل صائبة الرامى إذا وترت بأوتار الخشوع يقو مها إلى الرمى رجال يطيلون السجود مع الركوع بألسنة تهمهم فى دعاء بأجفان تفيض من السموع إذا أوترن ثم رمين سهما فما يغنى التحصن بالدموع

فلما وصلت الرقعة إلى القاضي جمع أصحابه وقال لهم انظروا إلى هذه الورقة التي جاءت من هذا الرجل الذي يدعى الولاية بعد أن آذى حاملها بالكلام واحتقره ثم زاد في سب الأستاذ ثم أخذ يقرؤها فلما وصل إلى قوله به إذا أو ترن ثم رمين سهما به خرج سهم من الورقة فدخل في صدره وخرج من ظهره فوقع ميتا نعوذ بالله من سوء الاعتقاد في الصالحين والاعتراض على الأولياء العارفين فعند ذلك هاج الناس وآمنوا بكرامة الشيخ وأطلقوا الرجل مكرما معظما وأنعموا على الذي جاءبالرقعة إنعاما كثيرا ببركة سيدى إبراهيم رض الله عنه ذكرها الشيخ يوسف الخضرى على الذي جاءبالرقعة إنعاما كثيرا ببركة سيدى إبراهيم رض الله عنه ذكرها الشيخ يوسف الخضرى في كتابه روضة الناظر قال الشعراني في الطبقات تفقه سيدى إبراهيم الدسوق على مذعب الإمام وعاش من العمر ثلاثا وأربعين سنة ولم يغفل قط عن المجاهدة للنفس والهوى والشيطان حتى مات سنة سن وسبعين وسمائة رضى الله عنه .

﴿ تَنْمُم : فِي الْكَارُمُ عَلَى مِنَاقِبِ القَطْبِ أَنِي الْحُسِنُ الشَّاذَلِي رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ ﴾ كانت ولادته رضي الله عنه سنة إحدى وخمسين وخمسائة. وقد نقل ابن عباد نسبه من كتاب اللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذلية الشيخ شرف الدين أي سلمان داود السكندري بقوله: هو الشريف الحسيب ذو النسبتين الطاهرتين الجسدنة والروحية المحمدي العاوى الحسني الفاطمي أبو الحسن على الشاذلي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تمم بن هرمز بن عاتم بن قصى بن يوسف ابن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم اه وفيه أنه لم يكن في أولاد الحسن بن على من اسمه محمد له عقب وأن الذي أعقب من أولاد الحسن السبط زيد الأبلج وحسن الثني كما نص عليه غير واحد قال الشيخ كالالدين ابن طلحة لم يكن لأحد من أولاد الحسن عقب غير اثنين منهم وهما الحسن وزيد اه فصوابه محمد ابن الحسن المنى بن الحسن السبط بن على بن أى طالب اللهم إلا أن يقال إن ولد الابن ابنقال بعضهم على أبو الحسن السيد الشريف زعيم الشاذلية نسبة إلى شاذلة قرية بأفريقية قرب تونس نشأ ببلده واشتغل بالعاوم الشرعية حتى أنقنها وصار يناظر علمها معكونه ضريراتم انتهج التصوف وجد واجتهد حتى ظهر صلاحه وخيره وطار في الفضائل طيره وحمد في الطريق سراه وسيره نظم فرقق ولطف وتكلم على الناس فقرظ الآذان وشنف وطاف وجال ولتي الرجال وقــدم الامكندرية من المغرب وصار يلازم ثغرها من الفجر إلى الغروب وينفع الناس بحديثه الحسن وكلامه المعرب وكان إذاركب تمشى أكابر الفقراء والدنيا حوله وتنشر الأعلام على رأسه وتضرب الكاسات بين يديه ويأمر النقيب أن ينادي أمامه من أراد القطب الغوث فعليه بالشاذلي رضي

ولما قسا قلبي وضاقت المداهبي المداهبي المسلما المسلما المسلما المسلما المسلما المسلما المسلم المسلم

جماعته فقال أما أنت ياأبا يعقوب فتموت في قبودك وأما أنت يامزني فيكون لك بمصر هنات وهنات وأنت ياابن عبدالح ترجع إلى مذهب أبيك وأنت ياربيع أنفعهم في نشر الكتب، ثم قال ياأبا يعقوب تسلم الحلقة فكان الأمركا قال فان أبا يعقوب وهوالبويطي كان بحسده ان أى الليث الحنبلي قاضي مصر فسعى به إلى الواثق بالله أيام المحنة بالقول بخلق القسر آن فأمر محمله لبغداد مع جماعة آخرين من الماء فحمل المها

الله عنه ثم تحول إلى الديار المصرية وأظهر فها طريقته المرضية وسيرته النبوية ، وكان يقرأ ابن عطية والشفاء وأخذ عنه العز ابن عبد السلام وله أجزاء محفوظة وأحوال بعين العناية ملحوظة وقيل له من شيخك؟ فقال أما فيا مضى فعبد السلام بن مشيش وأما الآن فإني أستقي من عشرة أبحر خمسة سماوية وخمسة أرضية انتهى . قال أبو الحسن صاحب الترجمة سألت الله أن يجعل القطب من بيتي فإذا النداء ياعلى قد استحبنا لك . وكان يقول قيل لى : ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام وما على وجه الأرض مجلس في علم الحديث أبهى من مجاس عبد العظيم النذري، وما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهي من مجلسك، وكان رضى الله عنه بحضر مجلسه أكابر العلماء كابن الحاجب وابن عبد السلام عز الدين وابن دقيق العيد وعبدالعظيم المنذري وابن الصلاح وابن عصفور فكانوا يحضرون ميعاده بالمدرسة الكاملية من القاهرة ويقرأ ابن عطية والشفاء ويمشون بين يديه إذا خرج وكان رضي الله عنه يَقُول إذا عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم على الله بي قال الشيخ أبو العباس المرسى والله ماذكرته في شدة إلا انفرجت ولا في أمر صعب إلا هان قال وأنت ياأخي إذا كنت في شدة فأقسم على الله به وقد نصحتك والله يعلم ذلك قال الشيخ أبو عبيد الله الشاطي كنت أترضي على الشيخ في كل ليلة كذا وكذا مرة وأسأل الله به في جميع حوائجي فأجد القبول في ذلك معجلا فرأيت رسول الله والسَّانَةُ فَقَلْتُ لَهُ يَارْسُولُ اللهُ إِنَّى أَثْرُضَى عَلَى الشَّيْخُ أَنَّى الحَّسَنَ فَي كُلُّ لِيلَةً بعد صلاني عليك وأسأل الله به في حوائجي أفترى على في ذلك شيئا إذ تعديتك فقال لي أبو الحسن ولدي حسا ومعنى والولد جزء من الوالد فمن تمسك بالجزء فقد تمسك بالكل وإذا سألت الله بأني الحسن فقد سألته بي اه من شوح البناني على الحزب. وحج مراوا قال ابن دقيق العيد مارأيت أعرف بالله منه ومع ذلك آذوه وأخرجوه وحماعته من المغرب وكتبوا إلى نائب الاسكندرية إنه يقدم عليكم مغرى زنديق وقد أخرجناه من ديارنا فاحدروه فدخل الإسكندرية فآذوه فظهرت كرامات أوجبت اعتقاده رضي الله عنه . قال الشعر أنى في خاتمة المنن حكى الشيخ تاج الدين بن عطاء الله أن سيدى الشيخ أيا الحسن الشاذلي وضي الله عنه كان يقول: لا يكمل عالم في مقام العلم حتى يبتلي بأربع شماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهال وحسد العلماء فإن صبر على ذلك جعله الله إماماً يقتديبه ولما شاع أمره في بلاد المغرب تجارأت عليه الأعداء والحسدة من كل جانب ورموه بالعظائم وبالغوا فيأذيته حتى منعوا الناس من مجالسته وقالوا إنه زنديق ولما أراد السفر إلى مصر كتبوا إلى سلطان مصر مكاتبات إنه سيقدم عليكم مصر مغربي من الزنادقة أخرجناه من بلادنا حين أتلف عقائد السلمين وإياكم أن يخدعكم بحلاوة منطقه فإنه من كبار الملحدين ومعمه استحدامات من الجن فما وصل الشيخ إلى مدينة الإسكندرية حتى وجد الحبر بذلك سابقا على مقدمه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فيالغ أهل الاسكندرية في إيذائه ثم رفعوا أمره إلى سلطان مصر وأخرجوا له مراسم فها ماياح به دم الشيخ قمد يده إلى سلطان المغرب وأتى منه بمراسم تناقض ذلك فنها من التعظيم والتبجيل مالايوصف تاريخه متأخر عن مراسيمهم فتحير السلطان وقال العمل بهذا أولى وأكرمه ورده إلى الاسكندرية مكرما ولما تزايد عليه الأذى توجه إلى الله تعالى وذلك أنه أرسل له ملطان مصر يسأله الدعاء ويتعطف بخاطره فكف الناس عنه الأذي حرمة السلطان وبعضهم داوم على الأذى وكتبوا فيه السلطان وقالوا يامولانا إنه صاوى فتغير السلطان ثم أرساوا إليه مكاتبات أنه يضرب الزغل وأنه كياوي وحسدروا الناس من مجالسته واتفق أن خازندار السلطان محمد بن قلاوون وقع في أمر يوجب القتل عند اللوك فأمر بشنقه فهرب واختنى بالاسكندرية وأقام عند الشيخ فبلغ الخبر السلطان فكتب إليه ما كفاك ضرب الزغل حق إنك تؤوى غريم السلطان فأرسله ساعة وصول كتابنا إليك وإلا فعلنابك وفعلنا فلم يرسله الشيخ فغضب السلطان وأرسل يتوعد الشيخ بالقتل ويقول له كيف تتلف مماليك السلطان فلما وصل إليه الخبر مع شخص من أخصاء السلطان قال له الشيخ معاذ الله أن نتلف أحدا من مماليك السلطان وإنما عن نصلحه شم قال لقاصد السلطان اثتنا بما شئت من الرصاص من حواصل السلطان حتى أربك الإصلاح فأتى بشيء كشير فألقاه الشيخ في فسقية جامع من غير ماء وقال للخاز ندار بل على هذا الرصاص فبال عليه فصار ذهبا خالصا فقال له أهذا إصلاح أم إفساد ؟ فقال الخاز ندار بل على هذا الرصاص فبال عليه فصار ذهبا خالصا فقال له أهذا إصلاح أم إفساد ؟ فقال هذا هدية لمولانا السلطان وقل له يرضى عن محلوك فرضى عنه شم إن السلطان نزل إلى زيارة الشيخ في الاسكندرية وأضمر في نفسه أن يعلمه صنعة الكيمياء فقال له كهاؤنا التقوى فاتق الله علمك حرف كن شم لم يزل معظا للشيخ حتى مات اه .

(وحكى ) المرسى رضى الله عنه عن شيخه صاحب الترجمة قال صليت خلفه صلاة فشهدت ماجهر عقلي شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملائه وانبثت الأنوار من وجوده حتى لم أستطع النظر إليه وقال المرسى رضى الله عنه جلت في اللكوت فرأيت أبا مدين متعلقا بساق العرش فقلت له ماعلومك؟ فقال أحد وسبعون فقلت مامقامك؟ قال رابع الحلفاء ورأس السبعة قال فقلت فما تقول في الشاذلي قال زاد على " بأربعين علما وهو البحر الذي لايحاط به . ولما دخل الشاذلي رضي الله عنه الاسكندرية كان بها أبوالفتح الواسطى فوقف بظاهرها فاستأذنه فقال طاقية لاتسع رأسين همات أبو الفتح في ليلته وذلك أن من دخل بلدا على فقير بغير إذن فمهما كان أحدهما أعلى من الآخر سلبه أو قتله فلذلك ندبوا الاستئذان ( ومن كلامه رضي الله عنه ) إن أردت أن لايصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا كرب ولايبتي عليك ذنب فأكثر من الباقيات الصالحات، وقال من أحب أن لا يعصى الله تعالى في مملكته فقد أحب أن لا تظهر مغفرته ورحمته ، وقال رضى الله عنه لايشم رائحـة الولاية من لم يزهد في الدنيا وأهلها ، إذا افتقرت فسلم وإذا ظلمت فاصبر واسكت تحت جريان الأقدار فإنها سحابة سائرة ، وقال رضى الله عنه من أدب مجالسة الأكابر عدم التحسس على عقائدهم ومن أدب مجالسة العلماء عدم تحديثهم بغير المنقول، وقال رضي الله عنه رأيت أنى مع النبيين علمهم الصلاة والسلام فقلت اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية عما التليتهم فَهِمُ أَقْوَى مَنَى فَقَالَ لَى قُلُ وَمَا قَدَرَتَ عَلَيْنَا مِنْ شَيَّ فَأَيْدِنَا فِيهِ كَمَّا أَيْدَتْهُم ، وقال رضي الله عنه نمت ليلة في سياحتي فطافت بي السباع إلى الصبيح فما وجدت أنساكتلك الليلة فأصبحت فخطرلي أنه حصل لى من مقام الأنس بالله شيء فهبطت واديا فيه طيور حجل فأحست بي فطارت فخفق قلى رعبا فنوديت يامن كان البارحة يأنس بالسباع مالك وجلت من خفقان الحجل لكنك كنت البارحة بنا واليوم بنفسك وكلامه رضي الله عنه كثير عال كبير تركناه مخافة التطويل، وقد أفرد ابن عظاءالله ما يتعلق بالشيخ بالتأليف فكان مجلداً حافلاً ، وقد ذكر الشيخ الشعراني في طبقاته نبذة عظيمة من كلامه فعليك به قال أبو الحسن صاحب الترجمة رضي الله عنه رأيت الخضرعليه السلام فقال ياأبا الحسن أصحبك الله اللطف الجميل وكان لك صاحبا في المقام والرحيل.

على معل مفاولا مقيدا مسلسلا في أربعين رطلامن حديد وطلب منه القول بذلك فامتنع غبس ببغداد وهو على تلك الحالة إلى أن مات سينة إحدى وثلاثين ومائتيين وكان ذلك يوم جمعة . وأما الزنى فعظم شأنة بعد الشافعي عند الماوك فمن دونها . وأما محمد بن عدالله بن عبدالحكم فانتقل قبيل وفاته إلى مذهب مالك لأنه كان روم أن الشافعي يستخلفه بعده في حلقته فلم يفعل

واستخلف البويطي وكان أبوه عبدالله على مذهب مالك ومن أكار أصحامه وروى عن الشافعي أشاء قليلة . وأما الربيع والمراد به حيث أطلق الربيع المرادى فعاش بعد الشافعي قريبا من سبعيين سنة ورحلت إليه الناس من أقطار الأرض لأخذوا عنه منه الشافعي ويرووا عنه كتبه قال الربيع رأيت في المنام قبل موت الشافعي بأيام أن آدم مات ويريدون أن يخرجوا بجنازته فسألت أهل العلم فقالوا

[ وصية عظيمة الشيخ وجدتها في حياة الحيوان ] قال سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : كن متمسكا بهذه الصفات الحميدة تفز بالدارين. لاتتخذ من الكافرين وليا ولامن المؤمنين عدوا وارحل بزادك من التقوى في الدنيا وعــد نفسك من الموتى واشهد لله تعالى بالوحدانية ولرسوله ﷺ بالرسالة وحسبك عمل صالح وإن قل وقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فمن كان متمسكا مهذه الصفات الحميدة ضمن الله له عز وجل أربعة في الدنيا الصدق في القول والإخلاص في العمل والرزق كالمطر والوقاية من الشر وأربعة فيالآخرة الغفرة العظمي والقربة الزلفي ودخول جنة المأوى واللحوق بالدرجة العليا ، وإنأردت الصدق فيالقول فداوم على قراءة إنا أنز لناه في ليلة القدر، وإن أردت الرزق كالمطر فداوم على قراءة قل أعوذ بربالفلق، وإن أردَتِ السلامة من شر الناس فداوم على قراءة قل أعوذ برب الناس ، وإن أردت جلب الخير والرزق والمبركة فداوم على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم اللك الحق المبين نعم المولى ونعمالنصير واقرأسورة الواقعة وسورة يس فإنه يأتيك الرزق كالمطر ، وإن أردت أن يجعل الله لك من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ويرزقك من حيث لا تحتسب فالزم الاستغفار ، وإن أردت أن تأمن مما يروعك ويفزعك فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضب وعقابه ومن شر عباده ومن شرهمزات الشياطين وأن يحضرون ، وإن أردت أن تعرف أي وقت تفتح فيه أبواب السهاء ويستجاب فيه الدعاء فاشهد وقت نداءالمنادي فأجبه فني الحديث «من نزل به كرب أوشدة فليجب المنادي» والمنادي هو المؤذن ، وإن أردت أن تسلم من أمر يربكك فقل توكلت على الحي الذي لايموت أبدا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا، وإن أردت أن تنجو من هم أوغم أوخوف يصيبك فقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكِ أو أنزاته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم جلاء قلبي وذهاب همي وغمي فيذهب عنك همك وحزنك ، وإناردتأن يداويك الله تعالى من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم فقل ماورد في الحديث لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فإنها دواء مما ذكر ، وإن أردت أن تنجو مما يصيبك من مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجهون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فآجرني وأبدلني خيرا منها ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله وعلى الله توكلنا ، وإن أردت أن يذهب همك ويقضى دينك فقل ماورد عن النبي مُتَلِّمُ عَبِينَ مِنْ سَأَلُهُ السَّائِلُ فَقَالَ أَلَا أَعْلُمُكُ كَلَامًا إِذَا قَلْتُهُ أَذَهِبُ الله همك ويقضى دينك قال بلي يارسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الدين وأعوذ بك من قهر الرجال، وإن أردت أن توفق للخشوع فاترك فضول النظر، وإن أردت أن توفق للحكمة فاترك فضول الكلام، وإن أردت أن توفق لحلاوة العبادة فعليك بالصوم وقيام الليل والتهجد فيه ، وإن أردت أن توفق للهيبة فاترك المزاح والضحك فإنها يسقطان الهيبة ، و إن أردت أن توفق للمحبة فاترك فضول الرغبة في الدنيا ، وإن أردت أن توفق لإصلاح عيب نفسك فاترك التجسس على عيوب الناس فإن التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من شعب الإيمان ، وإنأردت أن توفق للخشية قاترك التوهم في كيفية ذات الله تعالى تسلم من الشك والنفاق ، وإن أردت أن توفق للسلامة من كل سوء فاترك الظن السي الحكم من الناس،

وإن أردت أن لابموت قلبك فقل كل يوم مرة ياحي ياقيوم لاإله إلا أنت ، وإن أردت أن ترى النبي صَالِقَ الله يوم القيامة يوم الحسرة والندامة فأكثر من قراءة «إذا الشمس كورت وإذا السهاء انفطرت وإذا السهاء انشقت » وإن أردت أن ينور وجهك فداوم على قيام الليل ، وإن أردت السلامة من عطش يوم القيامة فلازم الصوم ، وإن أردت أن تسلم من عداب القبر فاحترز من النجاسات وأكل المحرمات وارفض الشهوات، وإناردت أن تكون أغنى الناس فلازم القناعة، وإن أردت أن تكون خير الناس فكن نافعاً للناس ، وإن أردت أن تكون أعبد الناس فكن متمسكا بقوله عَالِيُّكُونَةُ ﴿ مِن يَأْخَذُ عَني هؤلاء الكلمات ليعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن ؟ قال أبوهريرة قلتأنا يارسول الله فأخذ بيدي وعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس مأتحب لنفسك تكن مسلما ولاتكثر الضحك فإن كثرة الضحك عيت القلب، وإن أردت أن تكون من الحسنين الخالصين فاعبدالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وإن أردت أن يكمل إيمانك فسن خلقك وإن أردت أن يحبك الله فاقض حواً بم إخوانك المسلمين ففي الحديث « إذا أحب الله عبدا صير حوائج الناس إليه» وإنأردت أن تكون من المطيعين فأد ما فرض الله عليك ، وإن أردت أن تلقى الله نقيا من الدنوب فاغتسل من الجنابة ولازم غسل الجمعة تلق الله وما عليك ذنب ، وإن أردت أن تحَسَّر يوم القيامة في النور الهادي وتسلم من الظامات لا تظلم أحدا من خلق الله تعالى ، وإن أردت أن تقل ذنو بك فالزم دوام الاستغفار ، وإن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله ، وإن أردتأن يوسع الله عليك الوزق كالمطر فلازم الطهارة الكاملة ، وإن أردت أن تكون آمنا من سخط الله تعالى فلا تغضب على أحد من خلق الله تعالى ، وإن أردت أن يستجاب دعاؤك فاجتنب الرباءوأ كل الحرام وأكل السحت ، وإن أردت أن لا يفضحك الله على رؤوس الأشهاد فاحفظ فرجك ولسانك ، وإن أردت أن يستر الله عليك عيبك فاستر عيوب الناس فإن الله ستار بحب من عباده الستيرين ، وإن أردت أن تمحى خطايالة فأكثر من الاستغفار والخضوع والخشوع والحسنات في الحــــاوات ، وإن أردت الحسنات العظام فعليك بحسن الحلق والتواضع والتصبر على البلية ، وإن أردت السلامة من السيئات العظام فاجتنب سوء الحلق والشح المطاع ، وإن أردت أن يسكن عنك غضب الجبار فعليك بإخفاء الصدقة وصلة الرحم ، وإن أردت أن يقضى الله عنك الدين فقل ما قاله النبي والتعليم للأعرابي حين سأله وقال عليه الصلاة والسلام له لو كان عليك مثل الجبال دينا أداه الله عنك قل « اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنى فضلك عمن سواك » وفي الحديث لوكان على أحدكم جبل من ذهب دينا فدعا بذلك لقضاء الله الله عنه وهو «اللهمفارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة الضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عمن سواك » ، وإن أردت أن تنجو من هلكة فالزم ما في الحديث «إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فإن الله تعالى يصرف عنك ماشاء من أنواع البلاء » والورطة بفتح الواو وإسكان الراء الهلاك، وإن أردت أن تأمن من قوم خفت شرهم فقل ما ورد في الحديث « اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم » أو تقول « اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير» وإن أردت أن تأمن سلطانا فقل ماورد في الحديث «لا إله إلا الله الحليم الكريم رب المعوات

هـ ذا موت أعـ لم أهل الأرض لأن الله تعالى علم آدم الأسماء كليا فيا كان إلا سسراحتي مات الشافعي وقال أحمد بن حنبل رحمه الله رأيت الشافعي في النام فقلت باأخي مافعل الله بك؟ قال غفرلي وتوحني وزوجني وقاللي هذا عالم تزه عا أرضيتك ولم تتكمر فها أعطيتك . هذا وقد كان بجانب القبة مدرسة تسمى الصالحية قد هجرت وتعطل غالب شعائرها وقل" الانتفاع منها فهدمها حضرة المشار إليه أحسن

السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك لا إله إلا أنت ». ويستحب أن يقول ما تقدم اللهم إنا نجعلك في نحورهم الح وفي الحديث «إذا أتيت سلطانا مهابا نخاف أن يسطو عليك فقل الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز وأكبر مما أخاف وأحذر والحمد لله رب العالمين » وإن أردت ثبات القلب على الدين فادع بما أسند مرفوعا أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم «اللهم ثبت قلبي على دينك وفي رواية « يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » اه توفي أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه سنة ست وخمسين وستائة وهو قاصد الحج في شهر رمضان ودفن بصحراء عيذاب بحميثرا من الصعيد وكان ماؤها أجاجا فعذب .

( ومن كراماته ) زيادة على ماميق ما تقله ابن بطوطة في رحلته ، قال : أخبرني الشيخ يا قوت العرشي عن شيخه الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه أن أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه كان يحج كل سنة ، فلما كان في آخر سنة خرج فيها قال لخادمه استصحب فأسا وقفة وحنوطا ، فقال له الحادم ولماذا ياسيدي فقال في حميثرا سوف ترى ، وحميثرا بصعيد مصر في محراء عيذاب فلما بلخ حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وصلى ركعتين فقبضه الله تعالى في آخر سجدة من صلاته ودفن هناك . قال : وقد زرت قبره وعليه قبة مكتوب عليها نسبه إلى الحسين رضي الله عنه كذا بالنسخة التي بيدي وهو مخالف لما مر من أن نسبه ينتهي إلى الحسن ومن حفظ حجة ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

يقول مؤلفه السيد مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجى : كان الفراغ منه يوم الخميس المبارك السادس والعشرين من شهر الله الحرام رجب الذي هو من شهور سنة تسعين بعد الألف والماثنين من هجرة سيد السكونين والثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

تم مجمد الله طبع كتاب « نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار » للشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي .

وبهامشه (إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين » الشيخ محمد بن على الصبان عليهما الرحمة والرضوان . مصححاً بمعرفة لجنة من العلماء برياسة :

أحمر سعر على

القاهرة في [ يوم الجيس للواقق ٢٥ ربيب سنة ١٩٤٨هـ - ٣ يونيه سنة ١٩٤٨م]

ملاحظ ألمطعة

محر أمين عمران.

مدير الطبعة

رستم مصطفى الحلى

الله وقوفه بين يديه. مع أماكن قد اشتراها وبنى الجميع مسجداعظها متسعا سنة خمس وسبعين ومائة وألف وأقام تلك الشعائر فانتفع بها الساكنون والزائرون انتفاعا كليا.

والله أسأل أن يختم لنا بالايمان إنه على ما يشاء قدير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

قال مؤلفها عليه سحائب الرحمة والرضوان: تمت يومالثلاثاء لعشرليال خلت من رمضان/سنسة

## فه\_رس

# ﴿ كتاب نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختـار صلى الله عليه وسلم ﴾

### ,

- ٢٢ قدوم الني صلى الله عليه وسلم المدينة
  - ٢٣ وعك أبي بكر وبعض المهاجرين
- وصل فى ذكرشى من خصائصه ودلائل
   نبو ته صلى الله عليه وسلم
  - مطلب أسمائه صلى الله عليه وسلم
     مطلب ألقابه
- مطلب كناه صلى الله عليه وسلم فصل فى ذكر بعض شمائله ومعجزاته عليه السلام
  - ٣٢ مطلب مزاحه صلى الله عليه وسلم
- سم مطلب معجزاته صلى الله عليه وسلم
- ع فصل في ذكر نبذة من أحاديثه عليــه الصلاة والسلام
- مع فصل فيغزواته صلىالله غليه وسلم وما نذكر معها
  - ٥٤ سراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم
- و سحر لبيدالنبي صلى الله عليه و سلم، وسم الهودية الشاة له صلى الله عليه و سلم فصل فيذكر أعمامه وعماته وأزواجه وخدمه وما يتصل بذلك
  - ٩٤ مطلب سراريه صلى الله عليه وسلم مطلب أولاده صلى الله عليه وسلم
- ١٥ مناقب السيدة فاطمة أبنته صلى الله
   عليه وسلم
- ٢٥ مطلب تزويج على بفاطمة والحطبة التي خطمها النبي عليه الصلاة والسلام
  - عدمه ومواليه عليه الصلاة والسلام

### صفة

- ٣ ترجمة المؤلف
- ه خطبة الكتاب
- الباب الأول: في ذكر سيرته صلى الله
   عليه وسلم وخلفائه الأربعة
- لطيفتان ألأولى في محاورة وقعت بين
   عمر وعثمان ، رضى الله عنهما
- ه الثانية في شرح حادثة وقعت بين أبي كر وعلى رضي الله عنهما
- ١١ عجيبة: في رؤيا رآها الشافعي رضي الله عنه
- ۱۳ فصل فی ذکر نسبه صلی الله علیه وسلم ومولده ومرضعاته ومایتصل بذلك
  - ١٤ ذكر تجديد قريش بناء الكعبة
- رجم الشياطين وابتداء نبو"ته صلى الله
   عليه وسلم
- ۱۹ فصل: في تعاهد قريش على قتله صلى الله عليه وسلم وموت عمه أبى طالب وذهابه إلى بني ثقيف والطائف وابتداء إسلام الأنصار وما يتصل بذلك
- ۱۸ إعمان جن نصيبين به صلى الله عليه وسلم واستاعهم القرآن
  - ١٩ مطلب الاسراء شق صدره صلى الله عليه وسلم
  - فصل في ذكر الهجرة ومايتصل بها
- ٢٧ مطلب ما وقع في طريق اللهجورة من المجالب

محفة

- ۲۹ فصل فی ذکر مناقب عثمان بن عفان ،
   رضی الله عنه
- ۸۱ تتمة فی ذکر أولاده واستشهاده رضی
   الله عنه
- مناقب على بن أبى طالب
   رضى الله عنه
- ٩١ فصل في ذكر بعض من كلامه رضي
   الله عنه
- ۹۳ فصل فی ذکر شیء من شجاعته رضی الله عنه
- ٩٨ فصل فى الـكلام على وقعة الجمل وقتال صفين
- الجماع أبى موسى الأشعرى وعمرو
   أبن العاص للتحكيم بدومة الجندل
- ١١٤ تتمة فى ذكر أولاد. ومقتله وقاتله كرم الله وجيه
- ١١٥ تدييل في السكلام على مناقب محمد ابن الحنفية
- ١١٦ وصيته رضى الله عنه الحسن والحسين رضى الله عنها
  - ١٢٠ غريبة

فوائد مهمة

- ۱۲۲ الباب الثانى: فى ذكر مناقب الحسن والحسسين وباقى الأثمة الاثنى عشر رضى الله عنهم أجمعين
- فصل فى ذكر مناقب سيدنا الحسن السبط ابن الإمام على رضى الله عنها
- ۱۳۳ فصل في ذكر طرف من أخباره
- ومصالحته لمعاوية رضي الله عنهما ۱۳۶ فصل فى ذكر نبذة من كلامه رضى الله عنه

وأمراؤه ونجاؤه وحواريوه ونوابه وأمراؤه وكتابه صلى الله عليه وسلم ذكر من جمع القرآن حفظا على عهده ومن كان يضرب الأعناق بين يديه وحرسه ومن كان يفتى على عهده ذكر مؤذنيه صلى الله عليه وسلم فائدة: الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن

٥٦ قضاته ورساله صلى الله عليه وسلم وشعراؤه وإخوته من الرضاعة مطلب في ذكر حيواناته صلى الله عليه وسلم

سيوفه صلى الله عليه وسلم ودروعه وقسيسه ورماحه وأتراسه وحرابه ومجنه وقضيبه صلى الله عليسه وسلم

 ۲۵ تتمة فی مرضه صلی الله علیه وسلم وما بتصل به

٨٥ ذكر من غسله وأنزله في قبره صلى
 الله عليه وسلم

٥٥ فصل في ذكر مناقب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه

٢٣ فصل في ذكر بعض كلامه رضي الله عنه

٦٥ تتمة في مرضه وموته وغسله وأولاده

٧٧ فصل فى ذكر مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه

 کرامتان له رضی الله عنه نوادر

٧٧ فوائد

٧٤ فصل في ذكر نبذة من كلامه رضي الله

٧٥ تتمة فى الـكلام على وفاته وأولاده رضى الله عنهم محفة

١٩١ تتمة في الكلام على وفاته وأولاده وذكر شيء من كلامه

الكاظم بن جعفر الصادق رضى الله عنه كر اماته

١٦٦ تتمة في الكلام على وفاته وأولاده

۱۹۸ فصل فى ذكر مناقب سيدنا على الرضا ابن موسى الكاظم رضى الله عنها ۱۷۰ فائدة مهمـة تشتمل على أحاديث

مروية عنه ١٧١ فصل فىذكر ولاية العهد من اللَّمون

لعلى الوضا

۱۷۵ کرامات له رضی الله عنه

١٧٦ تتمة في السكلام على وفاته وأولاده رضى الله عنه

فصل فی ذکر مناقب محمد الجوآد بن علی الرضا بن موسی الکاظم ۱۷۸ کرلمات له

۱۷۹ تتمة في الكلام على وفاته وأولاده وذكر شيء من كلامه رضي الله عنه

۱۸۱ فصل فی ذکر مناقب سیدنا علی الهادی ابن محمد الجواد بن علی الرضا

١٨٢ كرامة له

۱۸۳ تهمة فی الکلام علی وفاته وأولاده فصل فی ذکر مناقب الحسن الحالص ابن علی الهادی العسکری کرامات له

١٨٥ تتمة فى الـكلام على وفاته وولده رضى الله عنه

فصل في ذكر مناقب سيدنا محمد بن الحسن الحالص بن على الهادى ١٨٧ تتمة في السكلام على أخبار المهدى محفة

ه ١٣٥ مطاب كرمه رضي الله عنه

۱۳۹ تتمة في مرضُ موته ووفاته وأولاده رضي الله عنه

۱۳۷ تذبیل فی السکلام علی مناقب زید الأبلیج والحسن المثنی ولدی الحسن السبط

١٣٨ فصل في ذكر مناقب سيدنا الحسين السيط

١٤٠ فصل في خروجه إلى العراق واستشياده

١٤٧ فصل اختلفوا في رأس الحسين بعد مسيره إلى الشام

١٤٩ كرامتان له رضى الله عنه غريبة فى تعزية الأنبياء للنبى صلى الله عليه وسلم فى الحسين رضى الله عنه

۱۵۱ نادرتان فی عقوبة من آذاه رضی الله عنه

۱۵۷ تتمة فيذكر أولاده وشيء من كلامه رضي الله عنه

۱۵۳ فصل في ذكر مناقب سيدنا على زين العابدين بن الحسين رضي الله عنها

١٥٩ تتمة في السكلام على وفاته وأولاده وذكر شيء من كلامه

۱۵۷ فصل فی ذکر مناقب سیدتا محمد الباقر ابن علی زین العابدین

١٥٨ فائدتان

١٥٩ كرامة للباقر رضى الله عنه لطيفة له أيضا ـ كرامتان للطيفة له أيضا ـ كرامتان للمده في الكلام على وفاته وأولاده وذكر شيء من كلامه

۱۹۰ فصل فى ذكر مناقب سيدنا جعفو الصادق بن مجمد الباقر رضى الله عنه

١٦١ كرامات

مفة

نبذة من الأحاديث الواردة في حقه الباب الثالث: في ذكر جماعة من أهل البيت لهم بمصر القاهرة مزارات مشهورة ومساجد معمورة

۱۹۲ فصل فی ذکر مناقب السیدة سکینة بنت الحسین رضی الله عنها

١٩٣ اجتماع الشعراء في ضيافة السيدة سكينة

١٩٤ فصل فى ذكر مناقب السيدة رقية بنت الإمام على كرم الله وجهه

۱۹۰ فصل فی ذکر مناقب السید محمد الشهیر عرتضی الحسینی

۲۰۱ فصل فی ذکر مناقب السیدة زینب
 بنت الإمام علی کرم الله وجیه

٢٠٤ فصل في ذكر مناقب السيدة فاطمة بنت الحسين السبط رضي الله عنها

٢٠٦ تنبيه: من أهل البيت بدرب سعادة السيدة صفية

۲۰۷ فصل فی ذکر مناقب السیدة عائشة بنت جعفر الصادق

فصل فی ذکر مناقب السیدة نفیسة بنت سیدی حسن الأنور رضی الله عنهما

۲۱۰ کرامات لهـ ازیادة علی ما سبق فی مناقبها

٢١١ تتمة في السكلام على وفاتها

۲۱۲ مطلب ما ينبغى للزائر زيادة على ما سبق فى أول الباب الثالث

۲۱۶ فصل فی ذکر مناقب السید حسن الأنور واله السیدة نفیسة وأخیه السید محمد الأنور

۲۱۵ فصل فی ذکر مناقب السید زید ابن السید علی زین العابدین

۲۱۷ فصل ومن أهل البيت السيد إبراهيم ابن السيد زيد

۲۱۸ فصل فی ذکر مناقب حسین أبی علی المشتهر بأبی العلا الحسینی مطلب یشتمل علی جماعة من أهل

مطلب يشتمل على جماعة

٢١٩ فصل ومن أهل البيت نسل طباطبا

۲۲۲ فصل ومن أهل البيت السيدة فاطمة بنت السيد على الرضا

٣٢٣ تتمة في الكلام على قرافة مصر

٢٢٥ الباب الرابع: في ذكر مناقب الأئمة الأربعة

۲۲٦ فصل فى ذكر مناقب الإمام الأعظم
 أى حنيفة النعمان رضى الله عنه

۲۳۰ فصل فی ذکر مناقب إمام دار المجرة أبی عبد الله مالك بن أنس ابن أبی عامم الأصبحی رضی الله عنه

۲۳۳ فصل فی ذکر مناقب إمامنا الشافعی رضی الله عنه

۲٤٠ تتمة : في الكلام على رحلته ووفاته
 وأولاده رضى الله عنه

۲۶۸ فصل : في ذكر مناقب الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني المروزي ثم البغدادي الحافظ رضي الله عنه

٢٥٢ خاتمة الكتاب في ذكر مناقب الأربعة الأوجعة الأقطاب

فالأول من السادة الأشراف الأربعة سيدى أحمد بن الرفاعي رضي الله عنه

۲۵۷ الثاني من الأقطاب الأربعة سيدي عبد القادر الجبيلي رضي الله عنه

۲۲۱ الثالث من الأقطاب الأربعة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه

۲۹۲ الرابع من الأقطاب سيدى إراهيم الدسوقي القرشي الهاشمي رضي الله عنه

٢٦٨ تتميم: في السكلام على مناقب القطب أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه

٧٧١ وصية عظيمة له رضي الله عنه

# فهـرس

إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته الطاهرين

### ععفة

ه خطبة الكتاب

الباب الأول: في سيرته صلى الله عليه
 وسلم

مطلب السكلام على مولده صلى الله
 عليه وسلم

١٢ مطلب الكلام في زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة

مطلب تعبده صلى الله عليه وسلم في
 غار حراء عند اقتراب الوحى

١٦ مطلب نزول الوحى عليه صلى الله عليه وسلم عند ما بلغ سن الأرجين

١٨ مطلب دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا

و مطلب هجرته صلى الله عليه وسلم ودخوله الغار وما حصل له في طريق المحرة .

٣٨ مغازيه صلى الله عليه وسلم التي غزا فها بنفسه وعددها

٢٤ ذَكُر نبذة من حليته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه

٧٥ تفسير غريب هذه النيذة

٥٥ ذكر تبنة من معجزاته صلى الله عليه

٧٣ ذكر نبذة من خصائصه صلى الله عليه

۸۲ ذکر نبذه من جوامع عباراته ورقائق براعاته صلی الله علیه وسلم

ãi se

٨٨ ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم
 ٤٥ ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم وعماته
 ٩٨ ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم

١٠٠ تتمة في أفضل أزواجه صلى الله عليه

۱۱۳ الباب الثانى: فى فضل أهل البيت ومزاياهم على العمــوم أو خصوص اثنين فأكثر

۱۳۱ فصل في بيان مزاياهم التي اختصوا بها رضي الله تعالى عنهم

الحكلام على الهدى وأنه من ولد فاطمة رضى الله عنها

١٦١ الباب الثالث: في السكلام على جماعة من أهل البيت مدفونين بمصر

۱۸۵ الكلام على ذكر فاطعة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۸۹ الـكلام على سيدنا الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنها

۲۰۹ السكلام على سيدنا الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما

٢١٧ الكلام على السيدة زينب رضى الله

٢٢٨ الكلام على السيدة رقية رضى الله عنها

محفة

٢٤٤ الكلام على السيد إبراهيم ابن الإمام زيد

۲٤٥ الكلام على السيدة عائشة بنت جعفر الصادق

٢٤٦ السكلام على السيد موسى السكاظم

٢٤٨ الـكلام على السيد جعفر الصادق

٠٥٠ الـ كلام على السيد محمد الباقر

٢٥١ الكلام على سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه

٢٥٨ نبذة من كلامه رضي الله عنه

صحيفة

٢٢٩ الكلام على السيدة سكينة بنت الحسين رضى الله عنها

۲۳۱ الـكلام على السيدة نفيسة رضي الله عنها

٢٣٥ الكلام على السيد حسن والد السيدة نفيسة رضى الله عنهما

الـكلام على السيد حمد الأنور رضي الله عنه

٢٣٦ الكلام على السيد على زين العابدين رضى الله عنه

۲٤۱ الحکلام علی السید زید بن علی زین العابدین

# بقضيع الأفضام

مرح
الشيخ حسين بن حبيب بن آدم
مل مل تنبيه الأنام

فى الصلاة على خير الآنام صلى اقة عليه وسلم لسيدى عبد الجليل بن محمد بن أحمد بن عظوم القيرواني (جزءان)

يطلب من:

مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاقه مصر ص. بالمتورية ٢٦



| DATE DUE |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
| -        |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

297.63:S524nA:c.1 الصبان ، ابو العرفان محمد بن على نور الايصار في مناقب آل بيت النبي ال AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

> AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



297.63:S524nA

الشبلنجي

297.63 5524nA